# المعارضات الفكرية المعاصرة للمعاصرة لأحاديث الصحيحين

دراسة نقديَّة

د. محمد بن فرید زریوح

المجلد الثاني

المعارضات الفكرية المعاصرة لأحاديث الصحيحين د. محمد بن فريد زريوح

حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى 1 £ 2 1 هـ/ ٢ . ٣م

«الآراء التي يتضمنها هذا الكتــاب لا تعبر بالضرورة عن نظر المركز»



Business Center 2 Queen Caroline Street, Hammersmith London W6 9Dx, UK

www.Takween-center.com info@Takween-center.com

العوزع المعتمد + 966555744843 المملكة العربية السعودية – الدمام



# المحتويات

| الموضوع                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الرَّابع، الاحتجاج بسبقٍ نقدِ العلماء لأحاديث الصَّحيحين في القديم والحديث ٥٣٠   |
| المَبحث الأوَّل: استناد الطَّاعنين في أخاديث «الصَّحيحين» على سابق عمل المُحدِّثين في  |
| نقدهمانقدهما                                                                           |
| المَبحث الثَّاني: نبذةٌ عن أشهر مَن نقد الصَّحيحين، مِن المُتقدِّمين                   |
| المَبحث الثَّالْث: طبيعة تعليل النُّقاد المُتقدِّمين لأخبار «الصَّحيحين»               |
| المَطلب الأوَّل: أقسام الأحاديث المُعلَّة في «الصَّحيحين» من قِبَل المُتقدِّمين ١٦٤    |
| المَطلب النَّاني: تصدير الأمَّة للصَّحيحين فرعٌ عن نقد مُحقِّقيها لهما ١٦٩             |
| المَطلب النَّالَث: كلام المتقدِّمين في «الصَّجِيحَين، أغلبُه في رسوم الأسانيدِ دونُ رَ |
| للمتون                                                                                 |
| المَبحث الرابع: التَّفاوت الفسيح بين منهج المُتقدِّمين وطُرق المُعاصرين من خير ذوي     |
| الأهليَّة في تعليل «الصَّحيحين»                                                        |
| المُبحث الخامس: نقد احتجاجِ المُعاصرين على طعيهم في أحاديث (الصَّحيخين) بالألثة        |
| الأربعة                                                                                |
| المَطلب الأوَّل: دراسة ما أعلَّه أبو حنيفة النُّعمان (ت١٥٠هـ) وهو في «الصَّحيحين؛ ٨١٪  |
| المَطلب النَّاني: دراسة ما أعلَّه مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) وهو في ﴿الصَّحيحينِ ٤٤ ١٩٤     |
| المَطلب النَّالثُ: دراسة ما أعلُّه الشَّافعي (ت ٢٠٤هـ) وهو في أحد «الصَّحيحين» ١٠/     |
| المَطلب الرابع: دراسة ما أعلَّه أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) وهو في أحد «الصَّحيحين» ١٥/     |

| المَبحث السَّادس: الاحتجاج بتَضعيفِ المُحدِّثين المعاصرين لبعضِ أحاديثِ "الصَّحِيحَين، ٧٢٥       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المُطلب الأوَّل: المعايير المُصحِّحة لأيِّ نقدٍ مُعاصرٍ لأحاديثُ «الصَّحيحين» ٧٢٧                |
| المَطلب الثَّاني: موقف محمَّد زاهد الكَوْنَريُّ (ت ١٣٧١هـ) من «الصَّحيحين» ونقد عمله             |
| في إعلال بعض أخبارهما                                                                            |
| الْمَطلب الرَّابِع: موقف أحمد بن الصُّدِّيق الغُماري (ت١٣٨٠هـ) من «الصَّحيحين» ٧٣٨               |
| المَطلب الخامس: موقف عبد الله بن الصِّديق الغُماري (ت١٤١٣هـ) من «الصَّحيحين»                     |
| ودراسة بعض ما أعلَّه فيهما٧٤٧                                                                    |
| المَطلب السَّادس: موقف الألبانيّ (ت١٤٢٠هـ) مِن الصَّحيحين،                                       |
| الباب الأول: نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ «الصحيحين، ٧٦٤                 |
| الفصل الأول، نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُتعلُّقة بالإلهيَّات ٧٦٩  |
| المبحث الأوَّل: نقد دعاوي المعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث الجارية ٧٧١                        |
| المَطلب الأوَّل: سَوق حديث الجارية                                                               |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ لحديث الجارية ٧٧٤                       |
| المَطلب الثَّالث: دفعُ دعوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ الجاريةِ ٧٨٠              |
| المَبحث النَّاني: نقدُ دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لحديث "احتَّج آدمُ وموسَىٰ" ٧٩٥ |
| المَطلب الأوَّل: سَوْق حديث "احتجَّ آدمُ وموسىٰ"                                                 |
| المَطلب الثَّاني: سَوْق دَعوىٰ المُعارَضاتِ الفِكريَّةِ المُعاصرةِ لحديثِ "احتَّج آدمُ           |
| وموسَىٰ، ٧٩٩                                                                                     |
| المَطلب النَّالث: دَفع دعوى المعارضِات الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ "احتجَّ آدمُ                |
| وموسَىٰ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                   |
| المُبحث النَّالث: نقد دعاوى المُعارضات الفكريَّة المُعاصِرة لحديث رؤية الله في الجيَّة ٨٠٩       |
| المَطلَبُ الأُوِّلُ: سَوْقُ أحاديثِ رُوْيةِ الله تعالىٰ في الَجنَّة                              |
| المُطلب النَّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ رؤيةِ الله تعالىٰ في           |
| الجنَّة                                                                                          |
| المَطلب النَّالث: دَفعُ دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن أحاديثِ رؤيةِ الله تعالىٰ        |
| في الجنَّة                                                                                       |

| الفصل الثاني، نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُتعلِّقة                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بالتَّفسير                                                                                                 |
| المُبحث الأوَّل: نقد المعارضات الفكريَّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنيَّة لعمر بن                     |
| الخطاب ﷺ ١٨٣٢                                                                                              |
| المَطلب الأوَّل: سَوق أحاديث الموافقات القرآنيَّة لعمر بن الخطاب ٨٣٥                                       |
| المطلب الثاني: سَوق دعوىٰ المعارضات الفكريَّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنية                          |
| لعمر بن الخطاب                                                                                             |
| المَطْلَب الثَّالث: دفع دعوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة عن أحاديث الموافقات                              |
| القرانية لعمر بن الخطّاب                                                                                   |
| المَبحث النَّاني: نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة للتَّفسير النَّبوي لقوله تعالَىٰ: ﴿لَمَدَّلَ              |
| الَّذِينَ طَلَكُوا فَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾                                                   |
| المَطلبُ الأوَّلُ: سَوَق التَّفْسير النَّبوي لآية: ﴿فَهَدَّلُ الَّذِي طَلَعُوا فَوْلَا غَيْرَ الَّذِف فِلَ |
| لَيْتُرُ ﴾                                                                                                 |
| المَبحث النَّاني؛ سَوق المعارضات المعاصرة للتَّفسير النَّبوي لقوله تعالىٰ: ﴿فَيَـدُّلُ ٱلَّذِيكَ           |
| ظَــُ لَمُوا فَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي يَهِلَ لَهُمْ مُ ۗ                                                     |
| المَطلب النَّالث: دفعُ المعارضاتِ المعاصرةِ للتَّفسيرِ النَّبويِّ لقوله تعالىٰ: ﴿فَيَـذَّلَ ٱلَّذِيك       |
| طَـَـلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِعِــُ قِيلَ لَهُمْـنِ﴾                                                    |
| المُبحث النَّالث: نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة للتَّفسير الأثَريُّ لآية: ﴿إِذْ يُوحِى              |
| رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِيكَةِ أَنِّي مَمَّكُمْ ﴾ بقتال الملائكة في بدر                                      |
| المَطلب الأوَّل: سَوق التَّفسيرِ الأثَريُّ لقولِه تعالى: ﴿إِذْ يُوسِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلْتَهِكُةِ أَنِّ   |
| مَعَكُمْ ﴾ بقتال الملائكة في بدر                                                                           |
| الْمَطْلُبُ الثَّانِي: سَوقَ الْمعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ للتَّفسيرِ الأثريُّ لآيةٍ: ﴿ لَا يَثِي       |
| رَبُّكَ إِلَى الْعَلَقِيكُةِ أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ بقتال الملائكة                                              |
| المطلب الثالث: دفع المعارضات الفكريَّة المعاصرة عن أحاديث تفسير آية: ﴿إِذْ يُوحِي                          |
| رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتِهِكُو أَتِي مَمَكُمْ ﴾ بقتالِ الملائكة                                              |
| المُبحث الرَّابع: نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتَّفسير النَّبوي لآية: ﴿يَرْمَ نَقُلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ   |
| اَتَكَاتَ رَنَقُولُ هَأَ مِن تَسْدِ ﴾                                                                      |

| العطلب الأوَّل: سوق التَّفسير النَّبوي لآية: ﴿يَرْمَ نَثُولُ لِبَمَهَنَّ هَلِ ٱمْتَلَاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن تَزِيدٍ﴾ ٨٨٧ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَطلب النَّاني: سَوق المعارضات الفكريَّة المعاصرة لتفسيرِ آيةِ: ﴿ يَرْمَ تَتُولُ لِمَهَمَّ كُلِّ                         |
| اَشَكَادُتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَرِيدِي﴾                                                                                   |
| المَطلب النَّالث: دفع المعارضات الفكريَّة المعاصرة للتَّفسير النَّبوي لآية: ﴿ يَرْمَ نَفُلُ لِجَهَمَّ                      |
| َهُلِ ٱشْتَكَدَّتِ وَتَقُولُ مَلَ مِن مَزِيدِ ﴾ ٨٩٢                                                                        |
| المَبحَث الخامس: نقد المعارضات الفكريَّة المُعاصرة للتَّفسير النَّبوي لآية: ﴿وَيَعْدَهُ مَفَاتِتُمُ                        |
| الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُؤُلِهِ                                                                                   |
| المَطلب الأوَّل: سَوق التَّفسير النَّبوي لآية: ﴿وَيَعْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَمَّا إِلَّا هُوَّ﴾ ٩٠٣        |
| المَطلب الثَّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ للتَّفسير النَّبوي لآية: ﴿وَيَعندَهُ                                |
| مَفَاتِتُمُ ٱلْفَيْبِ لَا يُعْلَمُهَمَا إِلَّا هُوَّ ﴾                                                                     |
| المُطلب النَّالث: دَفع المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ عن حديث: «مفاتح الغيب خَمسٌ» ٩٠٧                                     |
| المُبحث السَّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للتَّفسير النَّبوي لقوله تعالىٰ:                                |
| ﴿ وَيَمَ يَكُمُنَكُ عَن سَاقِ وَلِيْمَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾                                         |
| المَطلب الأوَّل: سَوق التَّفسير النَّبوي لقولِه تعالىٰ: ﴿يَمْمَ يُكْشَفُ مَن سَاقِ وَيُتْمَوَّنَ إِلَى الشُّجُودِ          |
| فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾                                                                                                     |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ للتَّفسيرِ النَّبوي لآيةِ: ﴿يَهَمُ يَكُشُكُ                        |
| عَن سَاقِ﴾                                                                                                                 |
| المَطلب الثالث: دفعُ المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن التَّفسير النَّبويِّ لآيةِ: ﴿يَرَمَ                                |
| يُكْشَفُ عَن سَانِي﴾                                                                                                       |
| الفصل الثالث، نقدُ دَعِاوِي المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصِرةِ للأحاديث المُتعلِّقة                                        |
| بالغَيبيَّات                                                                                                               |
| المَبحث الأوَّل: نقد دعاويُّ المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث "مفاتيحُ الغِيبَ خمسة ٩٢٧.                               |
| المَطلب الأوَّل: سَوْق حديث «مفاتيحُ الغيب خمسة»                                                                           |
| المَطلب النَّاني: سَوق المُعارضاتِ الفَكريَّةِ المعاصرةِ لحديث مفاتح الغيب خمسة، ٩٣٠                                       |
| المَطلب النَّالَث: دفع المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ «مفاتّح الغيب خمس» ٩٣١                                     |
| المُبحث الثاني: نقد دعاوى المعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث نخس الشَّيطان للمَولود ٩٤٧                                   |
| المَطلب الأوَّل: سَوق حديث نخس الشَّطان للمَولود                                                                           |

| المَطلب الثاني: سَوق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ على حديث نخسِ الشَّيطاد              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| للمَولود                                                                                 |
| المَطلب الثَّالث: دفعُ دَعوىٰ المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ عن حديث نخس الشَّيطار       |
| للمَولودِ                                                                                |
| المَبحث الثَّالث: نقد دعاوي المعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث حديث "إذا سمعت           |
| صياحَ الدِّيَكة وإذا سمعتم نهيق الحمار»                                                  |
| المُطلب الأوَّل: سَوْق حديث اإذا سمعتم صياحَ الدِّيكة وإذا سمعتم نهيق الحمار، ١٦١        |
| المَطلب النَّاني: سَوق المعارضات الفكريَّة المعاصرة لحديث "إذا سمعتم صياحَ الدِّيكة" ٦٦٢ |
| المَطلب النَّالث: دفعُ دعاوي المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن حديث ﴿إذا سمعت          |
| صياحَ الدِّيَكة وإذا سمعتم نهيق الحمار،                                                  |
| المَبحث الرَّابع: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المعاصرة لحديث اإذا هَلك كِسرى          |
| فلا كِسرىٰ بعده، ١٦٩                                                                     |
| المَطلّب الأول: سَوْق حديثِ: «إذا هَلك كِسرىٰ فلا كِسرىٰ بعده» ١٧١                       |
| المَطلب النَّاني: سَوق المُعارضات الفكريَّةِ المعاصرةِ لحديثِ اإذا هَلك كِسرى            |
| فلا كِسرىٰ بعده، ١٧٢                                                                     |
| المَطلب النَّالث: دفع المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديث اإذا هَلك كِسْرى           |
| فلا كِشْرَىٰ بعده ١٧٣                                                                    |
| المَّبحث الخامس: نقد دُعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث انقضاءِ قررَ          |
| الصَّحابةِ بعد المائة                                                                    |
| المَطلب الأوَّل: سَوْق أحاديثِ انقضاءِ قرن الصَّحابةِ بعد الماثة                         |
| المَطلب النَّاني: سَوق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ لأحاديث انقضاءِ قرن الصَّحابة بعا |
| مائة سنة                                                                                 |
| المُطلب النَّالث: دَفعُ دعاوي المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن أحاديثِ انقضاءِ قرر     |
| الصَّحابة بعد المائة                                                                     |
| المَبحث السَّادس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث اخلق التُّربة يو.       |
| السَّبت،                                                                                 |
| المَطلب الأوَّل: سَوق حديث خلق التُّربة يوم السَّبت                                      |
| الْمَطلب الثاني: سَوْق خِلافِ العلماءِ في صحَّةِ حديثِ خَلْق التُّربة يومَ السَّبت ١٩٤   |

| المَطلب الثَّالث: بيان رُجحان قول المُنكرين لحديثِ خلقِ التُّربةِ يومَ السَّبتِ ونقلُ                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُعارضاتِهم في ذلك                                                                                                                    |
| لمُبحث السَّامِع: ۖ نقد المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث الجسَّاسة ١٠٢٣                                                           |
| المَطلب الأوَّل: سَوْق حديثِ الجسَّاسة                                                                                                |
| المَطلب الثاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرة لحديث الجبَّاسةِ ١٠٢٩                                                             |
| المَطلب النَّالَث: دفع المُعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ الجسَّاسة ١٠٣٦                                                       |
| لمَبحث الثَّامن: نقد دعَّاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ المسيح الدَّجال ١٠٥٧                                             |
| المَطلب الأوَّل: سَوق الأحاديث المُتعلِّقة بالمسيح الدَّجال ١٠٥٩                                                                      |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ للأحاديث المتعلِّقة بالدَّجال ١٠٦٣                                            |
| المَطلب الثالث: دَفعُ دعوىٰ المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديثِ المتعلِّقة                                                     |
| بالدَّجالِبالدَّجالِ                                                                                                                  |
| لمُبحث التَّاسع: نقد المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ نزولِ المسيح عيسىٰ<br>************************************               |
|                                                                                                                                       |
| . المَطلب الأوَّل: سَوق أحاديثِ نزولِ المسيح عيسىٰ ابنِ مريم ﷺ                                                                        |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ لأحاديثِ نزولِ المسيحِ عيسىٰ                                                  |
|                                                                                                                                       |
| المُطلب الثالث: دفعُ المُعارَضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ نزولِ المسيحِ عبسى                                                   |
| ابن مريم ﷺ                                                                                                                            |
| لمُبحِّث العاشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديثِ سُجودِ الشَّمس تحت<br>المُبحِّثُ العاشر:                             |
| 1111                                                                                                                                  |
| المُطلب الأوَّل: سُوق حديث شُجودِ الشَّمس تحت العَرشِ ١١١٣                                                                            |
| مرسي المُطلب الأوَّل: سَوق حديث شُجودِ الشَّمس تحت المَرشِ                                                                            |
| العرش                                                                                                                                 |
| المُطلب النَّالث: دفعُ دعاوي المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ سجودِ الشَّمسِ                                                  |
| تحت العرش,                                                                                                                            |
| لمُبحث الحادي عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للأحاديث اللَّالةِ على ألَّا<br>* را الله الله الله الله الله الله الله ا |
| يلدَّة الحرِّ والبردِ مِن جهنَّم                                                                                                      |
| المَطلب الأوَّل: سوق الأحاديث النَّالةِ علىٰ أنَّ شِدَّة الحرِّ والبردِ مِن جهنَّم ١١٢٧                                               |

| المَطلب النَّاني: سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ علىٰ الأحاديثِ الدَّالة علىٰ أنَّ شدَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحرِّ والبرد مِن جهنَّمالمحرِّ والبرد مِن جهنَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المَطَلَب النَّالثُ: دفع دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن الأحاديث الدَّالة على أنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شدَّة الحرِّ والبرد مِن جهنَّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المَبحث الثَّاني عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث عذاب القبرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ونَعيوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ومعيوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المُعارضاتِ الْفكريَّةِ المعاصرةِ لأحاديث عذابِ القبرِ ونعيمهِ ١١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المَطلب الثَّالَث: دَفعُ دعاوىٰ المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن أحاديثُ عذاب القبرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المُبحث الثَّالث عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ عذابِ الميِّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 110° ale de le de |
| المَطلب الأوَّل: سَوق أحاديثِ عذابِ الميِّت ببكاءِ أهلِه عليه ١١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يكور أسخ حلي الموقد الماديث عذاب الميّت ببكاء أهله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عليهعليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المَطلب النَّالث: دَفعُ دعوىٰ المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ عذابِ الميِّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ببكاءِ أهلِه عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المبحث الرَّابع عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث الشفاعةِ الكبرى ١١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المَطلب الأوَّل: سَوْق حديثِ الشَّفاعةِ الكبرىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المَطلب النَّاني: سَوْق دعاوي المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لحديث شفاعة النَّبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الكبريٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المَطلب النَّالث: دفع دعاوي المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن حديث شفاعة النَّبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الكبرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المبحث الخامس عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث شفاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| النَّبي ﷺ لعمَّه أبي طالب يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المَطلب الأوَّل: سَوْق أحاديث شفاعة النَّبي ﷺ لعمَّه أبي طالب يوم القيامة ١١٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ لأحاديث شفاعة النَّبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لأبي طالب يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| المُطلب النَّالث: دَفعُ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ شفاعةِ النَّبي ﷺ             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لابي طالب                                                                                         |
| المَبحث السادس عشر: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديثِ ذَبح الموتِ بين               |
| الجنَّةِ والنَّارِ                                                                                |
| المَطلبُ الأوَّل: سَوق حديثِ ذَبح الموتِ بين الجنَّةِ والنَّارِ                                   |
| المُطلبُ الأوَّل: سَوق حديثِ ذَبِع الموتِ بين الجَنَّةِ والنَّارِ                                 |
| 1131                                                                                              |
| المُطلُّب النَّالث: دَفعُ المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن حديث ذبح الموت بين الجنَّة          |
| والنَّار                                                                                          |
| الفصل الرابع، نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للأحاديثِ المُتعلِّقة                      |
| بالنَّبي ﷺ                                                                                        |
| المَبحث الأوَّل: نقد المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للحديثِ الدَّالِ علىٰ سِحْرِ النَّبي ﷺ ١٢٠١   |
| المَطلب الأوَّل: سَوق الحديث الدَّال علىٰ سِحر النَّبي ﷺ ١٢٠٣                                     |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المُعارضات الفكريَّةِ المعاصرةِ لحديثِ سحرِ النَّبي ﷺ ١٢٠٥                |
| المَطلب النَّالث: دفع المعارَضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن الحديث الدَّالِ على سحرِ               |
| النَّبي ﷺ                                                                                         |
| المَبحث الثَّاني: نقد دعاوي المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديثِ الآياتِ الحسِّيَّة            |
| للنَّبي ﷺ                                                                                         |
| المطلب الأوَّل: سَوق دعاوي المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديثِ الآياتِ الحسِّيَّة             |
| للنبي ﷺ                                                                                           |
| المَطَّلُبِ النَّاني: دَفعُ دعاري المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديث الآياتِ المحسِّيَّةِ |
| للنَّبي ﷺ                                                                                         |
| المَبحث الثَّالث: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ انشقاقِ القَمرِ ١٧٤٥          |
| المَطلب الأول: سَوق أحاديث انشقاقِ القمر                                                          |
| المَطلب النَّاني: سَوْقُ دعاري المُعارِضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ على أحاديثِ انشقاقِ              |
| القَمر                                                                                            |
| المَطلب النَّالَث: دفع المُعارِضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ انشقاقِ القَمَرِ ١٢٥٢        |

| المَبحث الرَّابِع:  نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ الإسراءِ والمِعراج ١٢٦١ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَطلب الْأَوُّل: سَوْق أحاديثِ الإسراءِ والمِعراج                                           |
| المَطلب الثَّاني: سَوْق الْمعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ الإسراءِ والمعراج ١٢٦٨      |
| المَطلب الثَّالث: دَفعُ دعاوىٰ المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ الإسراءِ           |
| والمعراج                                                                                      |
| المَبحث المخامس: نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث شُقِّ صدر النَّبي ﷺ،          |
| وحفظه مِن وسواس الشَّيطان                                                                     |
| المَطلب الأوِّل: سَوْق حديث شَقُّ صدر النَّبي ﷺ وحفظِه مِن وسواس الشَّيطان ١٢٨١               |
| المَطلب النَّاني: سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديث شَقُّ صدرِ النَّبي ﷺ        |
| وحفظِه مِن وسُواس الشَّيطان                                                                   |
| المَطلب النَّالث: دفع المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ شقَّ صدر النَّبي ﷺ،         |
| وحفظه من وسواس الشَّيطان                                                                      |

الفصل الرابع

الاحتجاج بسبقِ نقدِ العلماء لأحاديث الصَّحيحين في القديم والحديث

#### المَبحث الأوَّل استناد الطَّاعنين في أحاديث «الصَّحيحين» على سابق عمل المُحدَّثين في نقدهما

لا يتحرَّجُ فتام من المُعاصرين مِن إنكارِ خبرِ مُودَع في «الصَّحيحين» إذا ضافت أعطانهم عن نقبُّل متنه، بدعوى أنَّ باب النَّقد للكتابين مفتوح، لِما رأوه مِن تنابع نُقَاد أهلِ الحديث ودُقَّاق النَّظرِ من الفقهاء على نقدِهما إلى يومنا هذا، من غير تحرُّج يُبدونه في ذلك.

فبهذا المُستندِ التَّارِيخيِّ سوَّغ (جمال البَنَّا) في مقدِّمة كتابه إسقاط تُلقَيْ أحاديثِ "الصَّحِيحين" (أ<sup>(1)</sup> وراسماعيل أحاديثِ "الصَّحِيحين" (أ<sup>(1)</sup> وراسماعيل الكرديُّ) (<sup>(7)</sup>) و (محمد الأدهمي) (<sup>(1)</sup> لإلحاق ما تلقًّاه المحدِّثون بالقَبول فيهما برُكام الموضوعات، وذلك كلَّه باسم تنقية التُّراث الإسلاميِّ وتجديده.

والواحد مِن هؤلاءِ يَتصوَّر أنَّه بهذا الاعتذارِ المَسْروخ لا يخرج عن جادة العلماء في النَّقدِ للاخبار، وأنَّ منهجَه النَّرْرِيَّ علىٰ الصِّحَاحِ سائرٌ فيه علىٰ نفسِ المَهْيَع الَّذي سَلكوه؛ لا يرىٰ نفسَه إلَّا مُتطوَّعًا لإكمالِ ما بَدَأُوها علىٰ ما قد يلقاه

<sup>(</sup>١) «تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث الَّتي لا تلزم» (ص/١٦-٣١).

<sup>(</sup>٢) في كتابه السَّيف الحادِّ في الردِّ على مَن أخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد، (ص/٨٣).

 <sup>(</sup>٣) في كتابه النحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث (ص/٤٧).

<sup>(</sup>٤) في كتابه فقراءة في منهج البخاري ومسلم؛ (ص/١٣).

المسكين جرَّاءها من مشقَّة نفسيَّة لتشنيع العامَّة عليه، فلا يجد ما يشفي به غيضَه إلَّا أَنْ يعذل أهل الحديث أَنْ كانوا السَّبب في صدِّ العامَّة عن سبيل «الصَّحبحين» وغربلتهما من جديد.

يقول أحد هؤلاء الَّذين أُشربت قلوبهم بُغضَ حُرَّاس الشَّريعة: "هلماء الحديث المُعاصرون كُسَالىٰ عن التَّنقيبِ والبحثِ، ومَرعوبون مِن فكرة تنقيح أحاديثِ البخاريِّ، ابرغم أنَّه قد رَفَض مَن قبلَهم أثمَّةٌ ورجال دينٍ مُستنيرون بعضَ أحاديث البخاريُ، اتعارُضها مع العقلَّ".

وقبله (أبو ربَّة) في عجيبة من مُستهجنات كتابه المتكاثرة، يتوسَّل باتّفاقِ العلماءِ على مشروعيَّة نقدِ الأخبارِ على وجه العموم، لردِّ ما أتَّفقوا على قبولِه من أخبار على وجه الخصوص! تجده يُغالط القُرَّاء بهذا التَّناقض قائلًا: «لا يَتَوَهمنَّ أَحَدُ أَنِّي بِدُعٌ فِي ذلك، فإنَّ علماءَ الأمَّة لم يأخذوا بكلِّ حديثٍ نَقَلته إليهم كُتب الشَّه، فليَسَمْنِي ما وَسِمَهما» (٢٠).

دغ عنك عَريضَ الوِسادِ هذا؛ وانظُرْ إلىٰ قامةِ جليلةِ مِن قاماتِ الدَّعوة والأدب الإسلاميِّ؛ إلىٰ (محمَّد الغزالي السَّفا) في كتاباتِه النَّقليَّة للمرويَّات؛ كيف تَلمَّحُ منها حرصَه علىٰ إنهامِ قارِئيه بأنَّ إنكارِه لِما أنكر من صِحاحِ الآثار، ما هو فيه إلَّا مُتَّصِلُ الإسناد بنقداتِ مَن مَضىٰ مِن أهل العلمِ، غير شاردٍ عن منهجِهم في نقد ما يستوجب النَّقد.

يقول في ذلك: «إنّنا نلتزم بما وضعه أنمَّننا الأوَّلون، ولا نفكَّر في البُمد عنه، كلُّ ما لَفَتنا النَّظرَ إليه، أنَّ الشُّذوذَ والعِلَل في متونِ الأحاديثِ يَتَدخَّل فيها الفقهاء إلىٰ جانبِ الجُفَّاظ، وقد تَدخَّلوا فِعلَا في الماضي، وجَدَّ في عَصرِنا ما يَستدعى المزيدَ مِن البحثِ والاستقصاء»(٣).

<sup>(</sup>١) (هم الإعجاز العلمي، لخالد منتصر (ص/٤٢).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَصْواءَ عَلَىٰ السُّنَةِ المحمديةِ (ص/٢٥-٢٦).

<sup>(</sup>٣) •السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ (ص/٢٠٢).

فهذه المسوّغات التي يقدّمها هولاء الكُتّاب المُعاصرين للطّعن في الصّحاح وإن كانت من بعضهم عن حسن قصدٍ، لا على سبيل التّعيُّل له تكُن وَليدَة النّكبة الفكريَّة المعاصرة قطُّ، بل قديمة قِدّم الفِرَق المُجافية للسُّنة والجماعة؛ اللَّذِين إذا راعَهَم أمرُ حديث نَبويٌ لمجالفته لشيء معًا يقولون به وإن كان مَبنيًا على مجرَّد الظَّن ابادروا لتكذيبه، والحكم بوضعه، أو نفي صحَّة رَفعه، وإن كان إسنادُه خاليًا عن كل على ولا على وجو لا يُخالف أهواءهم بادروا إلى ذلك، وهو خير أحوالهم.

فهذا نهج الاعتزال ومَن حَذا حذوً، في التَّمعَفُل على النَّصوص، وإلى أربابِه نسبةُ مَن "نَسَبوا رُواة ما أنكروه مِن الأحاديثِ إلى الاختلاقِ والوَضع، مع الجهلِ بمَقاصد الشَّرع، والمُجامِلون منهم اكتفوا بأنْ نَسَبوا إلىٰ الرُّواةِ الوهمَ والفَلظَ والنَّسيان، وهو ممَّا لا يخلو عنه إنسان، وقالوا: إنَّ المُحدِّثين أنفسُهم قد رَدُّوا كثيرًا مِن أحاديثِ القَّقاتِ بناءً على ذلك، (١٠).

ولِمن يَعترِضُ علىٰ أحاديثِ «الصَّحيحين» بسَبقِ الأثمَّةِ إلىٰ ذلك مَآربُ أخرىٰ غير مسألة استحلال نقد الصَّحاح في نظر العامَّة، من أبرزها:

إقناعُ النَّاسِ بأنَّ في ما يذكرونه من نَقداتِ العلماء المتقدِّمين للصَّحيحين خرْمًا لِما يَدَّعِهِ أهلِ الشَّنة مِن إجمَاعٍ على صِحَّة ما في الكتابين! وإكذابًا لدعوىٰ تَلقِّى الأُمَّة لهما بالقَول.

بل نجد مِن الطّوائف البدعيّة مَن يستكثر النَّقلَ عن نُقَاد أهل السُّنة في تعليلهم لأحاديث «الصَّحيحين»، قِيامًا بالحُجَّةِ على أهلِ السُّنةِ -بزعمهم- بكلام علماء السُّنة أنفسِهم!

وباستحضار هذا المقصد، تفهمُ سببَ اقتصار (سعيد القنوبيُ) العُمانيُ على سَرْدِ نقداتِ أهل السُّنةِ لما في «الصَّحيحين»، دون أن يجلب كلام طائفته في هذا المقام من الرَّد، مُعلِّلًا ذلك لِمُريدِيه الإباضيَّةِ بقوله: «أَرَاني مُضطَرًّا لذكرِ كلامِ

<sup>(</sup>١) •توجيه النَّظر، لطاهر الجزائري (ض/١٩٣) بتصرف يسير.

طائفةٍ مِن العلماءِ مِن أصحابِ المَذاهبِ الأربعةِ، أو مِمَّن يَعترفُ الحَشْويَّةُ () بِآرائِهم، ويُكثِرون مِن نقلِ كلامِهم، حول وجودِ بعضِ الأحاديثِ الضَّعِفةِ في الصَّحِيجَين أو أحدِهما» ().

وعلىٰ نفس هذا الأسلوب مشى (إسماعيل الكرديّ) في مقدَّمة كتابه، تمهيدًا لتقبُّل نفوس قارئيه لعبثه في الكتابين، فلذلك قال: «أتَبِث بهذا الكتاب، الَّذي كانت مُعظم اقتباساتِه ونقودِه الَّتي تَنقد البخاريَّ ومسلم مُوجَّهةً مِن الأثمَّةِ الأربعة ومِن تلاميذهم، ومِمَّن هم مَرجعٌ وثِقةٌ لهم بالذَّاتِ، أي لتلك الفئةِ المُتشبِّئةِ بالماضى..»(٣).

وكان مِن دَهاءِ بعض هؤلاءِ، أَنْ أمعنوا في الاستشهاد بعلماء مُعاصِرين مُشتِغلِين بالحديثِ وتخريجِه خاصَّة، لهم رأيٌ في بعضِ أحاديثِ «الصَّجبِحين»؛ أبرزُهم حسب تتبُّعي لكتاباتهم في هذا الشَّانِ خمسة: محمَّد رشيد رضا، ومحمَّد زاهد الكوثري، وأحمد وأخوه عبد الله المُماريَّان، وناصر اللَّين الألباني<sup>(0)</sup>؛ فقد كانوا أحرصَ على نقلِ كلامِ هؤلاء مع من مَضى من المتقدِّمين، لغايةٍ إقناع الجماهيرِ بأنَّ بابَ النَّقدِ للكتابينِ لم يُغلَق بعدُ ولن يُغلَق، وأَنْ لا مَزيَّة لهؤلاءِ المُماصرين عليهم، فكلُهم باحثون على الحقيقة أبناءً عَصرٍ واحدٍ!

فهذا أوان الشُّروع في تزييف هذه الدَّعاوي المُسوَّعات لوا نراه من عبثِ بدواوين أهل السُّنة، وذلك منِّي ببيانِ طبيعةِ تعليلاتِ المُتقدِّمين لما في

<sup>(</sup>١) الحشرية: مصطلح قديم تنبز به المعتزلة ومن تأثّر بهم أهلّ الشّة، لأنهم يجُرون آيات الله تعالىٰ علىٰ ظاهرها ويعتقدون أنّها مرادة، ودلكثرة روايتهم للأخبار، وقبولها ما وُرد عليها من غير إنكاره، انظر تتأريل مختلف الحديث؛ لابن قنية (ص/١٣٦)، وقسمس العلوم لنشوان الحميري (١٤٥٧/٣).

<sup>(</sup>٢) والطوفان الجارف، لسعيد القنوبي (٣/ ١/٥٥)، وانظر أيضًا كتابه والسَّيف الحاد، (ص/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) فنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، لإسماعيل الكردي (ص/٨).

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة الاستشهاد بهؤلاء المعاصرين في التجريد البخاري ومسلم ا(س/٢٥-٢٩) لجمال البناء والنحو تفعيل قواعد نقد من الحديث، الإسماعيل الكردي، وكذا في عدد من الشُحف المصريَّة ذوات التُّرج، اللَّبرالي، كصحيفة «المصري اليوم»، في مقالها الذي نشرته بتاريخ ٦ أبريل ٢٠١٥م، بعنوان: «أشهر التي عشر عالما إسلاميًّا انقدوا البخاري!».

"الصَّحيحين"، وأنَّها بمنأى عن طريقة خبطِ الطَّاعنين في السُّن؛ وببيانِ غلطِ الاعتماد على الخمسةِ العلماءِ المُحْدَثين الَّذين ذكرتهم قريبًا في تعليلاتهم لأحاديث الكتابين -سوى رشيد رضا الَّذي سبق الكلام عنه-، كنْ لا يُتَّخَذَ ذلك وليجةً للاعتضادِ.

ذلك أنَّ بيانَ مَآخدِ أهلِ العلم، ونَفيَ مَوارد الظَّنون عنهم، مِن أشرفِ ما تتغيَّاه هذه الأطروحة؛ مع الإعلانِ بخطأٍ مَن أخطأً من العلماء في نقده وحكمه، قطعًا لمَلاثقِ المُتأوَّلين المُتعلِّقين بأذيالِ أهلِ العلم بباطل؛ فضلًا عن كونِ ذلك مِن لوازم الدَّيانة؛ فأقول مستعينًا بربِّي تبارك وتعالىٰ:

## المَبحث الثَّاني نبذةٌ عن أشهر مَن نقد «الصَّحيحين» مِن المُتقدِّمين

علمنا قبلُ اهتمامَ أهل الحديث وحُذَّاق العللِ بفحص أحاديثِ «الصَّحيحين». منذ وقت مُبكِّر، حيث احتفوا بهما كأشدٌ ما تكون الحَفاوة والإجلال، من غير أن يمنعهم ذلك أن يُعلنوا بأحاديثَ رأوا فيها نوعَ عِلَّةٍ تَخِلُّ بشرطِ المُصنَّفَيْن، مَيَّرُوها في مُصنَّفاتٍ مستقلَّة عديدة.

وليس يخفى على حَدِيثِي أنَّ أبرز مَن تَوجَّه إلىٰ نقد الكتابين مِن أثمَّةِ المِلَل أبو الحسَن الدَّاوقطني (ت٥٨٥هـ)، وذلك في ثلاثةٍ مِن مُصنَّفاتِه، تفاوتت في عَدد ما أعَلَّته في «الصَّحِيحين»، أشهرُها «التَّتَبُع»؛ مُحصَّل ما في هذا الكتاب من أحاديثَ مُتكلَّم فيها -مِن غير المُكرَّر- مِائتا حديثِ<sup>(١)</sup>.

والدَّارِقطني لم يَتغَيَّ في هذا السِّفْر استيعابَ جميع ما يراه مُنتقدًا علىٰ الشَّيخين، فإنَّا نجد في كتابِه الآخر المَشهور به «العِلَل الواردة في الأحاديثِ النَّبويَّةِ» أحاديثَ أعَلَّها لم يذكرها في كتابِ «التَّبَّمُ»، قد بلَغَ تِعدادها سبعةً وبْلاِئين حديًا (؟)

<sup>(</sup>١) انظر •الإلزامات والتتبع، بتحقيق مقبل بن هادي الوادعي (ص/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) اشترك الشّيخان في ثمانٍ منها، وانفرد البخاريُّ باربعة أحاديث متقدة، ومسلم بخمسٍ وعشرين، وهذا حسب الطّيمة الأولى من الكتاب بتحقيق محفوظ الرحمن السلفي سنة ١٤٠٥ه، والتي في إحدى عشر مجلفا من أول حديث أبي بكر ظله، والن نهاية حديث أبي سعيد الخدري ظله، وانظر «أحاديث الشّيعين التي أعلَّها الدواقطني في كتابه العلل وليست في التّشيم، لدد. عبد الله بن عبد الهادي القحالين (ص/ ٢٠٥-٥٢٠).

فضلًا عن جُزءِ آخرَ له مُفرَدٍ صغيرِ أملاه على أَحَدِ السُّوَالِ مِن حِفظِه، اشتمَلَ على إثني وعشرينَ حديثًا في البخاريِّ تَكلَّم في أسانيدِها، فيه زوائدُ قليلة علىٰ ما في «العِلَل» وفي «التَّبُع»(١).

والدَّارقطنيُّ مع ما أبداه في هذه الصُّحف من كلامٍ في بعض أسانيد «الصَّحيحين»، شديدُ النَّعظيم للكتابين صاحبيهما، كثيرُ الإحالة عليهما، مُعتَدُّ بتوثيقهما للرُّواة (٢٠).

وقبله تكلَّم بعضُ الحُفَّاظِ علىٰ ما أورده مسلم في "صحيحه"، أشهرهم ابنِ عمَّار الشَّهيد (ت٣١٧هـ)، حيث تكلِّم في كتابٍ "عِمَّل الأحاديثِ في كتابٍ الصَّحيحِ لمسلم بن الحجَّاجِ" علىٰ سِنة وثلاثين حديثًا، منها ما لم يُورِده الدَّرواني في «التَّبم»(٣٠).

ثمَّ أَتَىٰ بعدهما مَن اشتغل بذكر نقداته علىٰ «الصَّحيحين»، أشهرهم أبو عليّ الغسَّاني (ت٤٩٨م) في كتابِه «تَقييد المُهمل، وتمييز المُشكل»، عُنِي في فَصلين منه بذكرِ الاّحاديثِ المُعلَّة في الكتابين مِمَّا لم يذكره الدَّارِقطني<sup>(1)</sup>؛ لِيلْحَق

<sup>(</sup>١) كالحديث العاشر والحادي عشر من هذا الجزء المطبوع باسم ابيان أحاديث أودعها البخاري في كتابه المحجيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن الدراقطي، بتحقيق د. سعد الحميد، سنة ١٤٣٥ه، وقد وقع هذا الجزء لابن حجر العسقلاني ونقل منه بعض المسائل التي ليست في «التبع»، غير أنه ليس من مسموعاته التي ذكرها في «معجوه المفهرس» و«المجمع المؤسس»، انظر (ص/ ٢٢) من مقدمة المحقق لهذا الجزء.

 <sup>(</sup>٢) يذكر عبد الله الرحيلي في كتابه «الإمام أبو الحسن الدارقطني وآثاره العلمية» (ص/١٦٠-١٦١) جملةً
 من المواضم بن كتب الدارقطني التي تدل على اعتداده بالشحيمين وتعظيمه لهما.

<sup>(</sup>٣) منها ثلاثة آحاديث عزاها إلى أصحيح مسلم، برقم (٢٩٠٢٧، ٣٣) ولا توجد في النسخ المطبوعة منه ولا في شروحه.

 <sup>(</sup>٤) إلا حديثا واحدًا ظنَّ الغساني في انفييده (٣/ ٨٦٦) أنَّ الدارقطني ليم يورده، وهو حديث مسلم:
 أثن الله بعبد من عباده أناه الله مالاً، فقال له: ما عملت في الدنيا . . ، ، مع أن الدَّارقطني أورده في «التبع» (ص/ ٣٠٧).

أبو الحسن ابنِ القطّان الفاسيُّ (ت٦٢٨هـ)، الَّذي تَكَلَّم في شيءٍ ممَّا فيهما في "بيان الوّهم والإيهام" (١).

في مُقابِل هؤلاء؛ برزَ مِن أهل الفنّ مَن تَصدَّىٰ للردّ على أكثرِ تلك التّعليلاتِ، والانتصار للشّيخينِ في أغلبِ ما انتُقِد عليها؛ وذلك قول الشّيوطيّ (١٩١٥م):

وانتقدوا صليهما يسيرًا فكنم ترى نحوهما نصيرًا (")
أشهرهم في ذلك أبو مسعود الدُمشقي (ت٤٠١هـ) في كتابه «الأجوبة عمًا
أشكل الشَّيخ الدَّارقطني على صحيح مسلم»، وهذا النَّوع بن الجوابِ هو أغلب
مادَّة الكتاب (").

وليس يَستعني أحدٌ ينشد متينَ جوابٍ عن تلك النَّقدات، عَمَّا دَبَّجته براعُ ابن حجر المُسقلانِيِّ (ت٥٨٥٨)، وذلك في مُقدِّمته البديعة لشرح البخاريِّ "هُدَىٰ السَّارِي"؛ أورَدَ فيه مائةَ حديثِ وعشرةً (١١٠) مِمَّا أعَلَّه الدَّارِقطني وغيرُه علىٰ السَّارِيّ، بخاصَّة، ذكر أنَّ مسلماً شاركه في أربع وأربعين حديثًا، دافعَ عنها علىٰ سَبيل الإجمالِ، ثمَّ فضَّل القولَ في كلِّ حديثِ منها علىٰ تَرتيبِ أبوابِ «الصَّحيح»؛ وما لم يذكره في المُقدِّمة، استدركَ الكلامَ عليه في مَواضع شَرجه لها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقول إبراهيم بن الصديق الغماري في كتابه دعلم علل الحديث من خلال كتاب الوهم والإبهام؛ (٢١٦/٢): ١٠. تارة يضعُف -يعني ابن القطان- ما أخرجه في الصحيح، وتارة يقول: إن ما صححه البخاري كفيره بجب النظر فيه.

وقال (ص/٣٤٧): •علَّل ابن القطان كثيرا من أحاديث الصحيحين أو أحدهما بالطعن في رجل في إسناد من أسانيدهما، واعتبر الحديث العتكلم فيه إما ضعيفا وإما حسنا».

<sup>(</sup>٢) والفية الحديث للسيوطي (ص/٧).
(٣) وليه إيراد تعلَّب على مسلم في روايته عن بعض الرُّولة مع رميهم بالشعف -وهم قِلَة- والجراب عن ذلك كماء ويزافق الدارة للذي على تعليه، لكنَّه لا يال جهدًا في الاعتفار عن مسلم ما أمكته إلى ذلك، انظر مقدمة يحقيق كتاب وأجربة أبي مسعود الدمشفي عما أشكل الدارقطني على صحيح مسلم لإراهيم الكليب (ص/٧٩) وما بعده.

<sup>(</sup>٤) أنظر دهدئ الساري، (ص/٣٤٦).

#### المَبحث الثَّالث طبيعة تعليل النُّقاد المُتقدِّمين لأخيار «الصَّحيحين»

هدفي مِن هذا المَبحث إيقاف القارئ على الشَّرِيعةِ الَّتي اقتفاها نُقَادُ الحديثِ في تَعامُلِهم مع "الصَّحيحين" إجمالًا، ورَسمُ الخطوطِ المَريضة الَّتي خطّها المُتقدِّمون منهم في نقد ما في الكِتابين؛ لتستنيرَ بذلك بعضُ النُّروبِ المُوحشةِ للجَدل القائم حول هذه المُشكلاتِ عند المُعاصرين، ولتنكشفَ اصطراباتُ كثيرٍ مِثن لم يَسلكوا شيئًا مِن طرائقِ التَّعليل لدى الأسلاف، وإنَّما هي أوجه فضفاضة للنَّظرِ في الأخبار، تتَّسِمُ لكلٌ لابِس ثوبٍ رُورٍ في هذا الفنُّ؛ فقول:

#### المَطلب الأوَّل أقسام الأحاديث المُعلَّة في «الصَّحيحين» من قِبَل المُتَقِدِّمين

لأجل أن تُفهمَ طبيعة التَّعليلِ القديم لأحاديثِ الكِتابين، والَّتي كانت سِمةً للمَمليَّة النَّقدية للمُحدِّثين الأوّل، فتُتصوَّر علىٰ مُراداتِ أصحابِها ومناهجهم فيها، نُسهّل سُبل تحصيلها للمُبتدي بإيجازٍ، عبر تقسيم ما تُكلِّم فيه من «الصَّحيحين» إلىٰ أربعةِ أقسام نوعيَّة، كلُّ قسم نُتبعه بحكيه ومسالكِ الأثبَّة في التَّعامل معه.

هذه الأقسام قد أشار إليها ابن حجر في معرض تقييمه لما وُجّه إلىٰ أحديث البخاريِّ من تعليلات بقوله: «ليست كلها قادحة، بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تَعشُفُهُ (۱).

فامًا القسم الأوَّل: فما أخرجه أحد الشَّيخين مِن طريقٍ فيه كلامٌ، لكن جاء مِن طُرق أخرى صَحيحة في نفس كتابيهما.

فهذا النَّوع يُبِعلُّ النَّاقد فيه الرَّواية الَّتي جاءت بهذا الإسنادِ المُتكلَّم فيه، لا أصل الحديث؛ وهذا القسم أمره سهل لا إشكال فيه.

وامًّا القسم النَّاني: فأن يُخرج الشَّيخانِ أو أحدهما حديثًا بِن طريقٍ مُتكَلِّم فيه، وله طُرقٌ أخرىٰ أو شواهد جاضدة حند غيرهِما مِن أصحاب المُصنَّفاتِ الحديثة.

<sup>(</sup>۱) جمدی الساری (ص/ ۳٤۸، ۳۸۳).

ولا إشكال في هذا القِسم كسابقه، فإنَّ الحديث في النَّهاية صحيحٌ وإن ضَعفَّ النُّقاد طريقَه الَّتي في "الصَّحيحين"، وقد يُصرِّحون هم بصحَّتِه مِن تلك الطُّرق الأخرىٰ(۱)؛ وإنَّما يختار الشَّيخان هذا الطَّريق المُتكلَّم فيه لفائدة ما، سيأتي عليها البيان.

فهذان القِسمان الأوَّل والتَّاني حالُ أخلبِ المُمَلِّ فِي «الصَّحيحين»! والشَّيخان إِنَّما أوردا أخلبَ أمثلتهما في المُتابعاتِ والشَّواهد<sup>(٢)</sup> لا في الاصولِ<sup>(٣)</sup>، إذ جَرَت عادَتُهما في هذا النَّوع بن الاحاديث على تخفيفِ حِدَّة النَّفدِ فيها، بخلافِ أصول الأبواب المُصفَّاقِ للصَّحيح الصَّرف.

ثمَّ كثيرًا ما يكون غَرضُهما مِن إيرادِ هذه الرُّواياتِ المُتكلِّمِ فِيها (**الإِشارةُ إلىٰ الخلافِ عليها)،** فإنَّهما لا يكادان يَرويان لفظًا مُنتقدًا في "صحيحيهما» إلَّا ويَرويان اللَّفظَ الآخر الَّذي يُبيِّن أنَّه مُنتَقد<sup>(1)</sup>؛ فلا يصحُّ الاستدراك عليهما في مثل

 <sup>(</sup>١) انظر أمثلة لهذا التصحيح من وجوه أخرى لما نتُقد في اللصحيحين، في مقدمة تحقيق النتيج والإلزامات للدارقطني (ص/٦)، والأحاديث المنتفدة في الصحيحين، لمصطفى باحو (٧٢/١).

<sup>(</sup>۲) المتابعة: أن يُوافق راوي الحديث على ما رواه بن قبل راو آخر فيرويه عن شيخه أو عئن فوقه. يقول ابن حجر في «التُزهة» (ص/٧٤-٧٥): ﴿لا اقتصار في هذه المتابعة على اللَّفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكفت، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي، وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللَّفظ والمعنى، أو في المعنى فقط فهو الشَّاهد.

وخش قوم المتابعة بما حصل باللِّنظ، سواء كان من رواية ذلك الصَّحابي أم لا، والشَّاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشَّاهد وبالمكس، والأمر فيه سهل».

والمقصود بكلَّ منهما هو تقوية الحديث، ولذا فلا انحصار للمتابعاتِ في الثّقات، كما نبَّه عليه ابن الصَّلاح في «مقدمته (ص/ ٨٤) قاتلًا: «اعلم أنَّه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتجُ بحديثه وحده، بل يكون معدودًا في الشَّمغاء، وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الشُّمغاء ذكراهم في المتابعات والشُّواهد، وليس كل ضعيف يصلح لذلك».

يقول السُّخاوي في فقتع المغيث؛ (٢٥٧/١): ققد يكون كلٌّ من المتابِع والمتابَع لا اعتماد عليه، فإجتماعهما تحصل القرَّة).

 <sup>(</sup>٣) انظر الفرق بين أحاديث الأصول والمتابعات لدى الشّيخين في «الموقظة» للذهبي (ص/ ٧٩-٥٠)،
 وولمدى الشّارى، لان حجر (ص/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) نبَّه علىٰ هذا ابن تيمية في امنهاج السنة (٢١٦/٧).

هذه المواطن، ولو تنبَّه النَّاظر إلىٰ أنَّ «الصَّحبحين» لبسا كتابي سرد للحديث المَحضِ، بل هما من كتب التَّعليل أيضًا -ولو علىٰ قلَّنه فيهما- لانحلَّت له الكثير من الإشكالات المنتشرة اليوم بخصوص بعض أسانيد الكتابين.

أو يكون إيراد الشَّيخان للسَّند المُتكلَّم فيه رغبةً للمُلوِّ في الإسناد، ويكون أصلُ حديثه مَعروفًا مِن رواية الشَّقاتِ؛ وبهذا أجاب مسلمٌ أبا زُرعةَ الرُّازيَ (ت٢٦٤هـ) حين بَلَغه إنكاره روايته في "صَحيحه المُسند» عن رُواةِ ضعفاء، كاسباطِ بنِ نَصر، وقَطن بن نسير، وأحمد بن عيسى، حيث قال: "إنَّما قُلت: صَحيح، وإنمَّا أدخلتُ مِن حديثِ أسباطَ وقَطن وأحمد ما قد رَواه النُّقات عن شيوخِهم، إلَّا أنَّه ربَّما وَقَع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي مِن رواية مَن هو أوثقُ منهم بنزولِ، فأقتصِرُ علىٰ أولئك، وأصلُ الحديث مَعروف مِن روايةِ النَّقات»(۱).

وهذا كلَّه علىٰ فرضِ كونِ تلك التَّعليلات المُوجَّهةِ لأحاديث «الصَّحيحين» صحيحة في ذاتها! وإلَّا فإنَّ كثيرًا منها غير مُعتبر عند المُحقَّقين<sup>(٢)</sup>.

أو يكون المُعِلُّ لم يذكُر ما ظاهره التَّعليل إلَّا علىٰ وجهِ الاحتمالِ<sup>(٣)</sup>.

ُ أو يكون إعلالهم يَسيرًا غير مُؤثِّر في أصل صحَّةِ الرَّواية، بحيث يكون الجوابُ عنه مُتَناولًا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الشُّعفاء، لأبي زرعة الرازي (ص/ ٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) كان يُعلَّل ابن الفقّان الفاسي أحاديث باختلاط رُوانها أو تدليسهم، ويتبيَّن بجمع الطُرق أنَّ الرُّواة عن المختلط قد أخذوا عنه قبل اختلاطه، أو أنَّ الشَّيخين أو غيرهما خرجوها من طُرق صرَّح فيها المدلَّس بالسَّماع ونحو ذلك، انظر أمثلة لذلك في «بيان الوهم والإيهام» (٢٤٤/٣٥،٣٤/٤).

<sup>(</sup>٣) ويُبيّن هو نفسُه صواب ما أخرجه الشَّيخان، في نفس الكتاب، أو موطن آخر، كأحاديث مَروية في الصحيحين، بالإجازة والمراسلة، ذكرها المدارقطني في اللتبيع، (ص/٢٩١، ٣٠٥)، ثمَّ صرَّح بالنَّ مثل هذه الأحاديث حُبيَّة في قبول الإجازة والمكاتبة، وكأنَّه بردُّ علن بعض من لا يصبحح حديث المكاتبة، انظر متهج الإماد البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها، لأبو بكر كافي (ص/٢٢٦-٣٢٣).

 <sup>(</sup>٤) كَانْ يُعْلَظُ الشيخين أو أحدهما في أسم راو، وهو يصحح الحديث لكن باسم الراوي الصحيح، انظر أمثلته في «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» (٢٩٩١، ٢٩٩).

وبعد هذا البيانِ بأكملِه، يأتينا اليومَ من جَهَلةِ الإماميَّة ومَن يحذو حذوهم في عَداوةِ السُّنن، مَن يطعنُ في «الصَّحيح» باكتشافِ رواة ضعفاء في بعض أسانيدهما! وهم يجدون البخاريَّ نفسَه يضعَّفهم في كُتب التَّراجم! فاستعصى عليهم حلُّ هذه المعادلة، لفرط جهلِهم بمناهج التَّصنيف الحديثيّ، ثمَّ جهلهم بأنَّ علماء الإسلام مُتَّفقون على أنَّ البخاريُّ ومسلما قد يخرجان للضَّميف انتقاءً إذا تَبَّ ضبطُه لحديث معيَّن، بأدلَّة مُعترة عندهم وقرائن، قذ مرَّ ذكر بعضها آنفاً(۱۰).

وأمَّا القسم النَّالَث: فأنْ يُخرجَ الشَّيخان الحديثَ المُتكلِّم فيه، وله شَواهد ضعيفة ضَعْفًا يَسيرًا.

وهذا القسم أقلُّ القِسمين السَّابقين حَديثًا في «الصَّجِيحِين»؛ فإذا انضَمَّ إليها ورودُها مِن أوجو أخرىٰ في أسانيدها ضَعف يَسيرٌ، فلا رَيب أنَّها تَبَقَوَّىٰ بمجموعها، ويكون أقلُّ أحوالها أن نُبوًّا رُتبةً الحُسن.

نمَّ على "تقديرِ توجيه كلامِ مَن انتقدَها عليهما، يكون قولُه مُعارِضًا لتصحيحِهما، ولا ريبَ في تقديمِهما في ذلك على غيرهِما"<sup>(٢)</sup>.

وأمَّا القسم الرَّابع والأخير: فما أخرجَاه وأُعِلَّ بمِلَلٍ مُؤثِّرةٍ، لا يوجد له ما يُقوِّيه.

وهذا القسم صحيح الأصلِ (في أغلبِه)، لكن وَقَع في أحاديثه زياداتٌ مُرسَلة، أو مُدرجة، أو وَهمٌ مَا<sup>(٣)</sup>؛ ولا يصل مَجموع أحاديثِ هذا القسمِ إلَّا إلىْ خمسة عشر حديثًا، أو قريبًا مِن ذلك<sup>(٤)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ولتفصيل هذه المسألة، يُنظر قمنهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم لصالح الصباح (٥٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) دهدئ الساري، لابن حجر (ص/٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) كالحديث الطويل الذي رواه شريك بن أبي نمر في الإسراء، حيث ألاً أصله صحيح، لكن وقعت في روايته ألفاظ اعلمها كثير من الثقاد بلغت اثني عشر فقرة، لبضها شواهد، وبعضها أعلالها غير قادح، ويقبت سنة ألفاظ لا شاهد لها، انظر تخريجها في «الإسراء والمعراج» للألباني (ص/٢٦).

<sup>(</sup>٤) وَهُو عَلَّهُ مَصَطَعَنَ بِاحْو فِي كتابِه ﴿الأَحَادِينَ المُبْتَقَدَةَ فِي الصَحِيحِينِ﴾ (صُرَّ٣٢)، ومنه استفدت هذا التِقسيم للأحاديث المُعلَّة عندهما، وتجد في الكتاب أمثلةً كثيرةً عن كل قسم مِن الأربعة الَّي ذكرتها، =

وفي هذا القسم يقول ابن تبعيَّة: «كذلك التَّصحيح لم يُقلَّد أَتَمَّة الحديث فيه البخاريُّ ومسلمًا، بل جمهور ما صَحَّحاه كان قبلهما عند أثمَّة الحديث صَحيحًا مُتَلَقًى بالقَبول، وكذلك في عصرِهما، وكذلك بعدهما، قد نَظَر أئمَّةٌ هذا الفنَّ في كِتابهما، ووافقوهما على تصحيح ما صَحَّحاه، إلَّا مواضعَ يسيرة نحو عشرين حَديثًا، غالبها في مُسلم، انتقدَها عليهما طائفةٌ مِن المُغَّاظُ"(١.)

ويقول ابن حجر: "جملة أقسام ما انتقده الأثمَّة على "الصَّحيح"، قد حرَّرتها، وحقَّقتها، وقسَّمتها، وفصَّلتها، لا يظهر منها ما يؤثِّر في أصل موضوع الكتاب -بحمد الله- إلَّا النَّادره"").

خير أنَّ الدَّوْلُف زاد قسمًا خامسًا جعله للأحاديث التي ذكر فيها الناقد تعليلاً، ثم رجَّح ما أخرجه
الشيخان، أو ضمَّف التُعليل هو نفسه، كما فعله الدارقطني مرَّات، لكن استغنيتُ عن هذا القسم، لأنه
في حقيقته ليس تعليلاً.

<sup>(</sup>١) •منهاج السنة؛ لابن تيمية (٧/٢١٦).

<sup>(</sup>۲) دهدی الساري، (ص/۳۶۸، ۳۸۳).

#### المَطلب الثَّاني تصدير الأمَّة للصَّحيحين فرعٌ عن نقد مُحقِّقيها لهما

الحالُ أنَّ مَزِيَّة «الصَّحيحين» وجَلالتهما ثابتةٌ ثُبوتَ الجِبال الرَّواسي، «لا يُهوَّن مِن أمرِهما إلَّا مُبتلِعٌ مُنَّبعٌ غيرَ سَبيلِ المؤمنين، (()؛ وهذا الإجماعُ من علمائهم إنَّما هو على جمهورِ أحاديثِ «الصَّحيحين»، لا علىٰ كلِّ حرفٍ فيهما علىٰ جنّة، هو في ذاته فضيلةٌ لم يبلغها غير الشَّيخان.

والعاقل من النَّاس يعلم أنَّ مَن نَقدَ سبعةَ آلاف درهمٍ مُتنوَّعَةِ، أَتَهَ مِن بلادٍ مُختلفة، فلم يَرُج عليه منها إلاَّ دراهمُ مَعدودة، "وهي مع هذا مُعيَّرةٌ ليست مَغشوشةً مَحضةً: فهذا إمامٌ في صَنعتِه!

فالكِتابان سَبعة آلافِ حديثِ وكسره (٢٠٠)، واشتمالُهما على أحرُف يَسيرةِ خُولِفا فيها مِن خُدَّاقِ الفَنِّ لا يَعيبُهما في شيء، بل مَحمدةُ استحقًا عليها التَّبويه من النَّقاد العارفين برُعورة ما اشترطاه في كتابيهما، والنَّسليم للشَّيخين بالجِلقِ. في هذا الفنِّ، ونُفوذ بَصيرتِهما في انتقاء المتونِ، وشِبَّة احتياطِهما في تَصحيحِ الأسانيد.

<sup>(1) «</sup>حجة الله البالغة» للدهلوى (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>Y) (منهاج السنة) لابن تيمية (٧/٢١٦).

هذا لنفهم مُستند ما انْبَنى عليه قبول الأُمَّةِ للكِتابِين؛ لم يكُن أبدًا أمرًا اعتباطيًا أو ناشئًا عن تعشّب، بل الإجماع المَذكور مَرَّهُ إلى اختبارِ المُتَخصّصينَ وتُوافقهم في الحكمِ العامِّ عليهما؛ على خلاف ما ادَّعاه (جُولدْزيهر) من «أنَّ مِن الخطأ اعتقادُ أنَّ مَكانة هذين الكِتابين مَردُها إلى عَدمِ التَّشكيكِ في أحاديثهما، أو نتيجةً لتحقيق عِلميِّ، فسُلطانُ هذين الكِتابين يَرجع لأساسِ شَعبيٌ لا صِلةً له بالتَّدقيق الحُرِّ للتُصوص، هذا الأساس هو إجماعُ الأَمَّة، ('').

ولم يكُن للمُتَاخِّرون مِن حَمَلة الشَّرِع أن يخفوا هذه النَّقدات «للصَّحيحين» ويطمسوها عن العامَّة -كما يفتريه بعض من يُلقي الكلام على عواهنه- بل على العكس من ذلك! نَراهم يُلقَّنونَنها صغازَ الطَّلَبةِ في حلقات التَّدريس لمتونِ المُصطَلَح؛ لعلمهم بأنَّ ما أكسَبَ «الصَّجيحين» هذا القَبول العارم، ورَفَعَهما على سائرِ مُصنَّفاتِ السُّنة، هو تَظافر المُحقِّقينَ على مُناقشتِهما، وفرز ما فيهما مِن عِلَل، وبلوغهم في تَقيِمهما النَّسبة العالية من حيث إصابةِ غرض مُصنَّفتِهما.

نعم؛ قد يَحجُب الرَّبَّانيُّون مِن العلماءِ على عَوامٌ النَّاسِ ذكرَ تفاصيل الخلافِ في تعليلِه وطبيعتَه، فإنَّ الخلافِ في تعليلِه وطبيعتَه، فإنَّ أَعْطانَ المَامَّة تَضيق عن استيعابِ ذلك في الغالِب! بل قد يَوُول إلى مَفسدةِ التُشكُك في هذا العلم وانتقاص أئمَّتِه!

وهذا من البصائر الَّتي ضمَّنها أبو داود (ت٢٧٥هـ) رسالته لأهل مكَّة حين أوصاهم بقوله: ١٠. صَررٌ على العامِّةِ أن يُكشَف لهم كلُّ ما كان مِن هذا الباب فيما مَضىٰ مِن عيوب الحديث، لأنَّ عِلمَ العامَّة يَقصُر عن مثل هذا (١٠٠٠).

وأجمل منه، ما أعقب به ابن رَجب (ت٧٩٥هـ) هذه الوصيَّة حين قال: اهذا كما قال أبو داود، فإنَّ العامَّة تقصُر أفهامهم عن مثل ذلك، وربَّما ساء

<sup>(</sup>۱) قدراسات محمدیة، (ص/۲۳٦).

<sup>(</sup>۲) (درسالة أبي داود إلى أهل مكَّة» (ص/ ۳۱).

ظنُّهم بالحديثِ جملةً إذا سمعوا ذلك، وقد تسلُّط كثيرٌ مِمَّن يطعَنُ في أهلِ الحديثِ عليهم بذكرِ شيءٍ مِن هذه المِلَل، وكان مَقصوده بذلك الطَّعن في الحديثِ جملةً والتَّشكيك فيه (١٠٠)!

<sup>(</sup>١) قشرح علل الترمذي، (٧/٧٥).

### المَطلب الثَّالث كلام المتقدِّمين في «الصَّجِيحَين» أغلبُه في رسوم الأسانيدِ دون رَدِّ للمتون

بتتبُّع الانتقاداتِ المُوجَّهة مِن أئمَّة العِلَل إلىٰ أحاديثِ «الصَّحيحين»، والَّتي تبلغُ في مَجموعِها زهاء (عِشرينَ وأربعمائةِ) حديثِ مُتكلَّمٍ فيه<sup>(١)</sup>، نجد أغلبَ هذه الإعلَالاتِ مُنَّجه إلىٰ الصَّنعةِ الإسناديَّةِ البَحةِ<sup>(٢)</sup>.

وذلك أنَّا رأينا النَّارقطنيَّ وغيرَه يَتكلَّمون في سَندِ مُعيَّن، ومِن وجو خاصً لا مُطلقًا، كأنْ يُعِلُّوا طريقًا أو روايةَ شيخٍ بعينِه، خَلَّط في إسنادِه، أو زادَ راوِيًا أو أسقطَه تَوهُّمًا، أو أنَّه مُدلِّس، وفيه ضَعف، أو أنَّ الإسنادَ مُضطَرِبٌ، أو مُرسَل، أو مَوقوف . . إلغ<sup>(٣)</sup>؛ فأكثر استدراكاتِهم علىٰ الشَّيخينِ إنَّما هو قَدحٌ

<sup>(</sup>١) أوصلها مصطفئ باحو في كتابه والأحاديث المنتفدة في الشُحيحين، إلى ثلاثمئرٌ وسنة وتسعين (٣٦٦) حديثًا، واستدرك عليه عبد الله القحطاني ثلاثين (٣٠) حديثًا أعلَّها الدَّارَقطني في والمطل، لم يذكرها الباحث الأول في كتابه، وذلك في رساليه العلميَّة وأحاديث الصَّحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه العلل وليست في التبع، (ص/م).

 <sup>(</sup>٢) انظر مصداق هذا في أنواع الأحاديث السبعة المنتقدة على «الصحيحين» في «هدى الساري» لابن حجر (س/٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) لم أفف علن تعليل متنع للدرافطني لأحاديث الشميجين؛ إلا في بتالين: ما أخرجه من حديث جابر راه قال: قال رسول الله # وهو يخطب: «إذا جاء أحدُكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركمتين، حكم عليه بالشُّذوذ في «التَّتبع» (ص/٣٦٨)، وأجابَ عنه ابن حجر في «هدئ الساري» (ص/٣٥٥).

في بعض ما أورداه من أسانيلِ<sup>(١)</sup>، غيرُ مُخرجٍ لمتونِ الحديثِ مِن حَيِّز الصَّحة<sup>(٢)</sup>.

أمَّا كلام النُّقاد في ذات المتونِ فقليلٌّ جدًّا، وهو مع ذلك مُتَّجِه في أكثرِه إلىٰ طَرفِ مِن المتنِ لا أصله، كوَهمٍ في لفظ، أو شذوذِه، أو قَلْبٍ فيه ونحو ذلك<sup>(٢٢)</sup>؛ اللَّهم إلَّا في النَّادرِ من الحديث، وهم في ذلك يُرجعون خلل المتن إلىٰ سبه في الإسناد.

فأين هذا مِن منهجِ مَن يَروغُ عِلَىٰ أحاديثِهما ضَرْبًا باليَمينِ لأدنىٰ إشكالِ يَتَوهَمه فِي متونِهما، ولا هو يُبالي بالنَّظر إلىٰ مَكمن الخَلل في إسنادِه؟!

وما أخرجه مسلم (برقم ۱٤٨٠) بن حديث فاطمة بنت قيس في نَفقة البائن، حَكم على قول عمر فيه:
 و. ولا سُنَّة نبيًاه بالشَّفوذ، في كتابه «العلل» (١٤١/-١٤٢).

<sup>(</sup>١) وقلت منا: (أكثر)، تفاديًا لما وقع في بعض الأفاضل بن تمميم الدَّفع عن كلَّ الأحاديث المُستقدة، ليا مرَّ معنا من كونِ بعض الأنتَّة قد علّلوا أحاديث في «الشُحيحين» تعليلًا حقيقًا، يودي بالحديث إلى الرَّوه وخاصةً أحلة هذا موجودة في القسم الثَّلث والرَّام من أقسام الأحاديث المُملَّة التي ذكرت أمّاً وبه نعلم خطأ ما أطلقه (أحدد شاكر) في تحقيقه له المستد أحمده (٣/ ٥٣/٣) من دعواء أنَّ انتقادات لوبه نعلم عنا أرجه الحديث فحسب، مع التَّسليم بكونِ ما في «الشَّحيحين أحاديث فحسب، مع التَّسليم بكونِ ما في «الشَّحيحين» صحيح كله فراه يقول في ذلك؛ «غلا بشهم»، وثم أن في الشُّحيحين أحاديث غي «المُحيحين أحاديث غيما» صحيحة، إن لم يزمم أنَّه لا أصل لها، يعا رأوا من شبهات في نقد بعض الأثمَّة لأسانيد قابلة فيهما، فلم يفهموا أخراض أولك المتغذين الذين أرادوا بتقدمه أنَّ بعض أسانيدهما خارجة عن الذُرجة المُلياً من الشَّحة أنَّي الزمها الشَّيخان، لم يربدوا أنَّها أحاديث ضعيفة تلَّه.

وتبعه علىٰ مثل هذا الإطلاقِ بعض من تصدُّىٰ للنُّب عن الصَّحيحين من المعاصرين، كالَّذي وقع فيه الباحثون في موسوعة فيهان الإسلام» (٧٢/٦) مِن دعوىٰ أنَّ إجماعٍ علماء الحديث علىٰ أنَّ أحاديث فصحيح مسلم، صحيحة!

وهذا نموذج من الأخطاء التّفليّةِ الَّتي يَستمسك بها أولئك الطّاعنون، للتّهوينِ من ردودِ أهل السُّنة، والسُّخرية بن تقريراتهم، للأسف.

 <sup>(</sup>٢) انظر تقرير هذا في «صيانة صحيح مسلم» لا ين الشلاح (ص/١٧٧)، و«النكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي (١/٨٧١).

<sup>(</sup>٣) من أمثلك: ما أخرجه البخاري في المحجمة (١٣٢/٥)، برقم:٤٠١٣) من طريق الزُهري قال: أخبرني سعيد بن المسبّب أنَّ أبا هريرة عليه قال: الشهدنا خبير ..٥، فأصل الحديث صحيح، إلاَّ قوله في آخره: قدِّم يا بلال فأذَّن ..٥ فمدرج في روايةِ شعيب التِّي خرَّج البخاري، كما قرَّره ابن حجر في العدى السارى (ص//٣٧٠).

#### المَبحث الرابع التَّفاوت الفسيح بين منهجِ المُتقدِّمين وطُرق المُعاصرين من غير ذوي الأهليَّة في تعليل «الصَّحيحين»

مِمًّا يتأكدُّ التَّذكير به ابتداء قبل استجلاء أرجه الاختلاف بين الفريقين: أنَّ اللّذي يُسوِّي في أيِّ عِلم كان، بين الرَّجلِ المَعروفِ بالعلم به والدَّقةِ فيه والسَّعي في تحصيلِه، والمَهارةِ البَحثيَّةِ المُكتسبَةِ فيه عبر أزمان مَديدة، وشهادةِ النَّاس له بالدِّينِ والصَّدقِ في الطَّلَب؛ ومَن هو دونَه مِمَّن تخلَّفَت عنه هذه الأوصاف، بجامعِ أنَّ الكلَّ بَشَر يُصيب ويُخطئ؛ إنَّ التَّسوية بين هذين في العلوم لون أفسدِ القياس! والسَّببُ في ما ابتُليت به الأمَّة من هذه الفوضىٰ في استصدار الأحكام، والعبث بمصادر تشريعها.

فهذا الصَّنفِ الثَّاني لا يحقُّ له التَّبَجُّح بنَقداتِ الفُحولِ الفُدامِيِّ للتُّراثِ مِمَّن سبق ذكرهم، ولا التَّمدُّرَ بسابقِ نَظرانِهم في مرويَّات السُّنة، بل كان الأستَر لهمُ التَّحايَدُ عن هذا المَسلكِ بالمرَّةا إذ حادوا عن جادتهمِ تَنظيرًا وتطبيقًا، وذلك مِن عِدَّة وجوه:

الوجه الأول: حِيادُهم عن منهج المُتقدَّمين في الصِّناعةِ الحديثيَّةِ وَأَصولها، وعدم مُراعاتِهم للضَّرابطِ الآليَّةِ الَّتي التزموها في النَّقد، وتراميهم على نقد المتون -أو ما يسمِّيه بعضهم بالنَّقد الدَّاخلي- دون مراعاة لأحوال الأسانيد ومراتب الرُّواية؛ ومَردُ ذلك إلى اختلافِ الرُّولي الفكريَّة بين الفَريقين،

والمَقصِد من النَّظرِ في السُّنة ومرتبتها في التَّشريع؛ ما أدَّىٰ إلىٰ تباينٍ في المَعايير النَّقديَّة المُحدَّدة للمقبول منها والمَردود.

فلمًا تَنافَرت هاتان المُنهجيَّتان الصَّناعيَّتان في نقد السُّنة، تَوَسَّعت رُقعةُ المُنقودِ المُنقوض منها عند هؤلاء المُحْدَثين لصِحاحِها، حتَّى بَلغوا بها قراطيسَ غَفيرة! في الوقت الَّذِي ضاقَ فيه الباب على المُتقدِّمين لنَقدِ «الصَّحيحين»، فلم يُعِلُوا فيهما إلَّا أحاديث مَعدودة، نظرًا لانضباطِهم بأنظار دقيقةِ للأخبار، ضاقت صدورُ المُعاصرين عن دَرُكِ مآخِذها، وضبطِ قواعدِها(١٠).

الوجه الثّاني: جهلُهم بمناهج الأثمَّةِ المُتقدِّمين في التَّعليلِ والتَّخريجِ والاعتبارِ، وضَعفُ تَصوُّرِهم لكثيرِ مِن مَسائِل «علمِ الحديث»، أوقمَهم في خطايا عِلميَّةِ جسيمةِ في أحكامهم على الأحاديثِ المَدروسةِ<sup>(۱)</sup>.

الوجه النَّالث: غفلتُهم عن طُرق المُتقدِّمين ومقاصدهم من التَّصنيفِ؛ كما نراه من نوهُم بعض المُتعجِّلين أنَّ صاحِبِي «الصَّحيحين» إنَّما أخرجوا كلَّ حرفِ

 <sup>(</sup>١) انظر بحثًا معروضًا في مؤتمر «الانتصار للصَّحيحين» منشروا باسم «المنهجية المنضيطة في تعليل بعض أحاديث الصحيحين عند النقاد المتقدمين» لجميل بن فريد أبو سارة (ص/١٠٠٠).

نُمُّ اتَّجِه إلىٰ تأكيدِ هذا التَّعليل الإسناديِّ، بدعوىٰ أنَّ المتن مخالفًا لظاهر القرآن.

م بعب إلى تعبي علم المسين برصدي بالمورك المست عاصر المراه. وهذا منه قراء، أبعد ما يكون عن منهج المُحدِّثين، فإنَّ اللَّفظ الذي غزاء الشّفاف إلى مسلم حديثً لضحابي أخر، هو أبر سبد الخدري، والحديث الذي رقّه به هو لمبد الله بن عمرو، فتخرج الحديثين على هذا مُختلفين تمامًا، كلَّ منهما حديث مُستقلُ بحابه فيجوز أن يُمَلِّ لفظُ احدهما بالأخر والخَقُ اللهم مُوافِقان من جِهة المعنى غير مُتعارضين، ومع ذلك أعلَّ الشّفاف أحدهما بالآخر تعليلاً هو أولل بوصفه به وهذا مثال لا تكاد تجده إلا عند مؤلاء المُتعالِمين، فلا يُعرف لهذا المبت نظير في كُتب الشّخريج والولل.

فيهما علىٰ وجهِ التَّصحيحِ والاحتجاجِ به! والواقع أنَّهما يُخرِجان ما يَعْلَمان عِلَّته أحيانًا، لمقاصد لا تخفىٰ علىٰ المُتَمَّرُسين بأساليب المُحَدَّثين فى التَّاليف.

الوجه الرَّابع: تَحايُدهم -في الجملة- عمَّا تستوجبه المنهجيَّة العلميَّة الرَّصينة مِن الإنصاف والموضوعيَّة في نقدِ «الصَّحِيحين»؛ فإنَّ أَنَّمَة العِلل الا يُغمطون في غَرَضِهم مِن نَقدِ السُّننِ بسَببِ عَداوةٍ مَلْهبيَّةٍ أو شَخصيَّة؛ بل تجد جبلًا مثل الدَّارقطنيَّ يخطُّئ البخاريَّ في حديث ما، لكن يُصوِّب حكمَ البخاريُّ في أخر مُختَلَفٍ عليه بين النَّقاد.

فالإشكال أنَّ دُوافع المتأخِّرين مِمَّن ترامُوا على الصَّحيحين بالطَّعن، غالبًا ما يَكتنِفُها الانحيازُ إلى المَذهبِ المَقديِّ أو النَّيار الفِكريِّ؛ يكفي الحَصيف أن يفهم هذا مِن لَحْنِ تَصريحاتِهم في حَقِّ السُّنةِ؛ فلقد سَالَت البغضاءُ مِن أقلابهم وما تُخفِي صدورُهم أكبر!

هذه المبواعث الإيديلوجيَّة هي بحقِّ مِن أَبرِزِ إشكالاتِ الفِكر الحديثِ في نَقدِه للتُّراثِ الإسلاميِّ؛ تَرَىٰ الواحد من الإماميَّة يَردُّ كلَّ حديثٍ يُخالف اعتقادَه بردَّة الصَّحابة ﷺ ولزوم الوَصيَّة لعليُّ ﷺ!

والإِباضيَّ يضَمِّف من السُّنةِ كلَّ أصلِ لا يجده في حَفنةِ الكُتب الَّتي ورثها من أسلافه، وآخرَ جهميًّا غالِ في تَكذيبِ كلِّ أثرِ يَهدم مَذهبَه في تعطيل الصَّفات؛ وذاك حَدائيُّ سَاخطٌ على التُّراثِ وكلُّ إسلاميَّ قديم؛ . . وهَلُمَّ جَرًّا، فيحملهم تعشُبهم هذا للطَّائفة علىٰ تنقص قدر الشَّيخين في نقد المتون لروايتهما ما ينخالف قولَهم.

وأمَّا الوجه الأخير: فإنَّ الألفاظ نفسَها المُستعمَلة في نَقدِ «الصَّحيحين» متنافرة فيما بين الفريقين!

فبينما نجِدُ تقديرًا مِن علماء الحديث والفقه للخِلافِ والمُخَالَف أثناء نقدهم لبعض مرويًات الكتابين، وقَبولَهم الاحتمالُ فيها بلطيفِ العِبارات، وتخيَّرِ أنسبِ النَّقداتِ في أُوجُو التَّعليلات، كقولِهم: هذا أشبه، وهذا أصَحُّ، وهذا خالَفه فلان، والأرجح عندي كذا، ونحو هذه العباراتِ المُحتاطةِ؛ نُصعَق في مقابلها مِن كمُّ شراسة ألفاظ الطّاعنين المُعاصرين، وتكذيبِهم الفحِّ للأخبار المُثّفق علىٰ صحَّتها، بلغةِ جازمةِ وساخرة، مع التَّجنِّي علىٰ الشَّيخينِ بشَتَّىٰ الاتِّهاماتِ والتَّهكُماتِ.

وكلُّ إناءِ بما فيه يَنضح!

يقول الحجّويُ: «الَّذِين انتقدوا الصَّحيحين -كالنَّراقطنيُّ- لم يجرؤوا أن يقول الحجّويُ: «الَّذِين انتقدوا الصَّحيحين -كالنَّراقطنيُّ- لم يجرؤوا أن يقولوا في حديثِ واحدٍ أنَّه مُوضوع، أو لم يقُله النَّبي ﷺ، أو قالوا في راوٍ واحدٍ من رُواتهما وضَّاع أو كذَّاب! أو أنَّه مِن أهل الإلحادِ الَّذِين أسلموا كرمًا! وصاروا يكيدون للإسلام بالزِّيادة في السُّنة! كما قال هذا الزَّاعم نقلًا عن الشَّيخ عبدُه المصريُّ؛ فهذه مَقالةٌ مُخترعة، لم يجسُر أحدٌ أن يطعنَ بها في الصَّحيحين، بل ولا سمعنا أحدًا تجاسر وقال ذلك "١٠.

فكان علىٰ ما بيَّناه قبيحًا بهؤلاء المُحْدَثين أن يتذرَّعوا بنَقداتِ الأنتَّة وتعليلهم لبعض ما في «الصَّحيحين»، لتبايُن ما بينهما في المكانة والمنهج والآلةِ والأغراض.

وسيزيد انكشاف هذا النَّباين بذكر أمثلة ذلك من تعليلات الأنقة الأربعة لبعض أخبارهما، لكثرة ما ينقُله المُعاصرون عنهم في هذا الباب، بعد أن تكلَّمنا إجمالًا عن أنشَّة الحديث المُتقدِّمين، لتستبين المُحجَّة علىٰ أنَّ هؤلاء الأعلام يا بُعدَهم عن عبث المُعاصرين! فأقول مُستعينًا بالله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي الفاسي (ص/١١٨).

(المَبحث (الخامس

نقد احتجاجِ المُعاصرين على طعنِهم في أحاديث «الصَّحيحين» بالأئمَّة الأربعة

## المَطلب الأوَّل دراسة ما أعلَّه أبو حنيفة النَّعمان (ت١٥٠هـ) وهو في «الصَّحيحين»

بلغَت أحاديث «الصَّحيحين» الَّتي يُدَّعَىٰ علىٰ أبي حنيفة طعنُه فيها سِتَّة أحاديث، نأخذها واحدةً تلو الأخرىٰ، لنستبين حقيقةً دعوىٰ اتَباعه في إنكارِ المتون إذا صحَّت أسانيدها، والمنهجَ الَّذي يُعامل به هذا الإمام مَنقولاتِ السُّنة، فنقدل:

الفرع الأوَّل: دراسة ما نُسب إلىٰ أبي حنيفة إعلالُه في أحد «الصَّحيحين».

## الحديث الأوَّل:

أخرج الشَّيخان عن أنس بن مالك 鐵 قال: عَدا يهوديٌّ في عهدِ رسول الله 鐵 على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورضخَ رأسها، فأتى بها أهلُها رسولَ الله 鐵 وهي في آخر رَمن وقد أصمتت<sup>(۱)</sup>، فقال لها رسول الله ﷺ: «مَن قَتلك؟ فلان؟» -لغيرِ الَّذي قَتلها- فأشارت برأسها: أن لا،

<sup>(</sup>١) أي اعتُقل لسانها فلا تقدر على الكلام، انظر «النهاية» لابن الأثير (٢/ ٢٢٩).

قال: فقال لرجل آخر غير الَّذي قَتلها، فأشارت: أن لا، فقال: «فَفُلان؟» لَتَاتِلها، فأشارت: أن نعم، فأمرَ به رسول الله ﷺ، فرضخَ رأسَه بين حَجرين<sup>(۱)</sup>.

هذا الحديث ادَّعَىٰ (زكريًا أوزون)(٢) و(إسماعيل الكرديُّ)(٢) و(جمال البَّا)(٤) أنَّ أبا حنيفة رَدَّه لمُعارضتِه ما هو مَعروفُ في الشَّرعِ من قتلِ المَقتولِ مِن غير بيَّة، ويتقلون عنه أنَّه قال فيه: «إنَّه مَذَيان»(٩)!

ومثل هذا لا يثبُت عن أبي حنيفة، حيث جاء عنه من طريقين:

الأوَّل: من طريق زكريًّا السَّاجي، عن عصمة بن محمد، عن العباس بن عبد العظيم، عن أبي بكر بن أبي الأسود، عن بشر بن المفضل، أنَّه سأل أبا حنيفة .. إلخ الكلام<sup>(٢)</sup>.

وزاد ابن عبد البرّ في سنده مع عصمة هذا: سعيد بن محمد بن عمرو<sup>(٧)</sup>.

وكلاهما عصمة وسعيد لم أجد لهما ترجمة، والرَّاجِح أنَّهما غير مَعروفين، فلا تقوم بمثلهما حجَّة.

والنَّاني: من طريق محمَّد بن عمر بن بهتة، عن أحمد بن محمَّد بن سعيد المعروف بابن عقدة الكوفي، عن موسىٰ بن هارون بن إسحاق، عن العبَّاس بن عبد العظيم بنفس الإسناد الأوَّل(^^).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في (ك: الطلاق، باب الإشارة في الطلاق والأمور، وقم: ٤٩٨٩)، ومسلم
 في (ك: القسامة، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره، وقم: ١٦٧٣).
 (٣) أجنانة المخارئ (ص./٧٤).

<sup>(</sup>٣) انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث (ص/٥٢).

<sup>(</sup>٤) «تجريد البخاري وسلم» (ص/١٦).

<sup>(</sup>٥) قتاريخ بغداده (١٥/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبَّان في «المجروحين» (٣/ ٧٠).

<sup>(</sup>٧) ﴿الانتقاء؛ لابن عبد البر (ص/ ١٥١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الخطيب في اتاريخ بغداد؛ (١٥/ ٥٣٣).

وابن عقدة -مع حفظه وإكثاره من الرّواية- قد ضَمَّفه الدَّارِقطني<sup>(۱)</sup>، وكان من أعلم النَّاس به مِمَّن أخذ عنه؛ بل رَماه بالإكثار من المناكير<sup>(۱7)</sup>، وقال: «لم يكن في الدِّينِ بالقويِّ، ولا أزيدُ علىٰ هذاه<sup>(۱۲)</sup>؛ ومن ثَمَّ خلُص النَّهبي إلىٰ كونه «صاحب تصانيف، علىٰ ضعفِ فيه<sup>(13)</sup>.

والذي يتحرَّر عندي مِن مجموع ما قبل في ابن عقدة، من سرقة للكُتب، والأمر بالكذب وبناء الرَّراية عليه: فأنَّ الرَّجل ليس بمُمدة (٥٠)، وبخاصَّة فيما يُستغرَب متنه أو ينفرد به، كحال هذه الحكاية عن أبي حنيفة؛ ومِمَّا يَشهدُ لَبُطِلانِها: أنَّ أحدًا من تلاميد أبي حنيفة لم يذكرها عنه، فلذا لم يعتمدها الحَنفيَّة في كُتب المَذهب.

وهذا (الكرديُّ) نفسُه، يعلمُ بطعنِ أعلامٍ من الحنفيَّة في هذه الحكايةِ ونقلها، ومع ذلك يُصرُّ على التَّهويشِ بها في كتابِه ذلك اليصدُقَ عليه قولُ (الكوثريُّ) عقب ردِّه لهذا الهَذيان عن إمامه: "حَاشا أن يقول في حديثِ صَحَّ عنده: هذا مَذيان؛ وهو نَزيهُ اللَّسان في مخاطبتِه للنَّاس، فكيف يقول هذا في مثل هذا الموقف؟! . . وبعدَ استذكارِ ما في سنِيه مِن وجوهِ السُّقوط، لا تشُكُّ لحظةً أنَّ الهاذي هو مَن ينسِب الهذيانَ إليه بمثل هذا السَّده".

وأمًّا عن أثبَّة الحنفيَّة: فليس في وَدْعِهم الاحتجاجَ بهذا الحديثِ في بابِ القَصَاص ما يدلُّ علىٰ ردِّه، كما يَدُّعيه مَن لم يَدر مآخذ أقوال الفقهاء ومَناطأة أحكامهم؛ فإنَّ الحنفيَّة يُصَحَّحونه أيضًا تبعًا لأهل الحديث؛ ولكنْ مذهبُ إمامهم أنَّ القصاص لا يكون إلَّا بالسَّيف، لأدلَّة خاصَّة مُقَدَّمة عندهم في هذا الباب،

<sup>(</sup>١) كما في قالسنن، له (٣٠٧/٣، برقم: ٢٦٣١).

<sup>(</sup>٢) قاريخ يغداده (١٤٧/٦).

<sup>(</sup>٣) اسؤالات السُّلمي للدارقطني؛ (ص/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) «أعلام النبلاء» (١٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر «التَّنكيل» (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٦) قتأنيب الخطيب، للكوثري (ص/١٦٠).

وهم يُخرِّجون حديث الرَّضخِ: إمَّا علىٰ النَّسخ، أي بنسخِ المُثْلَة، أو علىٰ أنَّه خاصٌ بقطًاع الظُرق<sup>(۱)</sup>.

والمُوْسِف حقًا: أنَّ مَن ذكرتُ آنفًا مِن بعض المُعاصرين لجهلِهم بمناهج الأثمّة في التَّصنيفِ، ادَّعوا أنَّ الحديث فيه إقامة للحدِّ على مُتَّهم من غير إقامة بيِّنة سوى إشارة المفتولة، فترجَّهوا بإنكار رواية الحديث الَّتي في غير مَوضِعه الأصليِّ من "صحيح البخاريِّ»، وهو كتاب الطَّلاق، وسَنَّعوا على البخاريِّ ما اختارَه في ذلك الموطِن من لفظِ مُختصرِ للحديث، وأنَّه يخلو مِن اعترافِ القاتل بالقتل؛ وتَجاهلوا باتي المواضِع النَّلائة الأخرىٰ في «صَحيحِه» الَّتي فيها ذكرُ هذا الاعتراف في نصِّ المتن!

والباعث للبخاريِّ لإخراج تلك الرَّواية النَّاقصة في كتاب الطَّلاق: عادته في ذكره تحت كلِّ بابِ ما يَتَعلَّق به مِن أحاديث تامَّة يُخرجها مناسبة لتراجمها، وإذا احتاج لحديث منها في باب آخر، فإنَّه يُخرجه فيه مقتصرا على موضع الشَّاهد

وجملة الاعتراف في الحديث قد ذَكَرها البخاريُّ في أبوابِ الحدود، حيث بَوَّب فيه علىٰ الحديث بِبابين: باب: "سؤال القاتل حتَّىٰ يقرَّ، والإقرار في الحدود،(٢٠)، وباب: "إذا أقرَّ بالقتل مرَّة قُتل به" (٢٠)؛ فلمًا جاء إلىٰ كتاب الطَّلاق، اختصرَ الرُّوايةَ هناك، واقتصرَ علىٰ الشَّاهِد منها المتعلَّق بموضوع الطَّلاقِ.

والحاصل أنَّ أبا حنيفة بريء من الطَّعن في هذا الحديث، فضلًا عن ازدراءه.

 <sup>(</sup>١) انظر «الميسوط» للسرخسي (٢٣/٢٦)، و«اللّباب» للمنبجي (٢١١/٣)، و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزّيامي (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) (صحيح البخاري) (٦/ ٢٥٢٠)، برقم: ٦٤٨٢).

 <sup>(</sup>٣) وصحيح البخاري، (٢٥٤/٦) برقم: ٩٤٤٠)، وإنظر أيضا (٨٤٩/٢، باب: ما يذكر في الأشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي).

#### الحديث الثَّاني:

ادَّعَىٰ (الكرديُّ)(١) و(جمال البنَّا)(١) إعلالَ أبي حنيفة لِما اتَّفق عليه من حديث عبد الله بنِ عمر شيد في رفع اليدين عند الرُّكوعِ والقيام منه، وتقديمه حديث ابن مسعود شيد عليه، في قوله: «صلَّيتُ مع النَّبي شي، ومع أبي بكر، ومع عمر، فلم يرفعوا أيديهم إلَّا عند التَّكبيرة الأولىٰ في افتتاح الصَّلاة ٢٠٠٠.

وهذه دعوى غير صحيحة عن الإمام، فليس المَنقول عنه إلَّا أنَّه لم يكُن يَركُ وفع اليَّدين، فإنَّه وأهلَ الكوفةِ اقتصروا على ما بَلغَهم مِن تَركِ ابن مسعودِ الله للرَّفعُ الأفعُ الذم من علم عمل العالم بالنَّصِ تضعيفه (٥٠) وفيرُ لازم من علم عمل العالم بالنَّصِ تضعيفه (٥٠) ولكن لم تبلغهم باقي الأحاديث في سُنيَّةِ الرَّفعِ؛ وهذا كافي في الاعتذارِ لأبي حنفة عن دعوى إنكار الحديث في ذلك.

وفي تقرير هذا العُذر له، يقول ابن تيميَّة:

«أمّّا رفعهما عند الرُّكوعِ والاعتدال مِن الرُّكوعِ فلم يَعرفه أكثرُ فقهاءِ الكُوفة، كإبراهيم النَّخعي، وأبي حنيفة، والنَّوري، وغيرهم، وأمَّا أكثر فقهاء الأمصار وعلماء الآثار، فإنَّهم عَرفوا ذلك، لِما استفاضت به السَّنة عن

<sup>(</sup>١) فنحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٥٣).

<sup>(</sup>٢) اتجريد البخاري وسلم؛ (ص/١٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في السننه (٢/٣) ، برقم: ١١٣٣)، والبيهقي في االسنن الكبرئ (١١٢/٢) برقم: ٢١٣/١) وضعّفه الدارقطني قائلًا: انفرّد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا، عن حماد، عن إبراهيم، وغير حماد برويه عن إبراهيم مرسلا، عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلن النبي ،

<sup>(</sup>٤) يقول ابن تيمية في المجموع الفتاوئ، (٢٤٨/٢٢): «. وابن مسمود لم يصرح بأن النبي إلله لم يرفع إلا أول مرة، والإنسان قد ينسئ، وقد يذهل، وقد خفي علل ابن مسعود التُطبيق في المسلاء، فكان يصلي وإذا ركع طبّل بين يديه كما كانوا يفعلون أول الإسلام، ثم إن التطبيق في المسلاء، فأمروا بالرُّكب، وهذا لم يحفظه ابن مسعود».

<sup>(</sup>٥) وهذا الكوثريُّ -وهو المتمصُّب لأبي حنيفةً- قد أقرُّ بصحَّةِ حدَّيث ابن عمر، انظر «التنكيل» (٢/ ٧٧٠)

النَّبي ﷺ، كالأوزاعيِّ، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد، وهو إحدىٰ الرُّوايتين عن مالك<sup>(۱)</sup>.

#### الحديث الثَّالث:

ما اتَّفق عليه الشَّيخانِ من حديثِ زيدِ بن ثابت ﷺ: "أنَّ رسول الله ﷺ رحَّص في العَرايا<sup>(١٢)</sup> في أن تُباع بخَرصِها كَيلاً"<sup>(٣)</sup>.

فقد زَعَم (الكرديُّ) أنَّ هذا الحديث مَرويٌّ مِن طريق زيد بن ثابت ﷺ وحده، وأنَّ «أبا حنيفة وأصحابه ردُّوا ذلك الخبرَ، لأنَّه مُخالف للقياس، إذ هو مِن الأموالِ الرَّبُويَّة، فلا يجوز إلَّا مِثْلًا بهِثلٍ، ويحرُم فيه رِبا الفَضل، وفي بَيمهِ بالخرص مَظنَّة الرَّبا، وشُبهة الرَّبا بَعمل كالرِّبا، فتُوجب التَّحريم، (<sup>1)</sup>.

وحديث التَّرخيصِ في العَرايا -علىٰ نقيضِ ما ادَّعاه- لم يَنفرد به زيد بن ثابت، بل هو ثابتٌ عن أبي هريرة أيضًا<sup>(ه)</sup>، وغيرهما مِن أصحابِ النَّبي ﷺ<sup>(1)</sup>.

ثمَّ إنَّ أبا حنيفةَ لم يرُدَّ الحديث لمخالفتِه الكتابَ والسُّنة المشهورةَ -كما هي دعوىٰ (محمَّد أبو زهرة) أيضًا<sup>(٧)</sup>- فهذا الطَّحاوي وهو الأعلمُ بالمَنقولِ عن

<sup>(</sup>١) «مجموع الفتاوئ، (٢٢/٢٤٧-٢٤٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) العرايا: جمع عرية، الأصل فيها أنه إذا عرض النّخل على بيع تُمَرها عربت مِنْهَا نَخْلَة أي عزلت عَن المساومة قتلك النَّخُلَة عربة أي معراة من البيع، والمقصود بها: بيع الرَّطب في رؤوس النخل خرصا، بالنمر على وجه الأرض كيلا، فيما دون خمسة أوسق، لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه مثلا، وانظر انتصير غريب ما في الصحيحين للحميدي (ص/١٠٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ك: البيوع، باب: تفسير العرايا، برقم: ٢٠٨٠)، ومسلم (ك: البيوع، باب: تحريم بيم الرطب بالتمر، برقم: ١٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) (نحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٥٦).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عنه أحمد في «المسندة (برقم: ٧٢٣٥)، وصبحته ابن حبان في «صحيحه» (٢٧٩/١١) برقم: ٥٠٠٦) وعن غيره.

<sup>(</sup>٦) نقله بشير بن يسار عن أصحابٍ رسول الله 瓣، في «صحيح مسلم» (ك: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالنمر خلا في العرايا، برقم: ١٩٤٠).

 <sup>(</sup>٧) في كتابه «أبو حنيفة» (ص/٣٣٧) حين ادَّمن أنّ أبا حنيفة وأصحابه ردّوا هذا الحديث لمخالفته للكتاب أو السنة المشهورة.

أبي حنيفةَ ومَذهبِه يقول: «جاءت هذه الآثار عن رسولِ الله ﷺ وتَواترت في الرُّخصةِ في بَيعِ العَرايا، وقَبِلَها أهل العلمِ جميعًا، ولم يَختلفوا في صحَّةِ مَجيئها، وتَنازهوا في تأويلها، (۱۰).

فالتَّأويل الفِقهيُّ للحديث هو مَحلُّ الخِلاف بين أبي حنيفة والفقهاء لا صِحَّته، حيث نزع الخنفيَّة بالحديثِ إلىٰ مَعنیٰ النَّمرِ الَّذي وَهبه صاحبُه، وهو ما زال في رؤوسِ النَّخل، ثمَّ تَراجع عن هِبَته، لتَحرُّجِه مِن دخول المَوهوبِ له بُستانَه أو لنحو ذلك، فيُباح له أن يُعطِله بَدَله بخَرْصِه تمرًا.

واستبعد أبو حنيفة أن يكون المُراد بالعَرايا فيه بيعُ الرُّطبِ علىٰ رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمر خَرْصًا<sup>(۱۲)</sup>؛ فردَّ أن يكونَ معنىٰ التَّرخيصِ هنا داخلًا في البيوع،، بل في معنىٰ الهِيّة، توفيقًا منه بين هذا الحديثِ وحديثِ النَّهي عن المُزابنةِ<sup>(۲۲)</sup>.

ولا شكَّ أنَّ هذا التَّأويل كلَّه مِن أبي حنيفةَ فرعٌ عن تصَحيحِه الخَبر.

## الحديث الرَّابع:

عن أبي هريرة ﷺ عن النَّبي ﷺ قال: ﴿لا تُصَرُّوا (٤٠) الإبلَ والغنمَ، فمَن ابتاعها بعدُ فإنَّ بخير النَّظَرَيْن بعد أن يحتلِبها: إن شاء أمسَكَ، وإن شاء رَدَّها وصاعَ تعر» (°°).

فقد نَسبَ (الكرديُّ) إلي أبي حنيفة الإعراضَ عن هذا الحديثِ<sup>(١)</sup>، و"يُبرِّر

<sup>(</sup>١) فشرح معاني الآثار، للطحاوي (٤/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر فشرح معاني الآثار؛ للطحاوي (٣١/٤)، والمبسوط؛ للسرخسي (١٩٣/١٢).

<sup>(</sup>٣) الذي فيه بيع النَّمر بالنَّمر خرصًا، انظر فشرح معاني الآثارة للطحاوي (٣١/٤)، وفقتج القديرة لابن الهمام (٢/ ٢٨١)، وفقتم البارية لابن حجر (١/ ٣١٤).

 <sup>(</sup>٤) علىٰ رزنِ (تُرَقُوا)، من التَّمرية: وهي الجمع والشَّد، ومعناها في الحديث حبس اللبن في ضروع الأنعام لتُباع كذلك فينتر بها المشتري، انظر مشارق الأنواره (٢/٣).

 <sup>(</sup>٥) أخرجاً الباتحاري (ك: البيوع، باب: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة،
 برقم: ٢٠٤١)، ومسلم (ك: البيوع، بابك حكم بيم المصراة، برقم: ٢٠٥٢).

<sup>(</sup>٦) نسب هذا القول إلى أبي حنيفة أيضًا محمد أبو زهرة في كتابه «أبو حنيفة» (ص/٣٢٧).

فخرُ الاسلامِ البزدويُّ الحنفيُّ عدمَ اعتمادِ الأحنافِ هذا الخبَرَ بأنَّه مُخالفٌ للقواعدِ والأصولُ'''.

والحديث لم يَتفرَّد به أبو هريرة -كما أوهمه (الكرديِّ) في مَعرض كلابه-بل رواه معه ابن عمر، وأنس، وعمرو بن عوف، وأفتى بمُوجِبه ابن مسعود وأبو هريرة، ولا مُخالف لهؤلاء مِن الصَّحابة، وقال به مِن التَّابعين ومَن بعدهم مَن لا يُحصىٰ عددًا، وبظاهرِه أخَذَ جمهور الفقهاء (٢٠).

ثمَّ الأحناف أنفسُهمَ لم يتَّفقوا علىٰ تركِ العَملِ به، فقد أخَذَ به زُفَر، وأبو يوسف في روايةِ<sup>(٣)</sup>.

وما أثر عن أبي حنيفة تركُه لهذا لحديث، فهو مِن جهة العَمل بظاهِرِه لا غير، وقد حكى ابن عبد البرَّ عن بعضِ أصحابِه أنَّ مُستند تركِه العمَلَ به كونُه مُنسرِغًا (أ)، والقول بنسخ الخبر فرع تصحيحِه.

يؤكِّد هذا قول الطَّحاويِّ: الْأهبوا -يعني الحَنفيَّة- إلىٰ أنَّ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في ذلك مَنسوخٌ، فرُوِي عنهم هذا الكلام مُجمَلًا، ثمَّ اختُلِف عنهم مِن بَعدُ في الَّذي نَسَخَ ذلك ما هو..»<sup>(ه)</sup>؛ والله أعلم.

#### الحديث الخامس:

أخرجَ الشَّيخان عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أدركَ مالَه بَمْنِيْه عند رجلِ -أو إنسانٍ- قد أفلَسَ فهو أحَقُّ به مِن غيره<sup>،(١)</sup>.

 <sup>(</sup>١) (نحو تفعیل نقد متن الحدیث، (ص/٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر فنتح الباري، لابن حجر (۱۲،۶۲۶-۳۵۱)، وما تُقل في «المُتبية» عن مالك ردَّ هذا الحديث قد أنكره عنه ابن عبد البرَّ في «التمهيد» (۲۰/۱۸» تال: «هذه رواية منكرة، والصحيح عن مالك ما رواه ابن القاسم»، يعنى أخذه بحديث المصراة.

<sup>(</sup>٣) انظر افتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٤٠٠)، والبحر الراثق، لابن نجيم (٦/ ٥١).

<sup>(3) «</sup>التمهيد» لابن عبد البر (١٨/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) قشرح معانى الآثارة للطحاوى (١٩/٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (ك: الاستقرأض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة فهو أحق به، برقم: ٢٢٧٢، ومسلم في (ك: المساقاة، باب: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، برقم: ١٥٩٩).

قال الكرديُّ: "ورَدَّ أبو حنيفة الحديث المَرويُّ عن أبي هريرة وحدِه، أنَّ رسول الله ﷺ قال . . ، وذكر الحديث<sup>(۱)</sup>؛ وتَبِعه علىٰ هذه الدَّعوىٰ (جمال النَّا)<sup>(۱)</sup>.

ولم يَرِدْ عن أبي حنيفةَ التَّنصيصُ علىٰ ردِّ الحديث، إنَّما الوارد عنه وأصحابه تأريلُه، وذلك أنَّ الحديث عندهم يحتملُ مُفنَين:

المعنى الأوَّل: أن يكون استردادُ هذا المالِ بعد أن انتقلت مِلكيَّتُه إلىٰ الَّذي أفلسَ بعدُ؛ فهذا المعنىٰ مَردودٌ عندهم، لأنَّها لم تَعُن في مِلكيَّة البائعِ حَتَّىٰ يَجِقَّ له استرجاعُها بِعَيْبِها.

والمعنى النَّاني: أنَّ المُفلِسَ لم يَتَملَّكِ ذلك المالُ أصلاً، فقد جاء فيه قوله: «.. فأصابَ رجلٌ مالَه بعينه، وإنَّما مالُه بعينه يَقعُ على المَغصوبِ والمَواري والوَدائع وما أشبه ذلك، فلك مالُه بعينه، فهو أحقُ به مِن سائرِ المُرمَاء؛ أمَّا المُبيع: فلم يَبقَ بالبيعِ مِن أموالِه حقيقةً! وكان حملُ الكلامِ على الحقيقةِ أولىٰ ".

وهذا المعنىٰ هو المُراد عند الحَنفيَّةِ مِن حديثِ أبي هريرة ﷺ، توفيقًا منهم بينه وقواعدِ الباب وباقي الآثارِ فيه<sup>(1)</sup>؛ فبانَ بذا بأنَّهم يُصحِّحون الحديثَ بدليلِ تأويله.

<sup>(</sup>١) ﴿نحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) التجريد البخاري وسلم، (ص/١٦).

 <sup>(</sup>٣) وهو ما ذهب إليه محمَّد بن الحسن -أحدُ صاحِبَى أبي حنيفة- في كتابه «الحجَّة على أهل المدينة»
 (٧١٦/٢)، وانظر فشرح معاني الآثارة للطحاوي (٤/ ١٦٥)، و«الغرَّة المنيفة» لأبي حفص الغزنوي (٥٠/ ٩٩).

 <sup>(</sup>٤) مِن الأحاديث التي يحتجون بها في هذا الباب مما يعضد المعنى الثاني للحديث دون الأول: ما ذكره
 البدر العيني في «البناية شرح الهداية» (١٠٨٨/١١) قال:

أبو هربرة 為 رَوىُ إيضًا عن النَّبي 謝 قال: فإيَّما رجل باع سلعةً فادركها عند رجل قد الملس فهو
 ماله بين غرمائه، أخرجه الدارقطني، فاختلفت الرَّواية، وذلك يوجب وهنًا في الحديث على ما عُرف.
 فإن قلتُ: في إسناده ابن عبَّاش، وهو ضعيف! قلتُ: قد وثَّقه أحمد، وقد احتج بالحديث الخشاف والرَّازي.

بيدَ أَنَّ المعنى الأَوَّل الَّذِي استبعدو، قد جاء التَّاكِيد عليه في الفاظِ أخرى صحيحةِ للحديث ورَدَ فيها لفظ (البيع) صراحةً، بمعنىٰ أَنَّ المَمَاعَ خَرَج مِن البائع إلىٰ مُلكِ المُشتري الغارِم حَقيقةً، فأَذِنَ النَّبي ﷺ للبائع أَن يُعيدَ تملُّكَه بعيبه إذا أفلس المُشتَرِي، كما في قوله ﷺ مثلاً: «أيمًا رجلٍ باعَ مَتاعًا، فافلسَ الَّذي ابتاحَه منه، ولم يَقبض الَّذي باعَه مِن ثمنِه شيئًا، فوجَده بعينه، فهو أحقُ بهه(١٠).

وظنِّي بأبي حنيفة أن لو وقف على مثلِ هذه الرّواياتِ الصَّحيجة سندًا، والصَّريحة سندًا، والصَّريحة سندًا، والصَّريحة دلالةً على هذا المعنى، لترك قوله الآخر، ولأذعَنَ لسنَّةِ نَبِيه ﷺ دونما تَرَدُّو؛ وهذا عينُ ما ظنَّه الطَّحاويُّ بإمايه؛ فبعد أن رَجعَ الطَّحاويُّ عن القولِ بمَدْهبِ إمايه أبي حنيفة في هذه المسألة، قال في تقريرٍ له يَصلُح مثالًا لحُسنِ التَّجرُدِ للحقٌ وتركِ التَّمصُّب للأشياخ:

«.. وقد كُنّا نقول في هذا الحديث: إنَّ قول رسول الله ﷺ فيه:
«.. فوَجَد رجلٌ مالَه بعينه»: أنَّ ذلك قد يحتملُ أن يكون أريدَ به الودائحُ والمَواري، وأشباههما الَّتي مَلك واجِدِها قائمٌ فيها، ليست الأشياء المبيعات الَّتي ليست لواجدِها حيننذِ، وإنَّما هي أشياء قد كانت له، فزالَ مُلكه عنها، كما يقول أبو حنيفة وأصحابه في ذلك.

وقد كان بعض النَّاس مِمَّن يذهب في ذلك مَذهب مالك ومَن تابعه، على قولِه في ذلك، يحتجُّ علينا في ذلك<sup>(١٢)</sup>، وكُنَّا لا نرىٰ ذلك حُجَّةً له علينا في خلافِنا إيَّاه الَّذي ذَكرنا، لانقطاع هذا الحديث ..».

فإن قلت: قال الدَّارقطني: لا يثبت هذا الحديث عن الزَّهري مسندا، وإنما هو مرسل! قلت: المرسل
 عندنا حجّة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في فسنته (ك: البيوع، باب: في الرجل يفلس فيجد الرجل متاهه بعيته عنده، برقم: ٣٣٢٢)، والدارقطني في فسنته (برقم: ٣٩٠٢)، والبيهقي في فسنن الكبرى! (٨/٦-٧٧)، وصحّحه ابن التُّركماني في «الجوهر النفي» (٤/٧١)، والألباني في «إرواء الفليل» (٧/٧٠).

<sup>(</sup>٢) وذكر الحديث بلفظه الآخر: «أيُّما رجل باغ متاعًا .٠٠.

ثمَّ أقرَّ بأنَّه استدرَكَ على ما كان قاله آنفًا، بما حُدُث به مِن هذا الحديث مُوصولًا مِن النَّقَاتِ، فقال: «.. فقويَ بذلك هذا الحديث في قلوبنا، لمَّا انشَّل لنا إسناده عن رسولِ الله ﷺ كما قد ذكرنا .. فلم يَسَع عندنا خِلافُ هذا الحديث لمِن بَلْغه، ووقف عليه مِن هذه الوجوء المَقبولةِ خلافه، ورجعنا في هذه المعاني المَرويَّة فيه إلى ما كان مالِكٌ يقولُه فيها، وعَلَرنا مَن خالفَها في خلافه إياما، إنمَّا كان ذلك منه الأنَّها لم تَتَصل به هذا الاتصال، ولو اتَّصَلَت به هذا الاتصال، وقامَت عنده كمِثلٍ ما قامت عندنا: لمَا خالفَها، ولرَجَع إليها وقال بهاً

## الحديث السادس:

أخرج البخاريُّ عن أبي جحيفة قال: قلت لعليُّ ﷺ: هل عندكم شيءٌ مِن الوَحيِ إِلَّا ما في كتابِ الله؟ قال: «لا والَّذي فَلَق الحَبَّة، وبَرَأ النَّسمة، ما أعلمُه إِلَّا فهمًا يُعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصَّحيفة»، قلتُ: وما في الصَّحيفة؟ قال: «المَقل، وفكاكُ الأَسِير، وأنْ لا يُعتَل مسلمٌ بكافرٍ»(٢٪).

قال (محمَّد الغزاليُّ): «أبو حنيفة يَرىٰ أن مَن قاتَلَنا مِن أفرادِ الكُفَّارِ قاتلناه، فإنْ قُتل فإلى حيث ألْفَت، أمَّا مَن له ذِمَّة وعهدٌ، فقاتِلُه يُقتَصُّ منه، ومِن ثَمَّ رَفَضَ حديثَ: «لا يُقتَل مسلمٌ في كافر»، مع صِحَّةِ سندِه، لأنَّ المَتن مَعلول بمخالفتِه للنَّص القرآنيَّ".

قلت: لم يَرفُض أبو حنيفة هذا الحديث، ولا أعَلَّ متنَه بمخالفةِ القرآن كما ادَّعَىٰ الغَرَائيُ؛ وإنَّما حملُه أبو حنيفة وأصحابُه علىٰ السِّياقِ الآخر لحديث عليَّ ﷺ: «. لا يُقتَل مؤمنٌ بكافر، ولا ذو عهدٍ في عهدِه (١٠)، فإنَّ هذه الرَّواية

<sup>(</sup>۱) فشرح مشكل الآثار، (۱۲/۱۷-۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الديات، باب: لا يقتل مسلم بكافر، رقم: ٦٩١٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿السُّنةِ النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ (ص/٢٤–٢٥).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود في (ك: الديات، باب: باب أيقاد المسلم بالكافر، رقم: ٣٠٥٤)، والنسائي في
 (ك: القسامة، باب القرد بين الأخرار والمعاليك في النفس، رقم: ٤٧٣٥) بإسناد صحيح.

أتَمُّ مِن الأولىٰ، وهي عندهم علىٰ «التَّقديم والتَّأخير في المعنىٰ: أي لا يَقتل مؤمنٌ ولا ذو عهدٍ في عهدِه بكافرٍ؛ فيكون الكافر المُراد بذلك هو: الكافر غير ذى المَهده'''،

فالمُراد -إذن- بالكافر: الحَربيُّ، لأنَّ الكافر عندهم متىٰ أُطلِق، يَنصرِفُ إلىٰ الحربيُّ عادةً وعُرْفًا، فصَرَفوا الحديث إليه، توفيقًا بينه وبين عمومات القرآن، وما يَروُونَه أيضًا مِن آثارِ في هذا الباب، كحديث جابر ﷺ: «أنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَادَ مُسُلِمًا بِلِيمِّيِّ، وقال: أنا أَحَقُّ مَن وَقَلْ بِذِمِّتِهِ (٢٠).

فهذه جملة الأحاديث المُشهورة الّتي ادَّعِي على أبي حنيفة إنكارها، وهي في «الصَّحيحين» أو أحدِهما، قد لاحَت براءتُه عن دعوى إنكارِ متونها، ولله الحمد.

# الفرع الثَّاني: عدم صحة المَقولة المَنسوبة إلى أبي حنيفة في عرضِ الحديث على القرآن.

ولا يصحُّ استدلال المُعاصرين بما يُنسَب إلىٰ أبي حنيفة في كتابِ «العالم والمُتعلِّم» مِن تقرير طويل في ضرورة عرضِ الأحاديثِ علىٰ القرآنِ، فإنَّ الكتابَ مَطعون النَّسبةِ إليه<sup>(۲)</sup>.

ومَعلومٌ تعظيم أبي حنيفة ﷺ للحديثِ النَّبويِّ واحتجاجه به، بل «أصحاب أبي حنيفة مُجمعون علىٰ أنَّ مذهبَ أبي حنيفة أنَّ ضعيفَ الحديث عنده أولىٰ مِن

<sup>(</sup>١) فشرح مشكل الآثار، للطحاوي (٣/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>٢) «الحجة على المن المدينة لمحمد بن الحسن (١٣٣٩)، وانظر بدائم الصنائع، للكاسائي (١٣٧/١)،
 و «الاختيار لتعليل المختار» لأثني الفضل الحنفي (٩/٧٧)، و فقتح الثقيرة للكمال ابن الهسام (٢١٥/١).

<sup>(</sup>٣) ذكره النّديم في ففهرسته (ص١/٥٦) وحاجي خليفة في اكتفف الطنونة (٢/١٤٣٧)، وقد درس محمد الخميس في كتابه اأصول الدّين عند الإمام أبي حنيفة (ص/١٤١/ نسبته إلى الإمام أبي حنيفة، وخلُص إلن عدم ثبوته إسناديًا عنه، وإنّما هي أمال وأقوال مجمعت ونسبت إليه فيما بعد لا تُدرى صحّتها.

ومن ثمَّ يخطئ من يعتمد على الكتاب لنسبة مذهب إلى أبي حنيفة، كما فعله علي الخضر في رسالته «الموازنة بين منهج الحنفية ومنهج المحدثين» (ص/٩٩-٤٩١).

القياس والرَّأي! وعلىٰ ذلك بَنىٰ مَذهبه؛ كما قَدَّم حديثَ القهقهةِ -مع ضعفِه-على القياسِ والرَّأيِ، (١٠)؛ وإن كان قد خولِف مِن الجمهور في منجه تخصيصَ الاّحادِ لعامِّ القرآن، لاعتبارِه إيَّاه نسخًا، والظّني عنده لا ينسخ القطعيَّ (١٠).

وأمًّا تلك القواعد الَّتي يوردها بعض الحنفيَّة فهي مِن اختراع عبسيٰ بن أبان (ت٢١١ه)<sup>(٢)</sup>، فهو مَن أصَلَّ لوجوبِ عرضِ الصَّحاحِ علىٰ القرآن (٤)، وأنَّه يُردُّ منها فيما تَحُمُّ به البَلويٰ، وقام باستخلاصِ ما يُؤيِّد ذلك مِن بعض فتاوىٰ أبي حنيفة وصَاحِبَيه أبي يوسف ومحمَّد الشَّيباني، «وهو كلِبٌ عليه، وعلىٰ أبي يوسف ومحمَّد الشَّيباني، «وهو كلِبٌ عليه، وعلىٰ أبي يوسف ومحمَّد الشَّيباني، «وهو ذلك اغترَّ بها بعض المحتقيَّة تأبي الحسن الكرخي (١).

وبهذا نكون قد أنهينا ما يَتعلَّق بأبي حنيفة؛ وعلىٰ نفسِ هذا المَهيعِ نمشي في تفخُّصِ ما نُسب إلىٰ مالكِ من الطَّعنِ في بعض أحاديث «الصَّحيحين»، فنقول:

<sup>(</sup>١) اإعلام الموقعين؛ (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل الأدلة الفريقين في (إرشاد الفحول؛ للشوكاني (١/ ٣٨٧).

 <sup>(</sup>٣) حيسل بن أبان بن صدقة، قاض من كبار الحنفية، كان عفيقا، وسريعا بإنفاذ الجكم، وولي القضاء
بالبصرة عشر سنين، من كتبه (إثبات القياس) و(الجامع في الفقه)، توفي سنة (٣٢١هـ)، انظر «الجواهر
المضية» (١٠٤/١).

<sup>(1)</sup> انظر المعتمدة لأبي الحسين البصري (١/٤٥١).

<sup>(</sup>٥) المختصر الصواعق المرسلة؛ لابن القيم (ص/٢٠٧).

<sup>(</sup>٦) انظر (المبسوط؛ للسرخسي (١/ ٣٦٤–٣٦٧) واكشف الأسرار؛ للعلاء البخاري (٣/٨).

# المَطلب الثَّانِي دراسة ما أعلَّه مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ) وهو في «الصَّحيحين»

#### الحديث الأوَّل:

روى الشَّيخان من طريقِ مالكِ نفسِه، عن أبي الرِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة هُلِيه قال: إنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليفسله سبعًا ١٠٠٠.

فقد نقلَ (الكرديُ)(٢) و(جمال البنّا)(٣) عن أبي إسحاق الشّاطبي (ت ١٩٦٥) ردَّ مالكِ لهذا الحديث ٤)؛ وذلك أنَّ تلميذه ابنُ القاسم (ت ١٩١٥) سُئِل عنه: «هل كان بَقول بغسلِ الإناءِ سبعَ مرَّاتِ إذا وَلغ الكلبُ في الإناءِ في اللَّبن وفي الماء؟ فقال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث، وما أدري ما حقيقتُه، قال: وكأنَّه كان يَرئ أنَّ الكلبَ كأنَّه مِن أهل البيتِ، وليس كغيرِه من السّباع.

وكان يقول: إن كان يُغسَل ففي الماء وحده، وكان يُضعّفه ..٣(٥).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الوضوء، باب: العاء الذي يغسل به شعر الإنسان، برقم: ١٧٢)، ومسلم في
 (ك: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، برقم: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) اتفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٥٧).

<sup>(</sup>٣) انجريد البخاري وسلم؛ (ص/١٧).

<sup>(</sup>٤) (الموافقات؛ للشاطبي (١٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (١/ ١١٥).

قلت: لبس في كلام ابن القاسم رَدُّ مَالكِ للحديث، بل النَّابت عنه كما في بعض الرِّواياتِ تصحيحُه إيَّاه؛ إنَّما الخلاف عن مالكِ في وجه تأويلِه، لِما في ظاهره من إشكال على بعض الأصول.

ومردُّ ذلك: إلى أنَّ الحديث دَلَّ علىٰ وجوبِ غسلِ الإناء مِن ولوغِ الكلبِ فيه، ومُقتضىٰ هذا أنَّ لُعابَه نَجسٌ، والقرآن دَلَّ علىٰ حِلِّ صِيدِ الكلبِ، بدون غسلِ موضعِ المَضَّ، مع أنَّ لُعابَه مُختِلطٌ بالحيوان المَصِيد، ومُقتضىٰ هذا أنَّ لُعابَ الكلب طاهرٌ.

وقد نَصَّ مالكٌ علىٰ هذا السَّببِ بقوله: ﴿لا أَدري ما حقيقته . . يُؤكل صيدُه، فكيف يُكرَه لعابُهُ؟﴾(١).

من هنا جاءت رواية ابن القاسم عنه بطهارةِ سُؤرِ الكلبِ، ممَّا يعني أنَّ الحكم الَّذي لم يَاتُخذ به مالكُ مِن الحديث: هو نجاسة الكلب فقط -عليْ المَشهورِ مِن قولِه- لا أنَّه ينكر الحديث؛ بل يأخذ بالغسلِ فيه عليْ وجهِ الاستحباب، وأمَّا الأمرُ بعَدو الفَسلاتِ فتَعَبَّدُ مَحضٌ عنده لا ليلَّة (٢).

يقول ابن رُشد الجدُّ: "واختَلَف قول مالك في الحديثِ الواردِ في الكلب، فمرَّةً حملَه علىٰ عمومِه في جميعِ الكلابِ، ومرَّةً رآه في الكلبِ الَّذي لم يُؤذن في اتّخاذه، وتفرقة ابن الماجشون بين البدّويُّ والحضريُّ قولُ ثالثُ<sup>(٢٢)</sup>.

فيظهر جليًّا مِن أقوالِ مالكِ وأصحابِه خُلوُها مِن إنكارِ الحديثِ<sup>(1)</sup>، والاختلاف بينهم كامن في تحديدِ المسلكِ الأرجعِ لدَفعِ ما يبدو مِن تعارضِ بينه وبين آية صيدِ الكلب، وهذا -لا شكَّ- فرعٌ عن قولِهم بصحَّتِه.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱/۱۱۱).

 <sup>(</sup>٢) يقول ابن عبد البر في االاستذكاره (٢٠٦/١): «مذهب مالك عند أصحابه اليوم: أنَّ الكلب طاهر، وأنَّ الإناء يُنسل منه سبمًا عبادةً، ولا يُهرق شيء مما ولغ فيه غير الماء وحده، ليسارة متونته.

 <sup>(</sup>٣) «المقدمات الممهدات» (١/ ٨٩)، وانظر «الجامع» لآبن يونس الصقلي (١/ ٨٨).

 <sup>(</sup>٤) وقد نقل الخلاف في هذه المسألة عن مالك آيشًا: القاسم بن سلام (ت٢٢٤هـ) في كتابه «الطهور»
 (ص/ ٢٧٠) ولم يذكر عنه قولًا بتضعيف الحديث فيها .

لكن يبقى الإشكالُ فيما نقله ابن القاسم عن مالكِ قوله عنه: «.. وكان يُضعّفه ا وبها تُشبَّث مَن نَسبَ إلى مالكِ طعنَه في الحديث ا ومن يُقلِّب كُتَب مُحقِّقي المالكِيَّة، يجدُ جمهورَهم يَدفعون هذا المعنى المُتبادر إلى بعضِ الأذهانِ أن يكون مُرادًا لإمامهم.

ترىٰ مثالَ هذا الدَّفعِ في قولِ القاضي عِياض (ت٤٤٥ه): «الأشبهُ عندي أنْ يُرِيدَ به الرجوبَ، كما نَحا إليه القَابِسيُّ، ويدلُّ عليه: تخصيصُه (الماءً) بذلك، وأنَّه أعظَمَ إرافةَ الطَّعامِ؛ ولا حُجَّة لمِن قالَ: إنَّه ضَعَّف الحديثَ بقوله: «ولا أدري ما حَقيقتُه»، فليسَ في هذا ما يُرُدُّه، ولعلَّ المُراد: ما حقيقةُ مَعناه، وحكمةُ الله في هذه العبادة (١٠).

وأبو عمران الفاسيَّ (ت٤٣٠هـ)(٢) وإن نَحىٰ إلىٰ احتمالِ قصدِ مالكِ بتلك العبارة تضعيف الحديث حقيقة (٣)، فقد تَعقَّبه ابنُ رشدِ الجدُّ (ت٤٩٥هـ) في هذا الاحتمال وأبطله<sup>(٤)</sup>.

والصَّحيحُ أنَّ سَبَب تركِ مالكِ للآخذِ بظاهرِ هذا الخبرِ راجعٌ لِما تقرَّر عنده مِن طهارةِ لُعابِ الكلبِ في ظاهرِ القرآن<sup>(٥)</sup>، لكن لم يُختلَف عنه أنَّه يقول بمَشروعيَّةِ غسلِ إناءِ الماءِ لهذا الحديثِ بالذَّاتِ<sup>(١)</sup> -كما أشرنا إليه- وهو عنده للنَّدبِ، لاعتبارِه مخالفةً ظاهرِه للأصلِ القرآنيِّ، فكان بمثابةِ الصَّارِف للأمرِ مِن الرَّجوب إلى الاستحباب.

<sup>(</sup>١) التنبيهات المستنبطة؛ للقاضي عياض السبتي (١/ ٣٨-٤٠).

<sup>(</sup>٢) ولعله أول من جعل احتمال تقصد تضعيف مالك للحديث احتمالًا واردًا على كلانه فيما وقفتُ عليه، كما في «الجامع لمسائل المدونة (٥/١م) لابن يونس، وهو من أعلام فقهاء العالكية في المغرب، انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاءة للذهبي (١٧/٥٤٥)، و«الشلة» لابن بشكوال (١٧/٧)»

<sup>(</sup>٣) كما نقله عنه ابن يونس في «الجامع لمسائل المدونة» (٨٦/١).

 <sup>(</sup>٤) والمقدّمات المسهّدات، لابن رشد (١/٩١/)، وقد ذكر احتمال تضعيف مالك الحديث غيره من أعلام المذهب، لكن أبطلوه، كخويز منداد في «الجامع» لابن يونس (١/٥٥)، والباجي في «المنتقنة (١/٣/)، وأبي بكر ابن العربي في «أحكام القرآنة (١/٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) (الموافقات؛ (٣/ ٢١).

<sup>(</sup>٦) انظر «المنتقل» للباجي (١/٧٣).

وفي تقريرِ هذا الموقف من مالك، يقول أبو العبَّاس اليَزْلِيتي -المشهور يِخُلُولو- (تبعد ١٩٥٥ه): «أمَّا مسألة الولوغ: فلم يُسقِط فيه العملَ بالخبرِ، بل حَمَل الأمرَ فيه على النَّابِ، لمُعارضته للقياس<sup>(۱)</sup>، فهو مِن بابِ الجمعِ بين اللَّليلين، لا مِن بابِ تقديم القِياس<sup>(۱)</sup>.

## الحديث الثَّاني:

أخرج الشَّيخان مِن حديثِ ابن عمر هُ، أنَّ رسول الله هُ قال: «المُتبَايِعانِ كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه، ما لم يَتفرَّقا، إلَّا بيع الخيار ("").

فينقُل ابن القاسم عن شيخِه مَالك قوله: "البَيعُ كلامٌ، فإذا أَوْجَبا البيعَ بالكلام، وَجَبَ البيع، ولم يكُن لأحيهما أن يَمتنعَ مَمًا قد لَزِمه"<sup>(1)</sup>.

وبيان المُخالفة عند مالكِ في هذا: مَنعُ تَعليقِ البيعِ على الجهالةِ، وهذا الحديث قد أثبتَ خيارَ المجلسِ، والمَجلسُ مَجهولُ المدَّةِ مِن وجهةِ تَعلرِ مالكِ، وعليه قال عَقِب الحديث: «ليسَ لهذا عندنا حَدٌّ مَعروف، ولا أمرٌ مَعمولٌ به فها(٥).

يقول الشَّاطبي في شرحِ هذا عن مالكِ: ".. إشارةٌ إلىٰ أنَّ المجلس مَجهول المدَّة، ولو شرَطَ أحدٌ الخيارَ مُدَّةً مجهولةً لبطّلَ إجماعًا؛ فكيف يَثبتُ

<sup>(</sup>١) المقصود بالقياس هنا: القواعد والأصول المقررة شرعًا، لا القياس بمفهومه الأصولي، وهو إطلاق مستعمل عند كثير من العلماء، انظر قأصول فقه الإمام مالك - أهلته النقلية، لعبد الرحمن الشملان (٧٩٣/٢).

<sup>(</sup>۲) «التوضيح في شرح التنقيح» لحلولو (ص/٣٣٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في عدة مواضع من "صحيحه"، منها في (ك: البيوع، باب: البيمان بالخيار ما لم يتفرقا، برقم: (٢١١)، ومسلم في (ك: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين،
 ١٠٠٠ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٣/ ٢٢٢)، وانظر «الموطّأ» (ك: البيوع، باب: بيع الخيار، ٢/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٣/ ٢٢٢)، وانظر «الموطّأ» (ك: البيوع، باب: بيع الخيار، ٢/ ١٧١).

بالشَّرعِ حكمٌ لا يجوز شرطًا بالشَّرع؟<sup>(١)</sup> فقد رَجَع إلىٰ أصلِ إجماعيٌّ؛ وأيضًا فإنَّ قاعدةَ الغَرَر والجهالةِ قطعيَّة، وهي تُعارض هذا الحديث الظَّن<sup>يّ</sup>".

فتوهَّمَ (الكرديُّ) و(جمال البنَّا)<sup>(٣)</sup> مِن هذا الكلامِ للشَّاطبيِّ، أنَّ مالكَا طَفَنَ في صِحَّةِ هذا الحديثِ! وليس في عبارة الشَّاطِبيِّ ما يُفيد ذلك، «إنَّما أرادَ به أنَّه لو كان هذا أمرًا مَعمولًا به، لتشاغل النَّاس بتحديدِ هذا المجلسِ، وتوقيتِ لزومِ البَيمِ،(٤).

والغلّط على مالكِ في هذا الحديث قديم، بَلَغ بابنِ أبي ذئبِ (ت٥٨٥هـ) أن قال في مالكِ حين بلغه تركه له: "يُستَنَاب، وإلَّا ضُربت مُنُقهًا"؛ فتصدَّىٰ له أحمد بن حنبل (ت٢٤١هـ) بقوله: "مَالكُ لم يُرِد الحديث، ولكنْ تَأْوَلَه علىٰ غير ذلك،"٥٠).

هذا؛ وليس في أصحابِ مالكِ مَن يطعنُ في ثبوتِ الحديث، ومُحصَّل مُدافعاتهم لظاهرِه لا يخرجُ عن مَسْلَكين: إمَّا القول بنسخِه<sup>(١)</sup>، أو تأويلهِ علىٰ مَعنى الافتراقِ بالأقوالِ، وأنَّ المُتَبَابِعين فيه بمَعنى المُتسَاوِمَين (١٧).

وين أظهر الأدلّة الّتي تحول دون العمل بالحديث عند العالكيّة: فوله تعالىٰ: ﴿يَكَائِكُمُنَا الْمُؤْتِكِ الْمُؤْتِ وَالْمُشُورُ [[كَائِلَاَيَةَ: ١]، والعقد هو الإيجاب والقبول، والأمر علن الوجوب، وخيار العجلس يوجب ترك الوفاء بالعقد، لأنّ له عندهم أن يرجمَ في البيع بعد ما أينمَ ما لم يُعترُّقاً.

وائًا القياس: فإنَّهم قالوا: عقدُ معاوضة، فلّم يكنّ لخيارِ المجلسِ ليه أثرٌ، أصلُه سائرُ العقود، مثل النّكاح، والكِتابة، والخلم، والرُّهون، والصُّلح علنْ دم النّمد.

<sup>(</sup>١) هذا النص اقتبسه الشاطبي إلىٰ هنا من كلام ابن العربي في كتابه «القبس» (ص/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) (الموافقات؛ (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) الجريد البخاري وسلم، (ص/١٧).

<sup>(</sup>٤) «شرح التلقين» للمازري (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ؛ للفسوى (١/ ٦٨٦).

<sup>(</sup>٦) انظر «المقدمات الممهدات (٩٦/٢)، وأشار المازري في فشرح التُلقين» (٣/ ٢١ه) أنَّ مالكًا أشار إلىْ هذه الطريقة في «الموطّاء (ك: البيوع، باب: بهع الغيار، ٢/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٧) انظر «التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض (٣/ ١٢٦٣)، و بداية المجتهد، (٣/ ١٨٨).

يقول المَازَريُّ (ت٣٦٥هـ): «وقد سَلكَ أصحابُنا هاتين الطَّريقتين . . " (١٠٠٠) وكِلا المَسْلَكين فَرغٌ عن تُصحيحِهم للخَبرِ .

علىٰ أنَّ المَازريَّ اجتراً علىٰ مخالفةِ أساطينِ مَدْهبِه في موقفِهم بن العملِ بظاهرِ الحديث، فكان يقول: «الإنصاف يَمنع مِن أن يكون تَركُ حكم مَسألةٍ مِن النّبيِّ على من كلام أورَده مُختصًا بها، مُعلِّقًا حُكمُها مِن كلام آخرَ قصدُه ببانُ مَعلَقًا حُكمُها مِن كلام آخرَ قصدُه ببانُ مَعلَقًا حُكمُها مِن اللهِ آخرَ قصدُه ببانُ مَعلن أُخرَ لا تدخل هذه المسألة فيها إلاَّ بحكمِ المَرض، أو الأَثْفاق، أو دعوى عمرم بَعدُ ادْعاؤه، وجميعُ ما أوردناه عن أصحابٍ هذه الطَّريقة هذا شأنُهم فيه (٢٠).

وأَفْيَدُ منه موقف ابنِ رشدِ الحفيد (ت٥٢٠هـ) من تركِ أدمَّته للعمل بظاهر هذا الحديث، حيث قال: "أمَّا أصحابُ مالكِ، فاعتمدوا في ذلك على ظواهر سَمعيَّة، وعلى القياس؛ فلمَّا قبل لهم: إنَّ الظّواهر الَّتي تَحتجُون بها يُخصّصها الحديث المذكور، فلم يبنَ لكم في مقابلةِ الحديثِ إلَّا القياس، فيلزَمُكم على هذا أن تكونوا مِمَّن يَرى تغليبَ القياسِ على الأثر، وذلك مَذهبٌ مَهجورٌ عند المالكيَّة ..؛ فأجابوا عن ذلك: بأنَّ هذا ليس مِن بابٍ رَدِّ الحديثِ بالقياسِ ولا تغليب، وإنَّما هو مِن بابٍ تافيله وصَرفِه عن ظاهرِه، (٣٠).

#### الحديث الثَّالث:

أخرج الشَّيخان مِن حديث عائشة رُهُا، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَن مات وعليه صيامٌ، صامَ عنه وَلِكُ»(١).

<sup>(</sup>١) فشرح التَّلقين، للمازري (٢/ ٥٢١)

<sup>(</sup>۲) فشرح التلقين، (۲٪ ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) (بداية المجتهد) لابن رشد الحفيد (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (ك: الصوم، باب: من مات وعليه صوم، برقم: ١٩٥٢)، ومسلم (ك: الصيام، باب: قضاء الصيام عن العيت، برقم: ١١٤٧).

وأخرج مسلم من حديث ابن عبَّاس هُه، أنَّ رجلًا جاءَ إلَىٰ النَّبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي مانَت، وعليها صومُ شهرٍ، أفَافضِيه عنها؟ فقال: «لو كانَ على أمِّك دَبْنُ، أكْنتَ قاضيه عنها؟» قال: نعم، قال: «فدَبْنُ الله أحَقُّ أَنْ يُقضَى، ('). أَنْ يُقضَى، (').

فهذان -كالحديثِ السَّابق- تَوَهَّم (الكرديُّ)<sup>(٢)</sup> و(جمال البنَّا)<sup>(٣)</sup> مِن كلامٍ للشَّاطيِ<sup>(٤)</sup> أنَّ مالكًا يُبِلُّهما، لمنافاتِهما للأصلِ الفرآنيُّ الكُليِّ: ﴿أَلَّا نَيْدُ وَانِرَةٌ وَنَدُ أُمُرِيُكِ [الْكِنَيُّ: ٣٨].

فأين ذِكرُ حديثِ عائشة أو ابن عبَّاسٍ في كلام مالكِ؟! غايةُ ما في النَّص

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في (ك: الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم: ١١٤٨).

<sup>(</sup>٢) انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ (ص/٥٨).

<sup>(</sup>٣) اتجريد البخاري وسلمه (ص/١٨)، وزاد البناً أنْ أحمد بن حنيل استكره أيضًا، ونقل ذلك عن الله مين أمي في قاعلام النبلاء (١/ ١٠) قال: ١٠. وقد قال أحمد بن حنيل مرة -يعني في عبيد الله بن أبي جعفر زاوي حديث عائشة هذا-: ليس بالقوي، واستنكر له حديثًا ثابتًا في (الشَّحيحين) في مَن مات وعليه صوم، صام عنه وليه اهـ.

<sup>.</sup> قلت: عبيد الله بن ابي جعفر جمهور الثقاد على توثيقه، وأحمد نفسُه ورد عنه توثيقه كما في «العلل ومعرفة الرجال؛ برواية المروذي (١/ ١٤٤).

أما عن نسبة استنكار الحديث إلى أحمد فهي غريبة! والمعروف عن أحمد تصحيحه إيّاه كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (٣/٣٤٦٣)، على أنه قد صرفه عن إطلاقه إلى صوم النذر كما نقله عنه أبو داود في «السنر» (٣١٥/٢) وغيره.

<sup>(</sup>٤) «الموافقات» للشاطبي (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٥) ﴿الموطأُ؛ برواية يحييٰ الليثي (ص/٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٢٧/٩).

مَنعُ الصَّيامِ عن الميَّت بدلالةِ الأصلِ القرآنيُ العامُّ، مُستصحِبًا إجماعَ أهلِ المدينةِ علىٰ أنَّه لا يُصلِّى أحدٌ عن أحدٍ، ولا يَصوم أحَدٌ عن أحَدِ<sup>(١)</sup>.

فأمًّا نقلُ مالكِ لهذا الإجماع: فنقرُّ بكونه الأصلَ في هذا الباب؛ إنَّما مَحلُّ الخلاف في بعض الحالاتِ التَّي ورُد استثناؤها بالنَّص!

كما قال ابن عبد البرّ: «. أمّا الصَّلاة: فإجماعٌ مِن العلماء أنّه لا يُصلي أحَدٌ عن أحدٍ فرضًا عليه مِن الصَّلاة ولا سُنّة ولا تَطوُّعًا، لا عن حَيٍّ ولا عن مَيِّت، وكذلك الصِّيام عن الحيّ، لا يُجزِئ صومُ أحدٍ في حياتِه عن أحدٍ، وهذا كلّه إجماعٌ لا خلاف فيه؛ وأمّا مَن ماتَ وعليه صيامٌ: فهذا مَوضع اختلف فيه العلماء قديمًا وجديمًا ... (٧٠٠).

ئمَّ قولُ مالكِ بعد بلاغِه عن ابن عمر: "ولم أسمع أنَّ أحدًا من أصحابِ رسول الله ﷺ ولا من التَّابعين بالمدينة أنَّ أحدًا منهم أمر أحدًا قطُّ يصوم عن أحدٍ، ولا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، وإنَّما يفعل ذلك كلُّ إنسانِ لنفسِه، ولا يَتأدَّىٰ مِن أحدٍ، ".

فليس في هذا الكلام ما يدلُّ علىٰ أنَّ إجماعَ أهل المدينةِ واقعٌ علىٰ تركِ حديثِ عائشة بخصوصِه -كما فهِمَه بعضُ المالكيَّة (<sup>11)</sup>- إنَّما هذا من مالكِ توكيدُ لأصلِه السَّالف: «لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدٍ . . ».

فمالكُ نَفَىٰ عِلمُه أنَّ أَحَدًا مِن سَلَفِ المدينةِ قال بِمَشروعيَّة الصَّيام عن المَيِّت، وعدمُ علمِ مالكِ بذلك لا يَستلزم نفيَ القائل به في الواقع، فقد ورد عن سعيد بن المُسَيِّب، وهو أِحد فقهاء المدينة السَّبعة<sup>(ه)</sup>ا

 <sup>(</sup>١) ذكر الطاهر ابن عاشور في «كشف العنطئ» (ص/١٦٨) أنه نُقل عن مالك قال: «ما سمعت أحدًا من الصحابة والتابعين بالمدينة أفتل بما روته عائشة وابن عباس»، ولم أجد هذا القول في المصاهر الأصلية لأقول مالك وأصحابه بعد بحثي فيها.

<sup>(</sup>٢) (الاستذكارة (٣/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» لمالك برواية أبي مصعب الزهري (١/٣٢٣)، ورواية القعنبي (برقم: ٥٢٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «المفهم» لأبي العباس القرطبي (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه ابن حزم في «المحلىُّ» (٤٢٦/٤)، وانظر «عمدة القاري، للعيني (١١/٥٩).

ومثلُ هذا قد وقَع لمالكِ في مَسائلِ أخرىٰ، حَكَم فيها بمُقتضىٰ عدم بلوغِه مَن عَمِل بخبرِ ما؛ ويتَّضِح بعدُ بأنَّه قد قال بمُوجبه عَددٌ مِن الصَّحابةِ ومَن بعدهم، فيُتقَّب مالكُ في ذلك''.

الشَّاهد عندي مِن هذا: أنَّ هذا التَّصرُف الأصوليَّ مِن مالكِ لا يَقتضي بلوغَ حَدِيثًا عائشة وابن عبَّاس إليه مِن وجو تقوم به الحُجَّة (٢٠)؛ وهو ما مَال إليه الدَّاودي (ت٣٠٧هـ) في قوله: «لعلَّ مالكًا لم يبلُغه هذا الحديث، أو ضَعَّفه لما في سَنَيه مِن الخلاف،(٢٠).

هذا الاحتمال إذن وارِدٌ عليه، لا يوجد ما يَقطع بخلافِه، ومَالكٌ علىٰ إمامتِه في السُّنَن لم يُجِط بكلِّ السُّنة، فكم مِن مَسألةٍ أفتل فيها بخلافِ حديثٍ لم يبلغه، قد عُلِمت صِحَّتُه عند غيره (٤٠).

ثمَّ علىٰ فَرضِ عِلمِ مالكِ بهذين الحَديثين: فليس يَعني تكذيبَه لهما بحالِ! فهؤلاء مِن بعده أصحابُه وأتباءُ مَذهبِه لم يَذهَب أخَدٌ منهم إلىٰ مخالفةِ أهلِ

<sup>(</sup>١) من امثلة ذلك -مثّا هو قريبٌ جدًّا من مُسالتِنا- ما تراه من تعقّب بعض العلماء مالكًا في قوله: ولا يحمّ احدٌ عن أحدٍه، قال ابن حجر في فقتح الباري، (١٥/ ٥٥٥): •.. وفيها تُعقّب علىٰ ما نُقل عن مالكٍ .. واحتج بأنَّه لم يبلغه عن أحدٍ من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله ﷺ أنَّه حجَّ عن أحدٍ من أهل دار الهجرة منذ زمن رسول الله ﷺ أنَّه حجَّ عن أحدٍه، ولا أفر به، ولا أؤن فيه، فيّقال لِمن قلّد: قد بلّع ذلك غيره، وهذا الزَّهري معدودٌ في فقهاء أهلِ العدينة . . .

وكذا مثال رجوعه عن فتواه بعدم المسجع على الخفين للنُقيم بدعوى عدم علمه بعن فعل ذلك من أهل العلم بالمدينة، ثم رجوعه عن تلك الفتوى بعد ثبوت من فعل ذلك منهم، انظر «البيان والتحصيل» (د/ /م)، وأصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية» (//٧٧/-٨٧٩).

<sup>(</sup>٣) ويغلب على الظن أن لو بلغه ذلك من وجو صحيح لكان ذكره ولم يقتصر في هذا الباب على بلاغ ابن عبر عبرة المبارغ بالاغ ابن عبر من قوله، كما ذكر حديث الحخصية في جواز الحجّ عن الوالد العاجز، ثم تركيه العمل بظاهره، مع إخراجه له في «المحوطا» (٣٩١/١)، وكذا حديث «البيّمان بالخيار»، ليُنبُه على أنَّ تركّه له كان عن علم به، وأنَّه ترك العمل بظاهره لها هو أرجح دلالةً منه.

<sup>(</sup>٣) ﴿ التَّوضيح \* لابن الملقن (١٣/ ٣٨٨).

 <sup>(3)</sup> انظر بعض أمثلة ذلك في «المسالك» لابن العربي (٣٧/٣٥)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣٩٨/٤)، وشرح الزرقاني على «مخصر خليل» (٣٠/٢).

الحديثِ في تَصحيحه (١٦)، بل أقوالُهم دائرةٌ فيه بين القولِ بنَسْخِه (٢٦)، أو القولِ بَنَّاوِيلِهِ عَلَىٰ ما يُوافق الأصول (٣٠)؛ والله أعلم.

### الحديث الرَّابع:

روىٰ الشَّيخان من حديث رافع بن خديج ﴿ قال: (كُنَّا مع النَّبي ﷺ بذي الحليفة، فأصاب النَّاس جوعٌ، وأصَّبْنا إيلًا وعَنسًا، وكان النَّبي ﷺ في أُلحَرَيات النَّاس، فَمَجَّلُوا فَنصَبُوا القدور، فأمَرَ بالقدورِ فأكفِت، (1).

فقد ذكرَ (الكُرديُّ)(\*) و(جمال البنَّا)(\*) هذا الحديث في جملةِ ما ردَّه مالكُّ وهو في "الصَّحِيجين"، مُعتَمدين على قولِ الشَّاطبي: "أنكرَ مالكٌ حديثَ إكفاءِ الشُّاطبي: "أنكرَ مالكٌ حديثَ إكفاءِ القُدور الَّتي طُبِحَت مِن الإبلِ والغَنم قبل القسم، تَعويلًا على أصلِ رَفعِ الحَرجِ، الَّذي يُعبَّر عنه بالمصالحِ المُرسلَّة، فأجازَ أكلَ الطَّعام قبل القَسم لمِن احتاجَ إليه، قاله إبن العَربِيُّ"(\*).

وعند الرُّجوع إلىٰ كلام مالكِ في المسألة، لا نجد له إنكارًا للحديث!

<sup>(</sup>١) يقول البيهقي كما في مختصر «الخلافيات» (٣/ ٧٠): «لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها»ا. ه، ولذا فإني أرئ أن ما جزم به د. الحسين ألحيًّان في كتابه «منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي» (٣/ ٨٦١) -تبعا للشاطبي في «الموافقات» (٣/ ٣٢)- من أن مالكًا ضعَف حديث عائشة بالأصل القرآني الكل غير دقيق.

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) بحمله على أن يُغمل ما ينوب مناب الصّرم بن الصَّدقة والدُّعاء، انظر «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٢٥٤) و«المُغهم» للقرطبي (٢٩/٣)، وانظر «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» لعبد الوهاب البغدادي (٢/ ٤٤٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (١٠٤/٤).

 <sup>(3)</sup> أخرجه البخاري (ك: الجهاد والسير، باب: ما يكره من ذيع الإبل والغنم في المغانم، برقم: ٢٩٩٠)،
 ومسلم (ك: الأضاحي، باب: جواز اللبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام،
 برقم: ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٥) انحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٥٨).

<sup>(</sup>٦) «تجريد البخاري وسلم» (ص/ ١٨).

<sup>(</sup>٧) (الموافقات) (٣/ ١٩٨).

ولا نَقل عنه تلاميذه شيئًا من ذلك، غايةُ ما في "المؤطل» تجويزُ الأكلِ مِن الغنيمةِ قبل القِسمة للجيشِ في دار الحرب، ب**قيْدِ الحاجةِ وبقدرِها**.

ونصُّ كلامٍ مالك قوله:

«لا أرَىٰ بأَسًا أن يأكُل المسلمون إذا دَخلوا أرضَ العدوِّ مِن طعامهم ما وجدوا مِن ذلك كلَّه قبل أن يَقَع في المقاسم، وأنا أرَىٰ الإبلَ والبقرَ والغَنَم بمنزلةِ الطَّعام، يأكل منه المسلمون إذا دَخلوا أرضَ المَدوِّ، كما يأكلون مِن الطَّعام، ولو أنَّ ذلك لا يُؤكّل حتَّىٰ يَحشُر النَّاس المَقاسم، ويُقسَم بينهم أضَرَّ ذلك بالجيوش، فلا أرىٰ بأسًا بما أيل مِن ذلك كلّه على وجو المَعروف، ولا أرىٰ أن يُذَخِر أحدٌ من ذلك شبئًا يَرجم به إلىٰ أهله (١٠٠٠).

فأين ردُّ مالكِ لحديثِ رافع؟!

والَّذِي يشهد لقولِ مالك فَي هذه التَّفصيلِ قولُ ابنِ عمر ﷺ: «كُنَّا نُصِيبُ في مَغازِينا العسلَ والعنبَ، فنأكله ولا تَرفَعُها<sup>٢١٧</sup>؛ يقول ابن حجر: «أي ولا نحيلُه علىٰ سَبيلِ الادِّخار، أو: ولا نَرفَعُه إلىٰ مُتولِّي أمرَ الغنيمة، أو إلىٰ النبَّي ﷺ، ولا نَستأذنه في أكلِه، اكتفاءً بما سَبَق منه مِن الإذن<sup>٣١</sup>.

فهذا قولُ مالكِ له وجهه القويُّ مِن جِهة النَّقلِ والنَّعليل، وليس في حديثِ رافع ما يُناقضه، ولا ما يَدلُّ على النَّهي عن الاكلِ مِن الغنيمةِ قبل القسم مُطلقًا، ولاَ صُرَّح فيه بالعِلَّة من إهراقِ القدورِ أصلًا حتَّىٰ يعارَضَ به فتویٰ مالك.

ومِن ثمَّ اختلفَ المالكيَّة في تحديدِ العِلَّة في الحديثِ علىٰ أقوال:

منها: أنَّهم كانوا قد انتهوا إلى دارِ الإسلام، وهو المَحلُّ الَّذِي لا يجوز فيه الأكلُ مِن مالِ الغَنيمة المُشتَركة، وإنَّما مُباحُ الأكلُ منها قبل القِسمة في دارِ الحرب(1).

<sup>(</sup>١) ﴿المُوطأَءُ بِرُوايَةً يَحْيَىٰ اللَّيْثِي (٢/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ك: الجهاد، باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب، برقم: ٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٣) افتح الباري؛ (٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٦/ ٤٢١)، ورجَّحه النُّووي في فشرحه علىٰ مسلم» (١٢٦/١٣).

وقيل: أنَّ الصَّحابة أرادوا الأكلَ ممَّا نَهبوه مِن أَناسٍ في أَرضِ العَدوِّ مُتَاوِّلين لضرورةِ الجوع، فزَجَرهم النَّبي ﷺ عن هذا التَّأويل، وليس لأنَّهم أكلوه قبل القِسمة<sup>(۱)</sup>.

وقيل في تعليلِ إهراقِ النَّبي ﷺ غيرُ ذلك<sup>(٢)</sup>، وليس فيها ما يُعارض كلامَ مالكِ بفضل الله.

فعندي أنَّ الشَّاطبيَّ رَهِم في دعواه إنكارَ مَالكِ للحديث، وتعليل ذلك بمُعارضةِ المصلحةِ اجتهادٌ منه.

وقد لاحظنا أنَّ إسنادَ الشَّاطبيّ لِما ادَّعاه علىٰ مالكِ كان إلىٰ ابنِ العَربيّ (ت٤٣٣هـ)، فلمَّا رَجعتُ إلىٰ كلامِ الأخير في شرحِه لـ «المُوطَّا»، وجدته ينقُل تجويزَ مالكِ للأكلِ مِن الغنيمةِ قبل القِسمة ب**في**ْدِ ا**لحاجةِ دون ادِّخارٍ!** وهو عَينُ ما قرَّرناه آنفًا مِن كلام مالكِ!

يؤيد ذلك: المقصد الذي لأجله نقل ابنِ العَربيِّ هذه الفتوىٰ مِن مالكِ، حيث استعملها للرَّد علىٰ مَن يُجوِّزُ الأكلَ مِن الغنيمة قبل القِسمة مُطلقًا مِن غير قَيْدٍ، وقرَّر أنَّ ما أفتىٰ به مالك في هذه المسألة، هو مِن دلائلِ المَصلحةِ الَّتي تميَّر بها (٢٠٠٤، والله تعالىٰ أعلم.

#### الحديث الخامس:

أخرجَ مسلمٌ عن أبي أيُّوب الأنصاري ﴿ انَّ رسول الله ﴿ قال: «مَن صامَ رمضانَ، ثمَّ أتبعَه سِتًّا مِن شوَّال، كان كصيام الدَّهِ» (<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>۲) انظر قشرح النووي على صحيح مسلم؛ (۱۲۲/۱۳).
 (۳) قالقيس؛ لابن العربي (۲/۰۰۵-۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (ك: الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، برقم: ١١٦٤).

فقد ذكر (الكرديُّ)<sup>(۱)</sup>، و(جمال البنَّا)<sup>(۱)</sup> أنَّ مالكًا لم يَعمل بهذا الحديث، وعَنُوا ذلك مَطعنًا منه فيه، بل غَلا بعضُ مُتعجُّلةِ الصُّحفِيِّين حَتَّىٰ ادَّعوا بِلعيَّةَ العمل ما فيه، لترُّكِ مالكِ له<sup>(۳)</sup>.

وليست نسبةُ التَّركِ إلى مالكِ بصحيحةِ بهذا الإطلاقِ المُتَوَهَّم، ولم يَبْت عنه طَعنٌ صريحٌ في هذا الحديث، والَّذي في «مُوطَيْه» فيما نَقَله عنه يحيَّل اللَّيثي قال: «سمعتُ مالكًا يقول في صيام ستَّة أيام بعدَ الفطر من رمضان: إنَّه لم يرَ أحدًا مِن أهلِ العلم والفقه يَصومُها، ولم يَبلُغني ذلك عن أحدٍ من السَّلَف، وإنَّ أهلَ العلم يَكرهونَ ذلك، ويَخافون بِدعتَه، وأن يُلجقَ برمضان ما ليس منه أهلُ الجهالةِ والجفاءِ لو رَأوا في ذلك رُخصةً عند أهلِ العِلمِ، ورَأُوهم يَعملون ذلك.)

وهؤلاء أعلمُ النَّاسِ بمذهبِ مالكِ، قد حملوا كلامَه هذا علىٰ ثلاثِ مَحامل، تخلو ثلاثتُها مِن تعليل للحديث:

## المَحمل الأوَّل: أنَّ مالكًا قاله الأنَّه لم يبلغه الحديث:

وهذا ما نقله المازريُّ عن بعضِ الشُّيوخ، قالوا: "لعلَّ الحديث لم يبلغ مالكًا»<sup>(ه)</sup>.

وهو احتمال تردّد ابن عبد البرّر في الرُكونِ إليه، فقال: «لم يبلغ مالكا حديثُ أبي أبوب، على أنَّه حديث مدنيٌ، والإحاطة بعلم الخاصَّة لا سبيل إليه ..»؛ ثمَّ رَجَع عن هذا الظنّ، فقال: «وما أظنُّ مالكًا جَهِل الحديثُ والله أعلم، لأنَّه حديثٌ مَدنيٌّ، انفرَد به عمر بن ثابت، وقد قيل إنَّه رَوى عنه مالك، ولولا عِلمُه به ما أنكرَه، وأظنُّ الشَّيخ عمر بن ثابت لم يكُن عنده مِمَّن يُعتَمَد عليه، وقد تَرَك

<sup>(</sup>١) فنحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٥٩). .

<sup>(</sup>۲) •تجريد البخاري وسلم (ص/ ۱۸).

 <sup>(</sup>٣) منهم (جميل خياط) في جريدة الوطن الكويتية عدد ٢٥٦٧ بتاريخ ٢٠٢٩/٩/٢٨ هـ، وتلّمه في ذلك
 كاتب آخر يسمل (نجيب عصام يماني)، في جريدة عكاظ السعودية عدد ٣٠٣٣ بتاريخ ٢٠/١٠/١٢هـ.
 (٤) فالموطأة (ص/٢١١).

<sup>(</sup>٥) •التاج والإكليل؛ للمواق الغرناطي (٣٢٩/٣).

مالكُ الاحتجاجَ ببعضِ ما رَوَاه عن بعضِ شيوخِه، إذا لم يثِق بحفظِه ببعضِ ما رواه».

ثمَّ عاد مرَّةً أخرى لاحتمالِه الأوَّل فقال: "وقد يُمكن أن يكون جهلِ الحديث، ولو علمه لقال به، والله أعلمًا (١٠).

والَّذي نخلُص إليه من كلامِ ابن عبد البرِّ: أنَّ مالكًا إمَّا أنَّه لم يبلُغه حديث أبي أيُّوب، وإمَّا:

## المحمل النَّاني: أن الحديثَ بَلَغ مالكًا، لكن مِن طريقِ ضعيفٍ:

يقول الباجئ: «الأصلُ في صيام هذه الأيَّام السَّتة: ما رواه سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيُّوب الأنصاري؛ وسعد بن سعيد هذا مِثَّن لا يَحتولُ الانفرادَ بمثلِ هذا، فلَّما ورَدَ الجديثُ على مثل هذا، ورَجَد مالكُ علماءَ المدينةِ مُنكرين العملَ بهذا: احتاظ بتركِه، لِثَّلا يكون سَبَبًا لها قاله، (7).

وهذا الَّذي رَجَّحه ابن رشد الحفيد(٣).

#### المحمل الثَّالث:

أنَّ الأمر لا يتعلَّق بثبوت الحديث من عدمه عند مالك، بل هو صحيح عند مالك، وإنَّما كره صبام هذه السِّت بعد الفطر من رمضان خشيةً إلحاقها به، وأن لا يُميِّزوا بينها وبينه، ويعتقدوا مع طولِ العهدِ فَرضِيَّتَها، سدًّا منه لللَّريعة إلىٰ ذلك (1)، وإبقاة للعبادةِ المُقدَّرة على خالها غير مُختِلِعلةٍ بغيرها(1)؛ أمَّا للرَّجُلِ في خاصَةٍ نفيه يصوم صومًا، فلا يكره مالكُ له صِيامَها لهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) (الاستذكار) (۳/ ۴۸۰).

<sup>(</sup>٢) •المنتقىٰ شرح الموطأه (٢/ ٧٦) باختصار.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٧).

 <sup>(</sup>٤) تأصيل هذه المنزع الأصولي عند مالك تجده في االموافقات؛ (٤٠١/٤٠٣)، وامجالس التذكير؛
 لابن باديس (ص/٤٥).

 <sup>(</sup>٥) وهذا تسلك قويًّ معتبر عند الأصوليين، وابن قيم الجوزية مع استماتيه في تصحيح هذا الحديث، والرَّذَ علل من لم يأتُخذ بمُقتصاه: اعترف بقوَّة هذا المحمل من مالك، وجدَّته في النَّظر الفقهي، كما في كتابه التهذيب مُنن أبي داوده (٦٨/٧)..

يقول القاضي عياض: «يُحتمَلُ أَنَّ كراهةً ما كرِه مِن ذلك وأخبرَ أَنَّه غير مَعمول به: اتِّصالُ هذه الأيَّام برمضان إلَّا فضل يوم الفِطر، فأمَّا لو كان صومُها في شوَّال مِن غير تَعيينِ ولا اتِّصالِ، أو مُبادرةٍ ليوم الفطر: فلا، وهو ظاهرُ كلامه بقرلِه: في صِيام ستَّة أيام بعد الفطرة<sup>(١)</sup>.

ومِن ثمَّ يَحتمل الأمر أنَّ مالكًا حَمَل حرف (مِن) في قوله ﷺ: "مِن شَوَّال» على الابتداء لا التَّبميض، أي أنَّها تُصام في أي أيَّام من أيَّام الشَّهور ابتداءً من شوَّال، وذلك أنَّ مالكًا لم يجد من أهل المدينة ولا بلغه عن أحدٍ من السَّلف مَن كان يتحرَّى صيامها في شوَّال؛ فضلًا عمَّا رأى في ذلك من مفسدة الابتداع.

وهَذا ما انتصر له ابن العربي في قوله: «كَره علماء الدِّين أن تُصام الآيّام السّنة الّتي قال النّبي ﷺ فيها: «مَن صام رمضان وسنّا من شوال، فكأنمّا صام الدّمر كلّه» مُتَصلةً برمضان، مخافةً أن يَعتقد أهل الجهالة أنّها من رمضان.

ورأوا أنَّ صومَها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل؛ لأنَّ المقصود منها حاصلٌ بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها منى فعلت؛ بل صومها في الأشهر الحُرم وفي شعبان أفضل؛ ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم العيد فهو مبتدع سالكُ سَنن أهل الكتاب في الزَّيادات، (٢٠).

وعلىٰ هذا المحملِ مَشىٰ مشهور متهب المالكيَّة في فهمِ مَوقفِ إمامنا مِن صيامِ السِّت مِن شوَّال<sup>(٣)</sup>: انَّها مكروهة من غير أن يُرَدَّ الحديث فيها؛ يَشهدُ لهم بذلك تَصريحُ مُطَرِّف بنِ عبد الله<sup>(٤)</sup> عن مالكِ، قال: "إنمَّا كرِه صومَها لِثلاً يُلجِقَ

<sup>(</sup>١) ﴿ كَمَالُ الْمَعْلُمُ بِغُواللَّهُ مَسْلِمٍ ۗ ﴿ ١٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) «أحكام القرآن» لابن العربي (۱۰۹/۱).

<sup>(</sup>٣) كما تراء في «الاستذكار» لابن عبد البر (٣/ ٣٨٠)، و«السنفن شرح الموطأ» للباجي (٢/ ٢٧)، و«الدوادر والزءات» لابن أبي زيد القبرواني (١/ ٧٨٧)، و«المفهم» والزيادات» لابن رشد (١/ ٣٤٣)، و«المفهم» لأبي العباس الفرطي (٣/ ٣٣٧-٢٣٠)، وغيرهم.

وهو قول الحنفيَّة أيضًا، انظر فقتح القدير، للكمال ابن الهمام (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٤) مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان ابن يسار البساري الهلالي، ابن أخت مالك، تفقه عليه عشرين سنة ا وهو ثقة في الحديث، توفي سنة (٣٠٠هـ)، انظر «ترتيب المدارك» للقاضي عباض (١٣٣/٢)، و«شجرة النور الزكية لمخلوف المالكي (٨٦/١).

أُهلُ الجاهليَّة ذلك برمضان، فأمَّا مَن يَرغبُ في ذلك لمِا جاء فيه [يعني حديثَ أبي أيُّوب] فلَم يُنْهَه،(١٠).

وحاصل هذا المبحث: أنَّ مالكًا لم يصحَّ أنَّه ردَّ حديثًا صحيحًا أخرجه الشَّيخان بعده في «الصَّحيحين»، ولكن بصرف معناه عن ظاهره على سبيل التَّاوِيل.

 <sup>(</sup>١) «النوادر والزيادات» للقيرواني (٧٨/١)، و«المنتقى» للباجي (٧٦/٢)، والقرطبي في «تفسير»
 (٢٣٣/٢).

## المَطلب الثَّالث دراسة ما أعلَّه الشَّافعي (ت ٢٠٤هـ) وهو في أحد «الصَّحيحين»

## الحديث الأوَّل:

روى الشَّيخان مِن طريقِ عمرو بن ميمون، عن سليمان بنِ يَسار، عن عائشة ﷺ، فيخرجُ إلى الصَّلاة، عائشة ﷺ، فيخرجُ إلى الصَّلاة، وإنَّ بُقَع الماء على ثوبه، (۱).

فأورَدَ (الكرديُ (الكرديُ (القنّوبي) (٣) و(جمال البنّا) (٤) كلامًا للشّافعي على الحديث، يقول فيه: «هذا ليس بثابت عن عائشة، هم يَخافون فيه عَلَظَ عمرو بن ميمون، إنّما هو رأيُ سليمان بن يَسار، كذا حَفِظه عنه الحُفَّاظ أنّه قال: (عُسْلُه أَحَبُ إليَّ)؛ وقد رُدِيَ عن عائشة خلافُ هذا القول، ولم يَسمع سليمان -عَلِمناه- مِن عائشة حرفًا قُطَّا، ولو رَواه عنها كان مُرسلًا (٥٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ك: الوضوء، باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، برقم: ٢٢٧)،
 ومسلم (ك: الطهارة، باب: حكم المني، برقم: ٢٨٩٩، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) انحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٦٠).

<sup>(</sup>٣) (السيف الحادة (ص/١٢٦)

<sup>(</sup>٤) التجريد البخاري وسلم، (ص/٢٠).

<sup>(</sup>٥) «الأم» للشافعي (١/ ٤٤).

قلت: فأمَّا قولُ الشَّافعي: «لم يَسمَعُ سليمانُ -عَلِمناه- مِن عائشة حرفًا قطُّ»، فهو مِن ورَعِه في الحيطّة، فقد قيَّد كلامَه بحسبٍ ما يَعلمُه من ذلك<sup>(١)</sup>؛ كما أنَّ في قولِ الشَّافعيِّ: «.. هم يَخافون فيه غلطَ ميمون»، ما يوحي بعدمِ جزمِه بذلك أيضًا.

لكن الصَّحيح سماعُ سليمان مِن عائشة الله عن وجوهِ عدَّة، منها ما هو ما مُصرَّح به عند الشَّيخين في "صَجِيحَيْهماه (٢٠)؛ وعليه بَوَّب ابنُ حبَّان بقوله: "ذِكرُ الخَبر المُنْحِضِ قولُ مَن زَعَم أنَّ سليمان بن يسار لم يَسمع هذا الخَبر مِن عائشة (٢٠).

وعمرو بن ميمون راويه عن سليمان -وهو مَن خاف الشَّافعي غلَطه فيه- مِن الثَّقاتِ المَشهورين<sup>(1)</sup>، قد رَواه عنه أحدَّ عشرَ راويًا فيهم أثمَّةٌ كِبار<sup>(ه)</sup>؛ فضلًا عن ورودِ الحديث مِن طُرقِ أخرىٰ عن غير سليمان بن يَسارً<sup>(۱)</sup>.

فالحديث بهذا ثابتٌ عنه بلا رَيبٍ.

وأمًّا شُبهة احتمالِ غَلَظ (عمرو بن ميمون)، فمبعثها: مَجيء روايةِ عنه أنَّها فتوًى لسليمانَ؛ وهذا الاختلاف قد أجابَ عنه ابنُ حَجر بقوله: «ليس بين فَتواه وروايته تَنافٍ، وكذا لا تأثيرَ للاختلافِ في الرَّوايتين، حيث وَقَع في إحداهما أنَّ عمرو بن ميمون سأل سليمانَ، وفي الأخرىٰ: أنَّ سليمان سأل عائشة، لانَّ كلَّا منهما سَأل شيخَه، فحفظ بعضُ الرُّواة ما لم يحفظ بعضٌ، وكلَّهم ثِقات (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) وجَزَم بنَفي السَّماع البرَّارُ، نقله ابن الجوزي في «التَّحقيق» (٢/ ١٦٢).

 <sup>(</sup>٢) جاء في البخاري (برقم: ٢٢٨) بإسناده عن سليمان قال: اسمعت عائشة . . ، وفي لفظ: اسألت عائشة . . ، و وكذا في مسلم (برقم: ٢٨٩) عن سليمان قال: الأخبرتني عائشة . . .

<sup>(</sup>٣) (صحيح ابن حبان؛ (٢٢٢/٤، برقم: ١٣٨٢)، أورده فيه مِن طريق يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٤) انظر «الكاشف» للذهبي (٢/ ٨٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص/ ٤٢٧) وقال: «ثقة فاضل».

<sup>(</sup>٥) انظر أسمائهم في «المسند الجامع» لمحمود خليل (١٩/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) تجدها في «السنن» للدراقطني (١٧٥/١)، و«شرح معاني الآثار» للطحاوي (١/ ٥١)، و«المسند» لأبي عوانة (١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري؛ (١/ ٣٣٤).

وأمَّا قول الشَّافعي: "وقد رُوي عن عائشة خلاف هذا القول"، فيعني به روايةً فَرُكِ المنيِّ بدل غسلِه(١).

وكثيرٌ مِن الفقهاءِ آلفوا بين الرّوايتين، ونَفوا التَّصَاد بينهما بأوجو مُتعدّدة (٢٠) مِن ذلك: ما ذكره الشَّافعي نفشه بقوله: ﴿إِنْ جَعَلناه ثابتًا، فليس بخلاف لقولها: 
«كنتُ أَفْرَكُه مِن ثوبٍ رسولِ ﷺ ثمَّ يُصلي فيه»، كما لا يكون غَسله قَدميّه حُمرَه، خلافًا لمسجِه على خُفيه يومّا مِن ايَّامه، وذلك أنَّه إذا مَسَح عَلِمنا أنَّه تُجزئ الصَّلاة بالمسعِ، وتُجزئ الصَّلاة بالغسل، وكذلك تجزئ الصَّلاة بِحَتَّه، وتجزئ الصَّلاة بنسلِه، لا أنَّ واحدًا منهما خلاف الآخره (٣٠).

فبانَ خطأ الشَّافعيِّ في تضعيف هذا الحديث، والشَّافعيَّة من بعده علىٰ خلاف قوله فيه.

## الحديث الثَّاني:

أخرجَ مسلمٌ مِن حديثِ أنس بن مالك ﷺ، قال: "صَلَّيتُ خلف النَّبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون بـ (الحمد لله ربِّ العالمين)، لا يذكرون (بسم الله الرَّحمن الرَّحيم) في أوَّل قراءةِ ولا في آخرِها،'').

فقد زعمَ (الكرديُّ)(٥) أنَّ الشَّافعي ضَعَف الحديثَ هو وعَددٌ مِن الحفَّاظ.

والحَقُّ أنَّ الشَّافعيِّ مُثْبِتٌ لأصلِ الحديث، إنَّما تَكَلَّم في الجملة الأخيرة فقط: «لا يذكرون (بسم الله الرَّحمن الرَّحيم) . . إلخ»، حيث انفرد مسلم بإخراجها بن حديث أنس بهذا اللَّفظ المُصرِّح بنفي قراءةِ السملة.

أخرجه مسلم في (ك: الطهارة، باب: حكم المني، رقم: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) انظر «جامع» الترمذي (١/ ٢٠١)، و«تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة (ص/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الأم» للشافعي (١/ ٧٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (ك: الصلاة، باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) النحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/٦٠).

فأعَلَّ الشَّافعي<sup>(۱)</sup> ويعضُ النُّقاوِ<sup>(۲)</sup> روايةَ اللَّفظ المُصَرِّح بالبسملة، لِما رأوه مِن الاكترينَ أنَّهم قالوا فيه: «فكانوا يَستفتحون القراءةَ بالحمدُ لله ربِّ العالمين»، مِن غير تَمرُّض لذكر البسملةِ، وعليها اقتصر البخاريُّ في «صَحيحِه»<sup>(۲)</sup>.

وهؤلاء رأوا أنَّ مَن رواه باللَّفظ الزَّائدِ المَدْكورِ إنَّما رواه بالمعنى الَّذي وَقَع له، حيث فَهِم مِن قولِه: «كانوا يَستفتحون بالحمد لله» نفيَ البسملة، فرَوَاه على ما فهِم، ورَأوه قد أخطأ في فهمِه، إذ المعنى المُراد عندهم: أنَّ السُّورةَ الَّتي كانوا يَقتِيجون بها هي «الفاتحة»، وليس فيه تَعرَّضُ لذكرِ الجهرِ بالبَسملةِ<sup>(٤)</sup>.

والحديث بهذه الجملة أخرجه مسلم في المُتابعات لا الأصول، وغيره مِن بعض الحُفَّاظ قد صَحَّحوا الحديث بتلك الجملة، فلم يَرَوها مُخالفةً للرَّوايةِ الأخرىٰ(٥٠)؛ كما أنَّ ابن حَجر قد دافع على صحَّتها أيضًا، نافيًا عنها وصف

<sup>.(</sup>١) المعرفة السنن والأثار؛ للبيهقي (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) كالدراقطني وتبعه البيهقي كما في «السنن الكبرئ» (۲/ ۷٤)، وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۲۲۸).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ك: الصلاة، باب: ما يقال بعد التكبير، برقم: ٧٤٣)، عن أنس رهي بلفظ: (إن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر رأي كانوا يفتحون الصلاة , (الحمد لله رب العالمين)».

<sup>(</sup>٤) انظر «التقبيد والإيضاح» للعراقي (ص/١١٨).

قلت: ذهب ابن تيميّة في محجوع الفتارئ، (٤١٣/٢١) إلى أنَّ حمل الافتتاح بر (الحمدُ لله رب العلمين) على السُّروة لا الآية ممّا تستبعده القريحة، وتحجُّه الأفهام الصحيحة، لأنَّ هذا من العلم العلمين ألفي بعرف العام والخاص، كما يعلمون أن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربع، وأن الركوع قبل السجود، والتشهد بعد الجؤس إلى غير ذلك، فليس في نقل مثل هذا فائدة، كيف يجوز أن نقل أن أنسا أنسا قسائم بهذا، وأنهم سالوه عنه اوإنها مثل هذا مثل من يقول: فكانوا يركمون قبل السجود، أو فكانوا يجهرون في صلاة الظهر والعصر .. إلى غير ذلك من الأدلَّة التي ذكرها ابن تيمية في شرحه لد فسنن أبي واوده التيم عبرات ابن تيمية دون أن يعزوها إليها (٢٣/٣) بضر عبرات ابن تيمية دون أن يعزوها إليها

 <sup>(</sup>٥) صبّح الحديث بهذه الجملة في آخره: مالك في «الموطأة (ص/ ٨١)»، وابن خزيمة في «صحيحه»
 (١/ ١٤٤ - ١٥٠) من حديث حميد الطويل عن أنس بمعناه، وحسّنه الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل في «جامعه (١٣/٢) وقال: «والمَمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب التي ﷺ».

وصفَّحه أيضًا: ابن تيمية في «مجموع الفنّارئ» (٢٣/١٤)، "وابن كثير في «الأحكام الكبير» (٤٦/٣)، وابن رجب في «فتح الباري» (٢/٨٣/٦)، وابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» (١/١٨٧/١).

الاضطرابِ أو الإدراج أو الشُّذوذ(١).

فإذا صَلَّمنا لتعليلِ الشَّافعي وغيره من الحفَّاظ لهذه الجملةِ، فإنَّها بذلك تندرج في الحروف اليسيرة من "الصَّحيحين" التي تُستنىٰ مِن تَلقَّي الأمَّة، لوقوع الخلاف فيها قديمًا بين المُعتبرين من النَّقاد؛ فلا حرج علىٰ مَن أخذَ بأحدِ القَوْلين بدليله؛ والحمد لله.

<sup>(</sup>١) فنتح الباري، (٢/ ٢٢٨).

## المَطلب الرابع دراسة ما أعلَّه أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ) وهو في أحد «الصَّحيحين»

#### الحديث الأوَّل:

أخرج الشَّيخان مِن حديثِ أبي هريرة هُ قَالَ: قال رسول الله ﷺ: "يُهلِكُ النَّاسَ هذا الحَيُّ مِن قريش، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "لو أنَّ النَّاسَ اعتزلوهم،"().

ذكر (الكرديُ)(٢) و(جمال البنّا)(٢) أنَّ أحمد أنكره، بدلالة أمرِه وَلَدَه عبد الله بالضَّربِ عليه، كما هو مُثبَتٌ في "مُسنَيه" عقب سَوقِ هذا الحديث، حيث قال عبد الله: "قال أبي في مَرْضِه الَّذي ماتَ فيه: إضربُ علىٰ هذا الحديث، فإنَّه خِلافُ الأحاديث عن النَّبي ﷺ، يعني قوله: "إسمَعوا، وأطيعوا، وأصبروا".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ك: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، برقم: ٣٦٠٤)، ومسلم (ك: الفنن وأشراط الساعة، باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل فيتممن أن يكون مكان الميت من البلام، برقم: ٢٩١٧).

<sup>(</sup>۲) انحو تفعیل نقد متن الحدیث؛ (ص/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) اتجريد البخاري وسلمه (ص/٢٠).

<sup>(</sup>٤) فالمسندة لأحمد (١٣/ ٣٨٣، برقم: ٢٠٠٦).

فظاهرٌ من كلامٍ أحمد إنكارُ الجملةِ الأخيرة مِن الحديث فقط: «لو أنَّ
 النَّاس اعتزلوهم».

لكن قيل: ليس فيه تضعيف للحديث! ولكن قاله منمًا لفُشوِّ ما ظاهره الخروج على الوُلاةِ<sup>(۱)</sup>، خوفًا مِن قصورِ فهم بعضِ النَّاس له، فيُظنُّوا أنَّ الاعتزال معناه المُحاداة والخروج، فيَقعوا بذلك في مفاسد أشَدَّ؛ وهذا تخريجُ أحمد شاكر (ت١٣٧٧هـ) لكلامِه<sup>(۱۲)</sup>، وتبعَه عليه بعضُ المُعاصِرين (<sup>(۲)</sup>.

وكلام أحمد يَأْمِنُ هذا التَّأُويل، فإنَّه ظاهرٌ في إنكارِ متنِه، فقد نَصَّ علىٰ كويه مُخالفًا ليما تَظافرت به السُّنةِ بن الأمرِ بالسَّمع، والطَّاعة، ولزومِ الجماعة، وتركِ السُّذوذ والانفرادِ؛ فأيُّ محلٌ للاجتهاد في صرفِ كلامِه عن معناه مع نَصَّه على مُراده؟!

ومِمَّا يَشهد على أنَّه يُمِلُ الحديث حقيقةً: صَريحُ ما نقله عنه تلميذُه المَرُّوذي (ت٢٧٥هـ) من نَبْرَه للحديث بقولِه: «هو حديثٌ رَديءٌ أُرَاه، هؤلاء المعتزلة يَحتجُون به، يعني في تَرْكِ حضورِ الجُمعة (1)؛ فلو كان الحديث صحيحًا عند أحمد، ما كان أبمَدَه أَنْ يَصِفُه بالرَّدي (1)

نعم؛ لا يَمنع مِن تعليلِه إيَّاه أن يمسَحه مِن «مُسنَده» لمِا يخاف أيضًا مِن

<sup>(</sup>٢) في تخريجه لـ (مسند أحمده (١١٨/٨).

 <sup>(</sup>٣) كبشير علي عمر في كتابه ومنهج الإمام أحمد في إعلال الحديث، (٩٤٧/٢)، و(علي رضا) في ومجموع رسائله الحديثية، (٩٨٢/٣) وكاد يجزم به!

 <sup>(</sup>٤) «الورع» لأحمد برواية أبي بكر المروذي (ص/٥٤)، و«المنتخب من جلل الخلال» لابن قدامة (ص/١٦٣).

 <sup>(</sup>a) وهذا الذي نهمه أيضا جماعة من أهل العلم من كلام أحمد في هذا الحديث، كابن الجوزي في كتابه اكشف المشكل من حديث الصحيحين (٢/ ٤٧١)، وابن القيم في «الفروسية» (ص/ ٢٦٦) وغيرهم.

مَفسدتِه أن يكون مَطِيَّةً لأهل الأهواء للخروجِ علىٰ الإمام؛ وإلَّا ففي "مُسندِه" أحاديث مَعلولةٌ كثيرةٌ لم يأمر بالضَّرب عليها، إذّ لم يشتَرط هو الصَّحة (١).

فلذا تَعقَّب أحمدَ في إعلاله لمتنِ الحديث عَددٌ من العلماء، ونفوا تعارضه مع أصل الطَّاعة، فينقُل عنهم ابن القيِّم وجه الحديث بقوله: «. هذا في أوقاتِ الفِنَّن والقِتالِ على المُلك، ولزومُ الجماعةِ في وقتِ الاتّفاق والتِثام الكلمةِ؛ وبهذا تجتَمِعُ أحاديثُ النَّبي ﷺ الَّتي رَغَّب فيها في العُزلةِ والقعود عن القتالِ، ومَدَح فيها من لم يكُن مع أحدِ الطَّالفتين، وأحاديثه الَّتي رَغَّب فيها في الجماعةِ والشُخول مع النَّاس؛ فإنَّ هذا حالُ اجتماعِ الكلمةِ، وذاك حالُ الفتنةِ والقتالِ، والله أعلم»(").

هذا ما أقرَّه المُحقِّقون مِن الشُّرَّاحِ في معنىٰ الحديث<sup>(٣)</sup>؛ وما خَشِيَه أحمد مِن معنىٰ الحديث أن يُؤدِّي إلىٰ مَفسدة (<sup>6)</sup> قد أثبتَ ابنُ بطَّالٍ (ت8٤٩هـ) من معناه

 <sup>(</sup>١) على خلاف ما ذهب إليه أبو موسى المديني في اخصائص مسند الإمام أحمده (ص/١٦-١٨)، حيث زعم أنَّ أحمد لم يرو فيه إلا ما صحَّ عنده.

<sup>(</sup>٢) ﴿الفروسيةِ لابن القيم (ص/٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) انظر االإفصاح لابن هبيرة (٢/٤٤٤)، و«الإحكام» لابن حزم (٣٦/٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عباض (٨/٠٦)، و«كشف المشكل» لابن الجوزي (٣/ ٤٧١)، و«عمدة القاري» للعيني (١٣٩/١٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) وإلن يومنا هذا، لايزال هذا الفهة للحديث - كما خشبه الإمام أحمد - قابقًا في عقول كثير من منظري بعض الأحزاب الإسلاميّة المه في بلدنا المغرب، يعض الأحزاب الإسلاميّة المه في بلدنا المغرب، والمُحادث عيث اتَّخذوه وأمثالُه من الأحاديث مطليّة لتسويغ نهجهم التَّصادميّ، وذريعة شرعيّة -زعموا- لاستفاط ما لا يرتضونه من الشّاسة ولو بالفرّة.

فهذا مثالٌ لما أقول: مُقالٌ لأخَدِ رُوَّاهِ الفكرَ في إحدىُّ الجماعاتِ الإسلامية في المخرب، عنون لها به فظرات في فقه الاعتزال السياسي، منشور بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٥م على الموقع الرَّسمي «لجماعة العدل والإحسان»، يقول معلَّمًا علىٰ الحديث:

 <sup>. .</sup> فهذا الحديث يفتح لنا بابًا فقهًا عظيمًا في كيفية الثّمامل مع أنظمة الاستبداد التي ما زال عُودها
شديدًا، وقرّة النَّاهضين ما زالت لم تستو بعد على سوفها، فيأمر الرسول ﷺ عندها بأنَّ اعزال الظَّلمة
المهلكين للأثّة هو المفتاح، ويجب أن نلحظ أنَّ الحديث لا يدعو إلى اعزال الظَّلمة تُوادى، بل يدعو
إلى العمل حمَّى يعزلهم النَّاس! وذلك يفترض بعامةً أنَّ هناك دعوة وسطهم وبينهم لاعزال مهلكي

نقيضَ ما خَشِيَه أحمد! حيث جعله احُجَّةً لجماعةِ الاَّمَّةِ فِي تركِ القيامِ علىٰ أَنْمَّة الجَور، ووجوبِ طاعتِهم، والسَّمعِ والطَّاعةِ . . وأنَّه مِنْ أقوىٰ ما يُرَدُّ به علىٰ الخوارجا<sup>١١</sup>)!

قلت: لعلَّ ما جَرَّا أحمدَ علىٰ تعليلِ هذا الحديث ما رآه من تَعْرُد شُعبة بن الحجَّاج (ت١٦٠هـ) بجملةِ الاعتزالِ في آخرِه، حيث جاء الحديث مِن أوجو أخرى صحيحةِ ليس فيها تلك الجملة، فرآه مِن غرائب شُعبة، كما قاله ابن حَجر (٢٠).

لكن شُعبة قد رَواه على الوجهين جميعًا! بجملةِ الاعتزالِ وبدونها، وكِلا الوَجهين دواتُهما ثِقات أثبات (٢٠)، وهذا إن ذَلَّ على شيء فعلى ضبط شُعبة للحديث على كِلا الوَجهين؛ بل الأقربُ مِن حيث الصَّنعة أَنْ تكونَ روايةُ الوجهِ الَّذي بجملةِ الاعتزالِ أصحَّ مِن الَّتي بدونها (٤٠).

فلهذا كلّه لم يَتَرَدَّد البخاريُّ ومسلم في إخراج رواية شعبة بجملةِ الاعتزالِ، لينَيِّن غَلطٌ شيخِهما أحمدَ في تعليله إيَّاها، والله يأجُره علىٰ اجتهادِه.

الأمّة، ومقاطعتهم عبر إسقاط هيبتهم في نفوس النّأس، وتثبيت كراهيتهم وبغضهم، وهو أدنئ الإيمان
 الذي يكون بالتّغبير القلبي، ويكون المقدّمة الأولن من أجل حصول التّغبير بالبد عندما يشتد ساعد
 المقاطعة والاعتزال والممانفة، فيلجأ عندها إلن وسائل أكثر قوة وأشد مضاءه!

<sup>(</sup>١) فشرح صحيح البخاري، لابن بطال (١٠/١٠).

<sup>(</sup>۲) ذكر هذا ابن حجر في الفتحة (٦/ ٦١٥).

 <sup>(</sup>٣) فقد أخارك شُعبة سُفيانَ الطُّروعَ وأبا عوانة وابنَ أبي زائدة في روايةِ هذا الحديث: عن سِماك، عن مالك
 بن ظالم، عن أبي هريرة، دون ذلك اللُّفظ.

ثمُّ رواه أحممة باللَّفِظ الرَّائد من طريق آخر: عن أبي الثّباح يزيد بن حميد، عن أبي زرعة، عن أبي هربرة؛ وانظر تخريج هذين الزجهين في «المسند الجامع» (٢٨١/١٨)، و«المسند المُصنف المملَّل؛ (٢٣/ ٢٩).

 <sup>(</sup>٤) فإن رواية مالك بن ظالم فيها اختلاف، فمرة يروئ عنه أنه عبد الله بن ظالم، وأخرى عن مالك بن ظالم، انظر هذا الاختلاف في اتعجيل المنقعة لابن حجر (٢/ ٢٢٥).

وقال الأزدي -كما في فميزان الاعتدالة (٢٣/٢٤)− عن رواية مالك هذا عن أبي هريرة هذا الحديث: «لا يتابع عليه»

#### الحديث الثَّاني:

روىٰ مسلم عن عبد الله بن مسعود ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«ما مِن نبيِّ بَعْه الله في امَّةٍ قبلي، إلَّا كان له مِن الَّبِه حواريُّون واصحاب، يأخذون بسبَّتِه، ويقتدون بأمره، ثمَّ إلَها تخلُف مِن بعدهم مُحلوف، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُومرون، فمَن جاهدَهم بيدِه فهو مومن، ومَن جاهدَهم بلسنِه فهو مومن، ومَن جاهدهم بقلبِه فهو مومن، ولبس وراء ذلك مِن الإيمان حبَّة خودل $^{(1)}$ .

فقد ذكر (الكرديُ)(٢) أنَّ أبا عليِّ الجيانيُّ (ت84هـ) نقلَ عن أحمدُ تكلَّمه في هذا الحديثِ بقولِه: "هذا الحديث غير مَحفوظ، قال: وهذا الكلام لا يُشبه كلامَ ابن مَسعود، وابنُ مسعود يقول: اصْبروا حتَّى تُلْقوني».

وقد أحالَ (الكرديُّ) هذا النَّقلَ إلى النَّوي في شرحِه لـ "صحيح مسلم"<sup>(٣)</sup>، وجهل أنَّ النَّويَّ إنَّما أَخَلَه عن عِياضٍ في شَرحِه "الإكمال"<sup>(1)</sup>، الَّذي نَقَله بدَورِه مِن كتابِ الجِيَّاني حيث تَمَقَّب مُسلمَ بن الحجَّاج<sup>(0)</sup>، ومُصدر هذا النَّص عن أحمد في "مَسائل أبي داود لأحمد»!

وبرجوعنا إلى هذا الأصلِ وتركِ تلك الوسائط، وجدنا أنَّ أبا داود يَنقُلِ عن شبخهِ أحمد كلامًا مُختلِفًا عمَّا نَقَلته هذه الوسائط عنه! يقول هو فيه: "سَمِعتُ أحمدَ ذكرَ حديثًا لصالح بن كيسان، عن الحارثِ بن فُضيل الخَطمي، عن جعفر بن عبد الله بن الحَكم، عن عبد الرَّحمن بن العِشور بن مَخرمة، عن أبي رافع، عن عبد الله بن مَسعُود، عن النَّبي ﷺ: "يكون أُمراء يَقولون ما لا يَفعلون، فَمَن جاهدَهم بيكِه ..».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (ك: الإيمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم: ٥٠).

<sup>(</sup>٢) انحو تفعيل نقد متن الحديث؛ (ص/ ٦٥).

<sup>(</sup>٣) قشرح صحيح مسلمة للنووي (٢٨/٢).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» للقاضي عياض (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) «تقييد المهمل وتمييز المشكل» الأبني على الجياني (٣/ ٧٧٦).

قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، و(الحارث بن فضيل) ليس بمَحمودِ الحديث<sup>(۱)</sup>، وهذا الكلام لا يُشبه كلامَ ابنِ مسعود، ابنُ مسعود يقول: قال رسول الله ﷺ: ا**ضبروا حتَّىٰ تَلقونی<sup>(۱)</sup>.** 

فَهَانَ بهذا النَّص أنَّ كلامَ أحمد مُنَّجُهٌ إلىٰ لفظٍ آخرَ للحديث، ليس هو لفظُ مسلم محلُّ البحث كما أوهَمَته عبارةُ الجيَّاني!

فالمَنكور عند أحمد هو الذي بلفظ «الأمراء»، أمَّا ما في «صحيح مسلم» فبلفظ: «تُحلوف»، وفَرقٌ بين اللَّفظين بِن جِهة المعنى؛ فالأولى قد أعلَّها أحمد لكونِ ظاهرِها بابًا للخروج على الوُلاَهُ أَنَّ الَّتِي في "مسلم»: فليس للأمراء فيها ذِكرٌ، فذالحُلوف) جَمع تَخلف، «وهو القَرنُ بعد القَرن، واللَّاحقُ بعد السَّبَّة، وهذا عامٌ في النَّاس.

وأحسَبُ أنَّ هذا القَدْر مِن البَيانِ كافٍ في نَقضِ دَعوىٰ (الكرديِّ) في نسبةِ تعليل هذا الحديث الَّذي بلفظِ مسلم إلىٰ أحمد.

#### لكن يبقى الإشكال في مَوضِعين مِن كلام أحمد:

الأوَّل: ذِكرُه للحديثِ الَّذي بلفظ «الأمراء» في «مسائلِ أبي داود له»، بنفسِ السَّنَد الَّذي أخرج به مسلم حديثَ «الخلوف» ا مِن طريق (صالح بن كيسان)، عن (الحارث بن فضيل) إلىٰ آخر السَّند؛ مع أنَّى لم أفِف علىٰ ظريقِ عن صالح هذا

<sup>(</sup>١) وفي رواية المهنَّىٰ بن يحيين عنه: فغير محفوظِ الحديث، فتهذيب التهذيب، (٢٦٥/٢).

وقد خالف أحمد بحكمه هذا عليه جمهور التُقاد وقد وتُقوه، ولا ريبُ انَّ كلاتُهم مُقدَّم علىْ جرحِه إيَّاه مِن غير بيَّنة مَشَرة، اللَّهم إلَّا إن كان هذا الحديث نفسُه ما اقتضى تجريحه عنده! ولذلك ثم يُعتبر گلاتمة فيه أحدُ بِمُن صنَّف في «الرَّجال» مِن العناشرين بخاصَةِ.

<sup>(</sup>٢) •مسائل الإمام أحمده برواية أبي داود السجستاني (ص/٤١٨)، ونقله عنه الخلّال بنفس لفظه في كتابه . «السُّنة» (/١٤٢/).

 <sup>(</sup>٣) وقد تُعقب أحمد في إنكاره لمنن هذا الحديث، وبيّن العلماء وجهه الصّحيح، منهم ابن رجبٍ في
 اجامع العلوم والحكم، (۲۶۹/۲)، وابن الصّلاح في اصيانة صحيح مسلم، (ص/٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) «المُفهم لما أشكل من صحيح مسلم» الأبي العباس القرطبي (٢٣٦/١).

بلفظِ «**الأمراء»! فكُلُها** بلفظِ «ا**لخلوف»<sup>(۱)</sup>،** وتَابِعَه عليه (عبد العزيز الدِّرارَردي)<sup>(۲)</sup>.

أمًّا لفظ «الأمراء»: فمَرويٌّ مِن طريقٍ (عبد الله بن جعفر المَخرمي)<sup>(٣)</sup> عن (الحارث بن فضيل)، قال فيه: «خَوَالف أَمُراء»<sup>(٤)</sup>، وهو عند أحمد في <sup>مِ</sup>سنده»، لكنُّ من دونِ ذكرِ «الجهاو» في آخرِه<sup>(٥)</sup>؛ وهذا سند مَقبولٌ عند أحمد إلىٰ (الحارث بن فضيل)<sup>(٢)</sup>.

يتحصَّل بهذا أنَّ (الحارث بنَ فُضيل) قد تَبَت عند أحمد أنَّه مَرويَّ عنه بكِلا اللَّفظين: بلفظِ «الخلوف»: مِن طريق صالح بن كيسان عنه، مع جملة «المُجاهدة» في آخره؛ وبلفظِ «الأمراء الحُوالف»: مِن طريق المخرميِّ عنه، بدون جملة «المحاهدة».

<sup>(</sup>١) كما أخرجه أحمد نفسه في فمسنده، (٧/ ٣٨٧، برقم: ٤٣٧٩).

ولعلَّ هذا ما أوهمَ الجيَّاني ومن تابعه كالقاضي عياض وابن الصَّلاح والتَّووي وغيرهم أنَّ أحمد قد تكلَّم في حديث سلم بذاته الَّذي بلفظِ «الخلوف»!

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ك: الإيمان، باب: كون النهي عن المنكر من الإيمان، برقم: ٥٠)، والطبراني في
 «المعجم الكبيره (١٣/١٠، برقم: ٩٧٨٤) وابن حبان في «صحيحهه (٧٣/١٤، برقم: ١١٩٣) لكن
 بلفظ «اقرام».

والدراوردي: صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما في االتقريب، ومتابعة ابن كيسان له دليل على ضبطه لهذه الرواية.

 <sup>(</sup>٣) هو ثقة عند أحمد في الجملة، انظر قموسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعِلله، (٢٣٤/٢).
 وراوي هذا الحديث عنه (أبو سعيد البصري) كان أحمد برضاء أيضًا، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد، مولى بني هاشم، وانظر كلامه فيه في فتهذيب الكمالة (٢١٩/١٧)، وقال ابن حجر في فالتُعريبة: قصدوق ربَّما أخطأه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطيراني في «المعجم الأوسط» (٣/١)، برقم: ٩٨)، وابن بطة في «الإبانة» (٣١٢/١، برقم: ٥٤).

 <sup>(</sup>٥) «المسند» لأحمد (١١/٧)، برقم: ٤٠٠٤) بلفظ: «خوالف أمراء»، وكذا رواه من غير لفظ المجاهدة الطبراني في «الأوسط» (٥٠/٩، برقم: ٩٠١٧).

<sup>(</sup>٦) مع ما يُضمُّ إليه من منابعة قاصرة له أودعها «مسندة» (١/ ٣٧٤) برقم: ٤٣٧٩): بن طريق عامر بن السَّمط، عن معاوية بن إسحاق، عن عطاء بن يسار، عن ابن مسعود به، ورجال هذا الإسناد ثقات، علن اختلاف في سماع عطاء من ابن مسعود، وجزم أبو حاتم الرازي بعديه، كما في «المراسيل» لابنه (ص/١٥٥).

وغَرضي: بيانُ كونِ (ابنِ كيسان) هذا لم يُروَ عنه لفظُ «الأَمْراءِ» أصلًا حتَّىٰ يَستنكِره عليه أحمد! وكانَّ أحمد وَهم فيه، حيث خَلَّط في كلامِه بين روايةِ ابن كيسان وروايةِ غيره -والله أعلم-.

ثمَّ علىٰ التَّسليمِ بصحَّةِ لفظةِ «الأُمراء» عن (المَخرميُّ): فينبغي مُعارَضتها بروايةِ (صالح بن كيسان)؛ وصالحٌ هذا لوحده أوثقُ وأجَلُ مِن (المخرميُّ) بدَرجاتٍ، فضلًا عن مُتابعةِ (الدَّراوردي) له في لفظه!

مِمًّا لا يَدع مجالًا للشَّكِ عندي بأنَّ زيادة (المخرميِّ) للفظِ «الأمراء» هي مِن أوهامِه، يبلُغ بها الحكم بالشُّذوذ، خصوصًا أنَّها تُسبِّبُ إشكالًا في معنىٰ الحديث.

والَّذي جَرَّاني علىٰ تخطِئةِ هذا الإمام الكبير قرينةُ أخرىٰ في كلامِه تُلَوِّح بِخَطَّةِهِ:

#### وهو ما عنيته بالمَوضع الثَّاني مِن مُشكِل كلام أحمد:

حيث نَسَب حديثَ "ا**ضبِروا حتَّى تَلقوني**" إلىٰ روايةِ ابنِ مسعود فَظِيّه، وابنُ مَسعود لم تَصحَّ روايةٌ عنه بهذا اللَّفظ أصلًا! بل هي روايةُ غيرِه مِن الصَّحابَةِ<sup>(١١)</sup>، أمَّا ابن مسعود فقد رَوىٰ حديثَ: "أنا فَ**رَكُاكم علىٰ الحوضِ**"<sup>(٢)</sup>؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) وهم: أسيد بن حضير، وأنس بن مالك، وعبد الله بن زيد بن عاصم، وكعب بن عجرة، انظر رواياتهم لهذا الحديث في «المسند المصنف المعلل» (٣٤٤/١) (٥٢٨/٣) (٢٥٤٤) (٢٥٤٤)، وينبين أيضًا عدم رواية ابن مسعود لهذا الحديث بخلو أحاديثه التي في فتحفة الأشراف، للمرَّي مِن هذا الحديث بهذا اللَّمْظ الذي ذكره أحمد.

وبعد؛

قبعد هذا العرض والنّقدِ لِما استُشهِد به مِن كلامِ الأنمَّة الأربعةِ على تَعليلِ بعضِ أحاديث «الصَّحيحين»، يَنبَيْنُ أَنَّ أَغلبَ ما سِيق لهم من أمثلةٍ في ذلك، إنَّما هي في صَالح الشَّيخينِ، لم تخالفهما فيما صَحَّحاه مِن أخبارٍ؛ فلم يَثبُت عن أحدٍ من أولئك الأثمَّة المتبوعين كلامٌ فيه على وجه التَّحقيق، وإنَّما هو سوء فهمٍ للمُستشهد المُعاصِر.

ولَم أَجِدَ مِمَّا أَعَلَّه الأربعة مِمَّا خَرَّجه أَحدُ الشَّيخينِ علىٰ وجهِ التَّحقيقِ إِلَّا ثَلاثة أَحاديث، تَكلَّم الشَّافعيُّ في اثنين: أخطأ في الأوَّل، وتُرك فيه قوله؛ والحديث الثَّاني فيه خلاف قديم بين النُّقاد، فيخرج من حيِّز التَّلقي، مع أنَّ مسلمًا إِنَّما أخرجه في المُتابعات لا الأصول.

وتكلُّم أحمدُ في واحدٍ، قد أثبتُ غلَطَه فيه.

فَصَوَّبَتُ تصحيحَ الشَّيخين لهذه النَّلاثة كلِّها، وجمهورُ أَتباعِ مَذهبِي الشَّافعي وأحمد علىٰ فَبولِ هذه الثَّلاثة أيضًا؛ فيكون الخلاف فيها قديمًا، ثمَّ اندثر بتتابع العلماء علىٰ قبولها.

والحمد لله علىٰ ما وَّفق ويسُّر.

(المُبحث (الساوس

الاحتجاج بتَضعيفِ المُحدِّثين المعاصرين لبعض أحاديثِ «الصَّحِيحَين»

# المَطلب الأوَّل المعايير المُصحِّحة لأيِّ نقدٍ مُعاصر لأحاديث «الصَّحيحين»

توجَّه بعضُ المُشتغلينَ بالنَّقدِ الحديثيّ في عصرنا إلى «الصَّحيحين» بيبانِ ما ظَهر لهم من عِلَلِ أحاديثهما، مُتمرَّسين في ذلك بقواعدِ «علم المُصطلَح»؛ قد ساروا فيها على مناهج مُتباينةِ مِن حيث التَّنزيل، حتَّىٰ تَبايَنَت أحكامُهم على المَنقودِ مِن أحاديث الكِتابينِ، حسبَ تمكُّنِ كلَّ منهم مِن آلاتِ النَّقدِ، وتمكُّنِ النَّرَعةِ الفِكريَّة أو المَذهَبِيَّة من هواه.

فقد كان أبرزَ هؤلاء المُعاصرينَ اللّذين تَكلَّموا في بعضِ أحاديثِ «الصَّحيحين»، وأمْكَنَ أقرانهمأقرانهم مِن الصَّنعةِ الحديثيّة، وكان لآرائهم النَّقديَّة الوَقْعَ الأكبرَ علىٰ أبناء زمَنهم ومِن جاء بعدَهم، وتُذرِّع بأقوالهم كثيرًا مِن أربابِ الفَكريَّةِ المختلفةِ في للكلام في «الصَّحيحين»: محمَّد زاهد الكَوثريُّ، ثمَّ أحمد بن الصَّديق الخُمّاري، وشقيقه عبد الله بن الصَّديق، ثمَّ محمَّد ناصر اللين الأباني، آخر الأربعةِ وَفاةً.

ومنمًا لأيِّ خَطلٍ مَنهجَى يُودِي بالصَّحاحِ الْمُتَّلَّقُ عليها، وقبل دراسة ما أَعَلَّه هؤلاء المعاصرون من الصَّحيحين: وجبَ النَّنبِه إلى ثلاثةٍ مَعايِير شُرطيَّة، لا بَدَّ لكلَّ من تعنَّى النَّظر في "الصَّحيحين" أن يَعتبِر بها قبل الاستعلانِ بحُكوم، فأيُّ نقدٍ لم تتحقَّق فيه عُدَّ هملًا، ولم يكُن له قيمةً عند المُحقّقين من أهل الحديث، وهي على النَّحو التَّالى:

المعيار الأوَّل: الانضباطُ بقواعدِ الأنمَّة المُتَقدِّمينَ في التَّعليلِ وقواعِد النَّقد؛ وهذا لا أرىٰ خلافًا عليه بين من تحقَّق علوم الحديث على أصولها.

المعيار الثّاني: مُراعاة طريقةِ تَصنيفِ "الصَّحيحين"، ومَنهجُ الشَّيخينِ في انتقاء أحاديثهما؛ فين غير اللَّائقِ حمثلاً أن يُقَدَم على تَضعيفِ ما عَلَّقه البخاريُّ في "صحيحه" بصيغةِ التَّمريضِ، أو أن يُنكِرَ عليهما ما أخرجًاه على وجهِ التَّعليل له، أو ما ذَكروا له أوجُهًا مُتباينةً إشارةً إلى عِلْيهما بالخلافِ، فيأتي مَن لا يَفهم عوائدَهما في التَّصنيفِ، ليَستدرِكُ عليهما مثلَ هذه الأمثلةِ.

المعيار الثَّالث: أن يكون تعليلُ الحديث في أحدِهما مسبوقًا إليه مِن أحدِ الحُفَّاظِ المتقدِّمين بعد الشَّيخين؛ وهنا نحتاج إلى نوع تفصيلِ لهذا الشَّرط، للتُفريقِ بين وَجْهين مِن أوجهِ التَّعليل لأخبارِ «الصَّحيحين»، فنقول:

إنَّ تعليلَ المُعاصِرين لِما في «الصَّحيحين» لا يخرج عن حالَتين: `

الأولىٰ: أن يُمِلَّ أحدهم أصلَ حديثٍ بتَمامِه، احتَجَّ به الشَّيخان في «الصَّحبحين»، دون أن يُسبق إلىٰ ذلك مِن أحدِ الحقَّاظِ المُتقدِّمين:

فهذا مِمَّا لا يُقبل مِن صاحبِه؛ وعِلَّة ذلك: أنَّ الكِتابين قد تَلقَّت الأَمَّة جملة أخبارهما بالقَبول؛ وليس مِن المَقبول اعتقادُ قُدرةِ أخدِنا على استدراكِ حديثِ بالتَّعليل، وقد مَرَّ على أعينِ أكابرِ النَّقادِ والحُفَّاظِ والفقهاءِ طيلةَ قرونِ مُتتابعةٍ، معتقدين لمُقتضاه؛ بخلاف ما يُنازع فيه بعضُ النُّقاد، فقد ببَّنا قبلُ أنَّ ذلك مِن مَوارِدِ الاجتهادِ في التَّصحيح، كمَوارِدِ الاجتهادِ في الأحكام الفقهيَّة.

يقول ابن تيميَّة: «ما اتَّفَق العلماء على صِحَّته، فَهُو مثل ما اتَّفَق عليه العلماء في الأحكام، وهذا لا يكون إلَّا صِدقًا، وجمهور مُتون «الصَّحيح» مِن هذا الصَّمِب، وعامَّة هذه المَتون تَكُون مَرويَّةٌ عن النَّبي ﷺ بن عِلَّة وجوه، زَوَاها هذا الصَّاحِب، مِن غير أن يَتَواطآ، ومثلُ هذا يُوجِب العِلمَ الطَّعَاءُ (١).

<sup>(</sup>١) قمجموع الفتاوئ، (٢٢/١٨).

فهؤلاء الذين يَتَدَرَّعون مِن المُعاصِرينَ بقواعدِ المصطلح ليَتَسلَّطوا بها على أخبارِ "الصَّحيحين" بالإعلالِ، لشيء ظهر لهم في أسانيدها، هم مخالفون بادي الرَّاي لأولئك العلماء الَّذين أخذوا عنهم تلك القواعد! فلكم أعلموهم أنَّ أحاديثَ الكِتابينِ قد جاوَزَت القنطرة، وقُوغَ مِن دراستِها، وتُلقِّبت بالتَّصديقِ لجملةٍ ما فيها.

يقول العلائيُّ (ت٧٦١هـ): ﴿إِذَا جَزَمُ المحدِّثُ بِالخَبْرِ وصَجَّحه، واطَّلَع غيرُه فيه علىٰ عِلَّةٍ قادحةٍ فيه، قُدِّمت علىٰ تصحيحِ ذاك، ما عَدا تصحيح الشَّيخين، لاتُفاقِ الأَمَّةِ علىٰ تَلقَّى ذلك منهما بالقبول،(١٠).

فكان حقًا مِن الجَهل بالحقيقة والشَّرع في الحكم، أن يَخضع الدَّارْسون للأحاديث لتلك القواعد المَرسومةِ المَحدودةِ الَّتي جاءت في كُتبِ مَن تأخَّر زمانه عن زمانهم، وانحَطَّ مَكانُه عن مكانهم، فيُؤخَذ "تهذيب الكمال» للبرِّي -مشلاً أو مُختصراتِه للحافظ ابنِ حَجر، أو "ميزان الاعتدال» للذَّهبي -على قَصلِ هذه الكتب، وفَصلٍ مُؤلفيها على المُستغلين بهذا العلم- فيَحكُم على "الجامع الصَّحيح» للمخاري، أو "الجامع الصَّحيح» لمسلم، أو "الموطّا» للإمام مالكِ.

فيُعادَ الأمرُ جَدْعًا! ويُستَأنف النَّطْرُ في هذه الكُتبِ الَّتِي تَلقَّتها الأَمَّة بالقَبول، وبَلغ أصحابُها إلى أفصىٰ دَرجاتِ النَّحقيقِ واللَّقةِ والنَّحرِّي، وتُشرِحَ تشريحَ الأجسام، وتُسَلَّط عليها المَقاييسُ المَحدودة، الَّتي تَقبل النَّقاشَ، ويَتَّسع فيها مَجال الكلام.

فهذا النَّرع مِن القسوةِ العِلميَّة، والجَفافِ الفكريِّ، والمَملِ التَّقليديِّ -علىٰ حدِّ تعبير النَّدُوي- «سيُحدِثُ فوضَىٰ تَزلزلُ بها أركانُ الدِّين، وتَتَضعضَعُ بها العقيدةُ واليَقين، ويَتَورَّط المسلمون في اضطرابٍ قد أغناهم الله عنه، وكفاهم شتَّه، ٢٥٠٠.

<sup>(</sup>١) قجامع التحصيل؛ للعلائي (ص/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظرات في صحيح البخاري، لأبي الحسن النَّدوي (ص/١٦).

## الحالة النَّانية: أن يكون كلام المُعاصِر فيما يَتَعلَّق ببعضِ الألفاظِ اليَسرِةِ في أخبارِ «الصَّحِيحَين»، لا في أصل الخَبرِ:

فهذا باب مفتوحٌ لِمن انطبق عليه المِعيارانِ الأوَّلان مِن مَعايير نقدِ المعاصرين «الصَّحيحين» الأنَّ الأمَّة إنَّما تَلقَّت أخبارَ «الصَّحيحين» بالقبول في الجملة، ولم تُطبق على تصديقِ ما فيهما بكلِّ الحروفِ والألفاظِ! فهذا ليس إلَّا لكتابِ الله، فهو الَّذي قبوله قرضٌ بحروفِه والفاظِه؛ وما نُقل إلينا مِن أحاديثِ اسواء في «الصَّحيحين» أو غيرهِما لم يَكُن النَّبي ﷺ تَلَفَّظ بها جميعَها بحروفِها، بل منها ما رُوي بالمعنى كما هو مَعلوم.

فَمَن بِانَ له عِلَّة لفظ في حَديثِ لا تُؤثِّر في أصله ومَمناه، أو زيادة يراها ضَعيفة في مَبناه، فله أن يُفصِح عن ذلك بشرطِه المُتقدِّم؛ وعلى هذا جَرىٰ المُحَقِّقون مِن الحقَّاظِ المتأخّرين في نَقدِ «الصَّجيحَين»، منهم النَّوويُّ، وابنُ القطّان الفَاسيُّ، وابن تَيميَّة، وابن القيِّم، والذَّهبي، وابنُ حَجر، وغيرهم كثير، لوبنً تَأمَّل مَواطنَ ذلك في مُصَنَّفاتِهم.

فيهذه المُعايِر الثَّلاثِ المُعَرَّرة على ناقدِ الكِتابين، مُعتمَدنا في اشتِكناهِ مَوقفِ المُشايخ الأربعةِ المعاصرين مِن أخبارِ "الصَّجيحين"، ونقد تعليلاتهم لما أعلُّره منها، اختبارًا لسلامةِ المنهج الَّذي سَلكوه في ذلك، وتبيُّنًا لمُدى وهاء الفكرةِ التي عَوَّل عليها مَن سَوَّلت له نفسُه الطّعنَ في أحاديثِ "الصَّجيحين" في تذرُّعه بهؤلاء المُعاصرين؛ فقول مُستمينين بالله تعالى:

# المَطلب الثَّاني موقف محمَّد زاهد الڪَوْتَريُّ<sup>(۱)</sup> (ت ۱۳۷۱هـ) من «الصَّحيحين» ونقد عمله في إعلال بعض أخبارهما

#### الفرع الأوَّل: موقف الكوثريِّ مِن «الصَّحيحين».

لا شكَّ أَنَّ الكوثريَّ رأس مِن رؤوسِ الحَنفيَّةِ في وقيّه، ورافعُ رايتِهم في صِفّه، ذاع صِيتُه في الأوساطِ العلميَّة، بين مادحِ لمؤلَّفاتِه مُتيَّم بها، وذامٌ لطريقتِه في الاستدلال والمُغالبة؛ تَميَّز عن أكثرِ مُعاصِريه بمشاركاتِه في العلومِ النَّقلية الَّتي عجزَ أكثر أقرانِه عن خوضِها، كعلومِ الحديثِ والتَّواريخ والسَّيَر، فضلًا عن مَعرفةِ واسعةِ بمُصنَّفاتِ العلماءِ مَطبوعِها ومَخطوطِها.

<sup>(</sup>١) محمد زاهد بن الحسن الكوثري: فقيه حنفي تركي، جركسي الأصل، له اشتغال بالأدب والحديث والسّير، ولد رنشا في قربة من احمال (دوزجة) بشرقي إسطنبول، وتفقه في جامع (الفاته)، وتولَّى والسّير، والسفهاد (الاتحاديون) في خلال العرب المامة الأولى، لممارضت خطتهم في إحالا العلوم الحديثة معلى العلم الشّرعية، ولمّا تولِّي (الكماليون) وجاهروا بالإلحاد، أريد احتقاله، فركب إحدى البوعر إلى الإلكندية (١٩٣٧م)، وتتقل زمنا بين مصر والشّام، ثم استقرُّ في القاهرة موظفاً في ذادر المحفوظات الرجمة ما فها من الوثائق التركية إلى العربة، وتوفي بالقاهرة.

وله من التَّالِف: فتأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، ويعني بالخطيب صاحب تاريخ بغداد، وفالكت الطريقة في التحدث عن ردود ابن أبي شَيِّبَة على أبي حنيفة،و وله نحو منة مقالة جمعها أحمد خيري في كتاب فمقالات الكوثري، انظر فالأعلام للزركلي، (١٣٩/١).

فقد أسالَ مِدادَ المُنتقدين عليه -بحقٌ وباطلٍ- في نُصرة ما يعتقد، مُنفلتَ العنان في الرَدِّ علىٰ مَن خالَفه في ذلك، ذَرَب اللِّسانِ -أحيانًا- بالإيلاغِ في كثيرِ من أساطين العلماءِ من أهل الحديث ورجالاتِ الفقه، في سبيل الدَّفاع عن إمامه أبي حنيفة.

فلقد طالت نِبالُه البخاريَّ نفسَه! حتَّىٰ لمَزه في مُعتقده أنَّ الإيمانَ قولٌ وعملٌ واعتقادٌ، وأنَّه به في سَبيلِ الانحيازِ إلى المعتزلةِ أو الخوارج! فكان مِمَّا قالَه في حَقَّه: "مِن الغَريب أنَّ بعضَ مَن يَعلُّونه من أمراه المؤمنين في الحديث! يَتَبجَّع قائلًا: إنِّي لم أُخرِج في كتابي عَمَّنُ لا يَرىٰ أنَّ الإيمان قولٌ وعملٌ، يَزيد ويَقُص، مع أنَّه أخرَجَ عن غُلاةِ الخوارج ونحوهِم في كتابه!" (١٠).

ولستُ أدري مِن أين أتَىٰ الكوثريُّ بذاك اللَّفظِ ينسبه إلىٰ البخاريِّ، فإنَّ المَشهورَ عنه قولُه: «كَتَبتُ عن ألفِ نَفرٍ مِن العلماءِ وزيادة، ولم أكتُب إلَّا عَمَّن قال: الإيمانُ قولٌ وعمَّل، ولم أكتب عَمَّن قال: الإيمانُ قولٌ وعمَّلُ، ولم أكتب عَمَّن قال: الإيمانُ قولٌ وعمَّلُ، ولم أكتب عَمَّن قال: الإيمانُ قولٌ «٣٠).

والفرق بين الجبارتين لائخ ا فإنَّ الَّتِي للكوثريِّ تَنفي أَن يكونَ في كتابِ البخاريِّ ، يدنُ على البخاريِّ ، يدنُ على البخاريِّ ، ويدنُ على البخاريِّ ، ويدنُ على عدمٍ أخذِه هو عن شيخ مُرجعيٍ كتابةً عنه ، لا أنَّ أسانيذ كتابِه خاليةً مِمَّن رُموا بالإرجاءِ بالمرَّة، ولو تَقدَّموا في الطَّبقة اولا وَردَ في عبارتِه ذِكرٌ لـ "جامعِه الصَّحيح» أصلًا .

وعلىٰ خلافِ ما تَفَصَّدُ الكوثريُّ بنقلِ تلك العبارةِ مِن حَشْرِ البخاريُّ في المَيَّالينَ إلىٰ الخَوارِج، فقد استبطنَ تحامُله هذا تغافلًا عن منهجِ البخاريُّ في الرَّواية عن أصحاب المَقالاتِ.

<sup>(</sup>۱) «تأنیب الخطیب» (ص/۹۰-۹۱).

 <sup>(</sup>٢) كذا رواه عنه اللالكائي في فشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ (٩٥٩/٥ برقم: ١٥٩٧)، وانظر تنظيق التعليق لابن حجر (٩٨٩/٥).

بيان فلك: أنَّ مَن رُمِي مِن رجالِ "صحيحِه" ببدعةِ الإرجاءِ قد بَلغوا أحدَ عَشرَ راويًا<sup>(١١)</sup>، رَوَىٰ لهم في الأصولِ والمُتابعاتِ على السَّواء<sup>(١٢)</sup>؛ بينما لم يَروِ عَمَّن رُمِي بقولِ الخَوارج إلَّا ثلاثة فقط! وهم:

عِكرمة مَولَىٰ ابِنَ مَبَّاس (ت١٠٤هـ): علىٰ فَرضِ تَلبُّسِه بهذه البِدعة، فلا تَضرُّ حديثه، فقد كان صادِق اللَّهجةِ، غير دَاعٍ إلىٰ مقالته؛ والحالُ أنَّها لم تنبُّت عليه علىٰ وجه التَّحقيق<sup>(٣)</sup>.

والوَليد بن كثير (ت٩٥١هـ): وهذا صُدوقٌ غير دَاعٍ إلىٰ نِحاتِه، قد وَتُقه كثيرٌ بن النُّقاد<sup>(1)</sup>.

وعِمران بن حِطَّان (٣٠٤هـ): ويُروَى رجوعُه عن ذلك بأخرة (٥)، وهو أشهَرُ مَن يُستَشكلُ على البخاريِّ روايتَه عنه، مع كونِه لم يُخرِّج له في «صَحيجه» إلَّا حَديثي في المُنابعاتِ فقط، وفي هذه لا يَضرُ التَّخريج لمثلِه، ولا صِلةً لَحَدِيثَيْهِ بالخوارج (٢)، مع كونِهما ثابِتان مِن وجوهِ عَديدة أخرى (٧).

وقد بيَّنا منهج البخاريِّ ومسلمٍ في الرِّواية عن أهل البِدع في مَبحثِ سابق<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) اهدىٰ السَّاري، (ص/٤٥٩-٤٦٠)، منهم مَن لن تنبُت عليه هذه البدعة.

 <sup>(</sup>۲) كمبد الحميد الحماني (۲۰۲۵م)، وعثمان بن غياث البصري، وعمر بن ذر (ت۱۵۳هم)، انظر «منهج
 الإمام البخاري في الرواية عمن رُمي ببدعة» لأندنوسيا بنت خالد (۱/۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) إنظر «هدىٰ الساري» (ص/٤٢٥).

 <sup>(</sup>٤) انظرهميزان الاعتدالة للذهبي (٤/٣٤٥).
 (٥) قد سبق تحقيق حاله في (١/٩٥٠-١٩٥٧)، انظر فتهذيب التهذيبة لابن حجر (١٢٨/٨).

<sup>(</sup>٦) في كتاب اللّباس برقم (٥٨٥) (٥٩٥٩)، وليس حديثًا واحثًا كما ظنّه ابن حجر في همتئ الشاوي، (٥/ ١٤٣)، وتابعه عليه عطا الله العمايطة في بحثه ورد الشّبهات المثارة حول روايات البخاري ومسلم لأحاديث الخوارج، (٥/ ١٢) المقدم لمؤتمر والانتصار للصحيحين، المنعقد بكلية الشريعة بمثّان الأردية ١٤-١٥/٧/١٠٠٨.

 <sup>(</sup>٧) انظر قمنهج الحافظ ابن حجر في دفاعه عن رجال صحيح البخاري المتكلم فيهم لصالح الصياح (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر (١/ ١٩٥) من هذا البحث.

وإن كنتُ مع ذلك لا أرتاب في كونِ الكوثريِّ مُبجِّلًا لصحيحي البخاريِّ مسلم، محتجًّا بأحاديثهما على المُخالف، موصيًا طَلَبة العلم والقائمين على المعاهد بالحرص على تدارسهما والاعتناء بحفظ أحاديثهما<sup>(۱)</sup>.

## الفرع النَّاني: تعثُّر الكوثريِّ في نقدِ بعض أحاديث «الصَّحيحين» جرًّاء صلايتِه المَذهبيَّة.

لقد أطبيح بالكوثري في أخطائه على الرُّواة والعلماء بردودٍ مُتعاقدةٍ مُناصرةٍ، لاسِيَما في تعقّب المُعلِّمي لكتابِه التَّانِب الخَطِيب، الغامِز بجمهرةِ من الرُّواة بغيرٍ وجو حَقَّ، فتصدَّى المُعَلِّمِي في «التَّنكيل، لللَّب عن ذِمارِ ثلاثٍ، وسبعين ومائتي ترجمةِ من المُحدِّثينَ وغيرهم، وذلك بالَّتي هي أحسن فهماً ومَنهجًا وتَقريعًا، فلم يجدُ (المُؤتِّبُ) بعدُ مِن الرَّاسِخين تَبِيعًا.

والَّذِي آلَ بِالكَوتَرِيِّ إلىٰ مثلِ هذه الهنَاتِ العِلميَّة، تسرُّعه في إثباتِ ما يراه صوابًا من غير مزيد تقليبِ نظرِ فيما هو بصدد تحقيقِه، جرَّاءَ صلابتِه في مذهبِ إمامِه أبي حنيفة في الفروع، وعقيدة أبي مَنصورِ في الأصول، تصل أحيانًا إلىٰ حدِّ التَّعصب! و«العَصَبيَّة لها هُوَاة، وكَمْ جَرَّت مِن مَهازل»!(٢)

يَشْهَد عليه بهذه العصبيَّةِ السِّلبَّة أحدُ مُعجبيه مِن علماء العغرب؛ أعنى به عبد الله الغُمارِيَّ، فقد قال في حقّه: (كُنَّا نُعجَب بالكَوثريِّ، لعلِيمه وسَعةِ الطّلاعِه، كما كُنَّا نكره مِنه تَعصُّبَ الزَّمخشرِيِّ الطّعقية العصُّبَ يفوق تعصُّبَ الزَّمخشرِيِّ للحَنفيَّة، تَعصُّبًا يفوق تعصُّبَ الزَّمخشرِيِّ للمَذهبِ الاعتزال، حتَّىٰ كان يقول عنه شقيقُنا الحافظ أبو الفَيض: مَجنونُ أبي حنفقًا، "كا.

<sup>(</sup>١) انظر شيئًا من أخبار ذلك في وصيته للقائمين على جامعة الأزهر في «مقالاته» (ص/٤٨١).

<sup>(</sup>٢) (براءة أهل السنة؛ لبكر أبو زيد (ص/٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ﴿ بِدع النَّفاسير ، لعبد الله الغماري (ص/ ١٨٠).

<sup>.</sup> وَهَلَا الوصف بدوره مُجحثُ من الشَّعاريُّ غير مُنصفي، فإنَّ الكوثريُّ وإن بالغُ غير مُرَّةٍ في النَّفاعِ عن أبي حنيفة ومذهبه بنوع شطيط علن المخالف، بدافع نفسيٌّ مما كان يعتقد تتَّقُمَا من مُخالفه لإمامِه =

والمنهج العلميُّ الدَّقيق المتناسق دلالةٌ على حسن تصور صاحبِه، وسلامة فطرته؛ وإنِّي لآسف أن أقول أنَّ الكَوثَريُّ كان في كثيرٍ مِن مَقالاتِه وردودِه -ما تَمَلَّى منها بمَسالك التَّصحيح والتَّعليل بخاصَّة- يكلَّمُ بيدٍ ويَاسو بأخرىُ! قد نبًا بهذا عامَّة مَن تناول الكوثريَّ بالرَّد؛ فلذا خصَّ له أحمد الغُماريُّ "سِفُرا نارِبًا تجاوزَ في الحدِّ، بعاملِ ردِّ الفعلِ المَنيفِ"(١)، طُبع بعد وِفاةِ الرَّجُلين، جَمعَ فيه مُتناقِضاتِ الكوثريُّ، وضَمَّ إليه مُتضارِباته، وسَمَه بـ «بيانِ تلبسِ المُفتري»(٣).

# الفرع الثَّالث: مثالان للخلل القابع في منهجِ الكوثريِّ في إعلالِ الصِّحاح.

ولقد كان لهذا التَّجانف مِن الكوثريِّ عن إنصافِ أهل الحديثِ في منهجِ النَّقدِ، آثاره الوَخيمة على نظرِه إلى أحاديث "الصَّحيحين"، بحيث تراه جرِّيتًا على نسفِ كلِّ ما لم يَرُقه مِن مُتونِهما بدعاوي عقديَّةِ ومذهبيَّة.

ومذهب أصحابٍه، فإنَّه كان يؤصّل نظريًّا لكونِ دين الله ليس وقفًا على أحدِ من المجتهدين، وما من أحدِ من اللقهاء -ومنهم أبو حيفة- إلّا وفي كلامه ما يؤخذ منه ويُردُّد.
 خداء -دلاً - هذا في هذه قال: المتحدد، من ( م ١٧ ) في سالة تحديد الأداع أحد المحدد، من

فتراه -مثلاً- يقول في مقدمة «تأنيب الخطيب» (ص/ ١٣) في سياق تجويزه لاتباع أحد المُحتهدين من الرب الداهب الأرمة المحروفة: ١. . وأنما أذاعاء أنَّ إماته هو المُصيب في العسائل كلّها في نفس الأمر، فرجمٌ بالغيب . . ومَن آفرنا له بأنَّه مجتهد، فقد اعترفنا له بأنَّه يخطئ ويُصيب . . فيكون القول في أحمد المحتهدين بأنَّه مُصيب مطلقًا، مجازفة بيراً منها أهل العلم المُنصفون، لأنَّه يؤدّي إلى رفعه لمناه المسمنة.

ولا يُعال عن هذا مجرَّد تنظير منه قد جفاه في تطبيقانه؛ لا ا بل قد خالف الكوثريُّ إمانه أبا حنيفة نفسه في مسائل عدَّة، بل بَبُن خطأه فيها، كردَّه عليه في «مقالاته» (سم/١٩٧) في إلزامه الوقف عند حكم القاضي به وعدم لزومه عند عدم حُكمه، وبيَّن الكوثريُّ أنَّ الذَّلِل الصجيع يخالفه، وكذا في بعض المسائل الأخرى التي خالفه فيها في كتابه «النُّكت الظَّريفة»، كسالة انتباذ الخليطين، والدُّوارة.

<sup>(</sup>١) من تقدمة محمد الأمين بوخبزة لكتاب «تكحيل العينين» (ص/٦).

 <sup>(</sup>٢) مع أنَّ أحمد بن الصَّديق قد استجاز الكوثريُّ بمريًّاته فأجازها ذكر روايته عنه في تَبَت الكبير «البحر العميق ((٢٦٢)»، وكذلك في تَبت المختصر «المعجم الرجيز» (ص(١٠)» إلَّا أنَّه لم يستحمل من مُجرَّه خطاباه العلبيُّه، خاصَّةً بعد أن عرَّض به الكوثري في بعض ردويه.

## فمِن أشهر أمثلةِ هذا في باب العقائد<sup>(١)</sup>:

ردُّه لحديثِ معاوية بنِ الحَكمِ ﷺ في سؤالِ النَّبيِ ﷺ للجارية: به «أين الله؟» (٢)، نَحلُ فيه إلى تَعليلِه بعد انصارفِه عن تأويلِه، فواحَ يَضوب رواياتِ الحديثِ بعضَها ببعضِ بدعوىٰ الاضطرابِ، فاستروَحَ الكوثريُّ لإسفاطِ الحديث بذا، مع عليه بضعفِ كثيرِ منها، والتَّوفِق بينها مُمكنَّ غير مُتكلَّف (٣).

#### ومثال ذلك منه في بابِ الفقه:

إعلالُه لما اتَّقِق عليه مِن حديث ابن عبَّاس وابن عمروِ ﷺ: أنَّ رجلًا جاءَ إلىٰ النَّبي ﷺ يومَ مِنىٰ، فقال: حَلقتُ قبل أن أذبح، فقال: إفبعُ ولا حَرج، وجاء آخرُ فقال: ذَبحتُ قبل أن أربي، فقال: إوم ولا حَرج ..، الحديث<sup>(١)</sup>.

فتعَجَّل الكوثريُّ في مقام نصرة مذهبه إلىٰ تضعيفِ هذا الحديث بكلامٍ عَجيب والله! يقول فيه: "إنَّ هؤلاء السَّائلين مجاهيل في هذه الرِّوايات؟!<sup>(٥)</sup>

فلم تُسعِف الغُماريَّ نفسُه أن يتجاوز عنه هذه الهناتِ! حتَّى استشاطَ عليه خنفًا في ردَّه عليه قائلًا: «هذا أقسىٰ ما يكون في الوقاحةِ والإجرام! . . فهذا -كما تَراه- خَرقٌ لإجماعِ العقلاءِ والمسلمين في آنٍ واحدٍ، فإنَّ العقلَ بالضَّرورةِ يقضي أنَّه لا دخلَ لإبهامِ السَّائلين والجهلِ بهم في الرِّواية، لانَّهم ليسوا بنَمَلة، إنَّما ذُكِروا في الخبرِ سائلين، فلو ذَكر النَّبي ﷺ ذلك الحكم ابتداءً مِن غير ذكرِ

 <sup>(</sup>١) انظر جملة من أحاديث العقائد الّتي ردّها الكوثري في «الشّحيحين» في «زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقادية» لعلى الفهيد (ص/ ٣٨٧) وما بعده.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم: (٩٣٧).

 <sup>(</sup>٣) سيأتي الرُّد على بعض مُعارضاته لمتن هذا الحديث في محلَّه مِن الجزء الثاني من هذا البحث.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (ك: العلم، باب: الفتيا وهو واقف على الدابة ونحوها، رقم: ٨٣)، ومسلم
 (ك: الحج، باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي، رقم: ١٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) ﴿النُّكت الطُّريفة؛ للكوثري (ص/٥٦-٥٧).

سؤالِ سائلٍ، لَما كان لذكرِهم أيُّ تأثيرِ في الحديث، لا في المتنِ، ولا في الاسناده(۱).

فهذان حديثان في «الصَّحيح» قد عبه رأيُ الكوثريِّ في تضعيفهما، لم يسلك في ذلك مسلكًا علميًّا صحيحًا، ولا سبقه إلىٰ تعليلهما أحدٌ أعرفه مِن المُعتبرين، فما كان جائزًا الاستشهاد به في ما زلَّ فيه، فضلًا عن اتِّخاذ نقداته وليجةً لاعتضاد المعاصرين به في استباحة الصَّحاح؛ والله يغفر له.

<sup>(</sup>١) دبيان تلبيس المفتري، (ص/١٢٥).

### المَطلب الرَّابِع موقف أحمد بن الصِّدِّيق الغُماري<sup>(۱)</sup> (ت١٣٨٠هـ) من «الصَّحيحين»

#### الفرع الأوَّل: تَميُّزُ الغُماري في علوم الحديث وسِعة اطِّلاعه علىٰ مُصنَّفاتها.

تَبَوَّا الغُماريُّ مكانةً في معرفة الحديثِ لا تكاد تُسامَىٰ في عصرِه ويصره، لم يُنازع مُنصفٌ لقِيَه في قُوَّة حفظِه لمتونِ الأحاديث، وسِمَة معرفتِه بدَواوينِها، وغزارةِ تصنيفِه في علويها<sup>(۱۲)</sup>؛ فلستُ أبالغ إن نَفَيْتُ له مُسَاويًا في ذلك ببلاد المغرب كلِّها، في زمنِه ولا قبله!<sup>(۱۲)</sup>

<sup>(</sup>١) احمد بن محمد بن الشئيق بن احمد أبو الفيض الغماري الحسني: محدّث مغربي طُلمة، مبّال إلى فقه الظاهرية، من نزلاء طنجة؛ تعدّم في الأزهر، وكانت بينه وبين السُلطة في المغرب جفوة، واستقبله جمال عبد الناصر ووّعده بأن يبني له دار حديث بمصر، وأخلفه! ثمّ توفي بالقاهرة كمدًا حين سمع بخير اعتقال أخيه عبد الله بالمغرب.

من تأليف: «توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإنطار»، و«التصور والتصديق» في سيرة والده محمد، و«المعجم الوجيز للمستجيز؛ وسالة في شيوخه ولمحة من تراجمهم، و«المداوي لعلل المناوي» وغيرها كثير، انظر «الأعلام» للزركلي (٣٥/١).

 <sup>(</sup>٣) يتبيَّن هذا لمن طالع كتابه طيس كفلك في الاستدراك على الحفَّاظ كثيرًا من الظُّرق وما يتعلَّق بالرُّواة
 بما أدّاه إليه اجتهاده، فأصاب في كثير، وأخطأ في بعض.
 هذه المصنفات فيها المطوع والمخطوط، وقد ذكر أحمد الذمارى قائمة بجلها في كتابيه اللحر العميق.

هذه المصنفات فيها المطبوع والمخطوط، وقد ذكر أحمد الفماري قائمة بجلها في كتابيه االبحر العميق في مرويات ابن الصديرة، وترجمته لنفسه اسبحة العقيق، وفي آخر كتابه «توجيه الأنظار إلى توحيد المسلمين في الصوم والإفطارة (ص/ ١٥١–١٥٥) جدول بأسماء مصنّفات.

 <sup>(</sup>٣) اعتنىٰ سعيد ممدوح المصري بسرد أسماء مصنفات الغُماري الحديثية ، وتمييز المطبوع منها من

يقول عنه تلميذه محمَّد الأمين بوخبزة: "لقد كان الغُماريُّ كثيرَ الكتابةِ سريمًا، فهو يكتبُ في مجلس واحدٍ ما يعجزُ عنه جماعةٌ في ساعاتٍ، واتَّفقَ له أن كتَبَ مُولِّفات يَوميَّة، أي أنَّه يكتبُ مُؤلِّفاً في كرَّاساتٍ ثلاثةٍ أو أربعةٍ في يومٍ أو بعضِه! ولكن الجِلو لا يَبُمُّ -كما يقول المَثَلُ-، فإنَّ عَيْبُ هذا الرَّجلِ أنَّ عِلمَهُ أكثرُ مِن عَقِلهِ، فهو مُتسرِّعٌ وصاحب مُبالغة، ولا يَتَحرَّىٰ كثيرًا مِن النَّقلِ<sup>(1)</sup>.

وحقًا وجدته في عامَّة تحقيقاته كما قال؛ يحشُر الطَّرق والأسانيد حشرًا دون نقدٍ ولا تمييز، وكثيرًا ما يبني على مُجرَّد ذلك أحكامًا لا تصحُّ، وهذا شيءٌ يعرِفُه مَن طالَع مُولَّفاتِه بتَجرُّدِ النَّاقد، خاصَّةً منها «المُداوي لعِلَل المُناوي»، و"فتح الملِك العليّ بصحَّة حديث باب مدينة العلم علىّ».

وعلىٰ ما هو عليه مِن سِمَة اطّلاع وفهم لهذا الفنّ، ودُربة في مُمارسته، هو وأخَوَاه عبد الله وعبد العزيز؛ فإنَّ ذلك لم يمصِمه من الوقوع في هناتِ قبيحةٍ في مَسائل منه، خالفَ بها المُحدِّثين في منهجَ التَّمليل والجرح والتَّمديل؛ ممَّا يُمطي النَّاظر في كثيرٍ من مُصنَّفاته هو والآخرين انطباعًا باستحكام الهَوىٰ في أحكامِهم؛ فلقد وقعوا فيما أنكروه علىٰ الكوثريُّ مِن التَّمصُّبِ للرَّأي والشَّدوذ فيه!

# الفرع النَّاني: نقد كلامٍ للغُماري يُحتَجُّ به لفتح باب الطَّعن لأخبار «الصَّحبحين».

تَهَاوىٰ بعض المُعاصرين المَهُوُّوسين بفكرة تنقية التُّراث الإسلاميِّ علىٰ تردادِ بعض مُقرَّرات الغُماريِّ، أشهرها فقرةٌ بِن كلامه طاروا بها كلَّ مَطارٍ، يذكر فيها بعض مَعابير معرفةِ الحديثِ المَوضوع<sup>(٢٢)</sup>، يقول فيها:

المخطوط، في كتابه «الانجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر» (ص/٣٨٦)، فيلغت (٩٣) مصنّفًا، ما
يين رسالة صغيرة إلى عقد مجلّدات، بل جاوزت المائة على عقد محمد بن عبد الله التليدي في كتابه
«ترات المعنارية في الحديث النبري وعلومه، وينظرة إلى سرد الأخير لمصنّفات الحديث وعلومه في
بلاد الأندلس والمغرب الأقصلي منذ الإسلام، نجد عدّما (١٣١١) مصنّفًا مع فوت الكثير عليه، لتكون
نسة مصنّفات المُعاري منها لوحيها قرابة (١٩٥٩)

<sup>(</sup>١) •جراب الأديب السَّائح؛ لبوخبزة الحَسني (١١٣/١ مخطوط).

 <sup>(</sup>٢) كما تراء في كتاب «السَّيف الحاد» (ص/ ٢٠١--١٠٣) لسعيد القنوبي محدَّث الإباضية، و«تجريد البخاري وفسلم من الاحاديث التي لا تلزم» لجمال البنا (ص/ ٢٨).

"كمْ مِن حديثِ صَحِّحه المُعفَّاظ وهو باطلًا! بالنَّظر إلى مَعناه ومُعارضتِه للقرآن، أو السُّنةِ الصَّحيحةِ، أو مخالفةِ الواقعِ والتَّاريخِ؛ وذلك لدخولِ الوَهم والغلَطِ فيه علىٰ المُعروف بالعدالةِ، بل قد يَتَعمَّد الكذب! فإنَّ الشُّهرةَ بالعدالةِ لا تُفيد الشَّطمَ في الواقم.

ومنها أحاديث الصَّحِيحين، فإنَّ فيها ما هر مَقطوعٌ ببُطلانِه! فلا تَغتَرَّ بذلك، ولا تَقهَبَّب الحُكمَ عليه بالوضع لِما يذكرونه مِن الإجماع على صِحَّة ما فيهما، فإنَّها دعوى فارغةً! لا تثبُت عند البحثِ والتَّمحيصِ، فإنَّ الإجماعَ علىٰ صِحَّةِ جميع أحاديثِ الصَّحيحين غير مَعقولِ ولا واقعا11.

فعامَّةً هذا الكلام محضُ غلط، والغُماريُّ يُشنَّع على الكوثريِّ تناقُضاتِه وهو واقعٌ بها! فها هو ذا يفتحُ بابَ التَّكذيب ليا في «الصَّحيحين» بدعوى أنَّ لا إجماع على ما فيهما؛ مع أنَّه هو نفسُه مَن أنكرَ على الكوثريِّ طعنًا له في حديثِ أخرَجه الشَّيخان، محتجًا عليه بأنَّه "طَعْنٌ في أحاديثِ الصَّجيحين المُجمَعِ علىٰ صحَّنها» (")

وهو نفسُه مَن دافع على أحدِ الرُّواة مِثَّن تُكلِّم فيه بقوله: «يُعتَبر توثيقُ مسلم له ومَن وافقه على توثيقه، فيكون الحديث صحيحًا، لاسيما بعد دخوله في الكتاب المُجمَع مِن الأمَّة حلى صِمَّتِه، (٣٠)!

ولقد حَوت فقرَتُه السَّابقة جملةً مِن المغالطاتِ، لنا في كشفِها ثلاثُ وَقفات:

## الوقفة الأولىٰ: قول الغُمارِيِّ أنَّ كثيرًا مِمَّا صَحَّحه الحُفَّاظ باطلٌ بالنَّظرِ إلىٰ متنِه:

فهذا مثال لمِا ذكرناه عنه آنفًا مِن تسرُّعه في أحكامه المبالغِة! وهو كلام عمومه مُشكلٌ يُستفصّل عنه:

<sup>(</sup>١) االمُغير علىٰ الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير، (ص/١٣٧-١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ابيان تلبيس المفتري، (ص/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿المُداوي لعلل المُناوي؛ (٢/ ٤٨).

فإن كان قصدُه ما اتَّفَقَ المُفَّاظُ على تصحيحِه من الأخبار، وتلقَّوها بالقبول - كحال أصولِ المَرفوعات في «الصَّحيحين»-: فكلامه ردُّ؛ فإنَّ جريان عملهم على تصحيحِها والاحتجاجِ بها مُستَلزِمٌ لاستقامةِ مُتونِها ضرورةً، فلن يَعنب عن جميهم نكارةً متنها إن رُجِلَت؛ وسبق الكلام حول هذه المسألة.

وإن كان يريدُ بإطلاقِه بعض الحُفَّاظِ، وأنَّ آخرين يُخالفونهم: فهذا يقع كثيرًا؛ يَتنازع النُّفاد في ترجيحِ صِحَّة حديثٍ من عدمه، فما يُصحِّحه جماعةُ ويقبلون متنه، قد يراه آخرون مَعلولًا ويُبطلون مَدلولَه! فلا حَرَج مِن اختيارِ أحَدِ القولين بدليلِه.

والطَّاهر من كلامِ الخُماريِّ نزوعه إلىٰ المقصد الأوَّل لا التَّاني! فإنَّ مِن كبائرِ الغُماريُّ وأصل بلِيَّتِه: استحقارُه لإجماعاتِ المُنحدُّثين! فلا يكاد يُبالي بأقوالِ سَاداتِهم إذا خالَفَت رأيه.

تَرىٰ شاهدَ هذا صارخًا من قبيح قوله: "في المُحدِّثين عادةٌ قبيحةٌ! هي تَقليد السَّابِقِ منهم، والاعتماد علىٰ ما يقول مِن غير تأمُّلٍ ولا رويَّةٍ، ومع صرفِ النَّظر عن التَّحقيق والاستدلال والبحث فيما يُويِّد قولَ ذلك السَّابِق أو يُبطله ويَردُه، لاَنَّهم ليسوا أهل نظر واستدلال، وإنَّما أهل رواية وإسناد.

فإذا قال واحدٌ منهم، مثل أحمد، وابن معين، وأبي حاتم، وأبي زرعة، في حديثٍ أو رجلٍ قولًا، فكلُّ مَن جاء بعدهم سبعتَمِد ذلك القول، ويردُّ به الأحاديث المتعدَّدة ويضعَّفها، لا لدليل ولا برهان.

فلا يهولنك اجتماعهم على أمر واتفاقهم على شيءا ولا تعتمد عليه، حتى تعلم صحّته أو بُطلانه مِن جهة الدَّليل، فإنَّ أهل التَّحقيق والنَّظر لو سَلَكوا طريقتهم هذه، لأبطلوا تُلت الشَّريعة اوردُّوا أكثر الاحاديث الصَّحيحة، لولا أنَّ الله أيَّدهم بنوره، وأمدَّهم بتوفيقه، فضربوا باقوالهم عرضَ الحائط، وداسوا أَتُفاقاتهم بالأقدام، وتطلُّعوا بنظرهم الصَّائِب إلى الحقائق.

فإذا بحثت في الأمر وحقّقت المسألة، وجدتهم يتّفقون في وقت الضَّحىٰ علىٰ إنكارِ وجودِ الشَّمس في السَّماء، لأنَّ أوَّلهم الأعمىٰ أنكرها فتابعوه علىٰ ذلك! ثقة منهم بقولِه، وتقديمًا لتقليره علىٰ يقينِ حسِّهم، وهكذا تجدُ اتَّفاقهم علىٰ تضعيفِ عبد السَّلام بن صالح الهروي(١٠)، وعلىٰ إبطالِ حديث: «الطَّير»، وحديث: «أنا مدينة العلم)(١٣)، وغير هذا ممَّا يطول ذكره، ويصعب تتَّعهه(١٣).

#### الوقفة الثَّانية: قوله أنَّ سببَ بطلانِ المننِ راجعٌ إلىٰ دخولِ الوهم علىٰ العَدلِ:

نَعم؛ مُسلَّم به أنَّ الثَّقاتِ مهما بَلغوا في قوَّة ضبطِهم، فلا بدَّ لهم مِن هَناتٍ في كثير ما يَروُونَه، والمَعصوم مَن عصَمَه الله؛ لكنَّ الغماريَّ أتبعَ كلاِمّه بما كانَّ الواجبَ تَركُه، ادَّعَىٰ فيه على مَشهورِ العدالةِ إمكانَ تعمُّدِ الكذِبَ في الحديث!

وهذا لغوٌ لا طائل منه؛ فإنَّ النُّقادَ لم يُنزلوا العَدْلُ مكانتَه إلَّا بعد تَتبُّع لسيرَتِه ونَخلِ مَرويَّاتِه، فإذا اجتمعوا على تعديلِ راوٍ، فهم شُهداء الله في الأرض، والأصل النَّابت عند العلماءِ لا يُشَغَّب عليه بمثل هذه الاحتمالات.

ولا يُستغرب الشَّيء مِن مَملِنه! فإنَّ الغُماريَّ هو مَن فاه بـ «أنَّ الجرحَ والتَّعديلَ غيرُ مُحقَّقِ النُّسبةِ إلىٰ جميعِ المُوثَقين والمَجروحِين، فكم مِن ثقةِ جَرَّحوه! وكم مِن مَجروح وَثَقوه!)\*.

وهذا -لا شكَّ- مِن بَقايا تأثُّرِه بالرَّيدية ومُحدِّثِهم محمَّد بن عَقيل الحضرَميِّ (٥)؛ فَلَكُم أثنى على أهلِ الجرح الحضرَميِّ (٥)؛

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «التَّقريب»: «صدوق له مناكير، وكان يتشيِّع، وأفرَط العُقيليْ فقال: كذَّاب».

<sup>(</sup>٢) قد سبق الكلام تفصيلًا على هذين الحديثين، في مبحث الموقف الإمامية من الصَّحيحين،

<sup>(</sup>٣) «المُداوي» للغُماري (٥/٣٦٣-٣٦٤).

 <sup>(</sup>٤) من كلام الغماري في الجزء الأول من كتابه «جُونة العطّار» (ص/١٦).

<sup>(</sup>٥) محمد بن عقيل بن عبد الله (ت-١٣٥٥): ون آل يحين، العلوي الحسيني: رحّالة تاجر، بن بيت علم زيدي بحضرموت، كان شديد التشيع اله تحتب منها: «التّصائح الكافية»، تحاكل فيه على معاوية بن أبي سفيان عظيم ونال منه، و«المتب الجميل على علماء الجرح والتّعديل»، انظر «الأعلام» للزركلي (٢٩٩٨).

والتَّعديل؛ فلقد «أفسدَ هذا الرَّجلُ وقَبِيلُه مِن آلِ السَّقاف الزَّيْدِيِّين بنسائِسِهم الشَّيخُ أبا الفَيض الغُماري، وقَلبوه زَيْديًّا أكثرَ منهم! كما تراه جَلِيًّا في كتابه "فتح المَلِك العَليِّ، بصحَّةِ حديثِ: باب مدينة العلمِ عَليِّ (۱۰)، حتَّىٰ جعلَ المحدَّثين أغلبَهم زَيديَّةً! (۱۲)

ولا عَتَب على نُقَادِ الرِّجال وهم مَن قام بأعباءِ ما حُمَّلوا مِن أمانةِ نَبيَهم فَتَحمَّلوها، فَكَشفوا عن أحوالِ الرُّواةِ عَوارَهم، ومَحوا عن السُّنةِ عارَههم، فَمُحالِّ أَن يَتوافقوا على عدالةِ رَاوِ هو خِلافُ ما حَسِبوه، ثمَّ تتبمَهم الأَمَّة في التُّينُ بأخبارِه، ولا يَنصب الله لهم عَلامةً على سوء حالِه، وبراءةِ وَخيِه مِن مُفترَياتِه! والله ما سَتَر أَحَدًا يكذِبُ في الحديث»، كما قال سفيان بن عُينة (تـ١٩٨ه) (٣).

يقول المُملِّمي: "إذا استمَرَّ الحالُ علىٰ توثيقِ رَجلٍ، ولم يَطعن فيه أحدٌ بحُجَّة، فَيْنِ المُحالِ أَن يكون ذلك الرَّجل مِمَّن قد يكذِبُ في الحديث، إذْ لو كان كذلك، لقَضَحه الله تعالىٰ، لِما يَلزم مِن سترِه مِن التصاقِ مَروِيَّه بالشَّرِيعةِ، وقد تَكفُّل الله بحفظِها؛ نعم، يبقىٰ احتمالُ الغَلطِ في بعضٍ ما رَوىٰ، ولكتَّه لا بُدُّ أَن يُبُه الله عِلى بعضِ ها لِعلم، (٤٠).

# الوقفة النَّالثة: قول الغُماريِّ عن أحاديثِ «الصَّحيحين» أنَّ فيها ما هو مَقطوعٌ ببُطلانِه .. إلخ:

قد سَبق الكلام عن أقسامٍ ما انتقَده الحُفَّاظ مِن أحاديثِ «الصَّحيحين»، وأنَّ منها أحاديث مَردودة معدودة عَلَىٰ أصابع اليَدين لا تَصمد أمامَ النَّقد، منها ما أخرجَه الشَّيخان وهُما يَعلمانِ علَّته.

<sup>(</sup>١) قرونق القرطاس؛ لمحمد الأمين بوخبزة (ص/ ١٧٢ مخطوط) بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>۲) في كتابه قبونة العطّارة (۱/۱۵۰).
 (۳) قالضّعفاء للعقيلي (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) (رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه، (١٩/ ١٥٤ - آثار المعلِّمي).

لكن ما يَشين عبارة الغُماريّ إطلاقُه للفظِ (الوَضع) عَلَىٰ حديث في «الصَّحيحين»! بل ودعوته غيرَه إلىٰ عَدم النَّهيُّبِ مِن الحكم عليها بذلك إن بَدا له! مُتذرِّعًا بانتفاءِ الإجماعِ عليها؛ ولا ربِبَ أنَّه تَهؤُرٌ يفتحِ ذرائعَ لإنكارِ كلَّ مُتَطَفِّلُ جَهولٍ ما لا يُرُوفه مِن الكِتابين؛ فلم يُبقِ الرَّجل بذا للصَّحيحين حُرمةً!

فَمَن يدلَّني على ناقدِ مُعتبَر رمَى راويًا في «الصَّحيحين» بالكَدْبِ والوَضعِ قبل الغُدابِ والوَضعِ قبل الغُماريِّ لمُجرَّدِ نكارةِ رآها في مَننِ رواه ال وأيُّ ناقدِ مُعتبرِ حَكَم على حديث في «الصَّحيحين» بانَّه موضوعٌ؟! (١٠ اللَّهم إلَّا ابنَ حزم (ت٤٥٦هـ)! وما أشبَهَ المُعَماريُّ به في حِنَّيه افقد تابَعَه في تكذيبِ قصَّةِ عَرضِ أبي سفيان الابنتِه حبيبة على النَّبي ﷺ وهي في «صحيح مسلم» (١٠) ووافقه في اتّهام عكرمة بنِ عمَّار رَابِه بوَضعِه (١٠)!

وفي الشَّهادة علىٰ هذا التَّاثُّر النُماريِّ بابن حزم، يقول بوخبزة الحَسنيُّ: "شيخنا أحمد ابن الصِّدِّيق المُعاري الطَّنجي . . كان لهِجًا بابن حزم، داعِيًا إلىٰ كُتُبِه، حتَّىٰ إِنَّه أَوْلَمْ لَمَّا خَتَم المَوَّة الأولىٰ مِن "المُحَلَّى" عن طبعتِه الأولىٰ! وحَرَج منها -وهو شابٌ يَتوقَّد ذكاءً وطُموحًا- يَقمَةً علىٰ الفقهاء، ولعنةً علىٰ المُتَصَدّا

<sup>(</sup>١) وأمّا ما تُسب إلى قصحيح البخاريّاء من حديث: فكيف بك يا ابنّ عمر إذا يقيتَ في قرمٍ يُمتُبُون رزقَ شنتهم، ويضعف البقين؛ وهو قطعةً من حديث موضوع، تقرّد بروايته الجرّاح بن منهال، وهو متروك تُقهم: فهذا المحديث لا تضغ نسبتُه إلى قصحيح البخاريّاء في أيّ رواية من روايات فالصحيح، وما اشتهر في بعض كُتب المُصطلح وبعض كُتب المُوضوعات من أنَّ ابن الجوزيّ ذكر هذا الحديث في كتابه فالموضوعات، وسَبّه إلى البخاريّ، هو محض وهم على ابن الجوزيّ، وإني الجوزيّ إثما عنى حديثًا تَعرف وقد وقع في هذا الزهم العراقي وبعده الشيوطيّ، مع أن البخاريّ بريءً من هذا الحديث، وانظر تحرير هذا المناق في جزء بعنوان فيطلان سبة الحديث الموضوع: (كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت ..) إن صحيح البخاريّ، لأساديّا عبد الباري الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ك: الفضائل، باب: من فضائل أبي سفيان بن حرب، رقم: ٢٥٠١).

<sup>(</sup>٣) «جونة المطّار (١٣/١)» وتبعه علىٰ هذا الحكم بالوضع أخوه عبد الله بن الصَّديق في تعليقه علىٰ «أخلاق النبي» لأبي الشيخ (ص/٤) فقال: «هذا الحديث موضوع، لمخالفته للواقع».

فكان يُجرِعهم الحنظل، ويُلقمهم الجنْنَلُ؛ حثّى إنّي استفطّعتُ نعته لأبي حنيفة بـ (أبي جِيفة)! . . في حين أنّه يَصفُ كثيرًا مِن جَهلةِ المُتصوّفة بالخُصوصِيَّة والولايةِ الكُبرىٰ، وهم لا يُؤهّلون لحمل نِعالِ أبي حنيفة،(١).

إِنَّ الأصلَ في حكم النَّقاد على الرَّاوي النَّقة، إذا خَلَط في ذكر حديثٍ فوَهِم في نسبتِه إلى النَّبي عَلَى الْ يُدرجوا حديثه هذا في حَدِّ النَّكارةِ أو البُطلانِ الشَّم في نسبتِه إلى النَّبي عَلَى الْ يُدرجوا حديثه هذا في حَدِّ النَّكارةِ أو البُطلانِ المسلمِ الله تقديرٍ - الله أن يصموه بالموضوع حكما فعل المُماريُّ بعديث مسلم المتخلصة فما أبعدهم عن هذا الغلوُ! فإنَّ الموضوع في عامَّة استعمالهم حكما استخلصه الله على من رحيق كلامهم الله عان كان مته مخالفًا للقواعد، وراويه كذَّابًا الله عكرمةً بن عمَّار أن يكون كذلك.

وسياتي مزيد بسط في نقض شديد كلام ابن حزم والغُماري في حقَّ حديث عَرْض أبي سفيان لابنته على النَّبي ﷺ في وصحيح مسلم، وذلك في مبحثه الخاصٌ من القسم التَّاني للبحث.

وللنّماريِّ مِن مثل هذا الشَّطط في أحكامه على المُحدَّثين ودواوينهم الشَّيء الكثير؛ فهو الَّذي شَنَّ الغارَة على النِّرمذي وأثمَّة الحديثِ بتُهمةِ جمودِهم على ظاهرِ السَّند، وزَعم أنَّ هذا الجمودَ هو العِلَّة في إخراجِ البخاريُّ ومسلم للأباطيلِ في صحيحيهما ""، ثمَّ لم يَرْعَوِ عن عَيِّه حتَّى بهتَ البُخاريُّ بنصبِ المَداوةِ لأهلِ السيّدانُ سَال الله السّلامة.

إِنَّ آفةَ الخُماريِّ في نظري -فضلًا عمَّا أمضيناه مِن بوانقه- تَسرَّع نفسِه المضطربة إلى إصدارِ الأحكامِ المُنفعلة! لا أكاد أراه في كثيرٍ من الأحاديثِ الَّتي يدرسها يُكلَّف نفسَه التَّفتيش في أسانيدها بنَفسِ المُقتَّش، ولا استقراء كلامِ الأنتَّة عنه بنَفسِ المُوازِن؛ ولكن يُطلق لقليه المَنان بما أملاه بادئ رأيه.

<sup>(</sup>١) هجراب الأديب السَّائح، لبوخبزة (١١/ ٢٣٨ مخطوط).

<sup>(</sup>٢) قالموقظة، (ص/٣٦)

<sup>(</sup>٣) انظر فجؤنة العطَّارة (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) ارونق القرطاس؛ لمحمد الأمين بوخبزة (ص/١٢٠ مخطوط).

وسترى أمثلة هذا مِلْءَ المَينِ إن طالعت رسالته المَوسومة بـ «المُغِير على الأحاديثِ المَوسومة بـ «المُغِير على الأحاديثِ المَوضوعةِ في الجامع الصَّغيرِ»؛ حيث السَّرْدُ المُمِلُ والتَّعقيب بالطَّعنِ المُجَرَّدِ سِمتانِ بارزتان له؛ والدَّبانة تَستوجِب الوَرع في دراسةِ الوَحي، والتَّحري يَفرض التَّريُّثُ واستفراغَ الجُهد في إثباتِ شيءٍ فيها أو نفيِه؛ والله من وراء القصد.

# المَطلب الخامس موقف عبد الله بن الصِّديق الغُماري<sup>(۱)</sup> (ت١٤١٣هـ) من «الصَّحيحين» ودراسة بعض ما أعلَّه فيهما

عبد الله بن الصدِّيق أعلمُ النُّمارِيِّين بالحديثِ بعد أخيه البِكُر أحمد، فبسَيِّه أحبَّ هذا الفنِّ وتَوجَّه لدراستِه، وأثرُه علىٰ قلمِه الحديثيِّ واضح فِي مُؤلَّفاته؛ وإن كان عبد الله ألطفَ عِبارةً منه في النَّقد، وألَيْن جانبًا في الرَّد.

فإنَّه مع ضعف اندفاعه هذا -مقارنة بأحمد- لم يكُن لينجُو مِن بعض العيوبِ المنهجيَّة الَّتي وقع فيها شقيقه تصحيحًا أو تعليلًا، والمَجلة في رَمي الحديثِ بالرَّضع مِن غيرِ دَليلٍ رجيح، وهذا يخصل منه أحيانًا لاستحكام التَّزعاتِ النَّذهبيَّة عليه (٢٠).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن الصديق الحسني: أبو الفضل الغماري، تلفئ تعليمه الأولى في زاوية أبيه الصديقية، م ارتحل إلى حام الغروبين بغاس فأخذ عن عاماتها، ثم التحق بالجام الأزهر بمصر المدينة، عاملية بالإوجهم الصديقية مسئة بالاثارة نحطيا بزاويهم الصديقية، ولن أن استقر بطنية تعطيا بزاويهم الصديقية ومُدرّسا بها؛ من تأليف: فيدع النفاسيرة، والفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشافة المرودة؛ انظر ترجعت لف في ترجعت لف في ترجعة عبد الله بن الصديق.

<sup>(</sup>٢) كحكيمه في كتابه فبدع التفاسيره (ص/١٨١) على حديث أبي هريرة ألذي في قسنند أحمده (٣/١٣٦) برقم: برقم: لوكرة التفاقل المشافلة المشافلة

وين مَظاهرِ تحكُم عبد الله بن الصّديق في نقدِ «الصّحيحين»: بما ندَّعيه عليه من استحكام النَّزعة المدّهبيَّة: محاوَلتُه البائسة للطَّعنَ في حديثِ مُعاوية بن الحَكم الله الله الله الله بالين الله عبد الله بالين الله بالله بشدوذِ هذا الحديث الصَّحيح وهو في «مسلم»! وبنفسِ العِلَل التِّي ساقَها سَلَفه الكُوثريُّ لإبطال الحديث؛ ثمَّ زاد عليه أشياء تَنقضُ المتنَ في زعيه لم يذكرها الكوثريُّ (۱).

وقد تَمادىٰ بعبد اللهِ الخَطلُ في مثالِ آخر أبطلَ فيه الحديثَ المُتَفَّق علىٰ صِحَّته بين العلماء! بِن قولِه ﷺ آخرَ عُمرهِ المُباركِ: الْكَنَ الله اليَهود والنَّصاریٰ، التَّخذوا قبورَ أنبيائِهم مَساجه (۱۳)؛ بل أبطلَ أحاديثَ هذا البابِ كلَّها! بدعوى مُخالفتِها ليا يَفهمه مِن القرآن غيرَ مُبالِ بتَكاثر طُرقِها، وتُواترِ مَعناها عن النَّبي ﷺ (۱۰).

هذا وهو المُقرُّ بأنَّ أكثرَ أهل العلم متقلَّمُين ومتَأخِّرين قد عَمِلوا به، لكن عذرُهم في ذلك عنده: أنَّهم لم يَتَفطَّنوا لِما تَفَطَّن له فيه مِن العِلَل الَّتي تَقضي بتركِ العَمل به واعتقاده.

يقول: «هذا حديثٌ ثابتٌ في الصَّحيحين وغيرهِما مِن طُرق، وقد عَمِل به كثيرٌ مِن العلماء المُتقلِّمين والمتأخِّرين، ولم يتَفَطَّنوا لَجِا فِيه مِن العِلَل الَّتي تقتضى

وإظهار ما كان خفيًّا، من بطلان خديث: لو كان العلم بالتُرياه، ووافقه عليه الألباني في فسلسلة الضعيفة، (٥/٥٧، رقم: ٢٠٥٤)، فجملة القول أنَّ الحديث ضعيف بهذا اللَّفظ: (العلم)، وإنشًا الشُّحيح فيه (الإبمان) و(اللَّبرز)، والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) «الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة؛ لعبد الله الغماري (ص/ ٨٧-٩١).

<sup>(</sup>٢) ستأتى مناقشتها في موضعها المناسب من هذا البحث (٢/ ٧٧٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (ك: الجنائز، باب: ما جاء في قبر النبي ﷺ وأبي يكر وصمر ﴿
 ومسلم (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، رقم: ٥٢٩).

<sup>(</sup>٤) ذَكْره الكتَّاني في فنظم المتناثر» (ض/ ١٣٠-١٣١).

ترك العمل به، وذلك أنَّ القرآن الكريم يُعارض هذا الحديث مِن ثلاثة أ أوجد..»(١٠).

وخلاصة الوجوه الثَّلاثة عنده: أنَّ البهود آذوا الله ورسولَه بتُهم شائنة، استحقُّوا عليها اللَّمنة، وانَّهم كانوا يَقتلون الأنبياء، وأنَّهم حاولوا قتل عيسىٰ 響 ومحمَّدﷺ فلا يَتَصَوَّر هو بعدَ عُدوانَهم هذا علىٰ المُرسلين أن يتَّخذوا قبورَهم مساجد!.

وما أحسنَ ما فئد به (محمَّد الغزائي) هذه الشَّبهة الَّتي الفي العُماريُّ بجوابِ مُختصرٍ، يقول فيه: ﴿ أَ الله وَصَف اليهودَ بقولِه: ﴿ وَتَطَّفْنَكُمْ فِ اللَّرْضِ الجوابِ مُختصرٍ ، يقول فيه: ﴿ أَنَّ الله وَصَف اليهودَ بقولِه: ﴿ وَتَطَّفْنَكُمْ فِي اللَّرْضِ الْمُتَاتِّبُ مُلَّمُ مُنَ يَبِعُونَكُ اللَّبَياء ، والشَّجرمون سَفَكوا اللَّقَالِكَ ، ١٦٨٤ ؛ فالصَّالحون أَبُوا الاعتداء على الأنبياء ، والمُجرمون سَفَكوا دعاءهم، ويعد قتلِهم، بُنِيت المُعابد على قبورِهم، تكريمًا لهم، على أنَّ هذه المقابر وساكنيها خصِدَت مع اجتياح الأعداء للأرض المُقلَّسة، فليس هناك الآن قبر قائمٌ به نبيٌ معروف! وحَلَّ محلَّ القبورِ الدَّارسةِ أصنامٌ وأنصابٌ ومَذابح في الكنائس المسيحيَّة ، (۱) .

لقد كان عبد الله في دراسيه النَّقديَّة لهذا الحديثِ وأشباهِه مِن حيث تخريجُه، مُتَمَّمًا هو فيه لِما بَدَأه قبلُ أخوه أحمد مِن دراسيّه مِن جِهة الفقه، في كتابه "إحياء المقبور، بأدلَّةِ استحباب المساجد والقِباب على القبور»[(٣)

<sup>(</sup>١) الفوائد المقصودة (ص/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) قتراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع؛ (ص/١٥٢).

 <sup>(</sup>٣) سأل محمد بوخيرة شيخه احمد الشماري عن تنافضه في كتابه هذا مع ما قرّره في رصالته الاستنفار لغزو الثّنبه بالكُفاره، حيث عقد بابًا في تحريم اتّخاذ المساجد على القبور لعلّة التُشهُ بالتُحُفّار، فتردد الغماريُّ واضطرب! ثمّ أشار له إلى أنَّ العدار على القصد والنَّية!

يقول بوخبزة في كتابه اصحيفة سوابق؛ (ص/٢٤٤): ٥. . ولعلُّ ظهور البطلان فيما ذهب إليه هو الذي حدا بعبد الله التُليدي -تلميذ أحمد النُّماري- إلنُّ مخالفته في هذه المسألة في تهذيبه لكتاب شيخه «الاستفار» (ص/٠٤-٤)، وَلَيْه -يعني التُّليدي- نُهج هذا المنهج في سائر موبقاته، وفيها ما هو أبشع وأفظم، ولكُنُّها الزَّاوية والظُّريقة ١. ه

فلكم أغضب هذان الكتابان عند طباعتهما صهرَهما الأمين بوخبزةً! فسارع بعد انعتاقه من طريقتهما إلى إخراج جزء صغيرٍ مطبوع، يردُّ فيه عليهما ضمنًا تجويزَهما بناء المساجد على القبور، حَوَت واحدًا وأربعينَ حديثًا في النَّهيِ عن ذلك.

فما كان يجسُر عليه عبد الله مِن إسقاطِ ما اتَّفِق عليه من النَّصوص وجَرَىٰ عَملُ الأَثمَّة عليها، تَعصُّبًا لمذهبِ الطُّرقيَّةِ المُتَاتَّرِ، وَدَفْعًا للرِّيَبِ عَمَّا آلَ إليه آلُ الغُماريِّ مِن بناءِ الزَّاويةِ علىٰ قَبْرِ أَبيهم، وبيعِ قبورِها للنَّاس!<sup>(۱)</sup> لَأمرٌ قبيحٌ، يتسامىٰ عنه المُتجرِّدون للحقَّ مِن أهل الحديث ومن غيرهم.

يقول الأمين بونجرزة: «حائني الفقيه التُجكاني أنَّه سيمَ ابن خالِه وصهرَه الاستاذ عبد الله ابن الصَّدِيق يُنكر خروجَ يأجوج ومأجوج، ويقول: إنَّهم التَّتارا كما سبعمَه يقول: إنَّ الأعمىٰ الَّذي عَبَس النَّبي ﷺ لمَّا جاءَه ونَزَلَت في شأيه سورة (عَبَس)، ليس هو ابن أمَّ مكتوم! كما قال المُفسِّرون، واتَّفقَ عليه الأوَّلون والخرون.

ورأيتُ له في بعضِ كُتُبه كـ «خواطره الدِّينيَّة» أشياء مِن هذا القَبِيل، يُريد بها الانفرادَ والإنيانَ بالجديدِ دون برهانِ ولا بيانِ، علىٰ قاعدة: خالفُ تُعرفًا،"<sup>(۲)</sup>.

ولعبد الله مِن مثل ذاك العُدوان على أحاديث «الصَّجِيحين» كثيرٌ<sup>٣٧</sup>؛ يَمود إلى حديث منها مُتَّفق عليه ثبوتًا، صريح المعنى ظاهر الدَّلالة، فيُبطِله بآياتِ قرآنيَّة ظنِيَّةِ الدَّلالة، على خلاف ما فهمه منها السَّلف الأوَّلون؛ قد تَعقَّبه فيها بعضُ المُشتغلينَ بالتَّخريج وغيرهم<sup>(ع)</sup>.

<sup>(</sup>١) وكان أخوهم محمَّد الزَّعزيم بن الصّدين يُنكرُ هذا الفعل من إخوته، ويُصرّح في كتابه «الزَّاوية وما فيها من البدع» (ص/١٣) أنَّ والنّدَهم محمَّد بن الصّدين قد خَيِّر رأيّه فيما كان عليه مِن الغَّلُو في الطَّرقيَّة، وأنَّه كان مبَّالًا في آخر عمره إلى التزام السَّنة المحضة والاجتهاد.

<sup>(</sup>٢) فجراب الأديب السَّائح، لمحمد بوخبزة (ج١، ص٨ مخطوط).

 <sup>(</sup>٣) أمثلة مذا في كتابه «الفوائد المقصودة» عديدة، وكذا كتابه «الشبح السَّافر»، رهَّ ما اللَّفوة عليه المُحدَّمون والفقهاء مِن حديث عائشة: «قُرضت الشّلاة ركمتين ركمتين ...» بدعوى المخالفة نفيها للقرآن.

<sup>(</sup>٤) انظر «آداب الزَّفاف» للألباني (ص/٥٦-٥٧)، وقردع الجاني، لطارق عوض الله (ص/٤٤).

فكيف يَصحُّ بعد هذه المَعايبِ العلميَّة كلِّها أن يُستباحَ حِمَىٰ «الصَّحِيحين» تأسَّيًا به؟!

# المَطلب السَّاد*س* موقف الألبانِّي<sup>(۱)</sup> (ت١٤٢٠هـ) مِن «الصَّحيحين»

الألبانيُّ لونٌ آخر من رتوت المُحدَّثين وأفذاذ المُخرِّجين في هذا العصر، كرَّس حياتَه لمشروعِ "تقريب السُّنةِ بين يَدَي الأمَّة"<sup>(٢)</sup>، فهو في هذا البابٍ من التَّخريجِ نهاية لا تُقارَب، وهمَّةٌ في البحث لا تمارَض، يحشُد لمِا يَراه حَقًّا مِن التَّقولاتِ ما يُحرِج المُخالف، ويُهورُ المُوَالِف.

أقول هذا إنزالًا له منزلته المُستحقَّة لا تحبُّرًا -معاذ الله- فلقد لامَستُ بنفسي قُوَّة عريضتِه النَّقديَّة أثناء دِراسَتي لها أعلَّه مِن أحاديثِ "الصَّجيحين"؛ فأخَذَ الرَّد عليه مِن جهدي وزادَ نقدُه في كَدِّي ما لم أجِده مِمَّن عرَّجتُ عليهم مِن مُعاصِريه مِمَّن ذكرتهم قريبًا.

<sup>(</sup>١) محمد بن نوح نجاني، الشهير بمحمد ناصر الدين الألباني: ولد بمدينة أشقودرة بالبانيا ١٩١٤م، ما جم سحرت به أسرته إلى الله ١٩٦٤م ما يدين الشام هريًا بدينها بعد أن تولى خكم إليانيا العلمائي أحمد زوغو، تعلم على والده حناك شيئة السرية وفقه المحنية، ثم حُبّ إليه علم الحديث تأثرًا بمجلة المنار لرشيد رضا، فانكب على دواسته حتى برع فيه واشتمر به، وله العديد من المؤلّفات، منها: سلسلنا الأحاديث الصحيحة والفديقة، والرواء الغليل، وجهلباب المرأة المسلمة، انظر ترجمته في كتاب وحياة الألباني وآثاره لمحمد الشياني.

<sup>(</sup>٢) أفصح عن ذلك في مُقدمته لـ (محتصر صحيح مسلم؛ (ص/٥).

### الفرع الأوَّل: موقف الألبانيُّ من أحاديث «الصَّحيحين».

الألبانيُ مُعترِفٌ بِعَظيمِ فصلِ «الصَّحيحين»، شديدُ التَفاوةِ بهما، وهو على جَلَده في التَّحقيق، وحرصِه على التَّدقيق، إذا بَد ضَعفُ شيءٍ فيهما، تَباطَأ في إصدارِ حُكيه، وأنعمَ النَّظرَ تمحيصًا لنقده، هِيبةً منه للشَّيخينِ، وإجلالًا منه للكَتابين، خلافًا للتَّلاقةِ المعاصرين قبله!

فكان من جميل ما يقول في حقّ البخاريّ: "إنَّ حديثًا يخُرِجه الإمامُ البخاريُّ في "المسندِ الصَّحيح" ليسَ مِن السَّهلِ الطَّعن في صِحَّته لمُجرَّدٍ ضعفٍ في إسناده، لاحتمالِ أن يكون له شَواهد تأخذُ بعضُدِه وتُقرِّهه" (١٠).

وكلام الألبانيّ هنا متوجّهٌ فيه بالنَّصيحة إلىٰ مَن يجري في مِضمارِ العلماء، ويستعمل أدّواتِ نقدهم الَّتي أَصَلُوها في كُتبِ المُصطّلح والتَّخاريج، فيُنبِيه بوعورةِ مَسالكِ النَّقدِ للصَّجِيحين؛ وأمَّا الحائدون عن منهج المُحدَّثين المُترامون علىٰ الكِتابين بشبهاتِ العقلنةِ وهوىٰ النُّفوس، فقد كان الألبانيُّ لهم باليرصاد!

فهذا الكوثريُّ وهو الطُّلَعة اللَّوْذَعي، حين تَمَدَّىٰ حَدَّه بإعلال حديث مُثَقَق عليه في «الصَّحيحين» دون دليل مُعتبر، لم يَسكُت له الألبانيُّ، بل أخَذَ قلمَه يُسطَّرُ به غلطاته ويُبيِّن تَعالُمَه فيه، حَويَّة منه لهذين الأصلين العظيمين من أصول السُّهُ (٢).

ومثلُ ذلك فعَلَ بالغُماريِّ عبدِ الله حينَ أَعَلَّ حَدِيثَيْن فيهما، واحدًا مُتَقَقًا عليه، والآخر في «مسلم»؛ فتصدَّىٰ له بأن نَفَىٰ الطِلَّة عن أسانيدهما، ويَرَّاهما مِن الشُّذوذِ في مَثْنَيهما، ودَلُّ علىٰ أنَّ المُجلَّ أحقُّ بوصف الشُّذوذِ، إذ خالف فيهما أثمَّة الحديث<sup>٢٥</sup>.

<sup>(</sup>١) «السُّلسلة الصَّحيحة» (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة تخريجه لـ «العقيدة الطحاوية» (ص/٥٠-٥١).

<sup>(</sup>٣) انظر «السّلسلة الصّحيحة» (رقم: ٢٨١٤)، و«آداب الزّفاف» (ص/٥٦-٥٧).

إلىٰ غير هذين مِمَّن تصدَّىٰ الألبانيُّ لدفعٍ مُعارضاتِهم عن «الصَّحيحين»(١)؟ قد بَلغَ ما دافعَ عنه فيهما خمسةً وعشرين حديثًا(١٧.

# الفرع النَّاني: المُآخذاتِ علىٰ نقداتِ الألبانيِّ لأحاديث «الصَّحيحين».

ومم ما أظهرَه الألبائي مِن مَوضوعيَّة في النَّقدِ، وتَجرُّدِ في الأحْكامِ، وذَبِّ عن الأحْكامِ، وذَبُ عن الصَّحِبحين، يُشكَر عليه؛ إلَّا أنَّه أُوخِذَ عليه في أحاديث رأى أنَّ البخاري ومسلمًا -مع جلالتِهما في الفنَّ- قد أخطأ في تصحيحها، والفرضُ أنَّهما غير معصومين في ما اجتهدا فيه، فجائز عنده الاستدراك عليهما مادام هذا النَّقد مبنيًّا على قواعده العلميَّة المعتبرة، بدليل نقد الحفَّاظ لهما على مرَّ القرون.

فلمًا طبَّق ما دَرَسه مِن قواعدِ علمِ الحديث على ما مَرَّ به من أحاديث "صحيح البخاري"، وَجَد بعضَها تقصُر عن مرتبةِ الصَّحيح أو الحسن؛ فضلًا عمًّا وَجَده من ذلك في "صحيح مسلم".

يقول بعد حكوم على جملة من حديث في «البخاري» بالشَّذوذ: «هذا الشُّذوذ في هذا الحديث مثال من عشرات الأمثلة الَّتي تدلُّ على جهل بعض النَّاشين الَّذي يتعشبون لـ «صحيح البخاري» وكذا لـ «صحيح مسلم» تعشَّبًا أعمى، ويقطعون بأنَّ كلَّ ما فيهما صحيح! ويُقابل هؤلاء بعض الكُتَّاب الَّذين لا يقيمون لـ «الصَّحيحين» وزنًا، فيردُون من أحاديثهما ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم، . وقد رددتُ على هؤلاء وهؤلاء في غير ما موضع» (٣٠).

فهو يرى أنَّ من الواجبِ بيان حالِ مثل هذه الضَّعاف في "الصَّحيح"، أداءً لأمانة العلمِ، ومنكًا لدخولِ ما ليس بسُنَّة في السُّنَّة، وردعًا لمن يُخرج منها ما هو ثابت فيها؛ فقد كان يُبدي هذه النيَّة أحيانًا أثناء تخريجِه لبعض أخَاديث البخاريِّ،

 <sup>(</sup>١) واجع تَعقَّباته الكثيرة لحسَّان عبد المثّان في تضعيفه لعدد من أحاديث «الصَّحيحين» في كتابه «النَّصيحة»
 في التَّحفير من تخريب ابن عبد المثّان لكُتب الأثمّة الرَّجيحة».

<sup>(</sup>٢) انظر (ردع الجاني) لطارق عوض الله (ص/٥٢).

<sup>(</sup>۳) (۱ سلسلة الصحيحة) (۱/۹۳).

كما تراه في تضعيفه للفظ في البخاريّ، قال أثناء: «لو جاز لنا أن نحابي الإمام البخاريّ، لقُلنا: إنَّه قد توبع الفُضيل علىٰ لفظِه، ولكن مَعاذ الله أن نحابي في حديث رسول الله ﷺ أحدًا» (١)

ولأجل الوقوف على منهج الألباني في نقد أحاديث "الصّحيحين"، ومدى مُوافقته في ذلك للمنهج النَّقدي عند المحدِّثين، تبينًا لنسبةِ الصَّواب في أحكامِه النَّتي قَضَىٰ فيها بالضَّعف أو النَّكارة لما في "الصَّحيحين"، فقد درستُ هذه الأحاديث المُملَّة ممًّا وقفتُ عليه من تخريجاتِه لها في مُصنَّفاته المتنوَّعة "أ؛ ومشيتُ في تقسيم هذه المَعلولات على نفسِ الطَّريقة الَّتي ذكرها في جوابِه لبعض من سَأله عن حقيقةِ تضعيفِه لبعض ما في "البخاري"، فقال خلاله: "نقدي الموجود في أحاديث "صحيح البخاري" تارةً يكون للحديث كله، يُقال: هذا حديث ضعيف"؛ وتارةً يكون نقدًا لجزء من حديث، وأصل الحديث صحيح، لكن يكون جزءٌ منه غير صحيح، "".

وأزيد علي هذين القسمين قسمًا آخر، وهو ما تكلَّم فيه في «الصَّحيحين» إسنادًا مع تصحيحه للمتن، فوجدتُ التَّناتِج التَّالِة:

القسم الأوَّل: ما أعلَّه الألباني إسنادًا في «الصَّحيحين» والمتن صحيح عنده.

مثاله: كلامه في إسناد حديثي أبي هريرة هي في "صحيح البخاري»: همَنْ عادَىٰ لي وَليًّا "<sup>(1)</sup>، و«ليس مِنّا مَن لم يَتَعَنَّ بالقرآن» مِن روايةِ أبي عاصم الصَّحاك<sup>(0)</sup>، وهو يُصحِّحهما من أوجه أخرىٰ.

<sup>(1) (</sup>السلسلة الصحيحة» (١٠٥٥/١٤).

<sup>(</sup>٢) أرجو الله تعالىٰ أن يوفقني لنشرها في رسالة مستقلة؛ آمين.

<sup>(</sup>٣) سلسلة الهدئ والنور، الشريط الصوتى رقم: (٧٣٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (ك: الرقاق، باب: التواضع، رقم: ٦٥٠٢)، وتخريج الألباني له في «السلسلة الصحيحة» (١٨٣/٤) برقم: ١٦٤٠).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (ك: التوحيد، باب: قوله تعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به)، رقم: ٧٥٧٧)،
 وكلام الألباني عليه في فأصل صفة الصلاقة (٢/ ٥٨٥-٥٨٦).

ومثلها في "صحيح مسلم" قد بَلغَت ثلاثة عشر حديثًا(``، منها تسعةُ أحاديث مِن طريقِ أبي الزَّبير عن جابر بن عبد الله ﷺ، يُضَعِفُ الألبانيُّ أسانيدَها بدعوىٰ تدليسِ أبي الزَّبير وقد عُنْعَن، لكنَّ مُتونها صحيحةٌ عنده مِن أوجهِ أخرىٰ.

فهذا القسم لا إشكال فيه، ما دام نقد الألباني متعلِّقًا برسومِ الإسنادِ البّحتة، مع إفرارِه بصحَّةِ المتونِ بن وجوهِ أخرىٰ.

وأمَّا القسم النَّاني: ما أعلَّه الألباني مُطلَقًا وهو في «الصَّحيحين».

فمجموعُ ما أعَلَّ فيهما الحديثَ كاملًا: اثنا عشر حَديثًا:

سبعة منها في البخاريِّ: أخطأ الألبانئ في تعليلها جميمًا! ولم يكن له سَلَفٌ في ذلك.

وخمسة منها في مسلم: أخطأ في ثلاثة أحاديث ولم يكن له سَلفٌ من المُتقلِّمين في تضعيفها؛ وأصاب في حديثين كان مسبوقًا في أحدهما إلى تعليله مِن بعضِ المُتقلِّمين، والآخر أخرَّه مسلم في الباب عن الرَّواية الأصحِّ إشارة إلىٰ علَّته.

وأمًّا القسم الثَّالث: مِمَّا قد أعلَّ الألباني فيهما جزءًا من حديث دون أصله: فبلغت ستة عشر حديثًا<sup>(٢)</sup>.

ما كان مِن ذلك مُتَفقًا عليه: فحديث واحد، وهو حديث أبي هريرة: ﴿إِنَّ امَّتِي يُدَعُون يوم القيامة خرًّا مُحجَّلين مِن آثارِ الوضوء، فمَن إستطاعَ منكم أن

<sup>(</sup>١) انظر «دراسات في صحيح مسلم» لعلي الحلبي (ص/١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أعرضت عن إيراد كلام الألباني في حديث أبي الدرداء من طريق شعبة في «صحيح مسلم» مرفوعًا: «مَن حفظ عشر آباتٍ من آخر سورة الكهف عُصم من الدجال»، وحكيه على لفظ «من آخر» بالشُذوذ، وأنَّ المحفوظ قول الجماعة: «من أوَّل» لأجل أنَّ الألباني يعدلم أنَّ مسلمًا نفسه بيُّن شذوذ، من طريق شعبة، وقد أورد، بعد الزَّواية المنحفوظة في «صحيحه (٥٠٢/١)» فهو تحصيل حاصل.

يُعلِل غُرَّته فليفعَلُ (١٠)، فقد حكم الألبانيُّ علىٰ الجملة الأخيرة: (فمَن استَطاعَ ..» بالوقفِ علىٰ أبي هريرة، وذكر أنَّ بعضَ الرُّواةِ أدرَجَها في المرفوع (٢٠)؛ وهو مَسبوق في هذا من عدَّة حفَّاظ متأخّرين، والأمر عندي فيه محتمل.

وسبعة منها في البخاري: أخطأ الألبانيُّ في أربعةٍ منها، وأصابَ في ثلاثة، ثلاثتها خُرِّجَت في المتابعاتِ أو الشَّواهدِ، قد سُبق إلىٰ تضعيف ذلك الجزء فيهما من متقدِّمين.

وتسعة منها في مسلم: أصاب الألبانيُّ في ثمانية، وأخطأ في واحد، لكن أغلبها في المتابعات.

والخلاصة: أنَّ الألبانيَّ لم يُصِبُ فيما أعَلَّه مِن أصول «الصَّحيحين» جملةً إلَّا في اثنين في «صحيح مسلم» قد شَبِق إلىٰ تعليلهما من المُتقدِّمين؛ أمَّا ما كان كلمةً أو فقرةً مِن الحديث، فقد أصابَ في اثني عشر مِن مجموع سبعة عشر، وواحد محتمل، أغلبُها في «مسلم»، وأغلبُ هذه عنده في المتابعات والشَّواهد لا في الأصول.

ومن تكلَّم فيهم من الرُّواة الَّذِين احتجَّ بهم البخاري: الصَّحيحُ أنَّهم في درجةِ الصَّدوق، كَفُليح بن سليمان، ويحيى بن سليم، وأبو شهاب الحنَّاط؛ أو تكون تهمة الاختلاط منتفية عن بعضهم، كحال أبي إسحاق السَّبيعي؛ فإن كانوا ضعفاء حقيقةً فيكونون متابعين في ما أخرجه لهم البخاريُّ، كفضيل بن سليمان وعبد الله بن عبد الرَّحمن بن دينار؛ ومَن ثبت عليه الضَّعف من غير متابعة، فقد سُبق الألبانيُّ إلىٰ النَّنبيه عليه من المتقلَّمين، كجال شريك بن عد الله.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (ك: الوضوء، باب: فضل الوضوء، رقم: ۱۳٦)، ومسلم (ك: الطهارة، باب: استجباب إطالة الغرة والتحجيل، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) (السلسلة الضعيفة) (٣/١٠٤).

وأمًا الذين في صحيح مسلم، فمن ضعّفهم الألبانيُّ فإمَّا أن يكون مسبوقًا في ذلك من المتقدِّمين، كحال عمر بن حمزة العمري؛ أو يكونوا مِمَّن أخرج لهم مسلم في المتابعات والشَّواهد لا الأصول، كهشام بن حسَّان وعياض بن عبد الله الفهريِّ.

لتصدُق بذا مقولةُ النَّمي في الرَّاوي الَّذي أخرج له الشَّيخان في الأصول: 
«تارةً يكون الكلام في تَليينِه وحفظه له اعتبارٌ، فهذا حديثُه لا ينَحطُّ عن مرتبةِ
(الحسن)، الَّتي قد نُسمِّيها: (مِن أدنى درجاتِ الصَّحيح)، فما في الكِتابين 
-بحمدِ الله- رجلٌ احتجَّ به البخاريُّ أو مسلم في الأصول ورواياتُه ضعيفة، 
بل حسنةُ أو صحيحةً (١).

ولقد رأيتُ كيف أقدم في نقدِه للصَّحيحين على تعليلِ أحاديث كاملةٍ لم يُسبَق فيها مِن ناقدِ متقدِّم، بل العلماء على الإقرارِ بصحَّتِها روايةً ودرايةً، ثمَّ تأكَّد هذا الغلط في التَّعليل من غير سلفِ بخطه فيها مِن حيث الصَّنعة الحَديثيَّة.

ولن أستدلَّ في هذا المقام على غلط الألبانيِّ بأكثر من أن أنقل كلامَه هو الموافقِ علىٰ منع تعليل ما تلقَّته العلماء بالقبول في «الصَّحيحين»، وهو ما علَّق به علىٰ نصَّ ابن حجر الإفادة الحديث المتلقِّئ بالقبول العلمَ، يقول فيه:

«.. وقد غفل عن هذا التّلقي وأهميَّته كثير من النّاس في العصر الحاضر، الّذين كلّما أشكل عليهم حديثٌ صحيحُ الإسناد لجؤوا إلى ردّه، بحجَّة أنّه لا يفيد القطع والبقين، فهم لا يقيمون وزنّا لاقوال الاثمّة المتخصّصين الّذين قيّدوا قولَهم بأنّ حديث الآحاد يفيد الظّن بقيود، منها: إذا كان مختلفًا في قبوله.

أمَّا إذا كان مُتَلقَّى مِن الأمَّة بالقبول، لا سيما إذا كان في الصّحيحين، على ما بيَّنه المولّف كلله : فهو يفيد العلم والبقين عندهم، ذلك لأنَّ الأمَّة معصومة عن الخطأ، . . فما ظنّت صحّته، ووجب عليها العمل به، فلا بدَّ أن يكون صحيحًا

<sup>(</sup>١) ﴿الموقظة؛ (ص/ ٨٠).

في نفس الأمر، كما قال العلاَّمة أبو عمرو بن الصَّلاح في مقدِّمته، وتبعه الحافظ ابن كثير وغيرهه(``

وفي كلام له آخر أبْيَن في المقصود يقول: "خبر الآحاد يُفيد العلمَ واليقين في كثيرِ من الأَحيان، مِن ذلك: الأحاديث الَّتي تلقَّتها الأمَّة بالقَبول، ومنها ما أخرجه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيهِما، ممَّا لم يُنتقَد عليهما، فإنَّه مَقطوع بصِحَّته، والعلمُ اليقينُّ النَّظري حاصلٌ به .."<sup>(7)</sup>.

فليتَ الألبانيُّ أخذَ بهذا التَّاصيل القويم بعينِ الاعتبارِ أثناء تعليلِه لبعضِ أحاديثِ «الصَّحيحين»؛ والَّذي ظَهَر لي في سِرِّ هذا التَّناقض بين ما أصلَّه هنا في هذه المسألة، وبين تَضعيفِه ما ليس له فيه سَلَفٌ مِن المُتقدِّمين من آحاد «الصَّحيحين»:

أنَّ الألبانيَّ منابع لرشيد رضا في تسويتِه بين نوعين مِن النَّقدِ مختلفين في تعليل أحاديث «الصَّحيحين»، كان ينبغي التَّفريق بينهما:

بين تضعيفِ كلمةِ مِن حديثٍ، أو شطرٍ منه، لشذوذِ ونحو لذلك: فهذا جائزٌ كما قدَّمنا تقريره لمِن تَاهَّلِ له بشروطه.

وتضعيفِ أصل حديثِ بأكملِه من غير سلفٍ في ذلك! فهذا الَّذي نمنعُه.

ولعلَّ الألبانيَّ لمَّا رأىٰ بعضَ المُحدِّثين المتأخِّرين مَشوا في نقدِ أحاديث «الصَّحيحين» على النَّوع الأوَّلِ -كابن القطَّان، وابن تبميَّة، وابن حجرٍ- قاسَ على ذلك النَّرع الثَّاني فاستجاز فيه ما استجاز في الأوَّل!

ظَهر لي هذا التَّالِفُ منه بين هذين التَّوعين المُختلفين في مثالِ جوابِه لمِن سَالُه عمَّن سَبقه إلى إعلالِ بعض أحاديث «البخاريّ»، حيث قال: «. . في اثناءِ البحث العلميّ، تَمرُّ معي بعضُ الأحاديثِ في «الصَّحيحين» أو في أحدهما، فينكشِفُ لي أنَّ هناك بعضُ الأحاديث الصَّعيفة، لكن مَن كان في ربي ممَّا احكُم

<sup>(</sup>١) «النكت على نزهة النظر» لعلى الحلبي (ص/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، للألباني (ص/ ٦٢).

أنا على بعضِ الأحاديث، فليَمُد إلى "فتحِ الباري"، فسَيَجِدُ هناك أشياءَ كثيرةً وكثيرةً . وكثيرةً ... وكثيرةً بدأ، يُنتقِدُها الحافظ أحمد ابنُ حَجَرِ المَسقلاني" (١).

وكنًا قرَّرنا آنفًا أنَّ نقداتِ ابن حجر لبعضِ ما في «الصَّحيحين» هو مِن النَّوع النَّاني المُتعلِّق بكلمةٍ أو بعضِ كلماتٍ في الحديث، لا أصل الحديث كما فَعَل الألبانئ!

وكان الألبانيُّ قد قدَّم لجوابه السَّالف بأن قال للسَّائل: «أمَّا ما يَتَملَّق بغيري مِمًّا جاء في سؤالِك: وهو هل سَبَقك أحَدُّ؟ فأقول -والحمد لله- سُبِقت من ناسٍ كثيرين، هم أقعد مني وأعرفُ مني بهذا العلم الشَّريف، وقُداميُ جدًّا بنحوِ ألفِ سنةٍ، كالإمام الدَّارقطني وغيره، فقد انتقدوا الصَّحيحين في عشرات الأحاديث، أمَّا أبا فلم يبلغ بي الأمر أن أنتقد عشرة أحاديث ..».

وهذا أُراه خطأ منهجيًا في تسويغ مذهبه هذا؛ فالألبانيُّ وإن سُبق من سلفِ المحدِّثين في أصلِ النَّقد والتَّعليل لأحاديثِ "الصَّحيحين"، لكنَّه لم يُسبَق إلىْ تعليل أفرادٍ منها بعينها! ومحلُّ النِزاع في هذا لا الأوَّل.

وهذا نفسُ ما وقع فيه (رشيد رضا) قبله، غير أنَّ هذا كان يلج إلىٰ ذلك من خلالِ طعونه العقليَّة في المتون، والألبانيُّ يلج إلىٰ تعليلها من خلال الصَّنعة الإسناديَّة!

وقد ظهر مِن خلال دراسةِ أحاديث الأقسام الثّلاثة السَّابقة، أنَّ الألبانيَّ قد أصابَ في بعضِ ما أعلَّه مِن أحاديث القسم الثَّالث، وأكثرها قد سُبِق إليه مِن الحقاظ، لكنَّه غلِط في تضعيفِ ما وَهَنه مِن أحاديث «الصَّحيحين» بأكملِها، صَنعةً وانعدامَ سَلَف.

هذا وهو الألبانيُّ إوقد أمضى ستِّين سنةً مِن عُمره بين أسفارِ الحديثِ نقدًا وتخريجًا وتحقيقًا، فكيف بأقرامٍ زمانِنا مِن أصاغر هذا العصر، مِمَّن توجَّهوا إلىْ «الصَّحيحين» بالظَّمن من غير عُدَّةٍ علميَّةٍ ولا سَلفٍ مِن الأُمَّة؟!

<sup>(</sup>١) افتاوئ الشيخ الألباني؛ (ص/٢٦٥) جمع عكاشة الطيبي.

حتًى إذا جاءهم عَالِمٌ ناصحٌ بالكَفّ عن هذا العَبَثِ في الصّحاح، أخذتهُم العِرَّةُ بالإنمِ، وقالوا: أليسوا رجالًا ونحنُ رجال؟! فهذا الألبانيُ طَعَنَ، فلِمَ التَّحجيرِ علينا نحن؟!

تسمعُ مثل هذا القياسِ الباطل علىٰ نقدات الألبانيِّ مِن أحدِ المُتهوِّرين في نقد ما اتَّفق عليه بمحضِ الرَّاي، حيث يقول: ﴿إِنَّ نقدَ أحاديث بعينها لن يكون مَظْمَنًا في السُّنَة، ولا في مَن قامَ بالنَّقد، وهذا الشَّيخ ناصر الألباني، قد نَقدَ مَطرابِ الأحاديثِ في صحيح مسلم، وشيئًا يُسيرًا في صحيح البخاري! ..، (١٠٠٠).

فحينتني نقول الأمثالِ هوالاء: إن أبَيْتم إلَّا اقتحامَ أرضِ السِّباع، فاتركوا عنكم الاحتجاجَ بالألبانيِّ وأمثالِه مِن العلماء، فإنَّ عذرَ هذا فيما تَولَّاه مَعقول -على ما فيه من هناتٍ- صادرٌ في ذلك كله عن تخصُّصه في قواعد النَّقد وخِبرة، ثمَّ المُتخصَّصون يَتَعَشِّونه بنفس تلك القواعد؛ فإين هذا مِن مَنهجكم؟!

فها هي أحاديث «الصَّحيحين» التِّي تَكلَّم فيها الألبانيُّ مبثوثة في كُتبه، فتأمَّلوها؛ هل رأيتموه يَطعن في أيِّ من متونها لأنَّ عقلَه أو ذوقَه لم تُرُفه كما تفعلون؟!

والألبانيُّ إذْ تكلَّم مِن ذلك في سِتَّة منونِ -بصرفِ النَّظر عن صواب نقدِه من خطئه- قد كان مُتبِمًا لذلك بنقدِ أسانيدِها! مُعلِّلًا مصدر ذلك مِن النَّاحية الحديثيَّة كما هي الجادَّة عند المُتقلَّمين.

فاسمعوها منه يُعلِنها مُدْوِيةً في أذانِ المُتصَيَّدين لبعضِ اجتهاداتِه ذريعةً
 للطَّعن في أحاديث «الصَّحيحين» بمَحضِ التَّمَعقُلِ والتَّشهِّي، حيث يقول بعد
 تضعيفه لفقرة بن حديث في البخاريِّ:

 <sup>(</sup>١) من مجموع مقالات لحمد سعيد حوًا بعنوان: «منهجية التعامل مع السنة النبوية» يرقم: ٦٨، مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية، بتاريخ ١٢/ ٢٠١٠/٤م.

«.. قد أظلتُ الكلامَ على هذا الحديثِ وراويه، دفاعًا عن السُّنة، ولِكَي لا يَتَقوَّل مُتقوِّل، أو يقول قائلٌ مِن جاهلِ أو حاسدٍ أو مُغرضِ: إِنَّ الألبانيَّ قد طَعَن في «صحيح البخاريَّ» وضَعَف حديثه افقد تَبيَّن لكلَّ ذي يصيرةٍ، النِّي لم أَحَكُم عقلي أو رأيي، كما يفعل أهلُ الأهواء قديمًا وحديثًا، وإنَّما تمسَّكت بما قالم المسام في هذا العلم الشَّريف ومصطلحِه مِن ردِّ حديثِ الصَّعيف، وبخاصَّةٍ إذا خالَف النُّقة، والله وليُ الوَّفِق، (١٠).

ويقول في موضع آخر:

المعضُ النّاس مِمّن لهم مُشاركة في بعضِ العلوم، أو في النّعوةِ إلىٰ الإسلام -ولو بمفهومِهم الخاصِّ- يَتَجرُّون علىٰ رَدِّ ما لا يُعجِبُهم مِن الأحاديث الصَّحيحة وتضعيفِها، ولو كانت ممّا تَلقَته الأمّة بالقبول! لا اعتمادًا منهم على أصولِ هذا العلم الشّريف، وقواعيه المعرفةِ عند المحدُّثين، أو لشبهةِ عَرَضت لهم في بعضِ رُواتِها -فإنهم لا عِلمَ لهم بذلك، ولا يُقيمون لأهلِ المعرفةِ به والاختصاصِ وَزنًا- وإنّها يَنطلقون في ذلك مِن أهوائِهم، أو مِن ثقافائِهم البعيدةِ عن الإيمانِ الصَّحيح القائم على الكتاب والسُّنة الصَّحيحة، تقليدًا مِنهم عن الأستغربين، أمثالِ أبي ريَّة المستشرقين أعداءِ اللّين، ومَن تَشبَّه بهم في ذلك مِن المُستغربين، أمثالِ أبي ريَّة المصريِّ، وعرَّ الدين بليق اللُبناني ...، (٢٥٠).

الفرع الثالث: بيان ما أقرَّه الألبانيُّ من كلام الغُماري بوجود مَوضوعاتٍ في «الصَّحبح».

يَزعُمُ بعض المعاصرين (٢٦ مُوافقةَ الألبانيِّ لما سبق من كلام أبي الفيضِ الغُماريِّ في أحاديث «الصَّحيحين» من «أنَّ فيها ما هو مَقطوعٌ ببُطلانه، فلا تغترَّ

<sup>(</sup>١) والسلسلة الضعيفة» (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) مقدمته لـ «مختصر صحيح الإمام البخاري» (۸/۲).

<sup>(</sup>٣) كما تراه مثلًا عند القنُّوبي الإباضيّ في كتابه «السَّيف الحاد» (ص/١٠٦).

بذلك، ولا تتهيَّب الحُكم عليه بالوضعِ لِما يذكرونه مِن الإجماعِ علىٰ صحَّة ما فيهما . ..،(١).

فيزعمون أنَّه قد أقرَّ الغُماريَّ على وجودِ المَوضوعاتِ في «الصَّحيحين»، وأنَّه لا ينبغي التَّهيَّبِ مِن الحكم بذلك فيهما، يَغنونَ ما عقَّب به الألبانيُّ كلامِ الغُماريِّ حيث قال: «وهذا مِمَّا لا يَسْكُ فيه كلُّ مُتمرِّس في هذا العلم، وقد كنتُ ذَكرتُ نحوَه في مُقدِّمة «شرح العقيدة الطَّحاوية» . . غير أنِّي أتخوَّف مِن قولِ الخُماري أخيرًا: « . . لمُخالفتِها للواقع»، لِما يُخشَىٰ مِن التُّوسُّع في ذلك»(۱).

هذا كلامُ الألبانيُّ؛ وعند نظري في سياقِه وبافي نفسوصِه في هذه المسألةِ، خلُصت إلى أنَّ الألبانيُّ -وإن أخطأ في عباراته تلك الَّتي توهم الموافقة للغُماريُّا! إذ كان ينبغي في مثل هذه المضايق التُفصيل والاحتراز والدَّقة في انتقاء الألفاظ كما عهدناه من مزايا الألبانيِّ في الجملة- غير أنِّي أحيد بتعليقه ذاك أن يكون صريحًا في مُوافقة كلامِ الغُماريُّ كلِّه؛ ذلك أنَّ كلام الغُماريُّ تَصَمَّن عدَّة أفكار:

أولَاها: القطع ببطلان أحاديثَ في «الصَّحيحين» لمخالفتِها للواقع.

ثانيها: لزوم الحكم على مثل هذه الأحاديث فيهما بالوضع.

ثالثُها: نفي الإجماع على صحَّة كلِّ أحاديثهما.

رابُعها: أنَّ هذه الأباطيل والمُنكرات ليست سِمةً في الكتابين، وليس كثيرةً فيهما.

والَّذِي يَتَامُّل تعليقَ الألبانيِّ -مع استحضار ما نقلناه من نصوص كلاحه النَّقَا في موقفه من الصَّحيحين- سيظهر له أنَّه إنَّما استشهد بالفكرتين الأحيرتين من كلام الغُماريِّ فحسب، والدَّليل استعمالُه لهذا النصِّ الغُماريِّ في مَعرضِ الرَّدُ

<sup>(</sup>١) سبق نقله (١/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٢) قآداب الزفاف، للألباني (ص/ ٥٩-٢٠).

علىٰ مَن أنكرَ عليه إعلاله لبعضِ أحاديثِ "صحيح مسلمه" ()، بدعوىٰ أنَّ الغلماء أجمعوا علىٰ صحَّة كلِّ ما فيه.

فتقصَّد الألبانيُّ نسفَ هذا الادِّعاءَ من مُدَّعيه بإثباتِ انتقادِ العلماء لأحاديث "الصَّحيحين" قديمًا وحديثًا، واختصَّ منهم أبا الفيضِ الغُماريَّ بالتَّمثيلِ لكونِه مُبِجَّلًا عند المُنكر عليه وأنَّه تلميذ لمدرسته!

فكانَّه يُحاجُّ هذا الدَّعِيِّ بشيوخِه الغُماريِّين أنَّهم كذلك يعلُّون في الصَّحيحين كما أعلَّ الألبانيُّ، بل أشدًا ليُلزِمَه الإنكارَ عليهما كما فعل معه، أو السُّكوتَ والتَّبُّم مِن أصل الفكرةِ التِّي لأجلها أنكر عليه مِن الأساس.

وقد تَنبَّمتُ الأحاديث الَّتي تَكلَّم فيها الألبانيُّ في أحدِ «الصَّحيحين»، فلم أَجَدُ له في مؤلَّفاته كلِّها حديثًا حَكَم عليه بالوضع؛ قُصارىٰ حُكيه لا يُجاوز دائرةَ التَّضعيف؛ فليس مِن المعقولِ أن يترك هو الأحاديث الموضوعة دون بيانٍ، ليتَّجه إلىٰ بيانِ ما دونها في الصَّعف!

ومن ثمَّ فإنَّ عبارة الألبانيّ لا يُمكن بحالي أن يُستشهد بها على ادَّعاءِ وجودِ موضوعاتٍ في البخاريِّ مِن جِهة الواقع العلميِّ للمتمرِّسين؛ بل على العكسِ مِن ذلك نجدُ الألبانيَّ يَنفي عن نفسِه ما اتَّهمه به بعضِ أقرائِه من العلماء من ألَّه يُسرِّي بين "الصَّحيحين، وباقي كتبِ الشُّن في التَّوقُف حتَّى يُعلم درجة كلَّ حديثِ فيها<sup>(77)</sup>، بل دافع عن نفسِه بالإقرارِ بالنَّ «الصَّحيحين، أصحُّ الكتب بعد كتابِ الله تعالى باتفاقي علماء المسلمين مِن المحدِّثين وغيرِهم، يقول فيهما: «قد امتازا على غيرهما مِن كُتب السَّنة بتفرَّدِهما بجمع أصحَّ الأحاديث الصَّحيحة، وطرح الأحاديث الصَّحيفة، وطرح الأحاديث الصَّحيفة، والمتون المنكرة، على قواعد متينةٍ وشروط دقيقةٍ، وقد وُققوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يُوقّق إليه من بعدهم ممَّن نحا نحوَهم في جمع الصَّحيح،

<sup>(</sup>١) وهو محمود سعيد ممدوح المصريُّ، في كتابه اتنبيه المسلم، إلى تعدِّي الألبانيُّ على صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) من كلام عبد الفتاح أبو غدة في الألبانيُّ كما نقله عنه في مقدمة «شرح الطُّحاوية» (ص/٢٣).

كابن خزيمة، وابن حبَّان، والحاكم، وغيرهم، حتَّىٰ صار عرفًا عامًّا أنَّ الحديث إذا أخرجه الشَّيخان أو أحدهما فقد تجاوز القنطرة ودخلَ في طريقِ الصَّحة والسَّلامة، ولا ريب في ذلك، وأنَّه هو الأصل عندنا، (١١).

فلقد كان -إذن- مِن الأمانة والمروءة على مَن يَنقلُ تعليق الألبانيّ على كلام النُّماريّ يوهِم بذلك إقرارَه، أن ينقُل في مُقابلِه تشنيعَ الألبانيّ على النُّماريّ تضعيفَه لأحاديثِ «الصَّحيحين» بمَحضِ الهَوىٰ والتُّحُكم الوَّلَيْدُو أَيضًا قرلَه عنه:
«بعضُ المُشتَغلين بهذا العِلم، لغَلَبة التَّعصَّبِ المَذهبيّ عليهم، وتَمكُن الأهواءِ
منهم، فإنَّهم في كثيرٍ مِن الأحيانِ يُضعَفون الأحاديث الصَّحيحة، كالشَّيخِ
الكرثريّ، وعبدالله النَّماري، وأخيه الشَّيخ أحمد .. "1 (١٠٥١)

<sup>(</sup>١) مقدمة فشرح الطُّحاوية، (ص/٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>۲) مقدمة (مختصر الإمام البخاري) (۱/۹).

# اللِّنَاكِ الأَوْلِنَ

# نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريةِ المُعاصرةِ لأحاديث «الصحيحين»

#### ويشتمل علىٰ ثمانية فصول:

- الفصل الأول: نقد دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للاحاديث المُعلَّقة بالالهيَّات.
- الفصل الثّاني: نقد دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأجاديث المُتعلَّقة بالتَّفسير.
- الفصل الثّالث: نقدُ دَعارىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُعلَّقة بالغَسَّات.
- \* الفصل الرَّابع: نقدُ دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُعلَّقة بالنَّبي ﷺ.
- الفصل الخامس: نقدُ دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأجاديث
   المُتعلَّقة بباقي الأنبياء.

- \* الفصل السَّادس: نقدُ دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُعلَّةِ بالطَّيعيَّاتِ. .
- الفصل السَّابع: نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث
   المُتعلَّقة بالمرأة.
- \* الفصل النَّامن: نقدُ دَعاوىٰ المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُدَّعاة أنَّها مِن الإسرائيليَّات.

الفصل الأول

نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُتعلِّقة بالإلهيَّات

(لمبحث (لأول نقد دعاوي المعارضات الفكريَّة المُعاصرة

لحديث الجارية

## المَطلب الأوَّل سَوق حديث الجارية

عن معاوية بن الحَكم السُّلمي ﷺ، بعد ذكرِه نصَّةً دخوله لمسجدِ النَّبي ﷺ وكلامِه في الصَّلاة، نَمَّ سؤالِهِ النَّبِيُ ﷺ عن الكُهَّانِ والنَّطير، قال:

كانت لي جاريةٌ تَرعىٰ غَنمًا لي قِبل أُخد والجؤانيَّة (١) و فأطلعتُ ذاتَ يوم، فإذا اللَّذَب قد ذَهب بشاةٍ مِن غَنيهها، وأنا رجلٌ مِن بني آدم، آسَف كما يأسفونُ، لكنِّي صَكَكُها صَكَّةً،

فأتيتُ رسول الله ﷺ، فعظُم ذلك عليَّ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتِها؟ قال: «ا<del>لتِني بها»، فات</del>يته بها، فقال لها: «أين الله؟»، قالت: في السَّماء، قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتِها، فإنَّها مُومنة)<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الجَوَّانيَّة: موضع أو قربة قرب المدينة من جهة الشَّمال، انظر «معجم البلدان» (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخريجه مسلّم في (كُ: المساجد، باب: تحريم الكلام في الصّلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم: ٥٣٧).

# المَطلب الثَّاني سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ لحديث الجارية

#### تمهيد:

لا يَزال حديث الجارية مُشكلًا على كثير مِن المُحصَّلين حقيقةً ما أريد به، قد تشعَّبت بهم صِيَّغ القول فيه؛ حتَّى أفضى بغريق إلى ادَّعاء ما لا يُعرَف له في تأويلِ الحديث أصل<sup>(17)</sup>، فهؤلاء لا نتشاغل بنقد مَقالتِهم تلك ما داموا يُعرَّون لنا بنبويه وإنها وجهة النَّقد صَوْبَ فريقِ انتهى إلى النَّكير والطَّعن في الحديث على عمياء! فلم يعُد إليهم مِن ذلك إلَّا إفكَّ صَريح، إذْ قابلوا الصَّدقَ بالكذب، وعارضوا النَّقين بالشَّك.

فكان أشهر مَن تولَّىٰ منهم كِبرَ ذلك في زمانِنا هذا رجُلان، أحدهما في المشرقِ والآخر في المغرب؛ فأمَّا المَشرقيُّ: فمحمَّد زاهد الكوثريُّ، وأمَّا المَشرقيُّ: فمحمَّد زاهد الكوثريُّ، وأمَّا المَشرقيُّ: فعبد الله بن الصَّديق الغُماري؛ ثمَّ رَدَّد مزاعمَهما واغثَّر بشُبهاتهما مَن لا تحقينَ له في علم اللّراية، ألصقُهم بهذين الوصفينِ تلميذُ أردنيَّ للغُماريُّ يُدعَىٰ (حسن السَّقاف).

 <sup>(</sup>١) انظر بعضًا من هذه التَّاويلات لحديث الجارية في: قمشكل الحديث؛ لابن فورك (ص١٥٨/ه)،
 و «المواقف للآمدي (٣/٣٥)، وقتشف المشكل من حديث الصحيحين؛ لابن الجوزي (٤/٣٥/٥)،
 و وشرح التووى على مسلم؛ (٥/٤٠).

وليس يشكُّ حَديثيُّ أنَّ القولَ بضعفِ حديث معاوية بن الحكم ﷺ تَنكُب عن جماعةِ المُحكرِّيْن، ونَقضٌ لمِا توارَدت عليه أجيالُ الأمَّة مِن تَلقِّيه بالقَبول؛ فأهل الصَّنعةِ مُسلِّمون بثبوتِه، منهم: البَيهةيُّن، وابن عبد البرِّن، والبَخويُّ، والجورقاني (٤)، وابن قدامة المقدسيُّ (٥)، والنَّهبي (١)، وابن حجر العسقلانيُّن، وابن الوزير النَّماني (٨)، وغيرهم كثير.

لكن بعض مَن أسلفتُ ذكرُ أَسَاميهم مِن مُنكري الحديث لم يرفعوا بكلامِ هؤلاءِ الأعلامِ رأسًا، بل طافوا حولُ الحديث تهويشًا بكلُّ شُبهةِ وقلفًا بكلٍّ مَظِنَّة، قصد الانفكاك عن مُقتضى ما في السُّؤالِ عن الله بأين مِن إثباتِ المُلوِّ له سحانه.

والسَّبيل فيما صعَّ عن رسول الله ﷺ أن يُتلقَّىٰ بالقَبول، والإذعان لخبره على مُرادِه، فقد كان ﷺ أعرف الخلق بالله -بأبي هو وأمِّي-، وأعلمهم بطريق الهداية إليه؛ فليس لأحدِ مِن خلق الله أن يشمئزً عن قالةٍ قالها، أو يتنكُب عن مَحجَّة سَلكها، فما يأتي منه ﷺ إلَّا ما طابَ وكرُم، وما له مِنَّا فيما بلَغنا عنه إلَّا السَّمع والطَّاعة، والرُّضا والتَّسليم.

هذا؛ وإنَّ المُتنفِّر عن مثلِ هذا الحديث، المُجِدَّ في الهربِ عنه، لو أنعمَ النَّظر فيه، مع ما يُتلئ عليه مِن الآياتِ والذِّكر الحكيم، ويُروىٰ له مِن السُّنَن بالنَّفل القويم: لن يُعدَم له نظائر في القَبِلَيْن.

<sup>(1) «</sup>الأسماء والصفات» (٢/ ٣٢٥).

 <sup>(</sup>۲) والاستيعاب، (۳/ ۱٤۱٥).

<sup>(</sup>٣) قشرح السُّنة، (٣/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿الأباطيل والمناكير؛ (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٥) ﴿إِنْبَاتِ صَفَّةِ الْعَلُوهِ (ص/ ٦٩).

<sup>(</sup>٦) (العلو؛ (ص/١٤).

 <sup>(</sup>۷) فقتح الباري، (۱۳/ ۳۵۹).
 (۸) فالعواصم والقواصم، (۱/ ۳۸۰).

تأمَّل لوائحَ هذا في قولِ أبي الحسن الأشعريِّ (ت٣٢٤هـ):

قال تقالىٰ حاكيا عن فرعون -لعنه الله-: ﴿وَقَالَ فِرَقِونَ يَهَنَىٰ آبَنِ لِي مَرَّمًا لَمَنِينَ أَبَنِ لِي مَرَّمًا لَمَنَ أَنْهُمُ النَّمَةِ أَنْهُمُ النَّمَةِ أَلَهُ مَا أَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظَنَّمُ كَذِيبًا ﴿ لَكُولُهُمُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقال تعالىٰ: ﴿مَأْلِنَمُ مَن فِي السَّكَةِ﴾ [التالي: ٢١٦: فالسَّماوات فوقها العرش، فلمَّا كان العرش فوق السَّماوات قال: ﴿مَأْلِنَمُ مَن فِي السَّكَةِ﴾، لأنَّه مُستَوِ علىٰ العرش، (١).

ونَظير ذلك في سُنَّة رسول الله ﷺ قوله: "إرحموا مَن في الأرض، يرحمكم مَن في السَّماء (٢٠) وقوله ﷺ: "ألا تأمنوني وأنا أمين مَن في السَّماء؟! ... (٣٠).

فما جاء من جوابِ الجاريةِ في الحديث واقعٌ بمثلٍ ما نَطق به التَّنزيل الكريم، وأبانت عنه سُنة الهادي الأمين، وتوارثه النَّاس عن الصَّحابة والتَّابعين، ومؤلاء «لا يقولون شيئًا مِن ذلك إلَّا وقد أخذوه عن رسول الله ﷺ، لأنَّهم لا مساغٌ لهم في الاجتهاد في ذلك، ولا أن يقولوه بآرائهم، (٤٠).

فلأجلِ ذلك نرى الأشعريَّ يُدرج حديثَ الجارية هذا في ما توارثه السَّلف من أدلَّةٍ في إثباتِ العلوُّ لله تعالىٰ، معلَّقًا عليه بقوله: «هذا يدلُّ علىٰ أنَّ الله تعالىٰ علىٰ عرشه، فوق السَّماء ..»(٥٠).

<sup>(</sup>١) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/١٠٦).

 <sup>(</sup>٢) خرَّجه الترمذي في اللجامع (ك: البر والصلة، باب: ما جاه في رحمة المسلعين، رقم: ١٩٢٤)،
 وقال: فعذا حديث حسن صحيح».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع، وقم: ١٥٣١)، ومسلم في (ك: الزكاة، باب: ذكر الخوارج وصفاتهم، وقم: ١٠٩٤).

<sup>(</sup>٤) قالعرش؛ للذهبي (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) • الإبانة، (ص/١١٩).

وابن كُلَّاب (ت٢٤٥هـ)(١) نفسُه قد بَيَّن أَنَّ إِنكَارَ مَا في هذا الخبرِ مِن سؤال النَّبيُ ﷺ للجاريةِ عن الأَيْنَةِ وجوابِها له، مِن قبائحِ ما تقحَّمته الجهميَّة دون سائرِ الأَمَّة، فقال: "رسول الله ﷺ، وهو صَفوة الله من خلقِه، وخيرته مِن بريَّتِه، وأعلمهم جميعًا به، يجِيزُ قولَ الأَين، ويقوله، ويستصوب قولَ القائل: إنَّه في السَّماء، ويشهد له بالإيمان عند ذلك، وجهمُ بن صفوان وأصحابه لا يُجِيزون الذَّه يَ زَعموا، ويُحيلون القولَ به».

ثمَّ قال: «.. ولو كان خطأ، كان رسول الله أحقَّ بالإنكار له، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك، فتوهِمين أنَّه هي مُحدود، وأنَّه في مكانٍ دون مكانٍ؛ ولكن قولي: إنَّه في كلِّ مكان، لأنَّه هو الصَّواب دون ما قلتِ.

كلًا! لقد أجازه رسول الله ﷺ، مع علمِه بما فيه، وأنَّه أصوب الأقاويل، والأمر الَّذي يجلِب الإيمان لقائلِه، ومِن أجلِه شهدَ لها بالإيمان حين قال، وكيف يكون الحقَّ في خلاف ذلك والكتاب ناطقٌ به وشاهد له؟!».

يقول أبو بكر ابن فورك (٦٠٠٠هـ) بعد نقلِه لنصٌ كلامِ ابن كُلُّاب: "قد حَقِّق تَثَلَّهُ في هذا الفصل شيئًا مِن مَذاهِبه:

أحدها: إجازة القول بـ «أين الله» في السُّؤال عنه.

والثَّاني: صحَّة الجواب عنه بأن يُقال: في السَّماء.

والنَّالث: أنَّ ذلك يَرجِعُ فيه إلى الإجماعِ مِن الخاصَّة والعامَّة»(٢).

ومع هذه البصائر البيَّنات كلِّها، لم يقنَعُوا مَن عَنينا قبلُ مِن المُتأخِّرينَ بهذه الدَّلائل ولا تبصَّروا بكلامِ مَن مَرَّ مِن الأوائل، ومع إعلانِهم التَّقليدَ في العقائد، وتبجُّحهم باقتفاءِ تأصيلِهم للقواعد، فقد أجُلبوا على الحديثِ بما قَيْروا مِن بِدع المعارضات، مُجمَّلةً فيما تَعلَّق منها بالمتن في الآتي:

<sup>(</sup>١) عبد الله بن سعيد ابن تُحلّاب، أبو محمد القطان: من رؤوس المتكلمين، يقال له ابن تُحلّرب: لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقد إذا ناظر عليه كما مجتذب الكلاب الشيئ له كتب، منها: «الصفات»، واخلق الأفعال»، و«الرد على المعتزلة»، انظر «الأعلام» (٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) نقله ابن تيمية عن كتاب االصِّفات الابن فورك في كتابه ابيان تلبيس الجهمية، (١/ ٨٩-٩١).

المعارضة الأولى: أنَّ الحديثَ مُضطرب المتن، إذ أنَّ لفظ معاوية بن الحكم فيه أنَّ النَّبي ﷺ سأل الجارية: «أين الله؟»، بينما غيره مِن الصَّحابة وقع في حديثِهم أنَّ سؤاله للجارية كان بلفظ: «مَن ربُّك؟»، أو «أتشهدين ألَّا إله إلَّا الله؟»، فلا يُدرى عندهم أيُّ الألفاظِ هو لفظ النَّبي ﷺ.

وقالوا بعدُ: إنَّ البيهقيَّ قد أشار إلىٰ هذا الاضطراب، حيث قال بعد رواييه له: «.. وقد ذكرتُ في كتاب الظُهار مِن السُّنن مخالفةَ مَن خالفَ معاويةَ بنَ الحكم في لفظِ الحديث، (<sup>(۱)</sup>.

ولعلَّ ما أبرذَ يقينَهم بهذا الاضطراب، أن رأوا بعض الرَّواةِ عن معاوية بن الحكم يقول بأنَّ الجارية كانت خرساء، وأنَّها أشارت إشارة، وأنَّ النَّبي تشهَّ مَدَّ ينه إليها، وأشار مستفهمًا: مَن في السَّماء؟ فجاء الرَّاوي الَّذي في "صحيح مسلم" فسَبَك ما فهِمه مِن الإشارةِ في لفظ اختاره، فرواه بحسب المعنىٰ الَّذي فعه\"!

المعارضة النَّانية: أنَّ المعهود مِن حالِ النَّبِي ﷺ، والمتواتر عنه في تلقين الإيمان واختبار إسلام الإنسان، إنَّما كان منه بكلمةِ التَّوحيد، وليس بالسُّوال عن الأَيْنيَّة؛ فما وَقع في بعضِ الرِّوايات لهذا الحديث بلفظ: «أتشهدين ألا إله إلاً الله»، هو اللَّفظ الوحيد الَّذي ينبغي أن يكون جاريًا علىٰ الجادَّة، وأجدر أن يكون هو اللَّفظ النَّبوي<sup>77</sup>.

المعارضة النَّالثة: أنَّ البخاريَّ لم يروِ هذا الحديث في "صحيحه»، بل أخرجه في جزء «خلق أفعال العباد» دون ذكرِ ما يتعلَّق بكونِ الله في السَّماء، ولم يُشِر هو إلىٰ أنَّه اختصَرَ الحديث، مِمَّا يدلُّ علىٰ تعليلِه لهذه الجُمَل منه (<sup>13)</sup>.

<sup>(</sup>١) ﴿الأسماء والصفات؛ للبيهتي (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) انظر تعليق الكوثري على «الأسماء والصفات - بتحقيقه» (ص/ ٢٩١)، وتعليقه على «السبّيف الصقيل» للسبكي (ص/ ٢٨)، وتعليق عبد الله النّماري على «التمهيد» لابن عبد البر (٧/ ١٣٥)، وتعليق السّقاف على قادم شبه النّسبيه لابن الجوزي (ص/ ١٠٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر تعليق الغُماري على «التمهيد» (٧/ ١٣٥)، وتعليق الكوثري على «السَّيف الصقيل» (ص/٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر تعليق الكوثري على «السَّيف الصقيل» (ص/ ٨٢).

المعارضة الرَّابعة: أنَّ مسلمًا أخرجَ هذا الحديث في باب تحريم الكلام في الصَّلاة، ولم يروه في (كتابِ الإيمان)، فدلَّ صنيعُه علىٰ كونِه مُتعلَّقًا متنُه ببابِ الأعمال، ولا دخلَ له في باب الاعتقاد<sup>(۱)</sup>.

المعارضة المخامسة: أنَّ في الحديث إنباتًا لعلق الذَّات الإلهيَّة وفوقيَّته علىٰ خلقِه، و«الإشكال الكبير في هذا السِّياق هو أنَّ جمهور أهل الإسلام مُثَّققون علىٰ أنَّ الله تعالىٰ لا يحدُّه مكان ولا زمان، ولا يُقال عنه أين ولا كيف، ورسول الله أعلى الخلق بالله، فلا يمكن أن يَسأل مثل هذا الشُّؤال عن الله تعالىٰ (٢٠).

المعارضة السَّادسة: أنَّ اعتقادَ عُلوَّ الله تعالىٰ علىٰ خلقِه في السَّماء عقيدة العرب المشركين في الجاهليَّة اشاهد ذلك قصَّة إسلام حُصين والدِ عمران، حيث سأله النَّبي ﷺ: «كم إلهًا تعبد؟ فقال: سنَّة في الأرض، وواحد في السَّماء ..» الحديث أن فكيف يكون هذا الاعتقاد دليلًا على الإيمان وهو اعتقاد الجالميَّة؟ (٤)

<sup>(</sup>١) انظر تعليق الكوثري على «السَّيف الصقيل» (ص/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ للكردي (ص/٢١٨-٢١٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: الدعوات، باب، رقم: ٣٤٨٣)، وقال: «هذا حديث غريب، وقد رُري هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه».

<sup>(</sup>٤) انظر فنتح المعين بنقد الأربعين، للغُماري (ص/٢٨)، وتعليقه على فالتمهيد، (٧/ ١٣٥).

# المَطلب الثَّالث دفعُ دعوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ الجاريةِ

فأمًّا دعوىٰ المخالِفين في المعارضةِ الأولىٰ قيامَ التَّمارضِ بين الفاظِ الحديثِ تعارضًا يُفضى إلىٰ اضطرابه:

فقولهم أوَّلًا: إنَّ بعض روايات الحديث عن معاوية بن الحكم تُشبِت أنَّ الجارية لِخَرسها كان الكلام بينها وبين النَّبي ﷺ إشارةً، بخلافِ رواية مسلم الَّتي يظهر منها أنَّه كلام لفظئ؛ فجوابه مِن وجهين:

الوجه الأوَّل: أنَّه إذا تَعارض حديثٌ في أحدِ «الصَّحيحين» مع حديثٍ خارجهما، مع انسدادِ وجوه الجمع بينهما، فالقواعد الحديثيَّة تَقتضي تقديمَ روايةِ «الصَّحيحين» على ما في باقي المُصنَّفات (١٠)؛ ولا يُقال هنا إذا تَعارضا تَساقطا، ولا أنَّه مُضطرب مِن الأساسِ، لأنَّ ذلك عند تساويهما في القوَّة، واتّحادِ مخرجهما (١٠).

فإن قدَّرنا جدلًا تساوي الرَّوايتين في القوَّة كما يوهِمه المُعترض، وتمَدَّر الجمع بينهما: تَعيَّن التَّرجيح حينئذٍ، ولا ترجيَحَ لغيرِ ما في «الصَّحيحين»! فتُقدَّم رواية مسلم الَّتي باللَّفظ: «أين الله؟»، على الواردة بالإشارة خارجها؛ وهذا على

<sup>(</sup>١) انظر فنزهة النظر؛ لابن حجر (ص/٧٦)، وقالنكت الوفية؛ للبقاعي (١/٥٥٦-١٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر دهدي الساري، لابن حجر (ض/٣٤٨).

التَّسليم بأنَّ الرِّواية المعارضة مُساوية في القوَّة لما في "صحيح مسلم"، فكيف وهي في حقيقتها واهية لا تقوى على المدافعة؟! بيان ذلك في:

الوجه الثّاني: أنَّ الرّواية المُعارَض بها مِن قِبَل الكوثريِّ لا تنهض بحالٍ لمزاحمةٍ ما في «الصّحيح»، فإنَّ النَّعبي أوردَ روايةَ الإشارة في كتابه «العلمِّ» مُعلَّقةً مِن غير إسنادٍ، فقال: «عن عطاء بن يسار قال: حَدَّثني صاحب الجارية نفسُه قال: كانت لي جارية ترعىٰ الحديث . . وفيه: فمدَّ النَّبي ﷺ يَدَه إليها، وأشار إليها مستفهمًا: مَن في السَّماء؟ . . ، (").

والكوثريُّ إنَّما احتجَّ فيما احتجَّ به على بطلانِ رواية مسلم بهذه الرَّواية الَّتي أوردها اللَّهبيِّ<sup>(۲)</sup>؛ والعَجب منه؛ كيف استباح تقديمَها -وهي بغير إسنادٍ- على ما جاء في «الصَّحج» بأصفىٰ إسنادِ وأصحّه؟!<sup>(۲)</sup>

علىٰ أنَّ هذا الَّذي تمسَّك به الكوثريُّ لإسقاطِ لفظِ مسلم -دون أن يعلمَ هو حقيقةً إسنادِه- قد ذكرَ المزِيُّ إسنادَه كاملًا في "تحفة الأشراف"! وذلك من طريق: سعيد بن زيد -أخي حمَّاد بن زيد-، عن توبة العنبري، عن عطاء بن يسار، قال: حدَّثني صاحب هذه الجارية نفسه ..، فذكر الحديث<sup>(1)</sup>.

وهؤلاء ثقات، ما عدى سعيد بن زيد الّذي اختلفَ النُّقاد فيه (٥٠)؛ فكان

<sup>(</sup>١) ﴿العلوِ للذهبي (ص/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) تعليقه على «الأسماء والصفات. بتحقيقه (ص/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يزول شيءٌ من العجب إذا أدركت صدق مقولة عبد الله التُعاري فيه في كتابه فسيبل التوفيق فل ترجمة عبد الله بن الصديرة (س/٣٨)، حيث وصفه بقوله: ١ . . أمّا العدّرة الشيخ محمّد زاهد الكوثرى صديقنا ومُعيزنا: هو عالم بالفقه، والأصول، وعلم الكلام، ومتخصّص في علم الرّجال، . . لم يكن يعرف الحديث؛ نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف كيف يبحث عنه، ويعرف ما في رجاله من الجرح والشديل بحكم تخصّصه، لكن ليس هذا هو علم الحديث!».

<sup>(3) (</sup>١٤٦٤٨).

<sup>(</sup>٥) بين مَن يُعشِي حليقه ويُحسّه، كأحمد بن حيل، وسلمان بن حرب، والمجلي، انظر «البحرح والتعديل» (٢٠/١/٤)، واللقائت للمجلي (صل/١٨٤). وبين مَن يصرّح بتضحيف، ويُوضّه، كابن معين، واللقائن، واللذارقطني، انظر «البحرح والتعديل» (٢١/٤)، ومسوالات الحاكم للدارقطني» (ص/٢١٢)، وقاحوال الرجال» (ص/١١٤). بل كان يحيى القطّان يضفّفه جدًّا، كما في «الجرح والتعديل (١٤/٤)، وأحد (١٤٤)، عن «الجرح والتعديل (١٤/٤).

أعدل الأحكام فيه ما وُقُق إليه ابن حبَّان بقولِه: «كان صَدوقًا حافظًا، مِمَّن كان يخطئ في الأخبار، ويَهم في الآثار، حتَّىٰ لا يُحتجَّ به إذا انفرد»<sup>(١)</sup>.

قلت: روايته هذه لحديث الجارية بالإشارة، قد خالف فيها ما رَوَاه النَّقات بصيغة النَّلفظ، فقد انفردَ عنهم في ذلك وهم أوثق منه وأضبط؛ فهي بهذا الاعتبار مِن قَبيل المنكر أو الشَّاذ! ولفظ مسلم: «أين الله؟» هو المَحفوظ: الصَّحيح.

وامًا قول المعترضِ ثانيًا: أنَّ الرُّواة مِن الصَّحابة تَفرُقوا في أَلفَاظِ الحديث، فتارةً يقولون: «أين الله؟»، وتارةً: «مَن ربُّك»، وتارةً: «أتشهدين ألَّا إله إلَّا الله»:

فجوابه: نفسُ ما دفعنا به المعارضةَ قبلَه: أنَّ رواية معاوية بن الحكم في "صحيح مسلم"، وباقي الرِّوايات المُدَّعاة معارضتها له خارج «الصَّحيح»، والمنهج الحديثيُّ يقتضي تقديم ما في «الصَّحيح» علىٰ ما في غيره عند التَّعارض. هذا علىٰ فرضِ تساوي جميع الطُّرق في القوَّة.

ودعوى الكوثريّ إشارة البيهقيّ إلى تركِ مسلم ذكرَ قصّة الجارية في حديث معاوية بن الحكم، ثمَّ تعليله لهذا التَّركِ منه باختلاف الرُّواة في لفظه: ففيه نظر لا يخفى؛ فإنَّ قصّة الجارية قد ذكرها مسلم ضمنَ حديث معاوية بن الحكم في «صحيحه» حقيقة، ونُسخ كتابِه شاهدة، ولم يَزَل العلماء يَنسبون القِصَّة إلىٰ «صحيح مسلم» بن قبل عهدِ البيهقيّ.

والتَّحقيق: أنَّ ما وَقع مِن اختلافٍ مُدَّعَى في بعضٍ ألفاظِ هذا الحديث، ليس من الاختلاف المُفضي إلى الاضطرابِ -كما يريده الكوثريُّ- لها قام عليه الدَّليل مِن كونِ بعضِ تلك الرَّواياتِ إمَّا حكاية حادثةٍ مُستقِلَّة، أو ضعيفة لا تنتهض للمعارضةِ أصلًا، كما سيأتي تحقيقه.

<sup>(</sup>١) «المجروحين» لابن حبان (١/٣٢٠).

وبما أنَّ الحكم في هذا المَقامَ يفتقر إلى دراسةِ الأسانيد ومقارنتها فيما بينها، ليُطّرح منها ما لا يُصحُّ أن يُعارَض به، وما صَحَّ يُنظر في سياقِه ودعوى المخالفة فيه؛ ناسب أن يُحقَّق القول في ذلك لتنكشف الغُمَّة عن ضعيف الآلة في تمييز الصَّحاح عن الصَّعاف من الأخبار، فأقول:

أمًّا حديث معاوية بن الحكم الَّذي أخرجه مسلم، فقال في إسناده:

«حَدَّننا أَبُو جعفر محمَّد بن الصَّباح، وأبو بكر ابن أبي شيبة -وتقاربا في لفظ الحديث- قالا: حدَّننا إسماعيل بن إبراهيم، عن حجَّاج الصَّواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السُّلمي» به.

قلت: هذا الاسناد مُسلسل بالمُفَّاظِ الأثبات لِمن طالعَ تراجمهم.في مظانّها، قد أُجيع على وثاقتهم مِن أثمَّة الفنِّ، غير أنَّ يحيىٰ بن أبي كثير فيه -مع جلالتِه في الحديثِ- كثير الإرسال، بل نَعَته النَّسائي بالتَّدليس<sup>(۱)</sup>؛ وهذا الوصف فيه مِمَّا اعتلَّ به الكوثريُّ لتضعيف هذا الخبر<sup>(۱)</sup>!

وليس يَصفو له هذا الاعتلال، فإنَّ يحيىٰ بن كثير قد صرَّح بالتَّحديث عند أحمد في "مسنده"(٢٦) وعلى افتراض عدم التَّصريح، فقد توبع يحيىٰ عن شيخه هلال بن أبي ميمونة بن اثنين:

١- مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>؛ وكفى به إمامة فى الدّين، وغُنية فى المتابعات.

<sup>(</sup>١) «تعريف أهل التقديس» لابن حجر (ص/٣٦).

<sup>(</sup>٢) تعليق الكوثري على ١١ لأسماء والصفات - بتحقيقه، (ص/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) (٣٩/ ١٨٤)، برقم: ٧٢٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) كما في «الموطأ» (ك: العتق والولاء» باب: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، رقم: ٨)، إلا أنه قال: «عن عمر بن الحكم» بدل «معاوية بن الحكم»، وقد وهم مالك في اسمه، كما بيّنه تلميذه الشّافعي في «الرسالة» (ص/ ٧٣)، ومثله البيّار، وغيرهما، كما نقله عنهم ابن عبد البر في «التمهيد» (٧٧/٧٧)

 ٢- وقُليح بن سليمان، وحديثه في رتبة الصَّدوق -كما سبق بيانُه- ومتابعته ليحييٰ مختصرة المتن<sup>(١)</sup>.

فبانَ بذا نَقاوةُ إسنادِ مسلم، ويحيىٰ بن كثير الذي فيه يكفيه فضلًا أنَّه «أحسنُ النَّاس سِياقًا له عن هلال بن أبي ميمونة» (٢٠).

وأمَّا عن الرَّوايات الأخرىٰ الَّتي عورض بها حديث معاوية بن الحكم: فأسمَنُ ما وقفتُ عليه -علىٰ غثاثتِه، ممَّا يستدعي نوعَ نظرِ فيه- رِوايتان<sup>(٣</sup>):

أولاها: ما رواه أبو هريرة ﴿ أَنَّ رَجِلًا أَنَى النَّبِي ﴿ بَحَارِيةِ سَوداء أَعجميَّة، فقال: يا رسول الله، إنَّ عليَّ عتنَ رقبةِ مؤمنة، فقال لها رسول الله: «أَين الله؟»، فأشارت إلى السَّماء بإصبعها السَّبابة، فقال لها: «مَن أنا؟»، فأشارت بإصبعها إلى رسول الله وإلى السَّماء، أي: أنتَ رسول الله، فقال: «اعتِها» (أَي

<sup>(</sup>١) أخرج حديثه من هذا الوجه: أبو داود في «السنن» (ك: الصلاة، باب: تشميت العاطس في الصلاة، رقم: (٩٣١) بذكر قصة العطاس نقط، وكذا البخاري في «خلق أفعال العباد» (ش/١٠٧) مختصرا جدا، ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤٤٦/١)، وأحال به على رواية يحيى بن أبي كثير، فقال: "ثم ذكر نحوه.

<sup>(</sup>٢) شهد له به أبن عبد البر في الاستيماب؛ (٣/ ١٤١٥)، حيث جاء الحديث في بعض المصنّفاتِ تامًّا، وفي الأخرى مختصرًا، مع ما فيها مِن تقديم وتأخير فيما يختصُّ بالفِصَّة.

<sup>(</sup>٣) قد أعرضت عن إيراد روآية ثالثة ، احتج بها (الشقاف) في كتابه وتنقيع الفهوم العالبة بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية (ص/١) على إيطال لفظ حديث معاوية بن الحكم الذي في قسلم، وهو ما أخرجه النسائي في قسنته (٣٦٥٣) وفيره، من طريق: حماد بن سلمة، عن محمد بن عموره عن أبي سلمة، عن الشريه، قال: أثبت النبي ﷺ فقلت: إنَّ أني أوصت أنْ تُمتق منها رقبة، وإنَّ عندي جارية نوبيّة، أفيجركا عني أن أعتفها عنها؟ قال: اثنني بها، فاتبته بها، فقال المني ﷺ: ففل ربّك؟ ١٠. الحديث. فهذه الرّواية كما تراها سنظما ومتها في وادي، وسند ومتنَّ ألّي في قصحيح مسلمه في وادٍ آخرا تلك أمُّ شريد من تريد إعتاق وقبّه، استضر ابنها النّي ﷺ عن جوازٍ ذلك في جارية له أعجبه، أنّا الذي في قسلمه فالمُمتِّل هو معاوية، والمُمتَّل جاريته هو لا أمّه، تكفيرًا مت عن صكّه لها، فاين خذا من ذلك!

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في «المسند» (١٣/ ٢٨٥، رقم: ٧٩٠٦)

فهذا الحديث قد جاء مِن طريق: يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة ﷺ.

وهذا إسناد رجاله ثقات، والمسعوديُّ وإن كان قد اختلطَ بأخرة<sup>(۱7)</sup>، وكان يزيد بن هارون -الرَّاوي عنه- مِمَّن أخذ عنه بعد الاختلاط<sup>(۲۲)</sup>: فإنَّ هذا توبع عنه مِن عبد الله بن رجاء<sup>(۲۲)</sup>، وهو مِمَّن أخذ عن المَسعوديُّ قبل اختلاطه<sup>(22)</sup>؛ غير أنَّه رواه عن المَسعوديُّ بلفظ: "مَ**ن ربُّك؟"، ف**يُقدَّم علىٰ لفظِ يزيد عنه في السُّؤالِ عن الأين.

فالحديث بذا «مَحفوظٌ عن المَسعوديّ»، مُتردّدٌ بين الصّحة والحُسن<sup>(٦)</sup>.

إذا تقرَّر هذا الحكم لهذه الرَّواية: أمكنَ الانفصالُ عن دعوى التَّعارض والاضطراب المزعوم بينها وبين حديثِ معاوية بن الحكم بالنَّزوع إلى اختلاف الواقعتين من الأساس! وهذا ظاهر لين تأمَّل سبافيهما:

أ- فإنَّ الرَّجل في حديثِ أبي هريرة: هو مَن جاء بالجارية ابتداءً دون طلب، وكان عتق رقبة عليه واجبة؛ بخلافِ حديث ابن الحكم: حيث لم يَأتِ هو بجاريته إلَّا بعد طلب النَّبي ﷺ، وكانت رغبته في عتفها نَدبًا منه، تكفيرًا عن صَكِّها.

ب- والجارية في حديث أبي هريرة عَجماء لا تُفصِح، بينما جارية ابن الجكم فصيحة اللِّسانِ ا

<sup>(</sup>١) انظر «المختلطين» للعلائي (ص/ ٧٢)، و«الاغتباط» لابن العجمي (ص/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) انظر والجرح والتعديل؛ (٦/ ٣٨٤-٣٨٠)، ووالضعفاء؛ للعقيلي (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) وهو ثِقة بصريٌّ، وقيل صدوق لا بأس به، انظر التهذيب التهذيب، لابن حجر (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «الكواكب النيرات» لابن الكيال (ص/ ٢٩٤).

 <sup>(</sup>٥) كما قال الدَّارَقطني في «العلل» له (٢٠/٩»، بخلاف من ضمَّف هذا الحديث بن المعاصرين كونه من طريق المسمودي برواية يزيد بن هارون عنه، كما تراه عند الألياني في «مختصر العلو» (ص/٨٥-٢٨)، وتابعه عليه سليم الهلالي في كتابه «أين الله؟ دفاع عن حديث الجارية» (ص/٣٣ هما بعده).

<sup>(</sup>٦) كما نحا إليه الدَّهبي في «العلو» له (ص/١٦).

ج- أضف هذا إلى اختلاف مَخْرَجَي الحديثين، وهو قرينةٌ قويَّةٌ علىٰ
 انفصالِ كلٌ مِن الحديثين عن الآخر، وكونهما حادثين مُستقلِّين.

ثُمَّ علىٰ فرضِ انسدادِ وجوه الجمعِ بينهما -كما يوهِمه الكوثريُّ-: فقد كرَّرنا مِرارًا أنَّ قواعد العلماءِ تقتضي الانتقالَ إلىٰ التَّرجيع، وحينتلُو لا مَحيد عن ترجيع رواية معاوية بن الحكم علىٰ رواية أبي هريرة، لعدَّة اعتبارات:

أولاها: أنَّ حديث ابن الحكمِ في «الصَّحيح»، ورواية أبي هريرة خارجه. ثانيها: لأنَّ رُواتَه أضبط وأكثر مِن رواةِ حديث أبي هريرة.

النها: لأنَّ حديثه لم يُختلَف في سندِه، بخلافِ حديث أبي هريرة الله فقد اختُلف في وصلِه والسالِه (١٠)؛ ولا شكَّ أنَّ ما لم يُختلف فيه أرجع ممَّا اختُلف

فيهُ٬٬٬ رابعها: أنَّ معاوية بن الحكم هو صاحب القِصَّة، فروايته لها مُقلَّمَة علىٰ روايةِ غيره٬٬٬٬ وهذا كافِ في التَّرجيح وحده.

وهذا -كما قدَّمنا- على تقديرٍ كونِ الحديثين حادثةً واحدةً، وأنَّ الجمعَ بينهما عَريصٌ؛ وقد تبيَّن لك أنَّ الحديثين مُتغايران في الحادثة، مختلفان في المَخرج، فلا وجمَ لتكلُّف الاضطراب فيما بينهما.

# وأمَّا ثاني الرِّوايات الَّتي عورض بها حديث معاوية بن الحكم:

فنفس حديث أبي هريرة السَّابق، لكن بسياقي مُغايرٍ له، جاء مِن رواية معمر بن راشد، عن الرُّهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن رجّلٍ من الأنصار:

أنَّه جاء بأمَةِ سوداء إلى النَّبي ﷺ فقال: إيا رسول الله، إنَّ عليَّ رقِبةً مؤمنةً، فإن كنت ترى هذه مؤمنةً، فقال لها النَّبي ﷺ: «أتشههين أن لا إله

<sup>(</sup>١) ذكره الدراقطني في «العلل» (٩/ ٢٩)، وسيأتي ذكر هذا الاختلاف قريبًا.

<sup>(</sup>٢) انظر افتح الباري، لابن حجر (٣٨/٢)، ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «الوَّاضح في أصول الفقه؛ لأبن عقيل (٥/ ٨٢)، و«العُدة؛ لابن الفراء (٣/ ١٠٢٥).

إلا الله؟» قالت: نعم، قال: «أتشهلين أني رسول الله 劉拳؟» قالت: نعم، قال: «أتومنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم، قال: «أعيقها»('').

كذا رواه معمر عن الزَّهري مَوصولًا، وخالفه ثِقتان نَبتان في الزَّهري، حيث أرسلًا الحديث، هما: مالك بن أنس<sup>(۲۲)</sup>، ويونس بن يزيد الأيلي<sup>(۲۲)</sup>، فلا ريبَ بعدُ في تقديم رواية هذين المرسلة، علىٰ رواية مَعمر الَّتي ظاهرها الاتِّصال<sup>(12)</sup>.

وعليه؛ فالصَّواب في الرَّواية الثَّانية لأبي هريرة الإرسال<sup>(٥)</sup>، والمُرسَل لا يَقوىٰ علىٰ معارضةِ حديثِ معاوية بن الحكم، فضلًا عن أن يُرمَىٰ بالاضطرابِ لأجله.

#### وحاصل القول:

أنَّ حديث الجارية برواية مسلم له راسخٌ في ثبوتِ سنيه، بليغٌ في استقامة متيه، لم تقع الرَّواية فيه بالمعنىٰ كما زعمه الكوثريُّ والغُماريُّ، بل السُّوال فيه بالمن المخاط النَّبي ﷺ؛ وهذا ما أُقَّ به، لم ينهَض أحَدٌ من الخُفَّاظ النَّبَان بما يُناقض المُثَّاد لمسلم باعتراضِ عليه في ذلك، حتَّىٰ خَرَجَ علينا الاثنان بما يُناقض إجماعهم بما قد علمته مِن وَاهِي العِلل؛ والله يغفر لهما.

- (١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (ك: المُدير، باب ما يجوز من الرقاب، رقم: ١٦٨١٤)، ومن هذا الطريق عن عبد الرزاق أخرجه غير واحد من المصنفين.
- (۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/۷۷۷، رقم: ٩)، وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۳۸/۷، رقم: ۱۳۸/۷).
  - قال ابن عبد البرِّ في «التَّههِيك» (١٤٤/٩): قلم يختلف رُواة الموطَّا في إرسالِ هذا الحديث». (٣) أخرجه عنه البيهقي في «السنن الكبريّ» (٩٨/١٠، وقم: ١٩٩٨٨)..
- ر مرب المستخدم المستخد بن صالح: «نحن لا تقلُّم في الرُّهري علىٰ يونس أحدًا» انظر «تهذيب الكمال» (١٩٣١) (١٩٨٥).
- (٤) قال الدَّميني في مَممر: «ما نزال نحتجُ بمعمر، حتَّى يلوح لنا خطوه بمخالفة مَن هو أحفظ منه، أو نعلُه
  من الثَّقات، قاله في «الرُّواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم» (ص/١٣٦).
- (٥) رواها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مرسلة ، ولم يرد في طريق من طرق الحديث ما يدلُّ علىٰ أذَّ
   عبيد الله هذا قد سمعه من ذاك الأنصاري، وهو ما استظهره الدَّارقطني من علَّةٍ في هذه الرواية ، فقال
   في «العلل» (٣/ ٣): «الصّجيح عن الرَّهري مرسلا».

وامًّا دعواهم في المعارضة النَّانية: أنَّ المُمهودَ مِن حال النَّبِي ﷺ تلقينُ الإيمان واختبارَ إسلام الإنسان بكلمة التَّوحيد، وليس بالسُّوال عن الأَيْنيَّة . . إلخ، فجواب ذلك:

أنَّ هذا التَّقعيدَ العامَّ لمثل هذا الحكم، إن كان مستندَه استقراءُ الأحاديث: فإنَّ حديث الجاريةِ واحدٌ مِن تلك الأحاديث! فعدم اعتبارِه في عمليَّة التَّقعيدِ للأحكام العامَّةِ انتقائيَّة سِلبيَّة، وخَللٌ في منهجيَّة الاستقراءِ.

وَمَا ردَّ به المُعترض مَبدأ السُّوالَ النَّبويِّ للجاريةِ بكونِه على غير المَمهود منه ﷺ: إنَّما كان ذلك مِنه ﷺ تَنزُلُا إلى قدر فهم جاريةِ نَاشئةِ مع قوم مَمبوداتُهم في بيوتِهم، بما تَبصَّره مِن حالِها، وتبيَّن له مِن مِقدارِ عقلِها، حيث أراد ﷺ أن يَتحرَّف منها بذاك الأسلوب ما يَدلُّ على أنَّها ليست مِمَّن يعبدُ الأصنام الَّتي في الأرض (١٠).

فإن كانت هي مِن المشركين: تَبيَّن بأن تشير إلى صنم بلد أو قوم (٢٠) ولمَّا أجابته بأنَّ مَعبودَها واحدٌ في السَّماء، عَلِم مِن ذلك أنَّها مُوَحُدة، إذْ علامةُ الموحِّدين قصرُ العبوديَّة على الله في عَلياته، دون ما يُرىٰ مِن الأَلهةِ المعبودةِ في الأرض.

يقول أبو سليمان الخطابيُّ (ت٣٨٨هـ): «إنَّ هذا السُّؤال هو عن أمارةِ الإيمان، وسِمَةِ أهلِه، وليس بسؤالٍ عن أصل الإيمانِ وصفةِ حقيقتِه.

ولو أنَّ كافرًا يريد الانتقالَ مِن الكفرِ إلَىٰ دين الإسلام، فوصفَ مِن الإيمان هذا القدرَ الَّذي تكلَّمت به الجارية: لم يصِر به مسلمًا حتَّىٰ يشهد أن لا إله إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله ﷺ، ويتررًّا من دينه الَّذي كان يعتقده.

وإنمًا هذا كرجل وامرأة يوجدان في بيت، فيُقال للرَّجل: مَن هذه منك؟ فيقول: زوجتي، وتصدُّقه المرأة، فإنَّا نصدُّقهما في قولِهما، ولا نكشفُ عن أمرهما، ولا نطالبهما بشرائط عقد الزُّوجيَّة، حتَّىٰ إذا جاءانا وهما أجنبيًّان،

انظر «المفهم» لِلقرطبي (٥/ ٧٣)، (٥).

<sup>(</sup>٢) «المفاتيح في شرح المصابيح» للمُظهري (١٠٨/٤).

يريدان ابتداءً عقدِ النَّكاح بينهما، فإنَّا نطالبهما حينثذِ بشرائطِ عقدِ الزَّوجية، مِن إحضار الولئ والشُّهود وتسميةِ المهر.

كذلك الكافر إذا غرِض عليه الإسلام، لم يُقتصر منه علىٰ أن يقول: إنِّي مسلم، حتَّىٰ يصف الإيمانَ بكمالِه وشرائطه، وإذا جاءنا مَن نجهلُ حالَه بالكفرِ والإيمانِ، فقال: إنِّي مسلم، قبِلناه، وكذلك إذا رأينا عليه أمارةً المسلمين، مِن هَيْة، وشارة، ونحوهما: حَكمنا بإسلامه، إلىٰ أن يظهر لنا منه خلاف ذلك، (١٠).

وأمًّا جواب المعارضة الظَّالث: في دعواهم أنَّ البخاريَّ تركَّ إخراجَ الحديث في "صحيحه"، وأخرجه في جزء «خلق أفعال العباد» دون ذكر ما يتملَّق بكون الله في السَّماء . . إلخ:

فليس يخفى على مُبتدئ في التحصيل أنَّ البخاريَّ لم يقصد في "صحيحه" إخراجَ كلِّ الصَّحيح، وهو مَن أشارَ إلى قصدِ الاختصارِ في عنوانِ كتابِه نفيه، تبصرةً لمن عَمِي عن هذا المقصد مِن تأليفه، فسمًّاه "الجامعَ المسندِ الصَّحيح (المختصر) مِن أمورِ رسول الله ﷺ وُسنّه وأيَّامِه».

وكذا إخراجُه للحديثِ في كتابه "خلق أفعال العباد» مختصرًا، لا يلزمه فيه التَّصريح باختصارِه، فقد أخرج في هذا الجزءِ نفسِه غيرَه ممَّا اختصَره دون إشارةٍ منه إلىٰ اختصاره، مع ورودِه كاملًا في مواضع أخرىٰ مِن كُتبه<sup>(۲)</sup>!

وأمَّا جواب المعارضة الرَّابعة: في دعواهم أنَّ مسلمًا أخرج الحديث في باب تحريم الكلام في الصَّلاة، ولم يروه في كتاب الإيمان . . إلخ:

فدعوىٰ الكوثريِّ فيها تزيُّد ظاهرٌ علىٰ مسلم؛ وقد تقدَّم البيان علىٰ أنَّ مسلمًا لم يَتَصَدُّ لمِا تَصدَّىٰ له البخاريُّ مِن استنباطِ الأحكام ويقطيع الأجاديث

<sup>(</sup>١) «معالم السنن» للخطابي (١/ ٢٢٢–٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) مثالد: حديث هانئ بن بزيد رهي قال: قلت للنبي ( : الجبر المبعد الجند المبيد الجند المبيك الجند الله العام المبيد المبيد ( ( / ١٨) )، دون أن يشير المبيد ( ( / ١٨) )، دون أن يشير الله اختصاره ، مع أنَّ في الحديث قصة حذفها منه قد أسندها البخاري بنفس إسناد المختصرة في الأدب المفرده ( ( / ١٤٢) ، وق: ٣٥٦) ، وانظر «تكجيل الدين» ( ( / ١٤٢) .).

علىٰ أبوابِها المناسبة، بل مسلمٌ يجمعُ طرق الحديث في أنسب مكانٍ، لا يكاد يكرِّر الحديث في أكثرَ من باب إلَّا نزرًا يسيرًا.

فلمًا كان أغلب لفظِ حديث معاوية بن الحكم هذا مندرجًا في الفقهيَّات، ارتأىٰ مسلمٌ وضعَه في كتابٍ فِقهيٍّ، فيما اختاره مِن كتابِ الصَّلاة والمساجد.

وإذْ لم يرُق للكوثريّ إلَّا تبويب مسلم لهذا للحديث في الفقهيَّات، فإنَّ غيره مِن أربابِ المصنَّفاتِ قد احتسَبوه في أبوابِ الاعتقاد وما تعلَّق بها<sup>(۱)</sup>! بل منهم مَن استدلَّ بهِ في العَقديَّات والفقهيَّات مَعَا<sup>(1)</sup>! فأين هو من هؤلاء؟!

وأمَّا دعوىٰ المخالف في المعارضة الخامسة: أنَّ الله لا يُسأل عنه بأين، وأنَّ في إثباتِ علقَ الله وفوقيَّته علىٰ خلقِه تحبِيرًا له في جهة، وتموضمًا في مكان، وهذا ينافى تنزيهَه . . إلخ؛ فجوابه:

أنَّ ما جاء في هذا الحديث وأمثالِه مِن إثباتِ العلوِّ لله تعالى وجوازِ السُّوال عنه بأينَ والإشارة له في جِهة العلوِّ، ليس هو قول المجسَّمة ولا المُشبِّهة، بل قول ربِّنا في كتابه ونبيِّنا في سُنِّته؛ وهو ما اجتمع على الإيمانِ به علماء المسلمين وعوامُهم صدر هذه الأمَّة المباركة، كما قاله نجمُهم مالك بن أنس: «إنَّ الله فوق السَّماء، وعلمُه في كلِّ مكان (70).

يقول ابن عبد البرّ (ت٢٣٤هـ): «قوله في هذا الحديث للجارية أين الله: على ذلك جماعةً أهل السُّنة، وهم أهل الحديث، ورواتُه المتفقِّهون فيه، وسائر نقلَتِه كلِّهم، نقول ما قال الله تعالىٰ في كتابه ..»، وبعد أن سَرَد بعض الآيات في إثبات العلوُّ قال: «.. ولم يزل المسلمون إذا دَهُمهم أمرٌ يُقلِقهم فزَعوا إلىٰ

 <sup>(</sup>١) منهم النساني حين أخرجه في السنن الكبرئ، في بابٍ تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ثُمُّ السَّكَوَةِ إِلَى الشَّكَمَاتِهِ».
 برقم: ١١٤٠١.

<sup>(</sup>۲) كابن خزيمة، حيث أورده في كتابِ الشلاةِ من قصحيحه (۳۵/۲)، رقم: ۵۵۸)، والبيهفئي، حيث أورده في كتاب والاسماء والشمات، (۲۷۸/۱)، ثمَّ احتيَّج به في كتاب الظهار وكتاب الأيمانِ مِن مُسته الكبرئ، (۲۲۵/۳)، رقم: ۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) رواه عنه أحمد بسنده في اللعلل ومعرفة الرجال؛ (٣/ ١٨٠)، وامسائل الإمام أحمد. رواية أبي داود، (ص(٣٥٣).

ربُهم، فرَفعوا أيديَهم وأوجهَهم نحوَ السَّماء يدعونه، ومخالفونا ينسبونا في ذلك إلى التَّشبيه، والله المستعان، ومَن قال بما نَطق به القرآن فلا عيبَ عليه عند ذوي الألباع، (١٠).

فعلىٰ أيِّ أساسِ نَعْلِيٌ يُقال بأنَّ المسلمين علىٰ تحريم السُّوال عن الله بأين؟ بل كيف يُجتَرو علىٰ حديثه ﷺ أن يُوصف سواله فيه به "أنَّه اللَّفظ المستشنع»<sup>(٢١)</sup>؟! فأمَّا ظاهر ما أفاده حديث الجارية: فليس فيه من كونِ الله تعالىٰ في السَّماء

فائما ظاهر ما أفاده حديث الجارية: فليس فيه من كونِ الله تعالى في السَّماء أنَّه في جَونِها! أو أنَّ السَّموات تحصره وتحويه؛ هذا لم يقُله أحدٌ مِن سَلف الأَمَّة ولا عاقل باقِ على فطرته؛ بل العلماء متَّفقون على أنَّ الله فوق سمواته، مُستو على عرشه، بائنٌ مِن خلقه؛ ليس في مخلوقاته شيءً مِن ذاته، ولا في ذاته شيء مِن مخلوقاته، ويعلمون أنَّ الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا أفعاله.

بل عقلاء المسلمين يؤمنون باناً من اعتقدَ أنَّ الله في جوفِ السَّماء، محصورٌ محُاط به، تحويه المصنوعات، وتحصره السَّموات، فيكون بعض المخلوقات فوقه، وبعضها تحته، أو أنَّه مُفتقِر إلى العرش أو غير العرش مِن المخلوقات: أنَّه ضالَّ مُبتِدعٌ، إن لم يكن زنديقًا!

ونقول -في مُقابِل ذلك- فيمَن اعتقدَ أنَّه ليس فوق السَّموات إله يُعبَد، ولا علىٰ العرش رَبُّ يُصَلَّىٰ له ويُسجد! وأنَّ محمَّدًا ﷺ لم يُعرَج به إلىٰ ربِّه؛ ولا نَزل القرآن الكريم مِن عنده: أنَّه مُعطِّل مبتدع.

وقد احتجَّ مُجَوِّزُو الأينيَّة -مع ما قد وَرَد في ذلك من النَّصوص الشَّرعيَّة وإجماع السَّلف- بانَّه لا يُعقَل الوجود بدونِها، وأنَّه بِن أجلي البَديهيَّاتِ وأوضِحِ الضَّرورَيَّات<sup>(۲۲)</sup>؛ والله ﷺ قد فَقَر العبادَ عرَبهم وعجَمهم على إنَّهم إذا دَعِوا الله توجَّهت قلوبهم إلىٰ العلوِّ؛ لا يقصدونه عن أيمانهم ولا عن شمائلهم أو تحت

<sup>(</sup>١) (الاستذكار، (٧/ ٣٣٧).

 <sup>(</sup>۲) تعليق السقاف على ددفع شبه التشبيه» (ص/١٨٨).

<sup>(</sup>٣) «القائد إلى تصحيح العقائد» للمعلني (ص/٢٠٨).

أرجلهم؛ فِطرةً أفحمَ بها أبو جعفر الهمدانيُّ (ت٣٥١هـ)<sup>(١)</sup> أبا المعالي الجوينيُّ (ت٤٧٨هـ)، وذلك فيما حكاه عنه قال:

«سمعتُ أبا المعالي الجوينيّ وقد سُئِل عن قولِه: ﴿الرَّمَٰنُ عَلَ ٱلْمَرْشِ ٱسْتَرَىٰ﴾ [ظليّ: ٥]، فقال: كان الله ولا عرش ..، وجَعَل يتخبّط في الكلام.

> فقلتُ: قد علِمنا ما أشرتَ إليه، فهل عندك للضَّرورات مِن حِيلة؟ فقال: ما تريد بهذا القول، وما تعنى بهذه الإشارة؟

فقلت: ما قال عارفٌ قطُّ: يا رَبَّاه، إِلَّا قبل أَن يَتَحرَّك لسانُه، قامَ مِن باطنه قصدٌ لا يلتفت يمنةً ولا يسرةً، يقصد الفوق! فهل لهذا القصد الضَّروري عندكُ مِن حلة؟..

وبكيتُ وبَكِيْ الخلقُ، فضربَ الأستاذ بكمّه على السَّرير، وصاح: يا للحيرة! وخرق ما كان عليه، . . ونزلُ ولم يُجبني، . . فسمعتُ بعد ذلك أصحابَه يقولون: سمعناه يقول: حيَّرني الهَمداني!".

فهذه الفطرة الَّتي ما بُعث الرُّسل إلَّا بتكميلها وتقريرها، لا بتحويلها وتغييرها كما يفعل من خالف سُنتُهم، مِن الحلوليَّة والجهميَّة ونحوهم، فيستنكرون أن يُشارَ إلى الله بأين، ويَورِدون على النَّاس شُبهاتٍ، بكلماتٍ مشتبهاتٍ، لا يفهم كثير من النَّاس مقصودَهم بها؛ ولا تُحسن مع ذلك أن تُجبيَهم.

يقول ابن كُلَّاب: «لو لم يشهد لصحَّةِ مذهبِ الجماعةِ في هذا الفنَّ خاصَّة إلَّا ما ذكرتُ من هذه الأمور، لكان فيه ما يكفي، كيف وقد غُرس في بَنية الفطرة، وتَعَارِفِ الأدميِّين مِن ذلك، ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؟ بل لا تسأل أحدًا مِن النَّاس غنه، عَربيًّا ولا عَجميًّا ولا مؤمنًا ولا كافرًا، فتقول: أين ربُّك؟

 <sup>(</sup>١) محمد بن أبي علي الحسن بن محمد الهمذاني الحافظ، قال السماني: •ما أعرف أن في شيوخ عصره
 صمح أحد أكثر مما سمع هو»، وقال الذهبي: «الحافظ الرُّحال الزاهد، بقية السلف والأثبات»، انظر
 قسر أعلام السلام، (١٠١/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجها الذهبي في «العرش» (١٥٣/١)، و«العلو» (ص/٢٥٩)، بإسناد رواته ثقات حفًّاظ.

إلَّا قال: في السَّماء، إن أفصح، أو أوْماً ببيده، أو أشار بطرَّفِه، إن كان لا يفصح، لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا جبل.

ولا رأينا أحدًا داعيًا له إلَّا رافعًا يديه إلى السَّماء، ولا وجدنا أحدًا غير الجهميَّة يُسأل عن ربِّه فيقول: في كلِّ مكان! كما يقولون، وهم يدَّعون النَّهم أفضل النَّاس كلِّهم، فتاهت العقول، وسقطت الأخبار، واهتدىٰ (جهمٌ) وحده وخمسون رجلًا معه! نعوذ بالله من مضلات الفتن، (١٠٠٠).

ومن ثمَّ نقول: إنَّ أصلَ ضلال مَن طَعن في مثل هذا الحديث تكلمُّه فيه بكلماتٍ مُجملةٍ لا أصل لها في الشَّرع؛ ولا قالها أحدٌ مِن أثمَّة المسلمين، كما تراه في نصِّ ما مرَّ عليك من هذه المعارضةِ الخامسةِ، كلفظ التَّحيز، والجسم، والجهة، ونحو ذلك.

ومنشأ الغلطِ عند هؤلاء النُّفاة: خلطُهم بين نَوعي الأمكنة: الوجوديَّة المخلوقة، والمَدميَّة، فلم يفهموا مِن كونِه فوق السَّماوات إلَّا بالمعنى الأوَّل للمكان المخلوقِ الَّذي يعهدونه في الشَّاهد! وهذا لم يقُل به إمام للسُّنة قطُّ.

وتفصيل الردِّ على هذه الشَّبهة في دفع المعارضات الواردة على حديث «رؤية الله في الجنَّة» من هذا البحث.

وامًّا دعواهم في المعارضة السَّادسة: أنَّ اعتقاد علوَّ الله تعالىٰ في السَّماء علىٰ خلقِه عقيدةً للعَرب القدامىٰ في جاهليَّتهم . . إلخ؛ فجواب ذلك:

أنَّ إيمانَ المشركين العرب بأنَّ الله تعالىٰ فوق السَّماء هو من القضايا المركوزة في الفِطَر، فليس للعرب الجاهليِّين اختصاص بذلك، ما هو إلَّا كإقرارِهم بباقي مُقتضياتِ ربوبيَّته سبحانه، كالخلق، والإمانة، والأمانة، والنَّدبير، ونحو ذلك مِمَّا جاء في مثل قول الله تعالىٰ: ﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتُهُم مِنْ خَلَقَ السَّكَرَتِ وَالْأَرْتَنَ وَسَحَّرُ الشَّنَسُ وَلَافَتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّكرَتِ وَالْأَرْتَنَ وَسَحَّرُ الشَّنَسُ وَالْقَاتِينَ : ٢٦.

<sup>(</sup>١) نقله ابن تيمية عن كتاب «الصَّفات» لابن فورك في كتابه «بيان تلبيس الجهمية» (١/ ٩١).

ثمَّ إنَّا إِذْ نقرُ بسؤالِ النَّبي ﷺ للجاريةِ عن الأينيَّة في مقام استكشافه لدينها، فلسنا: ندَّعي أنَّ الإقرار بعلوِّ الله تعالىٰ دليل علىٰ الإيمان بمُجرَّده! ولا هذا ما رَمَىٰ إليه النَّبي ﷺ مِن سؤاله ذاك.

بل نقول: إنَّ الإيمان بالعلوِّ هو (مِن) الإيمان وليس الإيمان كلَّه؛ وإنَّما استحضره ﷺ في سؤاله للجارية بخاصَّة استجلابًا لأمارة إيمانها، بما سبق شرحه مِن مُلابساتٍ في جوابِ المعارضةِ الثَّانيةِ، بما لم يجري به لسانه ﷺ إلَّا مرَّة أو مرَّين طولَ حياتِه لاعتبارِ ضيِّق.

فما أرى مِن الكياسة اختبارُ العامّة بمثلِ هذا السُّؤال، فضلًا عِن أن يكون سُنَّة! -كما قد يعتقده بعضُ المُتنطّعة- بل هو بباب الكراهة والتُّحريم ألصق إن آلَ أمره إلى الخصومات وانفكاكِ الجماعات، في زمنٍ صار النَّاس ينسلخون فيه مِن دين الله سِراعًا!

والأصل في مثل هذه المقامات -كما يقرَّره ابن تبميَّة- أن يُمنع العامَّة عن الخوضِ في التَّفاصيل التَّي تُوقِع بينهم الفُرقةَ والتَّناحر، وجمعُهم على الجُمَلِ الثَّابِتة بالنصِّ والإجماع، فإنَّ الفُرقةَ والاختلاف مِن أعظم ما نَهي الله عنه ورسولُه (۱) والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر «مجموع الفتاوئ» (۲/۲/۲۲)، و«الاستقامة» (۱/۱۹۲) لابن تيمية.

•

المبحث الثاني

نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لحديث «احتَّج آدمُ وموسَى»

#### المَطلب الأوَّل سَوُق حديث «احتجَّ آدمُ وموسى»

عن أبي هريرة ﷺ عن النَّبي ﷺ قال: «احتجَّ آدم وموسىٰ، فقال موسىٰ: يا آدمُ، انت ابونا، خبَّبنا، واخرجننا مِن الجنَّة!

قال له آدم: يا موسىٰ، اصطفاك الله بكلامه، وخَطَّ لك بيده: أتلومني علىٰ أَمْرِ قَلَّرَهُ اللهُ عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنةِ؟! (١)

(١) قد يتوهُم القارئ نوعَ معارضة بين هذه الجملة من الحديث، مع ما ثبت في اصحيح مسلم! (رقم: ٢٠٥٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رهي الأ تأن كنابة المقادير متحقّقة قبل خلق السّماوات والأرض بخمسين ألف سنة، إذْ ظاهره أنَّ تقدير معصية آدم متأخّر عن كتابة المقادير، فلا يشملها التقدير المتقدم.

والحاصل أنَّه يمكن الإجابة عن هذا المعارض بالتَّالي:

الأوّل: أنْ تقدير معضية آدم مخصوص من التُقدير العام المنتقدّم، فتكون الكتابة حاصلةً قبل خلق آدم باربعين سنة، وقد يكون وقوعها مدَّة لبت طبئاً إلى أن نُفِحت فيه الرُّوح؛ على ما رُويَيَ أن ما بين تصويره ونفخ الرُّوح فيه كان مدَّة أربعين سنة، وكلا التُقديرين العام والخاص قد أحاط الله بهما علمًا؛ وهذا الفول اختاره ابن الجوزي، كما في كتابه فكشف شكل أحاديث الشُجيجين؛ (٣/ ٣٢٣).

القَّاني: أنَّ هذا التَّقدير حاصل بعد التَّقدير الأوَّل، والتَّقدير الأول قد انتظمه واشتمل عليه، فلم يخرج عنه، وهذا اختيار ابن القيم في.«شفاء العليل» (٨/١٨).

الثَّاث: أنَّ هذه الكتابة هي الكتابة في التُّوراة، كما ورد في رواية مسلم التالية، وهذا اختيار المازري في «المعلم» (١٧٨/٣). فحجَّ آدمُ موسىٰ، فحجَّ آدمُ موسىٰ -ثلاثًا-» مَثَمَّق عليه (١٠). وفي لفظ لمسلم(٢) تفرَّد به: قال رسول الله ﷺ:

«احتجَّ آدم وموسىٰ عليهما السَّلام عند ربِّهما، فحجَّ آدم موسىٰ، قال موسىٰ: أنت آدم الَّذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأَسْجَد لك ملائكته، وأسكنك في جنَّنه، ثُمَّ أَهبِطَتَ النَّاسُ بخطيتك إلىٰ الأرض!

فقال آدم: أنت موسى اللّذي اصطفاك الله برسالته، وبكلامه، وأصطاك الله برسالته، وبكلامه، وأصطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيًّا، فيكم وجدت الله كتب النّوراة قبل أن أُخْلَق؟ قال موسى : بأربعين عامًا، قال آدم: فهل وجدت فيها: ﴿وَمَمَنَى عَادَمُ رَبَّهُ فَنَرَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَا عَل

قال رسول الله ﷺ: فحَجَّ آدمُ موسَىٰ».

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في (ك: القدر، ياب: تحاج آدم وموسئ عند الله، وقم: ٦٦١٤)، ومسلم في
 (ك: القدر، باب: حجاج آدم وموسئ (هي، وقم: ٢٦٥٢).

<sup>(</sup>٢) في (ك: القدر، باب: حجاج آدم وموسىٰ ﷺ، رقم: ٣٦٥٢).

## المَطلب النَّانِي سَوْق دَعوى المُعارَضاتِ الفِكريَّةِ المُعاصرةِ لحديثِ «احتَّج آدمُ وموسَى»

أَسُّ المُعارضاتِ الدَّارِجة علىٰ لسان الطَّاعنين في قدحِهم بهذا الحديثِ تتركَّز في دعواهم: أنَّ آدم ﷺ فيه احتجَّ بما ليس بحُجَّز؛ ولو كان كذلك لكان لِفرعون وهامان وسائرِ الكفَّارِ أن يَحتجُّوا بها، ولمَّا بَعُلل ذلك، عَلِمُنا فسادَ هذه الحجَّة.

وفي تقريرِ هذه الشُّبهة، يقول (إسماعيل الكرديُّ):

"الإشكالُ الكبير في الحديث: أنَّه يَنسِب لآدمَ احتجاجَه على معصيته لله، بأنَّ الله تعالىٰ قَدَّرها عليه مِن قبل؛ وبالثَّالي: فلا يجوز مَلامَته عليها! وهذا عَينُ قولِ فرقةِ الجبريَّة، وعليه لا يجوز لَوْمُ أحدِ مِن المُصاة جميعهم مِن البَشر؛ لأنَّ كلَّ ما فَعلوه كان مُقدَّرًا عليهم مِن الأزَل! إذن فلماذا الحدود، والقَصاص، والجنَّة، والنَّار؟!

والأنكى مِن ذلك: أنَّه يَنسبُ للرَّسول موافقته لكلامٍ آدم، واعتباره أنَّه غلب موسىٰ وحَجَّه؛ مكرِّرًا ذلك أكثر مِن مرَّة! هذا مع أنَّ القرآن أبطل هذا النَّوع من الاحتجاج بصريح العبارة . . ويستحيل أن يعلَّمنا رسولُ الله أمرًا يخالف القرآنه(۱).

<sup>(</sup>١) انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ (ص/ ٢٨٤).

ويقول (سامر إسلامبولي): «النّبي موسىٰ يلوم آدمَ علىٰ إِخراجِ الدُّريَّةِ من الجَنَّة، وسببُ ذلك هو معصية آدم، فاللّوم هو علىٰ المعصية الَّتي نتَج عنها الجَنَّة، وسببُ ذلك هو معصية آدم، فالكونِ آدمَ تاب مِن المعصية أو لم يَتُب؛ لأنَّ ذلك متعلّق به وبمغفرة الله له، والَّذي يهمُنا ما تربَّب علىٰ المعصية الَّذي هو الإخراجُ من الجَنَّة؛ أمَّا تبرير آدم فكان بالقَدَر، واحتجُ أنْ ذلك الإخراجَ كان مكتربًا عليه قبل خلقه بأربعين سَنة، والجواب النّبوي هو: أنَّ آدم حجَّ موسىٰ.

ولاشَكَّ هنا أنَّ احتجاج آدم بالقَدر على إخراجه من الجنَّة يتضمَّن تبرير المعصية؛ لأنَّ الإخراجَ نتيجة المعصية، ولا مُبرَّر لأيِّ تأويلٍ ولَكُّ ودوران لجعل النَّصِّ صحيحًا، وأنَّ الاحتجاج بالقَدر كان على الإخراج فقط دون معصية، أو أنَّه يصحُّ الاحتجاج بالقَدر على المعصية الَّتي تاب منها الإنسان وهي في حكم الماضي: ذلك كلَّه تأويل متهافت لنصَّ باطل، فالنَّص صريحٌ في ترسيخ فكرة أنَّ المعاصي وما يَنتُجُ عنها إنَّما هو بتقلير الله هن، وذلك مكتوب قبل الخلق، وذلك يُرسَّحُ فكرة الإجبار والإكراء على الأعمال؛ (١٠٠٠).

وهذان المعترضان ومَن وافقهما في هذا الفهم للخَبرِ أذيالٌ للمعتزلة؛ فقد سُئل كبيرُهم الجبَّائيُّ (ت٣٠٣هـ): «ما تقول في حديث أبي الزُّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النَّبي ﷺ: ألَّا تُنكح المرأة علىٰ عمتها، ولا علىٰ خالتها؟ فقال الجبَّائي: هو صحيح.

قال البركاني: فبهذا الإسناد نُقل حديث: حُجَّ آدم موسىٰ!

فقال الجبَّائي: هذا خَبَرٌ باطل!

فقال البركاني: حديثان بإسناد واحدٍ؛ صحَّحت أحدهما، وأبطلت الآخر!

قال الجبَّاثي: لأنَّ القرآن يدلُّ على بطلانه، وإجماع المسلمين، ودليل العقل.

فقال: كيف ذلك؟

<sup>(</sup>١) اتحرير العقل من النَّقل؛ (ص/ ٢٣٧-٢٣٨).

قال الجبَّائي: أليس في الحديث: إنَّ موسىٰ لقي آدم في الجبَّائي: أليس إذا الجبَّائي: أليس إذا الجبَّائي: أليس إذا كان عذرًا لآدم يكون عذرًا لكلِّ كافر وعاصٍ من ذريَّته، وأن يكون من لامهم محجوجًا؟ . . فسكَّت البركاني"(١).

فأنت ترى أنَّ الجُبَّاني لمَّا استقرَّ عنده ما هو نَقيض الظَّاهر مِن الحديث؛ انبَنَىٰ علىٰ ذلك اعتقادُه مناقضةَ الحديث للضَّرورتين النَّقليَّة والعقليَّة، فردَّ الحديث بناءً علىٰ فهيه المغلوط هذا، وعلىٰ ذلك سار المُخدَّثون من أشياعِه.

<sup>(</sup>١) اطبقات المعتزلة، (ص/ ٨١).

## المَطلِب الثَّالث دَفع دعوى المعارضِات الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ «احتجَّ آدمُ وموسَى»

قبل الإبانة عن تهافتِ ما استندَ إليه الطّاعنون في هذا الجديثِ مِن المعاصرين وأسوتهم في ذلك بالمعتزلة؛ فإنّه يجدر الإشارة إلى أنَّ تحرُّر القول في الحديث يكمُن في نَظرين:

النَّظُر الأوَّل: في صحَّة الحديث، وتلقِّي الأمَّة له بالقَبول.

النَّظر الثَّاني: في جَريان ظاهرِه علىٰ مقتضىٰ الأصول، والفهم المغلوط لظاهره من قِبل المُعترضين.

وضبطُ القولِ في النَّظرِ الأوَّلِ أن يُقال:

اتَّفَقَ أَهل السُّنة والجماعة على صحَّةِ الحديث، وانَّه لا مَطعن فيه؛ لا مِن جهة إسناده، ولا مِن جهة متنِه، وبتلقِّي العلماء له بالقَبول يرتقي إلى إفادةِ العلم، هذا إن لم يُقَل بتواتره، لينحسِمَ بذا الخوض عند أهل الشَّانِ في صِحَّتِه.

وفي تقريرِ صِحَّة هذا الخَبر، يقول أبو عبد الله ابن مَنْدَه فيه: «.. هذه أحاديث صِحَاح ثابتةٌ لا مَدْفع لها، ولهذا الحديث طُرُقٌ عن أبي هريرةا<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قالرَّد علىٰ الجهميَّة؛ لابن منده (ص/٣٧).

ويقول ابن عبد البرّ: «هذا حديث صحيح ثابت مِن جهة الإسناد، لا يختلفون في ثبوتِه، رواه عن أبي هريرة الله جماعة مِن النَّابعين، ورُوي مِن وجوه عن النَّبي على مِن رواية النَّفات الأثبًة الأنبات، (۱).

ويقول ابن القيِّم: "هذا حديث صحيح متَّفق على صحَّتِه، لم تزل الأمَّة تتلقًاه بالقَبول مِن عهد نبيِّها ﷺ قرنًا بعد قرنٍ، وتقابله بالتَّصديق والتَّسليم، ورواه أهل الحديث في كتبِهم، وشهدوا به على رسول الله ﷺ أبَّه قاله، وحكموا بصحَّته (٢٢).

ومِمَّن نصَّ علىٰ بلوغِه مبلغَ التَّواتر عن صَحابِيِّه ابنُ كثير اللَّمشقي (ت٤٧٧هـ)، حيث قال: «مَن كلَّب بهذا الحديث فمُعانِد؛ لأنَّه متواتر عن أبي هريرة ﷺ، وناهيك به عدالة، وحفظًا، وإتقانًا؛ ثمَّ هو مَرويُّ عن غيره مِن الصَّحابة .. "".".

وامًّا النَّطْرِ النَّاني: فإنَّ الحديثَ جارِ علىٰ مُقتضىٰ الأَصُول الشرعيَّة، ليس مخالفًا لشيءِ منها؛ حتىٰ قال ابن عبد البرِّ: «هذا الحديث مِن أُوضح ما رُوِيَ عن النَّبي ﷺ في إثبات القَدَر ودفع قول القدريَّة»<sup>(1)</sup>.

**ووَجِه ذلك**: أنَّ الحديثَ قد انتظمَ مَعاقد الإيمان بالقَدر، بدلالةِ المنطوقِ والمَفهوم.

### فأمًّا دَلالَته علىٰ هذه المَعاقد بالمَنطوق:

فمِن جِهة أنَّه وَقع النَّنصيصُ في الحديث على كتابةِ الله السَّابقة لمعصية آدم ﷺ، ولِمَا ترتَّب عليها مِن مصيبة الإخراج.

<sup>(</sup>۱) ﴿التُّمهيدِ (۱۸/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) قشفاء العليل؛ (ص/١٣).

 <sup>(</sup>٣) «البداية والنهاية» (١٩٨/١)، وانظر «العواصم والقواصم» لابن الوزير (٨/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (١٧/١٨).

والمَدلول عليه مِن هذه الأصول بدلالة المَفهوم:

تحقُّق العلمِ السَّابِق للكتابة؛ وأيضًا فإنَّ في جوابٍ آدم ﷺ ما يُشعِر بدلالة المفهوم على الأمور التَّالية:

الأوَّل: خلْقُ الله لهذه المعصية، ولِما انْبَنىٰ عليها بعد ذلك مِن الإخراج، ولازم هذا الخَلق، هو:

النَّاني: سَبْق المشيئة له؛ إذْ المشيئة تَسْبق الخلقَ، ولا خلقَ بلا مشيئةِ تستلزمها.

وكما أنَّ الخلق يستلزم المشيئة، فإنَّ المشيئة تستلزم:

النَّالث: سَبْق العلم بها؛ إذْ يستحيل إيجاده هلى للأشياء مع الجهل؛ لأنَّ إيجاد الأشياء بإرادة الرَّب تبارك وتعالى، وهذه الإرادة تستلزم تَصوُّرُ المُراد، فالإرادة مستلزمةً للعلم قطمًا.

الرَّابِع: إثبات أنَّ للعبد فِعلَا اختياريًا يُنسَب إليه، ووجهُ هذا اللَّزوم: أنَّه لا معنىٰ من لَوْمٍ موسىٰ لآدم عليهما السَّلام علىٰ عَمَلٍ لا اختيار له فيه، ولم يَجْرِ احتجاجه ﷺ بالقدّر لينفي اختيارَه! إذْ لو كان كذلك، للّزم أيضًا أن يكون احتجاجه هو أيضًا لا اختيارَ له فيه! فلا تقوم الحجَّة إذَنْ، وسيأتي بيان فساد مَن فيه هذا الحديث علىٰ خلاف ظاهره.

والمقصود: أنَّ هذا الحديث -كما قال ابن عبد البرِّ- مُتضمِّنٌ لمراتبِ الإيمان بالقَدر الَّتِي انعقد إجماع أهل السُّنة عليها:

المرتبة الأولى: إثباتُ عِلم الله تعالىٰ المُحيطِ بكل شيء.

المرتبة الثَّانية: إثبات أنَّ الله كتب كلَّ ما يكون مِن حين خلق القلم، حتَّىٰ قيام السَّاعة وأحصاه؛ فلا يخرج شيءٌ عمَّا كتبه.

المرتبة الثالثة: إثبات المشيئة النَّافلة في خلقِه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، على أنَّ الإرادة الخَلْقيَّة الكونيَّة ليست كالشَّرعيَّة مستلزمة لرضا الرَّب ومحبَّه.

المرتبة الرَّابِعة: إثبات خلق الرَّب تبارك وتعالىٰ، فهو الخالق وما سِواه مَخلوق.

وقد أسلفنا الإشارة إلى أنَّ للعبد مَشيئة وقُدرة وفِعلاً تُنسب إليه، وكلُّ ذلك ليس خارجًا عن إرادة الله هو الكونيَّة ومشيئتِه، يتجلَّىٰ هذا الأصل في أنواع الدَّلائل الَّتي تضمَّنها القرآن الكريم، مِن إسنادِ الفعلِ أو الصُّنعِ أو المشيئةِ ونحوِ ذلك إلى عبده (١٠).

فيهذه الأصول نطّق أهل السُّنة والجماعة، وعليها انعقد إجماعُهم؛ كما تراه في مثل قول الأشعريِّ: "قد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهميَّة والمعتزلة والحروريَّة على أنَّ لله عِلمًا لم يزَل. وعِلْم الله سابق في الأشياء . . فمَن جَحَدَ أنَّ لله علمًا فقد خالف المسلمين، وخَرج عن اتَّفاقهم، (").

وكذا في ما نقله ابنُ القطّان الفاسئُ (ت ٢٦٨هـ) بقوله: «اجمعوا علىٰ أنَّ الإبرازَ بالقَدَر مع الإيمان به واجب .. واجمع المسلمون على قول: لا حول ولا قوّة إلَّا بالله، وعلىٰ قول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن .. واجمعوا علىٰ أنَّه تعالىٰ قدر أفعال جميع الخلق، وآجالهم، وأرزاقهم قبل خلقِه لهم، وأثبت في اللَّوح المحفوظ جميع ما هو كانن منهم، واجمعوا علىٰ أنَّه الخالق لجميع أفعال الجباد، وأرزاقِهم، والمُنشئ لجميع الحوادث وحده؛ لا خالق لشيء منها سواهه(٣).

وبهذا يتبيَّن ما انطرَىٰ عليه حديث المُحاجَّة مِن الأصولِ العظيمة في هذا الباب الَّتي قام الإجماع عليها.

إِلَّا أَنَّ هناكَ قَدْرًا مِن الحديث جالت فيه فهوم أهلِ العِلم: وهو حقيقةً ما وَقَع عليه لَوْمُ موسىٰ ﷺ، وحقيقةً ما احتجّ به إذَّم ﷺ.

 <sup>(</sup>١) انظر في أدلَّة هذه المراتب «شفاء العليل» لابن القيم (ص/٢٩)، وفي تقرير كونها ظاهر الحديث «دفع دعوى المعارض العقل» (ص/٢١٦-٢٠٠).

<sup>` (</sup>٢) قالإبانة؛ (ص/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) (الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ١٤٥-٥٦).

وحاصل هذه الأنظار تتمحور في ثلاثة(١):

النَّظر الأوَّل: أنَّ موسىٰ لاَمَ آدَم ﷺ علىٰ الذَّنْبِ نفسِه، فكان الاحتجاج بالمَّدَر عليها، علىٰ احتلافِ أرباب هذا النَّظر في وجهِ غَلَبة آدم ﷺ بالحُجَّة، ذَهب إلىٰ هذا النَّظر بعضُ أهلِ لعلم، منهم: القَنازعي<sup>(۱)</sup>، وتلميذه ابن عبد البَّ<sup>(۱)</sup>.

وهذا نَظر مَرْجوحٌ؛ ذلك أنَّ موسىٰ ﷺ لم يُنظ لَوْمَه باللَّذب، ولم يَنطق به أصلًا، فإناطة اللَّوم بذلك مع سكوتِ النَّص عنه دعوىٰ لا دليل عليها؛ علىٰ أنَّ موسىٰ ﷺ أعلم بالله وبدينه أن يلومَ آدم ﷺ علىٰ ذنبٍ قد أخبره الله تعالىٰ أن فاعله تاب منه، وأنَّه اجتباه بعدُ وهَداه (٤٠).

والنَّظُرُ النَّاني: أنَّ لَوْمَ موسىٰ لأبيه آدم كان علىٰ مصيبة الإخراج لا علىٰ اللَّنب، وهذا القول نَصَرَه ابن حزم<sup>(ه)</sup>، واختاره ابن تيمية (<sup>(۱)</sup>، وابن كثير<sup>(۱)</sup>.

امًّا النَّظُر النَّالث: فهو تصحيح للنَّظَرَين، أي: جواز أن يكون لَوْمُ موسىٰ على اللَّنب لكويه سبب موسىٰ على اللَّنب لكويه سبب المصيبة، فأوم موسىٰ على اللَّنب لكويه سببًا لإخراج آدم واللَّرية مِن الجنَّة؛ لا أنَّه لَوْمٌ علىٰ اللَّنب لِلمَاتِه على اللَّه لَوْمٌ علىٰ اللَّنب لِلمَاتِه كما دُهب إليه أصحاب النَّظر الأوَّل.

وهذا الثَّالث مَذهب ابن قيم الجوزيَّة، فقد قال بعد سوقه لكلام ابن تيميَّة في الحديث بما يوافق النَّظر الثَّاني:

الله يَتوجُّه جوابٌ آخر؛ وهو: أنَّ الاحتجاجَ بالفَدرَ علىٰ الدُّنب يَنفع في موضعٍ، ويضرُّ في موضعٍ؛ فينفع إذا احتجَّ به بعد وقوعِه والنُّوبة منه، وتركِ

<sup>(</sup>١) ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) اتفسير الموطأة للقنازعي(٢/ ٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) «التمهيد؛ لابن عبد البر (١٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) انظرهمجموع الفتاوئ؛ لابن تيمية (٨/٣١٩،٣١٩)، وقشفاء العليل؛ (١/ ١٤).

 <sup>(</sup>٥) انظر «الإحكام في أصول الأحكام» له (٢٦/١).

<sup>(</sup>٦) المجموع الفتاوي، (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٧) انظر «البداية والنهاية» (١٩٨/١).

معاودتِه -كما فعل آدم ﷺ - فيكون في ذِكْر الفَّدَر إذْ ذاك مِن التَّوحيد ومعرفةِ أسماءِ الرَّب وصفاتِه وذكرِها ما ينتفعُ به الذَّاكرُ والسَّامِعُ؛ لأنَّه لا يدفع بالفَّدَر أمرًا ونهيًا، ولا يُبطل به شريعة؛ بل يخبر بالحقّ المحض علىٰ وجه التَّوحيد والبراءةِ مِن الحول والفَّرَةِ..

وأمًّا الموضعُ الَّذي يَضرُّ الاحتجاج به: ففي الحالِ أو المستقبل؛ بأن, يرتكبَ فِعْلًا مُحرَّمًا، أو يترك واجبًا، فيلومه عليه لائم، فيحتجَّ بالقَدر علىٰ إقامتِه وإصرارِه، فَيَعْلل بالاحتجاج به حقًّا، ويرتكب باطلًا.

ونكتةُ المسألة: أنَّ اللَّومَ إذا ارتفع صَحَّ الاحتجاج بالقَدَر، وإذا كان اللَّوم واقعًا، فالاحتجاجُ بالقَدَر باطلٌّ" (١٠).

واختار هذا الجميم ابنُ الوزير اليَمانيُ<sup>(٢٠)</sup>؛ فهو متضمِّن للنَّظرِ النَّاني وزيادة، وكلاهما له ما يدنُّ عليه<sup>(١٢)</sup>.

وقصدي مِن سَوْقِي لهذه الأنظار في القَدْرِ المختلف فيه مِن الحديث:

إثباتُ كونِ ورثةِ الأنبياءِ مع اختلافِهم في هذا القَدْر، مُثَّفَقُون علىٰ أنَّ حقيقةَ ظاهرِهِ لا تَدلُّ علىٰ تسويغِ الاحتجاجِ بالقَدَرِ علىٰ المَعايب، وإسقاط المَلامة عمَّن أذنب، قد حكىٰ الإجماعُ علىٰ ذلك غَيرُ واحدِ.

يقول أبو بكر ابن المَربي: «أجمع العلماء علىٰ أنَّه غير جائزٍ لأحدٍ إذا أنَّىٰ ما نَهىٰ الله عنه أو حَرَّمه عليه أنْ يحتجَّ بمثل هذا، فيقول: أفتلومني علىٰ أنِّي قتلتُ، وقد سَبق في علم الله أن أقْتُل؟! وتَلومني علىٰ أنْ أسرق وأزني، وقد سَبق في علم الله وقدره؟! هذا ما لا يسوغ لأحدٍ أن يجعله حُجَّةً لنفسه.

وَالاَّمَّةُ مُجتمعةٌ علىٰ أنَّه جائز لَوْمُ مَن أَتَىٰ ما يُلام عليه مِن معاصي الله، وذمَّه علىٰ ذلك، كما أنَّهم مُجْمِعون علىٰ حَمْدِ مَن أطاع، وأتي مِن الأمور المحمودة ما يُحمَدُ عليه<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) فشفاء العليل؛ (ص/١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿الرُّوضِ الباسمِ ﴿ ٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) •دفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ص/ ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) «المسالك في شرح موطأ مالك» (٧/ ٢٢٠-٢٢١).

ويقول ابن بطّال الأندلسيُّ (ت ٤٤٤هـ): «أمَّا مَن عَمِلَ الخطايا ولم تَأْتِهِ المغفرةُ؛ فإنَّ العلماء مُجمِعون أنَّه لا يجوز له أن يحتجَّ بمثل حجَّة آدم، فيقول: أتلومني على أن قتلت، أو زنيت، أو سرقت؛ وقد قدَّر الله عليَّ ذلك؟! والأمَّة مجمعة علىٰ جواز حمُّد المحسن علىٰ إحسانه، ولَوْم المسيء علىٰ إساءته، وتعديد ذنوبه عليها(۱).

وفي مقابل هؤلاء؛ نرى مخالفيهم مِن القَدريَّة يفهمون مِن الحديث خلاف هذا الظَّاهرِ، فتقاطعت فهومُهم علىٰ أنَّه يدلُّ علىٰ صحَّةِ الاحتجاجِ بالقَدَر علىٰ المَمايب! وعلىٰ هذا الاعتبار يسقط اعتبارُ التَّكليف والمؤاخذةِ علىٰ الجُرُم؛ وبهذا الفهمِ المغلوطِ للخَبر، والتَّاسيس لظاهرِ ليسَ هو في الحقيقةِ الظَّاهر الحقيقةِ اللَّاهر الحقيقيَّ الَّذي قَصِد المتكلِّم بالنَّص الافصاحَ عنه، أَسَّسوا لردَّ الحديثِ والطَّعن في دلالتِه.

وقد ببُّنا انَّ الظَّاهرِ الحقيقيِّ للحديث مفارقٌ للظَّاهرِ الَّذي ادَّعوه؛ فإنَّ نصَّه بسياقِه بدلُّ علىٰ أَحدِ أمرين:

إمًا أنَّ اللَّومَ لا يتوجَّه في المصائب، لجَرَيان القَدر السَّابقِ بها؛ فيرتفع حيننذِ اللَّوم.

ب- أو أنَّ اللَّوم لا وجهَ له بعد التَّوبة مِن اللَّذب، لا قبله.

وفي كِلتا الدَّلالتين ما يَنفي دلالة النَّصِ علىٰ تسويغ الاحتجاج بالقَدَر علىٰ غِشيان الذُّنوب، وركوبِ المَحارم؛ لمُجرَّدِ جَرَيان القَدَر بها؛ والبَوْن فسيح بين الظَّاهر الحقِّ المَدلول عليه بهذا الحديث، وبين الظَّاهر المتوَهَّم الَّذي استبطئه الطَّاعنون به.

فإذا تحرَّر لنا مَثَار الهَلط في فهم المسألة؛ تبيَّن أنَّ ما أثاره الطَّاعنون حول الحديثِ قضايا ليست موضوعية، وما ساقوه في حقيقته طعنٌ في الظَّاهر اللَّذي الحديثِ قضايا ليست كن عليه الخبر وأراده مُخبِره؛ والحمد لله ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) فشرح صحيح البخاري، لابن بطَّال (١١/ ٣١٥-٣١٦).

(لمبحث الثالث

مببها رست

نقد دعاوى المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لعديث رؤية الله في الجنَّة

## المَطلب الأوَّل سَوْقُ أحاديثِ رُؤيةِ الله تعالى في الَجِنَّة

عن أبي موسىٰ الأشعري ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «جَنَّنَان مِن فضَّة، آتيتُهما وما فيهما، وجنَّنان مِن ذهب، آتيتُهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلىٰ رئهم إلَّا رداء الكِبْر علىٰ وجهه في جنَّة عَدن، مُتَنَّق عليه (١٠).

وعن عن جرير بن عبد الله رضي قال: كُنَّا جلوسًا عند النَّبي رَشِي الْهُ الْمُورَ اللهُ الل

وعن صهيب على النّبي على الله عن الله الجنّة، قال: وإذا دَخُل أهلُ الجنّةِ الجنّة، قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيّض وجوهَنا؟ ألم تدخلنا الجنّة وتُنجّنا مِن النّار؟ قال: فيكشفُ الحجاب، فما أُصطوا شيئًا أحبَّ البيم مِن النّظ إلى ربّهم هن، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِنَ أَصَنَانًا لَلْمُنْنَ وَنِيَادَاً ﴾ [لبهم مِن النّظ إلى ربّهم هن، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِنَ أَصَنَانًا لَلْمُنْنَ وَنِيَادًاً ﴾

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب قوله: ﴿زَيْنَ دُونِهَا جُثَّانِهُ»، رقم: ٤٨٧٨)، ومسلم في
 (ك: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم ﷺ، وقم: ٢٩٦١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب: قول الله تعالى: ﴿ وَهُوا يَهُمُ وَيُونُ فَي الله بِهَ كَا يَانَكُهُ ،
 رقم: ٤٣٤٧)، ومسلم في (ك: المساجد ومواضع المسلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر،
 والمحافظة عليها، رقم: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان، باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم، رقم: ٢٩٧).

## المَطلب الثَّاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ رؤيةِ الله تعالى في الجنَّة

حاصِلُ ما ساقه المخالفون لأهلِ السُّنةِ علىٰ نصوصِ الرؤيَّةِ مِن معارضاتٍ عقليَّةِ، يمكننا إجماله في مَقامَين:

الأوَّل: مُعارضات مُورَدةٌ على أصل الرُّؤية.

النَّاني: مُعارضات سِيقت علىٰ بعضِ الألفاظِ الواردةِ في أحاديثِ الرُّوية، تستلحقُ ردَّ الحديثِ كلَّه.

فأمًّا المَقام الأوَّل: فيمَّا أُورِد علىٰ أصلِ الرُّوية: دعواهم أنَّ ما تضمَّنته تلك الأحاديث مُصادِمٌ للدَّلائل العقليَّة والنَّقليةِ:

أمّا المقليّة: فأدّعوا أنَّ البَصر لا يُدرِك إلّا الألوانَ والأشكال، والله تعالىٰ ذاتٌ غير ماديّة، فبن المستحيل إذن أن يقع عليه بَصرٌ سبحانه، والقول به هِنمٌ للنّتزيه، وتَشبيهٌ لذاتِ الله؛ ذلك أنَّ الرُّوية لا تحصل إلّا بانطباع صورة الفرثيّ في المُحدقة، وبن شرطِ ذلك انحصارُ المرثيّ في جِهةٍ معيّنةٍ مِن المُكان، حعّل يمكن اتّجاه الحَدقة إليه، وهذا شأن الأجسام، والله تعالى ليس بجسم، ولا تحدُّه جِهةٌ من الجِهات، ولو جاز أن يُرى في الأخرةِ لجازت رؤيتُه الآن، فشروط الرُّويةِ لا تعفيرٌ في اللّنا والآخرة (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر مجمل شبهات المعتزلة لنفي الرؤية في «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص/ ٧٤).

وامًّا الدَّلاقل النَّقلية: فاستدلُّ نُفاة أحاديث الرُّوية ببعض الأدلَّة القرآنيَّة، زعموا تأكيدُها لما دلَّ عليه نظرهم العقليُّ، مِن أشهرها:

قــول الــلــه تــعـالـــيٰ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْصَـٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلأَبْصَـٰرُ وَهُوَ ٱللَّطِـيْثُ ٱلْمَئِيرُ﴾ [الانتَظان ٢٠٠]، والمعنىٰ عندهم: لا تراه الأبصار.

وقول الله تعالىٰ لموسىٰ ﷺ بعد طلبِه البُّظرَ إليه: ﴿نَ تَرَسِى﴾ [اللهِلِهِ: ١٤٣]، و(لن) تفيد التَّابِيد.

وفي تقرير هاتين المُعارَضين لتلكم الأحاديث، يقول (جعفر السُّبحاني):

«ما قيمة روايةٍ تخالف الذِّكرَ الحكيم؟! . . وتخالف أيضًا العقل الصَّريح الَّذي به عرفنا الله سبحانه، والَّذي يحكم بامتناع رؤيتِه، لاستلزامها كونه جسمًا أو جسمانيًّا، مُحاطًا، واقمًا في جهةٍ ومكان، تعالىٰ عن ذلك عُلُوًّا كبيرًا»<sup>(١)</sup>.

وعلىٰ هذا أطلقَ سَمِيًّ له في مِلَّة الرَّفضِ<sup>(٢)</sup> دعوىٰ عريضةً علىٰ أهل السُّنة، يتَّهِمهم فيها بتوليةِ ظهورِهم عن الآيات النَّافية للرُّوية، وانجرارِهم وراءَ سرابِ أحاديثِ «الصَّحيحين»، كما تراها في قول (صادق النَّجمي):

"إِنَّ مُستند علماء أهل السُّنة في إثبات الرُّوية هو الأحاديث الَّتي رواها البخاريُّ ومسلم في كتابيهما، وأخرجها أرباب الكُتب المعتبرة عند أهل السُّنة، وبالتَّالي إِنَّ هذه الأحاديث هي الَّتي صدَّتهم ومنعتهم عن التَّدبُّر والتَّفكُر في آيات القرآن المجيدة".

<sup>(</sup>١) •الحديث النَّبوي بين الرواية والدراية» (ص/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) ذهبت الشيعة الإمائية إلن نفي الأوقية مجاراة للمعتزلة، وجاءت رواياتٌ عديدة ذكرها ابن بابويه في كتابه التوحيدة، وجمع أكتب ما يتعابد المنافزة عني ما جاءت به التُصوص من رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، حتَّى جمل الحرَّ العامليُّ في كتابه «الفصول المهمَّة في أصول الأثمَّة» (ص/١٣) نفي الرُّوية بن أصول الأثمَّة الاثنى عشر التَّي يكمَّر من قال بخلافها.

ونفي الاثنا عشريَّة لرؤية المؤمنين ربَّهم في الأخرة هر خروج عن مذهب أهل البيت أنفسهما لقد اعترفت بعض رواياتهم بذلك، منها ما رواه ابن بابويه القمَّي: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله هيه قال: قلتُ له: أخبرني عن الله هد هل يراه المؤمنون يوم القيامة؟ قال: نعم، انظر همختصر التحقة الاثني عشرية، (ص/٩٧)، و«أصيول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، (١/٥١/٥٠).

<sup>(</sup>٣) وأضواء على الصَّحيحين، (ص/١٤٣).

وبن قِحة ما تقحَّمه الإماميَّة في خصومتِهم مع أهل السَّنة، أن احتجُرا عليهم في بطلانِ أحاديث الرُّوية بكلامِ أمَّهم عائشة ﷺ وهم يطعنونَ فيها! فرَّعموا استدلالَها علىٰ نفي رؤيةِ النَّبي ﷺ لربُّه بقوله سبحانه: ﴿لاَ ثَدَيْكُمُ الاَّبْصَدُكِ ﴾، وهو نفس ما استدلُّوا به علىٰ نفي عمومِ الرُّوية أيضًا، حيث سُالِت: «يا أَمَناه؛ هل رأىٰ محمَّد ﷺ ربَّه؟ فكان مِمَّا قالته: . . مَن حَدَّك أَنَّ محمَّدًا ﷺ رأىٰ ربَّه فقد كَذب، ثمَّ قرآت: ﴿لاَ تُدْرِيكُهُ ٱلأَبْصَدُو وَهُو يُدْرِكُ ٱلأَبْصَدُ ﴾ "(١).

فأمُّ المؤمنين عائشة إذ أنكرت هذا القولَ في رؤيةِ محمَّد ﷺ ربَّه ليلة المعراج، تمسَّكت في نصرةِ مَلهيها بهذه الآية، فلو لم تكن هذه الآية مفيدةً للعموم بالنَّسبة إلىٰ كلَّ الأشخاص وكلِّ الأحوالِ لما تمَّ ذلك الاستدلال عندها.

وفي تقرير هذه الشَّبهة يقول (هاشم معروف): همذه الرَّواية تَتنافئ مع الرِّوايات الَّتِي تنصُّ علىٰ أنَّه يُرىٰ كما يُرىٰ القمر ليلة تمامِه، . . ولا بدَّ من تكذيب إحدىٰ الطَّائفتين، ولا شكَّ أنَّ رواية السَّيدة عائشة تَتَفق مع الكتاب، ويؤيّدها العقل، فهي أولىٰ بالقَبول والاعتبار» (٢٠).

وأمَّا المَقام النَّاني مِن المعارضات المستنكرةِ لبعضِ ألفاظِ أحاديث الرُّوية، فأهمُّهما اثنتان، تتلخُّصان في الآني:

الأولىٰ: ادَّعَىٰ فيها (حسن السَّقاف) بأنَّ حديث أبي موسىٰ الأشعريُّ في الرُّوية: «جَثَّتَان مِن فضَّة، آتيتهما وما فيهما ..،، مُعارَضٌ بمِا ورَد عن النَّبي ﷺ في وصفِ الجنَّة أنَّها المِنة من ذهبٍ، وليِنة من فضَّة أ<sup>١٣)</sup>، فليست ذهبًا خالصًا،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري هكذا مختصرًا في (ك: تفسير القرآن، باب: قوله: ﴿وَتَسَيّعٌ عِنْسُدِ وَيُكَ مِنْلُ هِ النّسُوسِ
وَقَمْلُ النّرُوبِيهِ، وقم: (٤٨٥٥)، وأخرجه مسلم في (ك: الإيمان، باب: معنى قول الله ﴿ ﴿ وَلَقَدْ وَاللّهِ وَلَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ الإسراء، وقم: ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) «دراسات في الكافي وصحيح البحاري، لهاشم معروف (ص/۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «جامعه» (ك: صفة الجنة، باب: باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها، رقم: ٢٩٢٦)، وأحمد في «المسئلة (رقم: ٧٤٧٨)، وصحّحه ابن حبان في «صحيحه» (باب: وصف الجنة وأهلها، ذكر الإخبار عن وصف بناء الجنة التي أعدها الله هي لأوليائه وأهل طاعته، رقم: ٧٣٨٧)، وأشار إله مغرّجز «مسئد الإمام أحمد» (٤١٠/١٣)، بالشّحة لشواهده.

أو فضَّةً خالصةً، كما في حديث أبي موسىٰ، ولذا قال هذا السَّقاف: "والجمع بينهما مُتكلِّف، لا ينظِم مع عِلمنا بها"\'.

النَّانية: ادّعىٰ فيها نفسُ (السَّقاف) بأنَّ ما في حديث أبي موسىٰ مِن قوله ﷺ: «آ. وما بَين القوم وبين أن ينظروا إلىٰ ربّهم إلَّا رداء الكِبْر على وجهه في جنّه عَدن الله على خلافِ مقصودِ أهلِ السُّنة، إذ فيه أنَّ الرِّداء حاجبٌ عن الرُّوية، فيقول: «.. فالحديث ليس فيه إثبات رؤية النَّاس لربّهم، والله مُبزَّه عن الحديث غريب الإسناد، باطل المتن، والله المستعان ('').

<sup>(</sup>١) قمسألة الرؤياء لحسن السقاف (ص/٢٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿مَسَالُةُ الرَّوْيَاءُ لَحَسَنِ السَّقَافُ (ص/٢٩).

## المَطلب الثَّالث دَفعُ دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن أحاديثِ رؤيةِ الله تعالى في الجنَّة

#### تمهيد:

قبل الشُّروع في دحضِ شُبهات المعاصرين في أحاديث الرُّوية، ننبَّه إلىٰ أنَّ هذا المبحث مِن أجلٌ مسائلٍ أصولِ الدِّين وأجلاها أدلَّة، وأنصعها بيانًا في ملوَّنات عقائد أهل الشُّنة؛ كيف ورؤية الله ﷺ هي الغاية الَّتي شَمَّر إليها المُشمِّرون، وتنافس فيها المتنافسون، وحُرمها الَّذين هم عن ربِّهم مَحجوبون، وعن بابه مَطرودون!

ولقد دلَّ أكثر من دليلٍ من الكتاب والسُّنة والعقل علىٰ إثباتِ رؤية المؤمنين لربِّهم ﷺ في الجنَّة.

فوسن الحِسَباب: قاوله تاجالىٰ: ﴿وَثَوْهُ يَوَهَوْ اللَّهِ ۚ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ ۗ [الْفَكَامَيْنَ: ٢٧-٢٣].

وهذه مِن أظهر الآيات على إثبات الرُّؤية من عدَّة أوجُو، منها:

أ- أنَّ الله أضاف النَّظر إلى الوجه الَّذي هو محلُّ البصر.

صريحة في نظر العَينِ فقط، دون ما سوىٰ ذلك مِن المعاني المُحتمَلة(١١).

ج- خلوُّ الكلام مِن قرينةِ تدلُّ علىٰ خلاف الحقيقة، وتصرُّف اللَّفظ عن معناه الحقيقيُّ المُتبادَرُ<sup>رًا</sup>ً.

وكذا في قوله تعالىٰ: ﴿لَلْنِينَ آَمَسَوا النَّسَقَ وَنِيَادَةٌ ﴾ لَيُلِكَ: ٢٦]: فالحسنى فيها الجَنَّة، والزَّيادة بعدها النَّظر إلى وجه الله الكريم؛ بذا فسَّرَها نبيُنا ﷺ<sup>(٣)</sup>، ثمَّ الصَّحابة ﷺ بن بعده (٤٠).

وكذا قوله تعالىٰ: ﴿ لَكُمْ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَرْبَهِدُ لِتَحْمُونَ ﴾ [المُطْلِقَيْنَ: ١٥]: وفيها يقول الشَّافعي: «لمَّا حَجَب الله قومًا بالشَّخط، دلَّ علىٰ أنَّ قومًا يرونه بالرَّضا» (٥).

#### أمَّا دلالة العقل علىٰ جوازِ الرُّؤية:

فإنَّ كلَّ ذاتٍ مُوجودةٍ يجوز في الأصلِ رؤيتها، ووجود الله تعالىٰ هو أكمل وجود، فجانز رؤيته سبحانه.

يقول الأشعريُّ: "ممَّا يدلُّ على رؤيةِ الله تعالىٰ بالأبصار: أنَّه ليس مَوجود إلَّا وجائزٌ أن يُرِينَاه الله ﷺ، وإنمَّا لا يجوز أن يُرىٰ المَعدوم، فلمَّا كان الله ﷺ موجودًا مُنبَّنًا، كان غير مستحيل أن يُرينا نفسَه ﷺ.

#### يُوضِّح ذلك:

أنَّ تَعَدُّر الرُّوْيةِ يكون إمَّا: لخفاءِ المَرثي عن نظر الَّراثي، أو لضعفِ وآفةٍ في الرَّاثي.

 <sup>(</sup>١) انظر «تصحيح الفصيح» لابن المرزبان (ص/١٥٤)، و«شرح المفصّل للزَّمخشري» لابن يعيش (٤/٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ﴿الإبانة؛ للأشعري (ص/٤٠)، و﴿التُّوحِيدِ؛ لأبي منصور الماتريدي (ص/٨٤).

<sup>(</sup>٣) كما مرًّ في حديث صهيب في اصحيح مسلم أوَّل هذا المبحث.

 <sup>(</sup>٤) انظر قجامع البيان، (۱۲/ ١٦٥) فما بعده.
 (٥) قمعرفة السنن والأثار، للبهقي (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٦) «الإبانة» (ص/ ٥١).

فالله تعالىٰ ليس به خفاء، وإنَّما تَعذَّرت رؤيته في الدُّنيا لضعفِ الفَوَّة الباصرةِ للمخلوق أن تتحمَّل رؤيةَ بارِيها ﷺ، كما جرىٰ لموسىٰ ﷺ حين تجلَّىٰ ربُّه للجَبل حَتَّىٰ ﴿جَمَكَانُهُ دَكُّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًاٰ﴾ [اللها: ١٤٣].

وبهذا تتعاضد أدلَّة القرآن والعقل مع السُّنةِ النَّبويَّة لإثباتِ عقيدة الرُّوية لله تعالىٰ في الجنَّة، لا كما افتراه (النَّجمي) على أهل السُّنة من أنَّهم لم يسُوغوها إلَّا مِن مصدرِ واحد، وأنَّها عقيدة لم تَرد إلَّا بأخبار آحاد!

وليس الأمر كذلك، فإنَّه مع ما قد علِمنا من أدلَّة الكتاب والعقل عليها، فإنَّ ما وَرد في هذا الباب مِن المتواتر المُعنويُّ القطعيُّ، فقد رُويت عنه ﷺ بعباراتِ متنوعةٍ، مِن وجوه كثيرةٍ، يمتنع بمثلها في العادة النَّواطؤ على الكذب.

فعن يحيىٰ بن معين قال: "عندي سبعة عشرَ حديثًا في الرُّوية، كلُّها صِحاح"<sup>(۱۲)</sup>.

وجمعَ الدَّارِفطني طُرقَ الأجاديث الواردةِ في رؤية الله تعالىٰ في الآخرة<sup>(٣)</sup>، فزادت علىٰ العشرين، ثمَّ تَبَّعها ابن القيِّم<sup>(٤)</sup>، فبلغت الثَّلاثين، يقول ابن حجر: «وأكثرُ أسانيدها جياده<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) \*التعرف لمذهب أهل التصوف؛ للكلاباذي (ص/ ٤٣).

<sup>(</sup>٢) «العواصم والقواصم» لابن الوزير اليماني (٥/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) في جزئه المطبوع «رؤية الله».

<sup>(</sup>٤) في كتابه قحادي الأرواح؛ (ص/٢٩٦-٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) فنتح الباري، لابن حجر (١٣/ ٤٣٤).

وفي تقرير هذه الحقيقة المتواترة يقول أبو الحسن الأشعري: «.. وخالفوا - يعني المعتزلة - رواياتِ الصَّحابة في عن نبي الله ﷺ في رؤية الله هذ بالأبصار، وقد جاءت في ذلك الرِّوايات مِن الجِهاتِ المختلفات، وتواترت بها الآثار، وتنابعت بها الأخباره(۱).

ويقول أبو بكر الكلاباذي (ت٣٨٠هـ): «الأخبار في هذا مشهورةٌ متواترةٌ، وَجب القولُ به، والإيمان والتَّصديق لهه<sup>(٢)</sup>.

وممَّن جهر بتواتر أحاديث الرُّوية غيرُ مَن سَبق جَمُّ غفيرٌ مِن أَنَمَّة الإسلام، منهم: أبو محمَّد ابن حزم<sup>(۲)</sup>، وابن عطيَّة (٤)، وابن قيِّم الجوزيَّة (٥)، وأبو الفداء ابن كثير (١٦)، وأبو العبَّاس القرطبي (٧)، وابن أبي العزِّ الحنفي (٨)، وابن حجر العسقلاني (٩)، وغيرُ هؤلاء كثير.

ولذلك قال ابن تيميَّة:

"وأهل العلم بالحديث يعلَمون أحاديث الرُّوية متواترةً، أعظمَ مِن تواترِ كثيرٍ ممَّا يظنُّونه متواترًا، وقد احتجَّ أصحابُ الصَّحيح منها أكثرَ ممَّا خرَّجوه في الشُّفعة، والطَّلاق، والفرائض، وسجود السَّهو، ومناقبِ عثمان وعليِّ، وتحريم المرأة على عمَّتِها وخالتِها، والمسنح على الخفين، والإجماع، وخبر الواحدِ، والقياس، وغير ذلك مِن الأبواب الَّذين يقولون إنَّ أحاديثها متواترة؛ فأحاديث

<sup>(1) «</sup>الإبانة عن أصول الديانة» (ص/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) «التَّعرُّف لمذهب أهل التَّصوف؛ للكلاباذي (ص/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) «الفِصل في الملل والنحل» (٣/٣).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (۴/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) دحادي الأرواح؛ (ص/٢٩٦). -

 <sup>(</sup>٦) انفسير القرآن العظيم؛ (٣/ ٣٠٩).
 (٧) المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ (٣/ ٢١).

 <sup>(</sup>٨) «شرح العقيدة الطحاوية» (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>۹) افتح الباري» (۳۰۲/۸).

الرُّؤية أعظم مِن حديث كلِّ نوعٍ مِن هذه الأنواع، وفي الصَّحاح منها أكثر ممَّا فيها مِن هذه الأنواع»(١).

فعلىٰ ما تَضمَّنته هذه المُتواتراتِ مِن وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربُهم ﷺ يومَ القيامة، انعقد إجماع الصَّدر الأوَّل من هذه الأمَّة.

يقول عثمان الدَّارمي (ت٢٨٠هـ) بعد إيرادِه ما في هذا العقدِ مِن دلائل نقليَّة:

«هذه الأحاديث كلَّها وأكثرُ منها قد رُويت في الرُّوية، على تصديقها والإيمان بها أدركنا أهلَ الفقو والبَصر مِن مشايخنا، ولم يَزل المسلمون قديمًا وحديثًا يَروُونها ويؤمنون بها، لا يستنكرونها ولا يُنكِرونها، ومَن أنكرها مِن أهلِ الرُّين نَسبوه إلى الضَّلال . . فإذا اجتمع الكتاب، وقول الرَّسول، وإجماع الأمَّة: لم يبنَ لمتأوِّل عندها تأوَّل، إلَّا لمكابر أو جاحيه (٢٧).

وبعد أن أوردَ البيهقيُّ (تـ8٥٨هـ) جملةَ أحاديث الباب، عَقَّب ببيانِ اتَّهَاقِ السَّلف علىٰ ما تضَمَّنته، وأنَّ الخلاف فيها لم يوجد بينهم أبدًا، إذْ لو وُجِد لنُقل إلينا كما نُقل في مسائل هي أدنىٰ شأنًا مِن مسألتنا هذه، فتراه يقول:

«رُوِينا في إثبات الرُّوية عن: أبي بكر الصديق ﷺ، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عبَّاس، وأبي موسى، وغيرهم ﷺ، ولم يُرو عن أحدٍ منهم نفيُها، ولو كانوا فيه مختلفين لنُقل اختلائهم إلينا.

وكما أنَّهم لمَّا اختلفوا في الحلال والحرام والشَّرائع والأحكام: نُقل اختلافهم في ذلك إلينا، وكما أنَّهم لمَّا اختلفوا في رؤيتِه بالأبصار في الدُّنيا: نُقل اختلافهم في ذلك إلينا، فلمَّا نُقلت رؤية الله بالأبصار عنهم في الآخرة، ولم ينُقَل عنهم في ذلك اختلاف حيني في الآخرة- كما نُقِل عنهم فيها اختلاف في

<sup>(</sup>١) قدرء تعارض العقل والنقل؛ (٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) قالرد على الجهمية، للدارمي (ص/ ١٢٢).

الدُّنيا: علِمنا أنَّهم كانوا علىٰ القولِ برؤيةِ الله بالأبصارِ في الآخرةِ مُتَّفِقين مُجتِمِينِ<sup>(١)</sup>.

ولا رببَ أنَّ ما نَقَله البيهقيُّ وغيره (٢٠) مِن إجماعٍ علىٰ هذه المسألة، هو القولُ الَّذي لا يجوز العدول عنه، لصراحةِ ما أورده في ذلك من أدلَّة، فكان الواحد مِن أولاءِ الأثمَّةِ لصراحةِ النُّصوص في هذه المسألةِ، وتظافر الأدلَّة علىٰ ذات المعنىٰ: لا يرتاب في تضليلِ كلِّ مَن ينكر الرُّوية، والحاقِه علىٰ الفورِ بالجهميَّة (٢٠).

فأمًا دعاوي المخالفين فيما أورَدُوه فِي المقام الأوَّل مِن المعارضات العقليَّة على أصلِ الرُّوية: في زعيهم أنَّ كلَّ ما يكون مَرثيًا فلا بدَّ وأن تنطيع صورته ومثاله في المَين، والله تعالىٰ يتنزه عن الصُّورة والمثال، وأنَّ كلَّ ما كان مرثيًا فلا بدَّ له من لَون وشكل، والله تعالىٰ منزَّه عن ذلك، فرَجَب الَّا يُرئىٰ.

فجوابه أن يُقال: إنَّ كون الرُّوية بالانطباع، ومنع كونِ الموتيِّ ذا لونٍ وشكل: هو مِن لوازم المَرثيِّ المخلوقِ المُشاهَد في النَّنيا، أمَّا رؤية الخالقِ في الدَّار الاَخرة، فليست هي كرؤية المخلوق قطعًا، وبِما أنَّ المختلفات في الماهيَّة لا تستوى لوازمها، فليست تجب تلك اللَّوازم المُدَّعاة في حقَّ الله تعالىٰ.

وكذا دَعواهم أنَّ المَرئيُّ لا بدَّ وأن تنظيع صورتُه ومثالُه في العين، وأنَّه لا بدَّ وأن يكون ذا لونِ وشكلٍ: هو مَبنيُّ على أنَّ هذه الأشياء المشاهدة المُحسَّة لا تُرى إلَّا كذلك، وقِياس رؤيةِ الخالق سبحانه عليها في الآخرةِ مِن أبطلٍ الأقيسةِ قطعًا، فإنَّ الله تعالىٰ ليس كمثله شيء<sup>(3)</sup>، "ولا تُقاس شنون البَشر في

<sup>(</sup>١) «الاعتقاد؛ للبيهقي (ص/١٣٠).

<sup>(</sup>٢) نقل الإجماع أيضا: أبو الحسن الشعري في دوسالة إلى أهل الشغره (ص/١٣٤)، وابن القيم في «حادي الأرواح» (ص/٣٤٢)، ونقل قبله أقوال جمع غفير من علماء السُّلف من الصحابة ومن يعدهم في إثبات الروبة.

 <sup>(</sup>٣) كما ثبت ذلك عن وكيع بن الجراح، انظر «السنة» لعبد الله بن أحمد (١/ ٣٣١)، و«الصفات» للدارقطني
 (ص/٤١).

<sup>(</sup>٤) ﴿رؤية الله تعالىٰ وتحقيق الكلام فيها؛ (ص/٧١–٧٢).

الآخرة على شئويهم في الدُّنيا؛ لأنَّ لذلك العالمِ سُنَنَّا ونواميسَ، تخالف سُنَنَ هذا العالَم ونواميسه (١٠).

فيبقى أنَّ الرُّوية الَّتي يُهيِّوها الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنَّة، هي مِن الأمور الغبيَّة الَّتي نقطع فيها الطَّمعَ عن إدراكِ حقيقتها وكيفيَّها على وجهِ الاحاطة واليقين، وذلك يدلُّ على مذهبِ السَّلف، الَّذي عُبِّر عنه بأوْجَزِ عبارة اتَّفق عليها جميعُهم، في قولهم: «رويةٌ بلا كيف»، فهي خاليةٌ "عن الشَّرائطِ والكيفيَّاتِ المُعتبرة في رويةِ الأجسام والأغراض، (77).

وأمَّا قولهم: بأنَّ إثباتَ الرُّؤيةَ يستلزم إثباتَ الجِهة لله تعالىٰ والتَّحيُّز له، وأنَّه مُنَّزه عن ذلك. . إلخ، فجوابه:

أَنَّ لَفَظ (الحِهة) مِن الألفاظ المُجملة الَّتِي لم يَرِد نفيُها ولا إثباتُها في الشَّرع، فتأخذ حكم مُثيلاتها مِن استفسارِ قائلِها عن مُرادِه منها، فإنَّ أرادَ حَقًّا فَيِل، وإن أراد باطلًا رُدَّ، وإن احتملَ حقًّا وباطلًا: لم يُقبَل مُطلقًا، ولم يُرَدَّ جميعُ معناه، بل يُتوَقَّف في اللَّفظِ، ويُفسَّر المعنىٰ.

#### فيُقال هنا لمِن نَفىٰ ما سَّماه بالجِهة:

"أتريد بالجهةِ أنَّها شيءٌ مُوجود مخلوق؟ فالله ليس داخلًا في المخلوقات؛ أم تريد بالجهة ما وراء العَالَم؟ فلا ريب أن الله فوق العالَم، بائنٌ مِن المخلوقات.

وكذلك يُقال لمِن قال: إنَّ الله في جهة:

أتريد بذلك أنَّ الله فوق العالِم؟ أو تريد به أنَّ الله داخلٌ في شيءٍ مِن المخلوقات؟!

َ فَإِنْ أَرِدَتَ الأَوَّلِ فَهُو حَقٌّ، وإِنْ أَرِدَتَ النَّانِي فَهُو بِاطْلٍ، ولا معنىٰ (الجِهة)

 <sup>(</sup>۱) قضير المنارة (۹/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) ﴿جلاء العينينِ لخير الدين الآلوسي (ص/٤٧٤)، وانظر ﴿تفسير المنارِ (٩/١٥٤).

يُسعَفَكَ علىٰ ذلك، لأنَّ الجِهة ليست أمرًا وجوديًّا، بل أمرٌ اعتِباريٌّ، ولا شكَّ أنَّ الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيما لا نهاية له فليس بمَوجوده<sup>(١)</sup>.

### وكذلك نقول في لفظ «التَّحيُّز»:

إن أريدَ به أنَّ الله تحُوزُه المخلوقات: فالله أعظم وأكبر، بل قد وَسِع كرسيَّه السَّموات والأرض . . وإن أريدَ به أنَّه مُنحازٌ عن المخلوقات، أي مُباينٌ لها، مُنفصل عنها، ليس حالًا فيها: فهو سبحانه كما قال أثمَّة السُّنة: فوقَ سمواته على عرشه، بائنٌ مِن خلقه (٢٠).

وكذا إذا قيل: أنَّه في جِهة بذلك الاعتبار الَّذي قُرِّر هنا قريبًا، فهو صحيح، ومعناه: أنَّه فوق العالم حيث انتهَت المخلوقات، فهو بذا فوق الجميع، عالِ عليهم.

والحاصل: أنَّ هذه اللَّوازم السَّالف إيرادها مِن قِبل المُعترضين، من لفظ الحِمهة والمُقابلة ونحوها: ليست ممتنعة عند أهلِ السُّنة؛ فإذا كانت (المُقابلة) لازمة للرُّوية فهى حَقَّ، وما كان حقًا وصوابًا، فلازمه كذلك<sup>(٣)</sup>.

وامًّا استدلال المعترض علىٰ نفي أحاديث الرُّؤية بآية: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلأَبْشَدُرُ وَهُو يُدْرِكُ ٱلأَبْشَكُرُ وَهُوَ اللَّهِائِيدُ﴾:

فالاستدلال بهذا منه عجيب، لأنَّه لو تَأمَّله بتجرُّد، لوَجده عليه لا له! بكِلَا قَوْلَى الصَّحابة في تفسيرها.

فاوَّل قَوْلَيهم في ذلك: أنَّ الإدراكَ في الآية بمعنى الرُّوية، وحَملوا الآية علىٰ نفي الرُّوية في الدُّنيا بخصوصِها، لقوله ﷺ: الْأِنَّكم لنْ تَرُوا ربَّكم حتَّىٰ

<sup>(</sup>١) فشرح الطحاوية، لابن أبي العز (١/٢٦٧) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) «التَّدمرية» (ص/ ٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٣) وما مرَّ من تفصيل في هذا الجواب، يقول عنه ابن تيميَّة: قممًّا خاطبتُ به غيرَ واحدِ بن الشَّيمة والمعتزلة، فنفعه الله به، وانكشت بسببِ هذا التُقصيل ما وقع في هذا المقامِ بن الاشتباء والتُعطيل، قدمة الله بنا (٢٤٩/٣).

تموتوا» (١) فهذا هو مُراد عائشة ﷺ حينَ استدلالِها بالآيةِ على نَفي رويةِ النَّبي ﷺ ربَّه ليلة المعراجِ، غايةُ ما في ذلك أنَّها فهمت مِن الآيةِ علمَ قدرةِ أبصارِنا على رويتِه سبحانه في اللَّنيا، ولم يُنقل عن أحدٍ من الصَّحابة ﴿ مِن طريقِ صحيح ولا ضعيفِ أنَّه أراد بذلك نفي الرُّوية في الآخرة (١٦).

وبهذا ينتفي التَّعارض المُتوهَّم بين تلك الآيةِ علىٰ قولِ عائشة ومَن وافقها<sup>(۱۲)</sup>، وباقي الآياتِ الصَّريحةِ علىٰ ثبوتِ الرُّوية في الآخرة.

وثاني القولين في الآية: أنَّ الإدراكَ فيها هو بمعنى إحاطةِ الرَّائي بربَّه هذه، وهذا ما جَرت عليه أقوال جلَّة مِن الصَّحابة والأثمَّة بعدهم، تراه -مثلاً- في تفسيرِ ابن عبَّاس ﷺ للآية: "لا يحيطُ بَصرُ أحدِ بالملِكِ»، وقولِ عطيَّة العوفي: "ينظرون إلى الله، ولا تحيط أبصارهم به مِن عظمتِه، وبصرُه يحيط بهم"(1).

وقد قِرَّر ابن تبميَّة وجهَ الاستدلال من الآيةِ علىٰ مسألةِ الرُّؤية أحسنَ تقريرِ وألطفَه في قوله:

"أنا التزمُ أنَّه لا يَحتجُ مُبطِلٌ بِآيةِ أو حديثِ صحيحِ على باطلِه، إلَّا وفي ذلك الدَّليل ما يدلُّ على نقيضِ قوله! فمنها هذه الآية، وهي على جواز الرُّؤية أدلُّ منها على امتناعها، فإنَّ الله سبحانه إنَّما ذكرها في سياقِ التَّمدح، ومَعلوم أنَّ المدحَ إنَّما يكون بالأوصافِ النُّبوتية، وأمَّا العَدم المحض فليس بكمالٍ ولا يُمدح به.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في االسنن الكبرئ! (ك: النعوت، باب: المعاقاة والعقوية، رقم: ٧٧١٦)، وابن ماجه في االسنن! (ك: الفتن، باب: فتنة اللجال، وخروج عيسى ابن مريم، وخروج يأجوج، ومأجوج، رقم: ٧٧٠٤)، وصحَّحه الصَّياء المقدسي في المختارة (٨/ ٢٦٤)، والألباني في الصحيح الجامع؟ (٤٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) «معارج القبول؛ للحكمي (١/ ٣٦١)؛ . فلا وجة لنصبٍ الخلاف بين الصَّحابة ﴿ فِي ذَلَكَ كَمَا أَرَادَ أَنْ يوهمه (هاشم معروف)!

 <sup>(</sup>٣) وهذا مذهب إسماعيل ابن عليّة، وهشام بن عبيد الله الرازي، ونميم بن حمّاد، انظر فشرح اصول اعتقاد أهل السنة للالكاثي (٣/٥٧٧)، وبه أخذ أحمد بن حنبل في قردّه علن الجهمية (ص/٨٧٨)، وعثمان الدرامي في فقض العربسي، (٧٣٨/٢)، وأبو الحسين العلطي في فالنبيه والرده (ص/٦٠).

<sup>(</sup>٤) انظر القولين في «جامع البيان» للظبري (٩/ ٤٥٧-٤٥٩).

وإنمًا يُمدح الرَّب -تبارك وتعالى - بالعدم إذا تضمَّن أمرًا وجوديًّا، كتمدَّحه بنفي السَّنة والنَّوم، المتضمِّن كمالَ القيوميَّة، ونفي الموت المتضمِّن كمال الحياة، ونفي اللَّنوبِ والإعياء المتضمِّن كمال القدرة، ونفي الشَّريك والصَّاحبة والولد والطَّلهير المتضمِّن كمال ربوبيَّته وإلهيَّته وقهرِه، ونفي الأكلِ والشُّرب المتضمِّن كمالَ الصَّمدية وغناه، . .

ولهذا لم يتمدَّح بعدمٍ محضٍ لا يتضمَّن أمرًا ثبوتيًا، فإنَّ المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العَدم، ولا يوصُف الكامل بأمرٍ يشترك هو والمعدوم فيه.

فلو كان المُرادَ بقوله: ﴿لَا تُدْرِكُمُ ٱلأَبْمَكُرُ ﴾ أنَّه لا يُرىٰ بحالٍ: لم يكُن في ذلك مَدحٌ ولا كمال، لمشاركة المَعدوم له في ذلك، فإنَّ المَدم الصِّرف لا يُرىٰ ولا تدركه الأبصار! والرَّب ﷺ يَتعالىٰ أن يُمدَح بما يشاركه فيه العَدم المَحض.

فإذن المعنىٰ: أنَّه يُرَىٰ ولا يُدرك ولا يُحاط به . . »(١).

فالآية علىٰ هذا دالَّة علىٰ كمالِ عظمتِه سبحانه، وهو لعظمتِه أَجَلُّ وأكبر وأوسع من أن يُدرَك ويُحاط به، فإنَّ (الإدراك) هو الإحاطة بالشَّيء، وهو بلما قلر زائدٌ علىٰ الرُّوية، والنَّفي في الآية الكريمة ورد علىٰ الرُّوية المحيطة، لا جنسَ الرُّوية، فهو يُرىٰ بلا إدراكِ له.

نظير ذلك ما في قوله تعالى: ﴿يَمَاتُمُ مَا بَيْنَ أَلْيَرِهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَلَا يَجْيَطُونَ بِهِ. عِلْمَا﴾ الطَّلْنَا: ١١١، والمَعنى: يحيطُ بهم علمًا، لأنَّه يَعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهم لا يحيطون به عِلمًا، وإن كانوا يَعلمون عنه ما أذِن الله به، لإنَّ إحاطة المُحاط به بالمجيطِ مُحالً<sup>(١٧</sup>).

فكلا الآيتين جارِ علىٰ قاعدةٍ معروفةٍ في اللُّغة: أنَّ النَّفيَ إذا وَرَد علىٰ مُقيَّدٍ

<sup>(</sup>١) نقله عنه ابن القيم في «حادي الأرواح» (ص/٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر اجامع البيان؛ للطبري (٩/ ٤٥٩).

بقيدٍ، كان النَّفي مُنصَبًّا علىٰ القيدِ لا المُقيَّد، وأنَّ نفيَ وصفٍ خاصٌ لمعنىٰ عامٌ، يستلزم إثبات ذلك العامِّ<sup>(۱)</sup>.

وامًّا استدلال المُعترضِ بقولِه تعالى: ﴿ لَنَ تَرَنِينَ ﴾ ، وأنَّ (لن) تفيد التَّابيد: فالآية كسابقتها حُجَّة عليهم لا لهم! فإنَّ الاستدلال بها على ثبوتِ الرُّويةِ مِن عِدَّة وجوهِ:

الوجه الأوّل: أنَّه لا يُظَنُّ بكليمِ الله ورسولهِ الكريم، وأعلمِ النَّاس بربِّه في وتَّتِه، أن يسأل اللهَ ما لا يجوز عليه، بل هذا مِن أعظم المُحال، بدليل:

الثَّاني: أنَّ الله تعالىٰ لم يُنكِر عليه سؤالَه، في حين أنَّه لمَّا سأله نوح ﷺ نجاة ابنه، أنكرَ عليه سؤالَه، وزجَره إذ سأله المُحالُ بقولِه: ﴿فَلَا تَتَمَانِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلمَّ إِنَّ أَيْطُكُ لَكُمْ بَنَ الْجَمِهِانِ لَهُ اللهُمَانِ 13.

النَّالث: أنَّه تعالىٰ إنَّما قال: ﴿ لَنَ تَرَبِينَ ﴾، ولم يقُل: إنَّي لا أَزَىٰ، أو لا يجوز رؤيتي، أو لستُ بمَرتيِّ .

والفرق بين الجوابين ظاهر، مَثَلَ له الفخر الرَّازي (٢٠٦٠هـ): بأنَّ مَن كان في كمّه حَجر، فظنَّه رجلٌ طعامًا، فقال له: أطعمنيه، فالجواب الصَّحيح أن يقول له: إنَّه لا يُؤكل، أمَّا إذا كان طعامًا صحَّ أن يقول: إنَّك لن تأكله (٢٦)؛ فالآية اعلىٰ ذلك- تدلُّ علىٰ أنَّه سبحانه مَرئيًّ، ولكنَّ موسىٰ ﷺ لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدَّار؛ يوضَّحه:

الوجه الرَّابع: قوله تعالىٰ له: ﴿وَلَكِنَ الْعَلَمْ إِلَى اَلْجَبَلِ فَإِنِ اَسْتَقَرَّ مَكَاتُمْ مَكَاتُمُ مَكَاتُمُ وَلَنَّ الْجَبَلُ مع قُوِّيَة وصلابيه لا يشبُت مَنَّوَلَ تَرْفِيُ والله الله أعلَمَه أنَّ الجبَلَ مع قُوِّيَة وصلابيه لا يشبُت للتَّجلي في هذه الدَّار، فكيف بالبَشر الَّذي خُلق مِن ضغف؟! ولا شنكُ أنَّ الله للتَّجلي في هذه الدَّوية، ولو كانت مُحالًا لكان قادر علىٰ أنْ يجعل الجبل مستقرًا، وقد عَلَق به الرُّوية، ولو كانت مُحالًا لكان

<sup>(</sup>١) الفسير المنارة (٩/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) امعالم أصول الدين؛ للرازي (ص/٧٨)

نظيرَ أن يقول: إن استقرَّ الجبل فسوف آكل وأشربِ وأنام -تعالىٰ الله عن ذلك-فالكلُّ عندهم سواءً<sup>(١)</sup>!

وامًّا دعوىٰ المُمترضِ تأبيدَ النَّفي بـ (لن)، وأنَّه بدلُ علىٰ نفيِ الرُّوية في الآخرة:

فهو قول فاسد مِن جِهة العَربيَّة نفسِها، وفي تقريرِ عدمِ إفادتِها للتَّأْبيد، يقول ابن مالك الأندلسئُ في «ألفيَّه» المشهورة:

ومن رأى النَّفي بـ (لمن) مُوبَّدا فقولَـه ارْدُد وسـواه فــاصـــهُــدا ثمَّ (لَنْ) لو قَدُّرْنا انَّها للتَّابِيد في الآيةِ، لمَا دلَّ ذلك علىٰ دوام النَّفي في الآخرة، لوجود أدلَّة خارجيَّة تفيد خلاف ذلك؛ نظيرُها في كتاب الله، قوله: ﴿فَنَمَنَوْا الْمَرْنَ إِن كُنتُمْ صَدِيْقِكَ ۞ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبْدَأُ بِمَا فَذَّمَتُ ٱلِدِيثِهُۗ

ثمَّ هو يُخبر عنهم وعن أمثالِهم مِن أهل النَّارِ بتمنِّيهم للموتِ في الآخرة، كما في قولِه: ﴿وَنَانَوْا بَكُوكُ لِغَمِن عَلِيْنَا رَبُّلُكُ﴾ [الرَّبِيُّةِ): ٧٧].

هذا؛ مع أنَّ في ذاتِ سياقِ الآية ما يدلُّ علىٰ عدم التَّأبيد، وهو ما أبَانَ الباقلَّاني عنه بقوله: "أرادَ في النَّنيا -يعني طلبَ موسىٰ ﷺ الرُّؤية-، لأنَّه إنَّما سَأَل ربَّه أن يُربَه نفسَه في النَّنيا، فقوله: ﴿إِنْ تَرَنِينَ﴾ جوابُ هذا السَّوْالِ،(٢).

وامًّا قولُ (حسن السَّقاف) في المقام النَّاني مِن معارضاتِ أحرفِ في متنِ أحاديث الرُّوية: في دعواه أنَّ حديثنا هذا: «جنَّنَان مِن فضَّة، آنيتهما وما فيهما..»، مُعارضٌ بحديثِ آخر لأبي هريرة ﷺ في وصفِ الجَّنة أنَّها البِنة مِن ذَهِب، ولبِنة مِن فضَّة»، فيُقال له:

إِنَّ الظَّاهِر مِن قولِ النَّبِي ﷺ في حديث أبي موسىٰ: "آنيتهما وما فيهما ..» أنَّه بَدَل اشتمالِ لوما قبلها: "جَنَّتَان مِن فَضَّة .. مِن ذهب، وعليه فِإنَّ الَّذي هو مِن فضَّة وذَهب: ما كان داخلَ تلك الجنَّين مِن أُواني، وقصورِ، ونحو ذلك<sup>٣٠</sup>.

.[90-98 :経证]]

<sup>(</sup>١) انظر «المواقف» للآمدي (٣/ ١٧٥)، وفشرح الطحاوي، لابن أبي العز (٢١٢/١-٢١٥).

<sup>(</sup>۲) المهيد الأوائل؛ للباقلاني (ص/٣٠٧–٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «فتح الباري» لابن حجر (١٣/ ٤٣٢).

أمًّا ما أحاظ بنلك الجِنان، مِن أسوارٍ وحوائظ، فلم يُشِر له حديث أبي موسىٰ هذا، وإنَّما دلَّ علىٰ طبيعةِ هذا البناء الخارجيِّ ما جاء في حديث أبي هريرة ﷺ: البِنة من فضَّة، ولبِنة من ذهب، ٥٠، ويؤيِّده أنَّه وقع في حديثِ آخر لأبي هريرة نفسِه: «حائط الجنَّة مبنيُّ لبنة من ذهب، ولبنة من فضَّة ...١٠٠٠.

فبهذا يتَّسق الحديثان ويتكاملان، ولا يتعارَضان كما يشتهيه (السَّقاف)!

وأمًّا دهواه التَّانية: بأنَّ ما في حديث أبي موسىٰ: ".. وما بَين القوم وبين أن ينظروا إلىٰ ربِّهم إلَّا رداء الكِبْر علىٰ وجهِه في جنَّة عَدن اللَّ علىٰ أنَّ الرَّداء من من رؤيتِه:

فهذا كلام مَن غلبت عليه عُجمَتُه، وانبطحت لثقلِ رأسِه وِسادَتُه! فإنَّ الحديث قد جاء في سياقِ النَّبشير والتَّفضُّل مِن الله تعالى على أهل الجنَّة، فأيُّ تبشير وتفضُّل عليهم إذا أخبرهم بأنَّه سيمنعهم مِن رؤيته؟!

فليت شعري؛ إذا لم تكن الرُّؤية له في جنَّة عَدنَ وهي دار القرار والنَّعيمِ، وقد وعدهم بها في آباتٍ كثيرة، فمتل تكون؟!

إذا قال لك إنسان: رُدَّ لي مالي، فقلتَ: ما بينك وبين أن أُرجعَ لك مالكَ اليومَ إلَّا أن أصلِّي العصرَ..، فهذا يدلُّ على ردَّه مالَه إذا صلَّىٰ أو علىٰ عدمِه؟! فانظر كيف يُفسَد الرَّحيُ ويُحرَّف معناه بهذه الطُّرق السَّخيفة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه عنه مرفوعًا: ابن عبدويه في «الغيلانيات» (٧٣٢)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (١٣٨)، والبيهقي في «البعث والنشور» (٢٥٦).

ورواه عنه موقوقًا: معمر بن راشد كما في فجامعه (١١٦/١١) آخر مصنف عبد الرزاق، رقم: (٢٠٨٧)، وإين البارك في «الزهد والرقائق» (٢/٢٧).

وقد رجَّح غير واحد وقفه على أبي هريرة دون الرفع، كالدراقطني في العلل؛ (١١٦٩/١١)، والمنظري في الترغيب والترميب؛ (٢٨٣/٤)، وابن القيم في احادي الأرزاح؛ (ص/٢٧٧).

وهو وإنَّ كان موقوفًا على أبي هريرة، إلَّا أنَّ له حُكم الرُّفع، فمثله لا يُقال بمجرَّد الرَّأي.

وقد ورد له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه المخلّص البندادي في "المخلصات» (١/ ٤٤٠) رقم: ٧٨٧) أبو نعيم في اصفة الجنة (٧٣٧)، والبيهتي في «البت والنسور» (٣١٤)، (٣١٤)، وابن بشران في «أماليه» (١٠٦٥)، لكن في إسناده عدي بن الفضل، وهو متروك الحديث كما في «التقريب».

ومن ثمَّ نقول: إنَّ الغَرض مِن الحديث حاصل؛ فإنَّ المعنىٰ بيان قُربِ النَّظر، "فكانَّ في الكلام بعد قوله (إلَّا رداء الكبرياء) حذفًا تقديره: فإنَّه يمُنُّ عليهم برفيه، فيحصلُ لهم الفوز بالنَّظر إليه"<sup>(۱)</sup>؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فغتح الباري؛ لابن حجر (١٣/ ٤٣٢).

(الفصل الثاني

نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديث المُتعلِّقة بالتَّفسير

المبحث الأول

نقد المعارضات الفكريَّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنيَّة لعمر بن الخطاب ضطائه

## المَطلب الأوَّلُ سَوق أحاديث الموافقات القرآنيَّة لعمر بن الخطاب

#### عن أنس بن مالك قال: قال عمر ركا:

«وافقت الله في ثلاثٍ، أو وافقني ربِّي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتَّخذتَ مقام إبراهيم مصلَّليْ.

وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البَرُّ والفاجر، فلو أمرتَ أمَّهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.

وعن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب 🐞 أنه قال:

"لمًا مات عبد الله بن أبي ابن سلول، دُعي له رسول الله ﷺ ليصلّي عليه، فلمًا قام رسول الله ﷺ وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلّي علىٰ ابن أبيً وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟! أعدُد عليه قُولَه، فتبسّم رسول الله ﷺ وقال:

 <sup>(</sup>١) أعرجه البخاري في الك: تفسير القرآن، باب: واتخذوا من مقام إيراهيم مصلئ، وقم: ٩٤٨٣)،
 وأخرجه مسلم مختصرا في (ك: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر هذا، و١٣٥٩) لكن بذكر
 أسارى بدر عوضا عن موعظة أمهات المؤمنين في الثالث.

«اخّر عنّي يا عمر»، فلما أكثرت عليه، قال: «إنّي خُيّرت فاخترت، لو أعلم أنّي إن زدتُ على السَّبعين بغفر له لزدت عليها»، قال: فصلّى عليه رسول الله ﷺ ثمّ انصرف.

فلم يمكث إلَّا يسيرًا حتَّىٰ نزلت الآيتان من براءة: ﴿وَلَا نَشَلَ مَلَىَ أَهَو يَتْهُم مَاتَ أَبْدًا وَلَا نَشُمْ عَلَى فَبَرِفُ إِنَّهُم كَشُرُوا فِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَمَاثُوا وَهُمْ فَنَسِفُونَ﴾ [التَّخَين: ١٨٥، قال: فعجبتُ بعدُ من جراتي علىٰ رسول الله ﷺ يومنذِ، والله ورسوله أعلمه" (١٠٠

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى: ﴿التَّقَيْقِرُ لِمُمْ أَنْ لَا تَسْتَقَفِرُ لَمُمْ إِن تُسْتَقَفِرُ
 لَمُمْ سَبِينَ ثُمَّ اللَّهِ يَقْفِرُ اللَّهُ لَمُنْهُم، وقم: ٤٦٧١)، ومسلم من حديث ابن عمر في (ك:صفات المنافقين وأحكامهم، وقم: ٤٢١٠).

## المطلب الثاني سَوق دعوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة لأحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطاب

#### فأمًّا ما وَرد في الموافقة الأولىٰ مِن الحديث الأوَّل:

فقد زَعَمَ (ابن قرناس) أنَّ آيةَ ﴿وَالْقِنْدُوا مِن مُقَابِر إِبْرَهِتَدَ مُمَـلُّ﴾ [الْكَثْمُا: ١٧٥] قد نزلت في السَّنة الأولىٰ للهجرة، «في وقت لم يكن يُتوقَّع أن تُفتح مكَّة بعد سبع سنوات، وعندها يمكن أن يُتَّخذ المقام مُصلَّىٰ باقتراح من عمر مزعوما(''.

والَّذي أوهَمه نفيَ تنزَّلها موافقةً لكلامٍ عمر ﷺ كونها «ضمن الحديث عن إبراهيم ﷺ وما حدث له، أي أنَّها تخبر عن تاريخ مَضىٰ، . . وقد أمر الله النَّاس بأن يتَّخذوا مقام إبراهيم مصلَّىٰ منذ ذلك العهد، '''.

وأمَّا عن الموافقة الثَّانية من الحديث الأوَّل نفسِه:

فأورِد عليها جملةٌ مِن المعارضات، يرجع مُجملها إلى أمرين: دعوىٰ التَّناقض بينها، والقدح في العلم الإلهيِّ.

امًا دعوى التّناقض: فزعموا أنّ الأحاديث في هذا الشّان متضاربة، فبعضها يشير إلى أنّ الآية نزلت بعد أن طلب عمررضي الله عنه مِن النّبي 繼 حجبَ

<sup>(</sup>١) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) •الحديث والقرآن، لابن قرناس (ص/ ٤٤٢).

نسائِه حين قال: "يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنَّه يكلِّمهنَّ البَّرُّ والفاجر»، ورواية أخرىٰ تقول: إنَّها نزلت عندما لبَّىٰ عمر دعوة النَّبي ﷺ للاكل، وأصابت يده إصبحَ عائشة، فقال عمر: "حسّ! لو أطاع فيكنَّ ما رأتكُنَّ عين،"".

ثمَّ حديث آخر يروي أنَّها نَزلت عندما أرادت سَودة أمُّ المؤمنين الخروجَ لقضاء الحاجة، فلمَّا رآها عمر، وكان حريضًا علىٰ نزولِ آية الحجابِ، ناداها: "يا سودة، أمَّا والله ما تَخفين علينا، فانظري كيف تَخرجين..."<sup>(٢)</sup>.

ثمَّ رواية أخرىٰ يجزم فيها أنس بن مالك ﴿ أَنَّهَا نزلت يوم أصبح النَّبي ﷺ عروسًا بزينب بنت جحش، وقد دعا قومًا لطعابه، فجعلَ النَّبي ﷺ يخرج ثمَّ يرجع، وهم قعود يتحدُّثون، وكان النَّبي ﷺ شديدَ الحياء، فخرج منطلقًا نحو حجرة عائشة ﷺ فأخبر أنَّ القوم خرجوا فرَجع، يقول أنس ﷺ «حتَّىٰ إذا وضَع رجلَه في أسكفَّة الباب داخلة، وأخرىٰ خارجة، أرخىٰ السَّترَ بيني وبينه، وأُنزلت آية الحجاب، (٣٠).

وفي تقرير دعوىٰ التَّضارب بين هذه الرُّوايات، يقول (صادق النَّجمي): «هذه التَّناقضات في قصَّة واحدة -نزول آية الحجاب موافقة لرأي عمرٍ- مصداق

قال الدراقطني في «العلل» (١٤/ ٣٣٨): «يرويه مسعر، واختلف عنه:

فرواه ابن عيينة، عن مسعر، عن أبي الصباح موسئ بن أبي كثير، عن مجاهد، عن عائشة. وغيره يرويه عن مسعر، عن أبي الصباح، عن مجاهد مرسلًا، والشّواب المرسل؛ الـهـ

 (٢) أخرجه البخاري أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن، باب: باب قوله: ﴿لا لَذَنْظُمْ الْمُوتَ النَّبِي إِلَّا أَلَت يُؤْنَك لَكُمْ إِلَى لَمُكَمْ إِنْ مَرْمَ تَظْمِينَ إِنْتُهُم، رقم: ٤٧٥٩)، ومسلم (ك: السلام، باب: إياحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، وقم: ٢١٧٠).

(٣) أخرجه البخاري (ك: نفسير الفرآن، باب: باب قوله: ﴿لاَ تَدْخُلُوا بُيْرِتَ النِّي إِلاَّا لَكَ يُؤْنَكَ لَكُمُّ إِلَى اللهِ عَلَيْنِ فَيْرَ النَّالِينَ إِنْكُهُ، وقم، ٤٧٩١-٤٧٩٤) ومسلم (ك: النكاح، باب: باب زواج زينب بنت جحش، وزول العجاب، وإثبات وليمة العرس، وقم، ١٤٢٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرده (وقم: ١٠٥٣)، والنسائي في السنن الكبرئ، (ك: التفسير، باب: قوله تعالى: يا أبها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، رقم: ١١٣٥٥) وغيرهما من طريق مسعر، عن موسل بن أبي كثير، عن مجاهد،عن أم المؤمنين عائشة.

بارزٌ، ودليل بيّن علىٰ صحَّةِ المثَل المعروف الَّذي يقول: الكذَّاب كثير النِّسيان! ولا حافظة للكذاب!»(١).

## وأمَّا عن دعوىٰ القدحِ في العِلمِ الإلهيِّ:

فيقول (ابن قرناس) في آية الحجاب (٢٠): «هذه الآية لم تنزل لوحيها، وبسبب اقتراح عمر أعجب الله -أستغفر الله- فأنزل فيه آية، ولكن الآية جاءت ضمنَ موضوع كاملٍ يحتُّ نساء النَّبي ﷺ أن يتمسَّكن بالحشمة. . ولم تنزل آيةٌ واحدةٌ في هذه الشُورة ولا في القرآن الكريم بناءً على اقتراح عمر بن الخطَّاب، أو سعد بن معاذ، أو حتَّى رسول الله! فالله أعلم وأحكم مِن أن يحتاجَ لمقترحاتِ خلقه (٢٠).

#### وأمًّا عن الموافقة الثَّالثة المتعلِّقةِ بآية سورة التَّحريم:

فقد عورِضت بنفسِ المعارضةِ النَّانية للموافقة الأولى، بدعوىٰ أنَّها لم تنزل لوحدها، «ولكن ضمنَ خمسِ آياتِ افتُتحت بها سورة التَّحريم، وتَتحدَّث عن مشاكلَ أُسريَّة بين الرَّسول وزوجاتِه<sup>(13)</sup>.

## وأمَّا فيما يتعلَّق بصلاةِ النَّبي ﷺ على ابنِ سَلول:

فقد اعتُرِض على منيه بعدَّةِ اعتراضات، قد كانت مثارَ جدلِ قديمٍ بين بعضِ الطُّوائف الإسلاميَّة، مِن أبرزِها:

ما أورَده (رشيد رضا) في "تفسيره" وناقشه، مع كونه أمْيلَ إلى ردِّ الحديث، مع إعذاره لِمن أثبتَه؛ حيث كان أقوى ما عَوَّل عليه في موقفه منه دعوى أنَّ ظاهرَ الأمرِ في قوله تعالى: ﴿اسْتَغَفِرَ لَمُمُم أَوْ لاَ تَسْتَغَفِرْ لَهُمُ اللَّسِوبة بين الأمرين، أي: أنَّ الاستغفار وعدّمه سيَّان، وبها استدَلَّ عمر ﷺ على تركِ

<sup>(</sup>١) قأضواء على الصحيحين، (ص/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) وقد جعلَ كلامَه هذا في سبب نزولها ينطبق علىٰ الموافقتين الأخربين أيضًا.

<sup>(</sup>٣) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/٤٤٣-٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) \*الحديث والقرآن؛ لابن قرناس (ص/٤٤٤).

الصَّلاة علىٰ ابن سلول، لكنَّ الحديثَ بخلافِ هذا الظَّاهر القرآنيِّ، حيث فيه حَملُ (أو) علىٰ التَّخيير.

فلقد كان هذا الخَبر بحقٌ مَزلَّة أقدامٍ لبعضِ المُتقدِّمين مِن أهل العلم! حتَّىٰ أنكر أبو بكر الباقلَّاني صحَّته بقوله: "هذا الخبر مِن أخبارِ الآحادِ الَّتي لا يُعلَم أَنكر أبو بكر الباقلَّاني صحَّته بقوله: "هذا الخبر مِن أخبارِ الآحادِ الَّتي لا يُعلَم أَنه تهاء").

وقال الجُوَينيُّ: «هذا لم يصححه أهل الحديث<sup>(٢)</sup>. وقال الغزالى: «الأظهر أنَّه غير صَحيح<sup>(٢)</sup>.

وقال الدَّاودي وهو شارحُ البخاريِّ: «هذا الحديث غير مَحفوظ»(٤).

ونظرًا إلى مقام هولاء القاتلين قال ابن حجر: «استُشكِل فهمُ التَّخيير مِن الآية، حتَّىٰ أقدمَ جماعةٌ مِن الأكابر علىٰ الطَّعنِ في صحَّةِ هذا الحديث! مع كثرةِ طُرقِه، واتَّهاقِ الشَّيخين وسائرِ الَّذين خرَّجوا الصَّحيحَ علىٰ تصحيحه، وذلك يُنادي علىٰ مُنكري صحَّتِه بعدم معرفة الحديث، وقِلَّةِ الأطَّلاعِ علىٰ طُرقِه، (٥٠).

والسَّبب في إنكارهم صحَّته: ما تقرَّر عندهم -وهو الَّذي فهمه عمر هُهُ-مِن أنَّ أداة (أو) تُحمل على التَّسوية، لما يقتضيه سياقُ القِصَّة، ولفظ (السَّبعين) يُحمل على المبالغة؛ وأهل البيانِ لا يتردَّدُون في أنَّ التَّخصيصَ بالعددِ في هذا السِّباق غير مُراد، وبن هنا شكَّك (رشيد رضا) في صحَّةِ الحديث، فقال:

انمًا يظهر التَّخييرُ لو كانت الآية كما ذُكر في الحديث ولم يكن فيها بَقَيَّتُها، أي: التَّصريح بالله لن يغفر الله لهم بسببٍ كفرهم، وأنَّ الله لا يهدي القوم الفاسقين، ومِن ثَمَّ كان المتبَادَر مِن (أو) فيها أنَّه للتَّسوية بين ما بعدها وما

<sup>(</sup>١) •التقريب والإرشاد؛ للباقلاني (٣٤٤/٣).

 <sup>(</sup>٢) «البرهان» لأبي المعالى الجويني (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) المستصفىٰة (ص/٢٦٧).

 <sup>(</sup>٤) (١٤ ألتَّوضيح، لابن الملقن (٩/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) افتح الباري؛ (٨/ ٣٣٨).

قبلها لا للتَّخير، وبه فَشَرها المحقِّقون، كما فهِمها عمر، واستشكلوا الحديث، إذ لا يُعقل أن يكون فهم عمر أو غيره أصحُّ مِن فهم رسول الله ﷺ لخطابِ الله له!! له! ولذلك أنكرَ بعضهُم صحَّته!(١).

وقد توارد مِن بعد رشيد رضا على فهم الآيةِ على هذا المعنى من التَّسوية فشامُ أنكروا أن تكون للتَّخيِير، وهو ما جنح إليه من طعن في الحديث من المعاصرين، كد (جعفر السَّبحاني)<sup>(۲)</sup>، و(صادق النَّجمي)<sup>(۲)</sup>، و(فتح الأصبهاني)<sup>(1)</sup>، و(الكُردي)<sup>(0)</sup>، وغيرهم.

فأمًا (السُّبحاني)، فكان أسهبَ هؤلاءِ في تفصيلِ هذا الفهم دليلًا علىٰ نُكرانِه للحديث<sup>(١)</sup>، فناسبَ إيرادُ معارضاتِه، وفي ضمنها كلامُ (رشيد رضا)، ليتمَّ الرَّد علىٰ كلِّ فرع منه علىٰ جِدَة، ويستيَّمَ لنا دحض مُعارضتها جملةً، فنقول مُستعينين بالله (<sup>1)</sup>:

يقول هذا المُعترِض:

"أوَّلَا: إنَّ المتبادر مِن لفظة (أو) في الآية من قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَمُمُ أَوْ لَا لَمُنْتُفِوْرً لَمُمُ أَوْ لَا لَشَنْفِرْ لَمُمُ أَنَّهَا للنَّسوية، أِي الاستغفار وعدمه سبَّان، لأنَّ المحلَّ غير قابل للاستفاضة، لكنَّ النَّبي ﷺ حسب الرَّواية حملها على التَّخيير، حيث قال: إنَّما خَبِرْني الله. . فكيف خفي على النَّبي مفاد الآية؟!

<sup>(</sup>۱) اتفسير المنارة (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٢) •الحديث النبوي بين الرواية والدراية، (ص/١٨٥-٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) قأضواء على الصحيحين، (ص/٣١٨-٣١٩).

<sup>(</sup>٤) «القول الصراح في البخاري وصحيحه الجامع» (ص/١١٥-١١٦).

<sup>(</sup>٥) فنحو تفعيل قواعد نقد المتن؛ (ص/١٥٤).

<sup>(</sup>٦) ومَن يطالع كلام رشيد عن الحديث في وتفسير المنازه، يعلم أنَّ السُّبحاني) قد اختلس من كلام (رشيد رضا) ما ناسب طعقه في الحديث، متفافلاً عن المناقشات العفيدة التي سَجُّل (رشيد رضا) أكثرُها عن ابن حجر في الدُّفاع عن الحديث!

 <sup>(</sup>٧) غايرت بين ترتيب الشبهتين الأوليين في الأصل لأن الرد على الثاني مضمن جزء منه في الأول كما
 سياتي.

ولكن الظَّاهر أنَّ النَّبي ﷺ فهم من الآية أنَّ لعدد السَّبعين خصوصيَّة! وأنَّه ما أقدم على الصَّلاة على عبد الله بن أبيٍّ وهو رأس المنافقين إلَّا لأجلِ أن يستغفر له أزيدَ مِن السَّبعين، الَّذي ربَّما تكون الزِّيادة نافعة لحاله، ولا خفاءً في أنَّه علىٰ خلاف ما يفهمه العربيُّ الصَّميم من الآية، فكيف بنبيِّ الإسلام، وهو أفصح مَن نَطق بالضَّاد؟!

رابعًا: أنَّه سبحانه نهىٰ النَّبي ﷺ عن الاستغفار في سورة المنافقين، وقد نزلت في غزوة بني المُصطلق، وغزاهم النَّبيُّ في العامِ السَّادس مِن الهجرة، قال سبـحانه: ﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمَ الشَّمُهُونَ لَهُمُ أَمْ لَمُ تَسْتَغْفِرَ لَمُمَّ لَن يَغْفِر اللَّهُ لَمُمُّ لَا لَهُ لَمُمُّ لَا اللَّالِهُ اللَّهُ لَمُمُّ اللَّهُ لَمُمُّ اللَّهُ لَمُمَّ اللَّهُ لَمُمَّ اللَّهُ لَمُمَّ اللَّهُ لَمُهُمُّ اللَّهُ لَمُرَّهُ اللَّهُ ال

ومع هذا البيان الصَّريح، كيف أقدم النَّبي ﷺ علىٰ الصَّلاة علىٰ المنافق، والنِّي لم تكن إلَّا عملًا لغوًا غير مفيد؟

وما ربَّما يُتوهِّم أنَّه ﷺ قدم علىٰ الصَّلاة استمالةً لقلوب عشريتِه، فهو كما ترىٰ، لأنَّ القرآن يخبر بصراحةِ أنَّ الصَّلاة والاستغفار لا تفيد بحالِه، أفيكون عملُ النَّبي ﷺ بعد هذا التَّصريح سببًا للاستمالة؟!»(١).

<sup>(</sup>١) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/١٨٥-٥٢٠).

ثمَّ أتانا (صادق النَّجمي) مُتبرَّعًا من كيسِ فهيه بشُبهةِ أخرىٰ، يقول فيها:

الخامسة: إنَّ القول بموافقةَ اللهِ لعمر في تركِ الصَّلاة علىٰ ابن أبيِّ منافي
للعقل، «ذلك أنَّ قبولَه يستلزم أن يكون هناك مَن هو أعلم مِن النَّبي ﷺ بالأحكام
والتَّعاليم السَّماوية، وأدرىٰ منه في معرفةِ فلسفةِ الأحكام الإلهيَّة وأسرارها،
وأعرف بالمصالح والمفاسد المترتبة علىٰ التَّعاليم الإسلاميَّة، لأننا نشاهد في
الحديث أنَّ الله تعالىٰ قد أنزل آيةَ تويِّد فكرةَ فردٍ ما غير النَّبي ﷺ، وتُفنَّد عملَ
رسولِ الله، وتنها،، وتمنعها . . ألم يكن مِن الأفضل أن يُنزَّل الوحي علىٰ هذا

الرَّجل بدلًا مِن رسول الله ﷺ؟!»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) اأضواء على الصحيحين، لصادق النجمي (ص/٣١٧).

# المَطلَبِ الثَّالِث دفع دعوى المعارضات الفكريَّة المعاصرة عن أحاديث الموافقات القرآنية لعمر بن الخطَّاب

أمًّا دعوىٰ المُعترضِ بأنَّ آية مقامِ إبراهيم هي مِن أوائل ما نَزل في المدينة بعد الهجرة، فلا يُقال فيه أكثر مِن أنَّه: قولٌ يُعدم دليلًا يقيمُه!

نعم؛ قد ذكرَ بعض أهل العلم أنَّ سورة البقرة أوَّل ما نَزل في المدينة بعد الهجرة (()) لكن لا يستلزم ذلك أنْ تكون جميع آياتِها كذلك في الأوَّليَّة؛ إذْ من المُتحقِّق علمُه أنَّ القرآن نَزَل مُنجَّمًا لا جُملة، تنزل السُّورة في وقت، ثمَّ تُلكَق بها آياتٌ قد نَزَلت بعدَها بوقت، فكان النَّبي ﷺ يُرشد كُثَّابَه إلى ما نَزَل مِن الآياتِ حديثًا، فيكتبوها ضمنَ سُورٍ قد تنزَلت قبلُ، والإجماع والنَّص مترادفان على أنَّ ترتيبَ الآيات في سُورها واقعٌ بتوقيفِه ﷺ وأمرِه، من غيرِ خلافٍ في هذا بين المسلمين (").

والَّذي يظهر عند تبصُّرِ حديثِ عمر ﷺ: أنَّ آية مَقامٍ إبراهيم قد تَأخَّر نزولها إلىٰ وقتِ اعتمارِ المسلمين، أو وقتِ فتجهم لمكَّة، أو قبلَ حَجَّة الوداع،

 <sup>(</sup>١) مروي عن عكرمة في «أسباب النزول» للواحدي (ص/٢١ ت: الحميدان) بإسناده إليه، وانظر الخلاف في أول ما أنزل من السور في المدينة في «الإتقان» للسيوطي (٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر هذا الإجماع في «البرهان» للزركشي (١/ ٢٥٦)، و«الإثقان» للسيوطي (١/ ٢١١-٢١٢).

فإحدىٰ هذه الأزمانِ النَّلاثة أنسبُ الظُّروفِ المَوضوعيَّةِ لاستثارةِ الفكرةِ في ذهنِ عمر ﷺبلا شكُّ، ثمَّ اقتراحِها بعدُ علىٰ النَّبي ﷺ<sup>(۱)</sup>.

وأمَّا زعمُ المعترضِ بأنَّ سياقَ الآياتِ دالُّ علىٰ أنَّ الأمرَ باتُخاذ المِقامِ إنَّما خوطب به النَّاس في ذلك الوقت الَّذي ابتُنيت فيه الكعبة فيما مضىٰ، وليس هو أمرًا لأمَّةِ المسلمين:

فقد غفل المعترض عن تفصيلٍ في معنىٰ الآية، كان أجدىٰ لتقويةِ شُبهتِه الواهبةِ هذه لو تَأمَّل! فنحن نفيدُه به ويضدُّه كذلك، فنقول:

لو جعلَ المُعترِضُ الأمرَ في الآيةِ مُحتملًا أحدَ مَعنيين ابتداءً:

إِمَّا أَن تكون الآية مُجرَّد إخبارٍ إلهيِّ بخطابٍ تَزامَن مع بناءِ الكعبةِ، قد خُصَّ به النَّاسُ وقتَها، كما يدَّعيه هو.

أو تكون أمرًا لأمَّةِ محمَّدٍ ﷺ؛ وهنا على المعترِضِ السَّعيُ إلى ترجيحِ المعنىٰ الَّذِي يوافق هرَاه، بأن يورد القراءةَ الثَّانيةَ للآية الَّتي جاءت بصيغةِ الإخبار: ﴿وَالْخِنُوا﴾ بفتح الخاءِ<sup>(٢)</sup>، فكان هذا المَسلك أقوىٰ دلالةَ علىٰ مُرادِه مِمَّا هَرَف بو في تفسيره للآية!

ولو سَلَك هذا الأقوىٰ لنهاوىٰ أيضًا وما نَفَعه في رصفِ شُبهتِه! وذلك أنَّا جوابِ هذا العِسلك في الاعتراضِ علىٰ كِلا القراءتين للآيةِ:

أنَّا إِن حَملنا الآية على صيغة الأمر: يكونُ حديث عمر ﷺ بذا قد أبانَ أنَّ القصدَ بها أمَّة المسلمين، ولا غرو؛ وهم المخاطّبون بأوامرِ القرآن ابتداءً وأصالةً، فمناسبٌ على هذا أن يكون الحديث مِثالًا لتعبينِ السُّنة أحدَ المماني التى تحتملُها الآية.

 <sup>(</sup>١) يقويٌ مذا النَّظر عدَّة روايات تدلُّ على أنَّ اقتراح صمر في كان زمن الفتح أو حجَّة الوداع، أوردها
ابن رجب في كتابه ففتح الباري، (٣١٧/٣)، وإن كان لا يخلو إسناد منها من ضعف كما ذكر،
 لكن قد يفيدٌ مجموعها وجودٌ أصل لها.

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وابن عامر، انظر "السبعة في القراءات، لابن مجاهد (ص/١٧٠).

وامًّا إن سَلَّمنا أنَّ الأمرَ في الآية مُوجَّه في أصله إلى إبراهيم ﷺ وأتباعه، أو أنَّها بصيغة الإخبار: فيكون حديث عمر ﷺ هنا دَالًا على فضلِ اقتداءِ المسلمين بهلَّة إبراهيمَ في هذه الشَّعيرة وغيرها، بل هو الموافق للأصلِ القرآنيّ، في قوله تعالى: ﴿قَدَ كَاتَ لَكُمُ أَسْرَةٌ عَسَنَةٌ فِي إِرَّهِيمَ وَالْآيِنَ مَنْهُ اللَّيْقَيْنَ: ١٤.

وبهذا يُعلَم وِفاقُ حديث عمر للآية علىٰ كِلا التَّفسيرين والقراءتين.

وأمًّا دعوى المعترضِ التَّناقض بين الرَّواياتِ في سببِ نزولِ آية الحجاب، فيُقال في جوابه: أنْ لِسَ نَمَّةً تعارضٌ في الحقيقة بين تلك الأخبارِ، وأبَيْنُ طريقِ للجمع بينها: أنْ يُقالَ بتعدُّدِ أسباب نزولِ الآيةِ ولا بأسَ، فيكون خبرُ قصَّة زينب ﷺ هي آخر هذه الرَّواياتِ حدوثًا، للتَّصِ على قصَّتها في الآية الكريمة، وكذا حديث أنس ﷺ.

ولا مانعَ مع ذلك أن تكون الآية نزلت بعد المجموع، وكان ذلك سنة خمس مِن الهجرة، وليس بيدع أن يكونَ للآية الواحدة عدَّةُ أسبابٍ مُستوية الدَّجة، أو بعضُها أقرب مِن بعضٍ<sup>(١)</sup>، فيَنسِبُ الرَّاوي التُّزولُ إلى سببٍ منها دون الآخر، باعبارِ المُربِ منه، ولا يكون القصدُ أنَّها نَزلت فورَ وقوع ذلك السَّبَب.

وفي تقريرِ سَواغِ هذا الجمع، يقول ابن حجر: «يُمكن الجمع بأنَّ ذلكِ وَقَع قبل قصَّةِ زينب، فلِقُربِه منها أَطلَقت -يعني عائشة- نزولَ الحجابِ بهذا السَّبب -يعني قصَّة سَودة-، ولا مانعَ مِن تعدُّدِ الأسبابِ<sup>(١٢)</sup>.

فالحاصل: أنَّ عمرَ ﷺ كان مُلِحًا في حجبِ أمَّهاتِ المؤمنين، والنَّبي ﷺ كان ينتظِر الوحيّ في الأمودِ الشَّرعيَّة، ولذا لم يأمرهُنَّ بالحجابِ مع وضوح الحاجةِ إليه"، فلم يزَل ذلك عنده إلىٰ أن نَزل الحجابِ(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) فنظم الدرر، للبقاعي (١٥/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري، لابن حجر (۸/ ۵۳۱).(۳) فتح الباري، لابن حجر (۱/ ۲۰۰) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن (٢٣/ ١٣٧)، وفقتح الباري، لابن حجر (١/ ٢٤٩).

على أنَّ البخاريَّ روى في «كتاب التَّفسير» في سياقي آية الحجابِ ما هو صَريحٌ في كونِ قصَّة سَودة الله كانت بعد الحجابِ لا قبله، وهو المشهور عند أهل العلم (١٠)، كما تراه في قول عائشة: «خرجَت سَودةُ بعدما ضُرِب الحجابُ لحاجتِها، وكانت امرأةً جَسيمةً، لا تخفى على مَن يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب، فقال: يا سَودة، أمّا والله ما تَخفَين علينا، فانظرِي كيف تخرجين ..» الحليث (٢٠).

فَيُقال على هذا: إنَّ الأمرَ حِينَ وَقع على وِفق ما أراده عُمر قبلُ مِن إيجابِ حجابِ الوجوهِ على أمَّهاتِ المؤمنين، أخبَّ أيضًا أن يُحجَب أشخاصُهنَّ مُبالغةً في النَّستُّر، فلذا قال لسَودة: «قد عرفناك ..»، جرصًا منه على أن ينزِل حكم الحجاب أضيق منه، فلا تُرى أشخاصُهنَّ البَّةَ ولو مع ججابِهنَّ، لكنَّ الله تعالى أوْنَ لهنَّ بخلافِ رغبةِ عمر، وأنزل آية الحجابِ وليس فيها التَّضيينُ الَّذي أرادَه عمر، لأجل ما فيه بن الحرج<sup>77</sup>، فلذا قال النَّبي ﷺ لسَودة بعد شكواها له قولَ عمر، في الحديث السَّابِق: «إنَّه قد أَوْن لكنَّ أنْ تخرُجنَ لحاجيجُنَّ».

وإنَّما عُدَّ الحجابُ مِن موافقات عمر في قصَّةِ سَودة هذه<sup>(1)</sup>، لنزولِ حِ**صَّةٍ** منه علىٰ وفق رأيه<sup>(0)</sup>.

ويُقال في الجمعِ بين هذا وحديثِ أنس هه في نزولِ الحجابِ بسبب رينب: أنَّ عمر ﴿ حَرَص على ذلك، حتَّى قال لسودة ما قال، فاتَّفَقَت القصَّة

 <sup>(</sup>١) • تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (٦/ ٤٥٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن، باب: باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، رقم: ٤٧٩٥)، ومسلم (ك: السلام، باب: إياحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، رقم: ٢١٧٠).

<sup>(</sup>٣) فنتح الباري، لابن حجر (١/ ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٤) كما في رواية عن عائشة في البخاري (ك: الاستثفان، باب: آية الحجاب، رقم: ٦٢٤٠)، ومسلم
 (ك: السلام، باب: إباحة الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان، رقم: ٢١٧٠).

<sup>(</sup>٥) وفيض الباري، للكشميري (٣٤٦/١).

للَّذين قَعدوا في البيتِ في زواج زينب، فنَزَلت الآية، فكان كلُّ مِن الأَمْرَين سَبيًا لنزولها''<sup>۱</sup>.

وفي تقرير ما مضى من الجمع بين سَبَبَيْ النُّزولِ، يقول أبو العبَّاس القرطبي:

"الأَوْلَىٰ أَن يَحْمَل ذلك علىٰ أَنَّ عمر ﷺ تَكَرَّر منه هذا القول قبل نزولِ المحجاب وبعده، ولا بُحدَ فيه . . فإنَّ عمر بن الخطاب ﷺ وَقَع في قلبِه نُفرة عظيمةٌ، وأَنَّفة شديدة مِن أَن يقَلِم أَخَدٌ علىٰ حَرَم النَّبي ﷺ حَتَّىٰ صرَّح له بقوله: الحجب نساءَك، فإنَّهن يراهن البَرُّ والفاجر . . ، ولم يَزَل ذلك عنده، إلىٰ أَن تَوَلَّدُ الله بَعْرُجنَ أَصلًا، فأفرظ في ذلك! فإنَّه مُفضي إلىٰ الحرج والمشقّة والإضرارِ بهن، فإنَّهن محتاجاتُ إلىٰ الخرج المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة عني الله المنافرة المناف

وأمَّا دعوى المُعترضِ قدحَ الحديثِ في العلم الإلهيِّ، فيُقال له:

إذَّ جعلَك موافقة عمر افتراحًا على الله تعالى واستدراكًا عليه مَنزعٌ خَبيتٌ في فهمِ النَّصوصِ، مَنشأه التَّحاملُ على الصَّحبِ الكِرامِ ﷺ، فأيُّ تَلازمٍ عقليٌّ بين الموافقةِ والاستدراكِ حتَّى يُطعنَ به على الأخبار؟!

ولو ادَّخَرَ المُعترض فرطَ صَغينيه عليهم بمَزيدِ تَأَمَّلٍ لهذه الأخبارَ، دون انتهاضٍ منه لمُجرِدِّ الاعتراض: لتبيَّنَ له أنَّ ذاك الاقتراخ -كما يسمِّيه- إنَّما تَوَجَّه به عُمر في إلى شخصِ النَّبي ﷺ وزوجاته، لا إلىٰ الله أصالةًا ولا تَحَطّر ببالي عمر أن يُنزِلَ ربَّه في ذلك آياتٍ توافق مُرادَه، فضلًا عن أن يَتقصَّد الاستدراكَ على آياتِه كما تَوهِّمه المُعترض، وحاشاه، وحاشا عاقلًا أن يَهم ذلك.

وقد أسلفنا التَّنبيه مرازًا أنَّ القرآنَ نَوْل مُنجَّمًا ثلاتًا وعشرين سنةً، منه ما نَوْل ابتداءً مِن غير سببٍ مَعلومٍ بعينه، ومنه مَا نَوْل عَقِب واقعةٍ أو سُؤال ونحو ذلك، كلَّما أَلقِيت عَلَىٰ النَّبي ﷺ آيةٌ أو أكثر، أُمِر بوضعِها مِن فوره في مكانٍ

<sup>(</sup>١) قنتع الباري، لابن حجر (١١/٢٣).

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (١٨/٣).

مُرتَّب مِن سورةٍ مُعيَّنة كما قد سبق تقريره، فلم يكُن هذا التَّنجيم في التَّنزيلِ ليُخِلَّ بالوحدةِ الموضوعيَّةِ لكلِّ سورةٍ من القرآن عليٰ حِدَّة'<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا رَدمٌ لها أرادَ (ابنُ قرناسٍ) أن يُفهِمَه قُرَّاءَه، من نفيهِ أن يكون لاَية الحجاب سَبب نزولِ مُستقَّل، كونُها «جاءت ضمنَ موضوعٍ كاملٍ يحثُّ نساءَ النَّبِيُّ ﷺ أن يتمسَّكنَ بالحشمة ..» إلخ تخرُّصاتِه (٢٠٠)؛ فإنَّ التَّرابطَ المَوضوعيُّ بين الآيات في المقطع الواحدِ مِن القرآن، لا يَنفي نزولَ بعضِها قبل بعض، ولا أنَّ لبعضِها سبًا للتُّولِ مختلفًا عن الآخر.

فكم مِن سورةٍ نَزَلت جميعًا أو أشتاتًا في الفترات بين النُّجوم مِن سورةٍ أخرىٰ، وكم مِن آيةٍ في السُّورةِ الواحدةِ تَقدَّمت فيها نزولًا وتَأخِّرت تَرتيبًا، وكم مِن آيةِ علىٰ عكس ذلك. .

وهذا -وربّي- مِن أجلٌ مَظاهرِ إعجازِ القرآنِ في تنزيله، وعلوٌ نظيه أن يبلغَه بَشر، ف اهذا القرآن الَّذي نَزل مُنجَّمًا على رسول الله ﷺ في أكثر من عشرين عامًا، تنزِلُ الآيةُ أو الآياتُ على فتراتِ مِن الزَّمن، يقرؤه الإنسانُ ويتلو سوّرَه، فيجِده محكمَ النَّسج، دقيقَ السَّبك، مترابطَ المعاني، رصينَ الأسلوب، متناسقَ الآيات والسُّور، كانَّه عقد فريدٌ نُظمت حبَّاتُه بما لم يُعهَد له مَثيل في كلامِ النَّسر!

ولو كان هذا القرآن مِن كلام البَشر، قيل في مناسباتٍ متمدِّدة، ووقائع متناليةٍ، وأحداثٍ متعاقبةٍ: لوَقَع فيه التفكُّك والانفصام، واستعصىٰ أن يكونَ بينه التُّوافق والانسجام،<sup>٣٣</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر «مناهل العرفان» للزرقاني (١/٤٤-٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/٤٤٣-٥٤٥).

 <sup>(</sup>٣) •مباحث في علوم الفرآن، لمناع القطان (ص/١١٦-١١٧)، ولمحمد عبد الله دراًاز في كلام نفيس رائق في كتابه العظيم «النبأ المظيم» (ص/١٨٧-١٨٩) عن دلالة التناسق بين التنزيل والترتيب على الإعجاز القرآني، فلبراجم هناك.

وبهذا الجواب ندحضُ حُجَّة (ابن قرناس) في اعتراضِه علىٰ الموافقةِ القرآنيَّة لعمر في آيةِ سورةِ التَّحريم.

وامًّا المعارضات المُتَّحِهةُ إلىٰ خبرِ موافقةِ عمر في النَّهي عن الصَّلاة علىٰ المنافقين، فيُقال في أولاها، وهي دعوىٰ حملِ النَّبي ﷺ لـ (أو) في الآيةِ علىٰ التَّخييرِ، وهي للتَّسوية.. إلخ:

فإنَّه يجدر بنا الاستنارةُ بأقوالِ السَّلف الأقدمين في هذا الحديث، فبهم فهِمنا الكِتاب والسُّنة، وهم أجدرُ أن ينزعوا عنَّا قيدَ الإشكالِ الظَّاهر منهما، فنقول:

نَحا جمع مِن أهلِ التَّفسيرِ إلىٰ أنَّ مقصودَ هذه الآية النَّسويةُ بين الاستغفارِ للمنافقين وعدمِه من حيث أثرُه، ومِن ثُمَّ النَّبْيس مِن أن تلحقهم أيُّ مغفرةٍ، وأنَّ عِلْمَ فَعَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللِلْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْهُ اللللْمُ اللللِهُ الللللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِقُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُولِمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

ذَهَب إلى هذا التَّأويل ابن جرير (١١)، وأبو بكر الجَصَّاص (٢٠)، وابن الجوزي (٣)، في آخرين مِن أهل التَّفسير.

وهؤلاءِ مع هذا القول، لم ينزِعوا يدًا عن قبولِ حديثِ عمر ﷺ، ولكِن أعملوا آلةَ التَّاويلِ له علىٰ معنىٰ يَتِمُّ به وِفاق الآية، وليعم ما فَعلوا.

فون ذلك تُولهم: إنَّ النَّبي ﷺ استغفرَ لابن سلولٍ لعدم يَقينِه بوفاتِه على الكفر، وكان الظَّاهر منه الإقرارَ بالإسلام (١٤)، وأنَّه لفرط رحمته ﷺ بالنَّاس، وحرصِه على نجاتِهم، إختارَ الأخذَ بمفهوم العَددِ في لفظِ (السَّبعين) على حقيقيه، وتَرَك المعنى المجازئ له، استقصاءً لمظنَّةِ الرَّحمةِ، ولو مِن وجو ضَعيف (٥٠).

<sup>(</sup>١) اجامع البيان، (١٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) وأحكام القرآن، للجصاص (١/٤).

<sup>(</sup>T) ((1 المسيرة لابن الجوزي (٣/ ٤٧٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر اأحكام القرآنة للجماص (٢٥١/٤)، وفزاد المسير، لابن الجوزي (٢٧٧/٣)، وفأنوار الننزيل، لليضاوي (١٦١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر «جامع البيان» للطبري (١٤/ ٣٩٥)، و«الكشاف» للزمخشري (٢/ ٤٥٣).

وذهب آخرون: إلى أنَّ المقصودَ بالآية حقيقةً تخييرُ النَّبي ﷺ بين الاستغفارِ وعدمِه، اعتمادًا علىٰ ظاهرِ الحديث، منهم: أبو بكر ابنُ العربيُّ<sup>(۱)</sup>، وابن مُزَيِّ<sup>(۲)</sup>، والآلوسيُ<sup>(1)</sup>.

وهولاء أجابوا عن دلالةِ النَّيثيسِ في الآية: بأنَّه مُستفادٌ مِن طريقِ الاستنباط، والحديث أفوىٰ منه من حيث أنَّه نصَّ صَريح فيُقدَّم عليه؛ فما فوقَ السَّمين لم تُبيِّن الآية حكمة، وبيَّن الحديثُ حكمًا مخالفًا (٥٠).

والَّذي يظهر لي بعد تَأملٍ في الآية الكريمة -والعلم عند الله تعالىٰ-: عدم التَّنافي بين كِلا هذين القولين، فأقول:

إذَّ الآية تحتمِل معنَى التَّسويةِ والتَّيْسِ مع معنىٰ التَّخيِر أيضًا<sup>(١)</sup>، فإنَّها خِلقَ مِن نَهَي صَريحِ عن الاستغفار للمنافقين، غايتها إعلامُ النَّبيِّ ﷺ بأنَّ الله تعالىٰ لا يغفرُ لهم، ولو أكثرَ مِن الدُّعاء لبعضِهم، فالمعنىٰ أنَّ الاستغفارَ مِن عدمه سواة مِن حيث المَّالَ في آخِرَتِهم، لِيَكونَ التَّيْسِ مُنصَبًّا في هذه الجهةِ فقط.

اثًا حكم ذلك مِن حيث المآل في الدُّنيا من جهةِ تحقُّق المصالح ودرء المَعْاسِد: فلم تتطَّرق الآية له، فيبقىٰ تحقيقُ هذه الحيثيَّة على أصلِه راجمًا إلىٰ سياسةِ النَّبي ﷺ، ومَعلومٌ مع هذا كونُه ﷺ يُجري علىٰ المنافقينَ أحكامَ ظاهرِ أحوالِهم بين عامَّةِ المسلمين، "والقرآن ينعتُهم بسيماهم، كيلا يطمينً لهم المسلمون، وليأخذوا الحذرَ منهم، فبذلك قُضِيَ حَقُّ المصالح كلها» (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) وأحكام الْقرآن لابن العربي (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) «التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (١/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) (وح المعاني، للألوسي (٧/ ٣٠٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية (٣/ ٢٤)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٢/٥٥٨)
 (٦) نثر وجدت الألوسي قد أشار في تفسيره (٣٣١٥) إلى قول من سبق إلى هذا الجمع من «بعض المحقّين بعد اختياره للشوية في مثل ذلك: إنّها لا تنافى التُخيير..».

<sup>(</sup>٧) •التحرير والتنوير، لابن عاشور (١٠٠/٢٧٩).

وابن سلولي نفسُه، لم يكن يعاجِلُه النَّبي ﷺ بعقوبةِ، مع ما صَدَر منه مِن بَوائق، مُراعاةً منه للمَآلاتِ والعواقبِ في إدارةِ المجتمعِ المَدنيِّ بكافَّةِ طوائِفه، ودفعًا منه لِما يُتوقَّع مِن مفاسدَ علىٰ الدَّعوةِ الإسلاميَّةِ ودوليَها الفتيَّة آنذاك<sup>(۱)</sup>، مع ما جُبِل عليه مِن فرطِ رحمةِ يُحمَد عليها إلىٰ يوم اللَّين.

فلمًا لم تقتضِ المصلحة إهانة ابن سلولي حين وفاتِه، مع ما له بن خظوة عند عشيرَته، ومُراعاة منه لولَيه الصَّالِح، تطبيبًا لقلوب بعض الأحباء مِن قراباته، ورغبة منه في استمالة قويه إلى اللَّين إذا ما رَأُوه لَيَّى طلبَ ابنِ زعيمهم في إكرامٍ مَنواه: بادَر النَّبي ﷺ إلىٰ هذا الإجراء مِن بابِ السَّياسةِ الشَّرعيَّة، طالما المانِع مِن ذلك غير قطعيِّ ولا صَريح في كتاب الله، فالآية -كما قُلنا- وإن قُلعت رجاء حصولِ المغفرة للمنافقين، فلم تمنع فعلَ الاستغفارِ صَراحة كما هو الحال مع المشركين الشُركاء.

فتخيَّل معي بعد هذا، لو كان النَّبِيُ ﷺ ﴿تَرَكَ الصَّلاَءَ عليه قبلَ ورودِ النَّهي عنها: لكان سُبَّة علىٰ ابنِه! وعارًا علىٰ قومه! فاستعملَ ﷺ أحسنَ الأمرين وأفضلَهما في مبلغ الرَّأي، وحقَ السَّياسة في الدُّعاء إلىٰ الدِّين، والتَّاليفِ عليه، إلىٰ أن نُهي عنه فانتهىٰ، ('').

ونفيُ المُعترضِ أن تكون لهذه الصَّلاة على ابن سَلولِ فائدةٌ بِن جهة استمالةِ قلوبِ عشيرتِه، بدعوىٰ أنَّ القرآنَ يُخبر أنَّ الاستغفارَ لا تفيد بحالِه: هو نفيٌ صحيحٌ لو كُنَّا علىٰ علم بأنَّ قومَه علىٰ علم بأنَّ زعيمَهم هذا واحدٌ مِن أولئك المنافقين الَّذِين عناهم القرآن بشخصه! إذن لاستهجنوا فعلَ النَّبي ﷺ واستخفُّوا به، إذْ كيف يُصلِّي مُحمَّد ﷺ علىٰ غير أهلِ مِلَّيه؟!

في حين أنَّ هذا العلمَ منهم ممَّا يستحيلُ إثباته عنهم.

 <sup>(</sup>١) أشار إلن هذا المعنى ثلة من أهل العلم، كأبي العباس الفرطبي في «المفهم» (٢١٤٣/٣)، وأبو عبد الله القرطبي في «الجامع الأحكام الفرآن» (٢٢٠/٨)، وابن حجر في فقيع الباري» (١٨/٨٧).

<sup>(</sup>٢) قاعلام الحديث؛ للخطابي (٣/ ١٨٤٩).

فهذا عبد الله ههوهو ابنه، قد خفي عليه استصحابُ أبيه للكفر! فما كان إلَّا أن "حَملَ أَمرُ أبيه على ظاهر الإسلام، ولدفع العارِ عنه وعن عشيرته، فأظهرَ الرَّعْبةَ في صلاةِ النَّبي هي وقعت إجابتُه إلى سؤالِه على حسبٍ ما ظَهر مِن حالِه، إلى أن كشَفَ الله الغطاء عن ذلك (١٦) هذا مع كونِه أقربَ النَّاس إليه لحالِ البُنُوّة، فكيف الظُّنُ بغيرِه مِن قومِه ممَّن هم أبعدَ منه عنه، ممَّن لا يعلم عنه إلَّا ظاهره؟! لم يكن هؤلاء إلَّا لبحسِبوه واحدًا مِن أفراد المسلمين.

وبعد هذا البيان، يبقىٰ لنا الإشكال المُتعلَّقُ بآخر الآيةِ: ﴿ وَلِكَ يَأْتُهُمْ كَفُرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِيكُ اللَّكُمَّا: ١٨٠: فالمعلوم ضرورةً من اللَّين: أنَّ مَن ثَبت كفرُه لا يُستغفَر له، قولًا واحدًا، وبه تَشبَّث مَن حَصَر الآية في التَّسويةِ المستلزمة للنَّهي عن الفعل البَّة.

وقد وَرَدت في بعضِ جواباتِ أهل العلمِ ما يحلُّ هذا الإشكال، مِن ذلك ما تراه في قول ابن حجر: "في بقيَّة هذهِ الآية من التَّصريح بانَّهم كفروا بالله ورسوله ما يدلُّ على أنَّ نزول ذلك وقع مُتراخيًا عن القصَّة، ولعلَّ الَّذِي نَزَل أَوَّلًا وتمسَّك النَّبي ﷺ به، قولُه تعالىٰ: ﴿السَّتَقَيْرَ لَمُمُ أَنَّ لاَ تَسْتَغَيْرَ لَمُمُ إِن تَسْتَغَيْرَ لَمُمُ اللهِ على على النَّخير وعلى ذكر السَّبعين مَنَّ عَلى اللهُ عاصَة، ولذلك اقتصرَ في جوابٍ عمر على التَّخير وعلى ذكر السَّبعين '''.

فلمًا وقعت القَّصة المذكورة، كشَفَ الله عنهم الغطاء، وفضحهم على رؤوسِ الملًا، ونادَىٰ عليهم بانَّهم كفروا بالله ورسولِه، ولَعلَّ هذا هو السِّر في اقتصارِ البخاريِّ في التَّرْجمة مِن هذه الآيةِ علىٰ هذا القدرِ إلىٰ قوله: ﴿فَلَن يُنْفِرُ اللَّهُ فَتُمُّ﴾، ولم يقع في شيء من نُسخِ كتابِه تكميل الآية، كما جرت به العادة مِن اختلاف الرُّواة عنه في ذلك.

<sup>(</sup>١) قعمدة القارى، للعيني (١٨/ ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٢) معنى ذلك أنه 養 ما دام اقتصر على ذلك الجواب، ولم يجب عمر عن التعليل الذي في آخر الآية،
 دل ذلك أنها لم تنزل بعد، وإلا لبقي الإشكال قائمًا لم يزل بعد لنفصان جوابه، ولم يكن له 養 علر
 في الاستفار بعد نزولها.

فكونُ ذلك وَقَع مِن النَّبي ﷺ متمسّكًا بالظّاهرِ على ما هو المشروع في الاحكامِ إلى أن يقوم الدّليلُ الصّارف عن ذلك: لا إشكالَ فيه، فللّه الحمد على ما ألهم وعلمها ('').

## وعندي في جواب ابن حجر هذا نوعُ نظر، أقول فيه -والعلم عند الله-:

إنَّ القول بَتاخُّر نزولِ تَبَعَّةِ الآيَةِ -والَّتِي فيها ذكر تعليلِ نفي المغفرة- يُحتاجُ في إثباتِه إلىٰ دليلِ نقليِّ مستقلٌّ، فإنَّ الكلامُ في نزول سُور القرآن وآبِه وتنجيمِه شُوقِّف علمُه عليُّ الرَّوايةِ أصالةً، لا علىٰ اجتهادٍ في الرَّاي.

ومع ذلك يُقال هنا: إنَّه إذا تَبيَّن ما سَلفَ تقريرُه مِن تفريق بين المآل الأخروقي والفائدة الدُّنيويَّة في الصَّلاة على المنافقين، لم نحتج بعدُ إلى القولِ بتأخُّر نزول باقي الآية مِن الأساس، حتَّى على فرضِ عِلْمِ النَّبِيُّ ﷺ بكفرِ ابن سلولٍ في الباطن، فإنَّ ذلك لا يمنَعُ مِن الصَّلاة عليه، جريًا علىٰ حكمِ الظَّاهر، علىٰ ما جَرَت به عادتُه الحكيمة في معاملةٍ هذا الصَّنفِ مِن العَددُ.

وامًّا دعوىٰ المعارضةِ الثَّانية من كونِ المتبادرِ مِن الآيةِ كنايةُ السَّبعين عن الكثرة. .إلخ، فجوابها:

أنَّ في روايات قصَّةِ النَّبي ﷺ مع عمرَ ﷺ في شأنِ ابن سَلولِ بعض اختلافِ في ألفاظها، قد نَبَّه غير واحدِ مِن أهل العلم إلىٰ ذلك، حتَّىٰ قال الألوسيُّ: «.. والأخبارُ فيما كان منه ﷺ مع ابنِ أبيٌّ من الصَّلاة عليه وغيرها لا تخلو من التَّعارض ...".".

فأمًّا رواية عمر ﷺ نفسه للحادثة: فجاءت مِن رواية ابن عبَّاس ﷺ عنه، والَّذي فيها أنَّ النَّبي ﷺ قال له: «أخَّر عنِّي يا عمر»، قال عمر: فلمَّا أكثرتُ عليه قال: «إنِّي خُيِّرت فاخترتُ، لو أعلمُ أنِّي إن زِدتُ على السَّبعين يُغفر له، لزِدتُ عليها".

<sup>(</sup>١) افتح الباري؛ (٨/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) قروح المعاني، (٥/ ٣٤٢)، وانظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور (١٠/ ٢٧٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين، والاستغفار للمشركين، رقم: ١٣٦٦)، وفي (ك: تفسير الفرآن، باب: قوله تعالى ﴿اَسْتَنْفِرْ لَمْمُ أَزْ لَا شَنَقْفِرْ لَمْمُ إِن تُسْتَقْفِرْ لَمْمُ سَيّونَ مُمَّا لَمْنَ يَقْفِرُ اللهُ لَمُنْهُم، وفي (٤٦٧).

وأمًّا رواية عبد الله بن عمر ﷺ، فوقع في ألفاظها اختلاف: ففي طريق أنس بن عياض<sup>(١)</sup> وأبي أسامة<sup>(١)</sup> عنه، أنَّ النَّبي ﷺ قال لعمر:

«إِنمَّا خَيَّرِني الله. . وَسَأْزِيدُه عَلَىٰ السَّبَعِينَ (٣).

وجاء مِن طريق صَدقة بن الفضل<sup>(۱)</sup> عن يحيىٰ بن سعيد<sup>(۱)</sup>: أنَّه ﷺ لم يزِد علىٰ أن تَلَا الآية في جوابِه لعمر<sup>(۱)</sup>.

ففي هذا الاختلاف في بعض الفاظ المتن دلالة على تصرُّف بعضِ الرُّواة في المتن، ونقلِهم لفظ كلامِ النَّبي ﷺ بالمعنىٰ الذي استقَرَ في حافظتهم علىٰ ما فهموه، ظَهَر هذا الاختلاف بين لفظ رواية عمر ﷺ الأولىٰ -وهي كما ترىٰ تفيدُ علمَ النَّبي ﷺ بانتفاءِ مفهومِ العددِ في الآية، وعدم الفائدة مِن الرَّيادة علىٰ السَّبعين- وبين رواية ابنِه عبد الله مِن طريقِها الأولىٰ بخاصَة، حيث أفادت عزمَ النَّبي ﷺ علىٰ الزَّيادةِ علىٰ السَّبعين.

فلا شكَّ بعقد هذه المقارنة يتَّضح أنَّ رواية عمر هي الصَّحيحة الرَّاجحة، وذلك لثلاثة اعتبارات:

الأوَّل: لموافقةِ رواية عمر ﷺ دلالةَ الآية على التَّيثيسِ مِن المغفرة للمنافقين لكفرهم، حيث لا تنفع معه كثرة استغفار، والسَّبعون فيها جارٍ مَجرىٰ المَثل للتَّكثُرُ.

 <sup>(</sup>١) أنس بن عياض بن ضمرة، أبو ضمرة المدني، ثقة من أوساط أتباع التابعين كما في «التقريب»، توفي سنة ٢٠٠هـ.

 <sup>(</sup>٢) حماد بن أسامة بن زيد القرشئ مولاهم، أبو أسامة الكوفئ، من صغار أتباع التابعين، قال ابن حجر في
 التقريب»: «ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرة يحدث من كتب غيره، توفي ٢٠١هـ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجَها البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى ﴿الشّنَقِرْ مُثَمّ أَوْ لاَ تَشْتَقْفِرْ لَمْمْ
 شَيّونَ ثُمّا اللّه وَلَمْ اللّهُ لَلّهُهُ، وقم: ٤٦٧٠)، ومسلم في (ك: فضائل الصحابة، باب: فضائل عمر بن الخطاب، وقم: ٧٤٠٠).

<sup>(</sup>غ) صدقة بن الفضل أبو الفضل المروزئ، ثقة من كبار الآخذين عن تبع الأتباع كما في «التقريب»، توفي سنة ٢٢٣م وقيل ٢٢٢م.

 <sup>(</sup>٥) يحين بن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد البصري، ثقة إمام قدوة، من صغار أتباع التابعين كما في
 «التقريب»، توفى سنة ١٩٨هـ.

<sup>(</sup>٦) أخرجها البخاري في (ك: اللباس، باب: لبس القميص، رقم: ٧٩٦).

النَّاني: عمر ﷺ هو مَن عايَش الحَدثَ، وسمِع مِن النَّبي ﷺ مباشرةً، ومعلومٌ مِن قرائنِ التَّرجيحِ: أنَّ روايةَ صاحبِ القصَّةِ مُقدَّمةٌ علىٰ غيرِها عند اختلافِ المتون<sup>(۱)</sup>.

الثَّالث: رواية عمر ﷺ مستقِلَّةُ الإسنادِ عن رواية عبد الله بن عمر ﷺ؛ ثمَّ رُواتُها لم يختلفوا في ألفاظِها كما اختلفَ رواة حديث عبد الله بن عمر، وترجيحُ ما أثِّق على الفاظِه أولى ممَّا اختُلِف في ألفاظه<sup>(۲)</sup>.

وبهذه الثَّلاثة يرجع ضعفُ رواية عبد الله بن عمر: "وسأزيدُه علىٰ السَّبعين، ويَغلُبُ علىٰ الظَّلِّ -كما قال ابن عاشور(٣)- أنَّه لفظ زائد وَهِم الرَّاوي فيه يحسَ ما فهمه.

فإذا كانت هذه الجملة ساقطة، فقد انزاح عن الحديث مُعضِلة كانت أكثرَ ما استشكَلُه الشُّرَّاح والمُفسِّرون من حديث عمر هذا، حتَّىٰ ساروا مذاهبَ شتَّىٰ في التَّوفِق بينه ودلالمِ الآية الكريمة<sup>(3)</sup>، والحمد له وحدّه علىٰ توفية.

امًّا دعوىٰ المعارضةِ النَّالثة: في استنكارِهم صلاةَ النَّبي ﷺ علىٰ منافقٍ، مع سبقِ نهيِ الفرآنِ عن الصَّلاةِ علىٰ المُشركين، فجواب ذلك أن يُقال:

قَدُ المُحنا قبلُ إلىٰ أنَّ النَّهيَ عن الاستغفارِ لمِن ماتَ مُشركًا لا يستلزِم النَّهيَ عنه لمِن ماتَ مُظهرًا للإسلام، لاحتمالِ أن يكونَ معتقدَه صَحيحًا<sup>(6)</sup>، ولعلَّ

<sup>(</sup>١) انظر «الإشارة» للباجي (ص/ ٨٤)، و«الإحكام» للأمدي (٤/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «البحر المحيط» للزركشي (٨/ ١٨٢-١٨٣).

<sup>(</sup>٣) في «التحرير والتنوير» (١٠/ ٢٧٨).

 <sup>(3)</sup> بل توقّف بعضهم في تفسير الحديث، فجعله الصنعاني في كتابه «التحبير لإيضاح معاني التبسير» (١٩٦/٢)
 دمن المنشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، والمتشابه من الحديث ثابت كالمتشابه من القرآرة!

وتكلّف أخرون الجمع بطرق بعيدة المآخل، ترى كثيرا منها وما أجيب عليها في وروح المعاني، (ه/٣٣٨)، من ذلك ما في اللمفهم لأبي العباس الفرطي (١/١٦) أنه جعل رواية ابن ضر بن الوحد المطلق منه ﷺ ليحمله على رواية عمر المشيّدة، فيكون المعنى عنده: وسازيد على السّبين لو نفعه استغفاري، والواقع أنَّه لا ينفعه يا عمرا وإن كان الفرطبي يرى في نفس الموضع أن رواية عمر أولئ من هذا اللفظ التي في رواية ابه عبد الله.

<sup>(</sup>٥) يقول ابن حجر في افتح الباري، (٨/ ٣٣٩): اوهذا جواب جيد.

هذا الاجتمالَ ما حدا بعبدِ الله وَلدِ ابن سَلولِ إلىٰ أن يطلبَ مِن النَّبي ﷺ الصَّلاةَ عليه، مع علمِه بما كان مِن أبيه مِن جرائمَ في حقِّ الإسلام وأهلِه.

لكن مخالطة أمثال هؤلاء لأحوالِ الإيمانِ، ولو في ظاهر الحال، قد يجرُّ إلى تعلَّقِ هذيه مثل المجاهرِ بعداوتِه إلى تعلَّقِ هذيه بقلوبِهم بأقلِّ سَبب، وهذا بخلافِ المُعلِنِ لكفرِه، المجاهرِ بعداوتِه للدِّين، وقد علممنا أنَّ سياسة النَّبي ﷺ مع كِلا الفريقين مُتباينةٌ بالكُليَّة، وابنُ سَلولِ بَقي على دعوى الإسلامِ إلى أن مات، والنَّبي ﷺ يُجري على المنافقين أحكام ظاهرِ حالهِم في عامَّة المسلمين.

يقول ابن عاشور:

أما دعوىٰ المُعترضِ: في كونِ موافقةِ القرآنِ لعمر في هذا مُستلزم أن يكون مَن هو أعلم مِن النّبي ﷺ بمفهوم الآيات ومقاصد الشَّريعة:

فقد مَرَّ جوابُه في ثنايا جوابِ الاعتراضِ الأوَّل المتعلَّق بالمعنى المقصودِ مِن آية: ﴿اسْتَغَفِرُ كُمُّ أَنْ لاَ تَسْتَغَفِرٌ كُمُ﴾، حيث بَيَّنا أنَّ الآية لا تحوي نهيًا صَريحًا عن الاستغفار للمنافقين، بل هي حمَّالةٌ لمعنى التَّسوية والتَّيْس، ومحتملة لمعنى التَّخير إذا ما بانَ للنَّي ﷺ فائدة في إحدى الخِيرَتِين.

<sup>(</sup>۱) «التحرير والتنوير» (۱۰/۲۷۹).

فاختيار النَّبي ﷺ الاستغفارَ لابن سَلولٍ كان صَحيحًا وقتَها في حَفَّه، لاحتمالِ الآية له، ولم يكُن غَلطًا منه في فهم الآيةِ كما توهَّمه المعترض.

كما أنَّ ما نزَعَ إليه عمر مِن معنىٰ منع الآية للاستغفارِ بلازم نفي الفائدة منه في المآل الاخرَويُّ: هو أيضًا فهمٌ منه صَحبح، تحتمله الآية بهذا القيدِ أيضًا، "فإنَّه إذا لم يكُن للاستغفارِ فائدةُ المغفرةِ يكون عَبَّا، فيكون مَنهيًّا عنه،".

لكنَّ فهمَ النَّبِي ﷺ للآية وتأويلِها باعتبارِ مآلِها المَصلَحيُّ في النَّنيا هو الأقرب إلى الحقّ بلا شكَّ، كلُّ ما في الأمرِ أنَّ عمرَ ﷺ لطبعه الشَّديد وقُوَّتِه في ما يَراه حَقَّا، أخَذَ بالمعنىٰ الَّذِي يَتَضمَّن الشَّدةَ على المنافقين وإهانَتهم، جزاءً ما لقي المسلمون مِن أذاهم؛ وأمَّا النَّبي ﷺ، فلانَّه أرحمُ الأمَّة بالأمَّة، وأعلم بالمصالح في حالِها ومآلِها، ولانَّه الم يُنهَ عن الصَّلاةِ عليه ضَراحةً: مَشىٰ علىٰ محتملِ اللَّفظِ، وليسَ في الآيةِ إلَّا أنَّ استخفارَك غير مُفيد له، فلَمْ يَبحثُ عن النَّع الأَعرويُّ، فإنَّه لمَّا أرادَ أن يُصلِّي عليه، اكتفىٰ بسِعةِ الألفاظِ فقط، ولم يكن فيها إلَّا عدمُ نفع صلاتِه، "، وهذا سبق تقريره.

وهو مع ذلك ﷺ لم يخفَ عليه المناط الَّذي علَّق عمر عليه المنعَ!

فإنَّه لم يُنكِر عليه ما كان يذكّره به ﷺ مِمَّا جرىٰ على لسانِ ابن سَلولِ مِن قباته، ولكن نظرُه ﷺ كان أبعدَ مِن عمر في اعتبار المصالح، والمعلوم مِن حالِه ﷺ أنَّه ما خُيرٌ بين أمرين إلَّا اختارَ أيسرهما وأنفعهما، ولم يكن مَيَّالًا إلى جانب العقوبة والتَّشديد إلَّا بوحي، أمَّا عمر، فلم يلتفِت إلىٰ احتمالِ إجراءِ الكلام علىٰ ظاهِره، لها غلَب عليه مِن الصَّلابةِ المذكورةِ.

فأين عمر ﷺ مِن النَّبي ﷺ! وأين فهمُه من فهمِه؟! فإنَّه كان نبيَّهم وأوّليٰ به وبالمؤمنين مِن أنفسهم.

<sup>(</sup>١) «الكواكب الدراري» للكرماني (١٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) افيض الباري، للكشميري (١٨/٣).

والَّذي ينبغي نبيُّنه هنا: أنَّ نزولَ ظاهرِ الآيةِ بموافقةِ رأي عمر ﴿ أَمَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَم هي موافقة جُزئيَّة في النَّبجة، وليست موافقة تامَّة في مقدَّماتِ تلك النَّبجة!

بيانُ ذلك: أنَّ عمر ﷺ احتجَّ في حواره بما صَدَر مِن ابن سَلولٍ مِن جرائم على نفي استحقاقِه للاستغفار، لكن الآية الكريمة قد راعَت في نهيها الصَّريح أمرًا آخرَ أجلَّ: إنَّه منغيِّرات الحالةِ الإسلاميَّة، وتَمركُزٌ في موقع قرَّةٍ وَمَبيةِ لم يَكُن مُناحًا للمسلمين من قبلُ، هذا ما لم يجرِ اعتبارُه علىٰ بالِ عمر في مجادلَته.

ذلك أنَّ «النَّبي ﷺ في أوَّلِ الأمرِ كان يَصبِر على أذى المشركين، ويعفو ويصفح، ثمَّ أبر بقتالِ المشركين، فاستمرَّ صفحه وعَفوه عمَّن يُظهِر الإسلام، ولو كان باطنه على خلاف ذلك، لمصلحة الإستثلاف وعدم التَّنفير عنه، . . فلمَّا حَصَل المنح، ودَعَل المشركون في الإسلام، وقَلَّ أهل الكفر وذَلُوا: أمِر بمجاهرة المنافقين، وحملِهم على حكم مُرَّ الحقَّ"(١٠).

فلأجلٍ ذا نُهي النَّبيُّ ﷺ عن إغداقِ رحمتِه علىٰ العدُّوُ الباطِن والاستغفار له، لا لِمجرَّد أَنَّهم فَعِلوا ونعلوا كما قال عمر ﷺ، لكن عاجلُ عقوبةٍ لهم قبل يوم النَّلاقِ، واقتلاعٌ لجذورِ الخَوْنِة مِن تُربةِ النِّفاقِ.

وَإِنَّ في إعراضه ﷺ عن ابن أبي سلولٍ مع اتسًاع صحيفة هذا بسواد أعماله، لدليلًا حيًّا على أنَّه ﷺ أبعدُ النَّاس عن إغراءاتِ السَّيف، وطموحاتِ المُستكرين في الأرض!

فصلِّ اللهم عليه وسلَّم، والحمد لله على توفيقه.

<sup>(</sup>١) "فتخ الباري، لابن حجر (٣٣٦/٨).

# المبحث الثانى

نقد دعاوي المُعارضات المُعاصرة

للتَّفسير النَّبوي لقوله تعالى: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴾

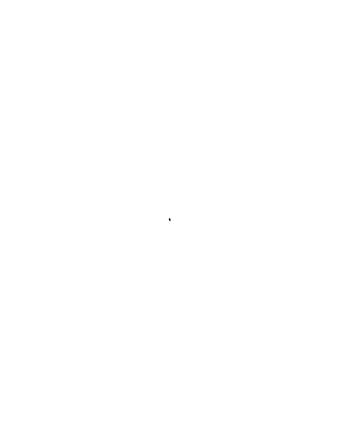

## المَطلَب الأوَّل: سَوق التَّفسيْرِ النَّبوي الآية: ﴿ فَيَـذَلَ ٱلَّذِي َ طَـٰكَمُوا فَوْلًا غَيْرٌ ٱلَّذِي قِلَ لَهُمْ ﴾

عن أبي هريرة ﷺ قال:

«فيل لبني إسرائيل: ﴿وَانْتُلُواْ آلْبَابَ شُجَّكَا وَقُولُواْ حِلَّكُ [الْأَلَّاﷺ: ٥٠]، فلخلوا يزحفون علىٰ أستاهِهم(١٠)، فبدَّلوا وقالوا: جِنطة، حبَّة في شعرة،(٢٠)

<sup>.</sup> (١) أي ينجرُون على ألباتهم فعل المقعد الذي يعشي على ألبته، يقال: زحف الصبي إذا مثنى كذلك، والأستاء جمم أست وهو الدير، انظر فطرح الترب، (١٦٦/٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب. باب (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا)، رقم: ٤٤٤٩) واللفظ له، ومسلم في (ك: الفسير، وقم: ٣٠١٥).

# المَبحث الثَّاني، سَوق المعارضات المعاصرة للتَّفسير النَّيوي لقوله تعالى، ﴿ مَنَدَّلُ الَّذِيكَ طَلَمُوا فَرْلًا غَيْرَ الْذِعِي قِلَ لَهُمْرَهِ

هذا الحديث قد ردَّه بعضُ المُعترضينَ علىٰ الشَّيخين، وجَعَله (جمال البَّنَّا) فاتحةً لأحاديثِ التَّسير الَّتي يَنبغي في نظرِه إسقاطُها مِن جملةِ «الصَّحِيحين»<sup>(۱)</sup>.

وتَتلخُّص اعتراضاتهم علىٰ متنِ الحديث في ما يلي:

المعارضة الأولى: إنَّ المقصود بالسَّجود مِن الآية: مطلقُ الطَّاعةِ وإقامُ الصَّلاة، حَثًا لبني إسرائيلَ على شُكرِ المُنعِم عليهم، فيكونُ القصدُ بالتَّبديلِ تركُ الطَّاعة وكفر النَّمة.

المعارضة الثَّانية: كيف لبني إسرائيل زمنَ موسىٰ ﷺ أن يَتَلَقَطوا بكلِمَتين عَربيَّين، مع أنَّ لسانُهم آنذاك بغيرها؟!

وفي تقرير هذه الشُّبهة، يقول (دروزة عِزَت): «الحقُّ أنَّ في الحديثِ شيئًا غَريبًا، وبخاصَّة هذا التَّوافق في الألفاظِ العَربيَّة، وهو قولهم: (حنطة)، مقابلَ أمرِهم بأن يقولوا (حِطَّة)! وبنو إسرائيل إنَّما كانوا يَتَكلَّمون العِبرانيَّة في زمنِ موسىٰ ﷺ، الَّذي يحكى عنهم هذه المخالفة، "".

<sup>(</sup>١) •تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تلزم، لجمال البنا (ص/٢٠١-٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) «التفسير الحديث؛ لدروزة عزت (٢/ ٥٧)؛، وقد رتب تفسيره للآيات القرآنية حسب الترتيب الزمني لذولها!

وقد جَمع (ابن قِرناسٍ) كِلتا الشَّبهتين السَّالفتين في جملةِ شبهاتٍ لَه يقول ١:

"معنى قوله تعالى: ﴿وَانَّمُواْ الْبَابِ سُجُكَا وَقُولُواْ جَلَّهُ ، تعني الامتنالُ لأوامر الله وأداء الصَّلاة . لكنَّهم كفروا بأنهُم الله ولم يطيعوا أمره، فهو معنى قوله تعالى: ﴿مَنَّذَلَ الَّذِي طَلَمُواْ قَلَا غَيْرَ اللَّذِي قِلَ لَهُمْ ﴾، وليس المعنى أنَّ الله طلب منهم أن يدخلوا الباب وهم في وضع الشَّجود! ويردّدون (١٠ كلمة (جَلَّة)، فدخلوا يزحفون على أستاهِهم وقالوا: (جِنَطَة، حبَّة في شعرة)! وكأنَّهم يتكلمون العَربيَّة!

لكنَّ الإسلامَ ابْتُلي بخيالاتِ بعضِ المفسِّرين والمحدِّثين، الَّتي ورِثناها عنهم، واعتبرناها دينًا لله . .،۲<sup>۲۷</sup>.

وقد سَبق هؤلاء إلى الغَمزِ في هذا الحديثِ مَن كان أَعلَم منهم بالشَّرع (محمَّد عبدُه)! حيث ارتمىٰ علىٰ هذه الأخبارِ ضَربًا بتُهمةِ الإسرائيليَّة، يقول في هذا الحديث: «.. ولليهودِ في هذا المقامِ كلامٌ كثير، وتأويلاتُ خُدِع بها المفسِّرون، ولا نُجيز حشوَها في تفسيرِ كلام تعالىُّ".

وقد أقرَّه علىٰ هذا النُّكرانِ تلميذُه (رشيد رضا)، وتَبرَّعَ بالاستدلالِ له وتعزيزِه بجملةٍ مِمَّا لا يُحسِن الشَّيخُ الخوضَ فيه، فكان مِمَّا قال:

«.. ولا ثقة لنا بشيء مِمًّا رُري في هذا النَّبديل مِن ألفاظ عبرانيَّة ولا عربيَّة ، فكله مِن الإسرائيليَّات الوضعيَّة، كما قاله الأستاذ الإمام هنالك، وإن خُرَّج بعضه في الصَّحيح والسُّنن موقوفًا ومرفوعًا، كحديث أبي هريرة في المَّحيحين، وغيرهما.
 المرفوع في «الصَّحيحين، وغيرهما.

وَلم يُصرِّح أبو هريرة ﷺ بسماع هذا مِن النَّبي ﷺ، فيحتمل أنَّه سمعه مِن كعبِ الأحبار، إذْ ثبتَ أنَّه رَوىٰ عنه، وهذا مدرَك عدمِ اعتمادِ الأستاذِ علىٰ مثلِ

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَصَلَ كَتَابُه، والصواب نصبه بحذف النُّون، لدخول (أنَّ) الناصبة على الفعل المعطوف عليه.

<sup>(</sup>٢) «المحديث والقرآن» لابن قرناس (ص/ ٣٣٥-٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) الفسير المنارة (١/٢٦٩).

هذا مِن الإسرائيليَّات، وإن صعَّ سندُه، ولكن قلَّما يوجد في الصَّحيحِ المرفوعِ شيِّ يقتضي الطَّمَنَ في سندِها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) قضير المنارة (٩/ ٣١٥).

# المَطلَب الثَّالث: دفعُ المعارضاتِ المعاصرةِ للتَّفسيرِ النَّبويِّ لقوله تعالى: ﴿ فَهَدَّلُ الَّذِيكَ ظَـلَمُوا فَوْلًا غَيْرَ ٱلْذِعِ قِلَ لَهُمْهُ

فأمًّا دعوى المعترضِ في المعارضةِ الأولىٰ: بأنَّ قصدَ الآيةِ بالسُّجود مُطلقِ الطَّاعة وأداء الصَّلاة:

فمخالفٌ لظاهر الآية نفيها، وسجودُ كلِّ شيءِ بحسبه، وإذا أُطلِق في الإسنان فالأصل فيه أنَّه خروره بوجهه على الأرض، خضوعًا منه لخالقِه، وتحتول الآبةُ أن يكون معناه السَّجودِ فيها انجناءُهم خُضَّعًا مُتواضعين كالرَّاكم، ولم يُرَد به نفسُ السَّجودِ المعهودِ عندنا بالجبهة (١٠).

وعلىٰ كِلا المَعنَبِين لا تَخالُف بين الآيةِ والحديثِ، والَّذِي يتعارض والآيةَ حَقًا تأويلُ المَعترضِ لها علىٰ مَعنىٰ الطَّاعةِ وإقامِ الصَّلاة، فإنَّ الآية قَيَّدت السَّجودَ بلحظةِ دخولِ البابِ، ومطلق الطَّاعةِ ليس خاصًا بتلكِ اللَّحظة، ولا بتلك البُقعة، فلا معنىٰ لنقييده بذلك.

ليبقى المعنى الأجدرُ بالآية: أنَّ الأمرَ فيها بالسَّجودِ أمرَّ لبَنِي إمرائيلَ بسُجودِ جُسديِّ حَقيقيٌ عند دخولهم بابَ القريةِ، إظهارًا للافتقارِ إلى مَنْ مَنَّ عليهم بفتجها، واستغفارًا منهم لما سَلُف مِن خَطاياهم.

<sup>(</sup>١) الباب التأويل في معاني التنزيل؛ للخازن (١/ ٤٨).

فقيل لهم: قولوا حِطّة، أي: حُطَّ عناً رَبَّنا ذنوبنا، ولا تُعذَّبنا بما فيه أسرَفنا، لكنَّهم بدل ذلك استهزءوا بموسى ﷺ، وقالوا: "ما يَشاء موسى أن يلعبَ بنا إلَّا لعِب بنا؟ حِطَّة، أيُّ شيء حِطَّة؟! وقال بعضهم لبعض: حِنطة!» ('').

و «الجنطة»: القَمح، و «حَبَّة في شَعرة»: تَفسير لها، وفي بعض الرَّواياتِ: «جِطّة» دون «جنطة (٢)، أي قالوا هذه الكلمة بعينها، وزادوا عليها مُستهزئين: «الحَبَّة في الشَّعرة (٣)، صَمُّوا إليه هذا الكلام الخاليّ عن الفائدة، تتميمًا للاستهزاء، وزيادة في المُتوّ<sup>(٤)</sup>.

فهم قد بدَّلوا الشُّجودَ بالزَّحف، واستبدلوا تلك الكلمة الضَّارِعة الخاشِعة، بكلمةِ أخرىٰ قريةِ اللَّفظ، لكن بمعنىٰ آخرَ مُغاير، فبدَل أن يَتوجَّهوا إلىٰ الله تعالىٰ بالضَّراعة، تَوجَّهوا إليه بطلبِ القُوتِ! و«أمِروا بالإخلاصِ لله نظرًا إلىٰ حياةِ قلوبهم، فطّلبوا الِحنطة نظرًا إلىٰ حياةِ جُسومِهم!» (٥٠).

وفي هذا مِن التَّلاعب بدين الله تعالىٰ والاستهزاءِ بأوامِره والعدولِ عن إرضاءِه إلىٰ الإعلانِ بما يُرضي أهواءهم، ويُشبع شهواتَ بطونهم، ما سطَّرَه الوَحيُّ عنهم فضحًا لقبيح أخلاقِهم إلىٰ يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) فجامع البيان، للطبري (١/ ٧٢٨).

 <sup>(</sup>۲) جاء في «مطالع الأنوار» للقاضي عياض (۲/۷۰٪): «رواه العروزي: جَلَلة، بدلا من: جِنَلَة، وبالنُون أصوب؛ لأنهم بدَّلوا اللَّفظ بزيادة النُّون، كما روي من قولهم: جَطَلْ سمهانا، معناه: حنطة حمراه. يقول ابن الدمامني في كتابه «مصابيح الجامع» (۱۵۰/۸) متخفيا هذا القول:

اؤنا حملوا الفرل الذي أمروا به علمن غير السراد منه، وعنوا به ما يحملهم عليه استهزاؤهم وجراتهم، وزادوا مع ذلك لفظًا آخر من تلقاء نفوسهم يُبين ما زادوه من المعنل المخترع صِدَّق النبديل، ولا شلك أن قولهم: جِمَّلة، حَبَّة في شعرة، هو غير الفول الذي أُمروا به، فقد بتُلُوا، وبذلك يظهر أن ليس لفظ (جِنطة) -بالنون- أصوبَ من (جَمَّكة) بدونها».

 <sup>(</sup>٣) أي: حبة حنطة في شمرة الحطة، وهو السفاء، وهو شوك الحنطة، انظر «الترضيح» لابن الملقن
 (٣٤/٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني (١٧/٨)، واطرح التثريب، للعراقي (٨/١٦).

<sup>(</sup>٥) «تراث أبي الحسن الحرالي المراكشي» (ص/٢٢٥).

يقول البِقاعيُّ (ت ٨٨٥ه): «نَكَر تعالىٰ عُدولَهم عن كلِّ ذلك، واشتغالهَم ببطونِهم وعاجلٍ دنياهم، فطلبوا طعام بطونِهم الَّتي قد فرغ منها التَّقدير، وأظهَر لهم الغَناء عنها في حالِ النِّيه، بإنزال المَنَّ والسَّلويْ، إظهارًا لبلادةِ طباعِهم، وغلب عليهم، (11).

فتحريفُ القولِ عن مواضعِه سِمَة لا تُستغرب مِن يَهود، والله أخبرَ أنَّهم ﴿وَنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّقُونَ النَّكِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ﴾ [النَّكِلا: ٤٦١، وكانوا يَاتُون النَّبي ﷺ يقولون: رَاعِنا، يعنونَ الرَّعونة، لَيُّا بالسننهم، وإذا جاءوه حَيَّوه بما لم يُحَبِّه به الله، وقالوا: السَّام عليك يا محمَّد، يُوجِمون بسريع اللَّفظ أنَّهم سَلَّموا<sup>(١٧)</sup>.

فما يُستغربُ بعدُ أن يُحرِّفوا لفظَ أمرِه كما في خَبر أبي هريرة؟!

وامًّا دعوىٰ المُنكِر في المعارضةِ الثَّانية: أنَّ تحريفَ لفظِ (جطَّة) إلىٰ لفظِ (حِنطة) لا يُتأتَّىٰ إلَّا بلِسانِ عَربي مُبين، ولسان بني إسرائيل عبرانيٌّ، فجواب ذلك بن وجوه:

أولها: إن كان قصدُ المعترضِ بالعبرانيَّةِ اللَّهْ العِبريَّة بما نعرفه اليوم: فإنَّها لم تكُن لسانَ قومٍ موسىٰ على أصلاً على الصَّحيحِ مِن كلام المختصِّين في علم اللَّغاتِ المَتيقة؛ فإنَّ أولئك الإسرائيليِّين إن كانوا "يحتفظون بلغةٍ لأنفسِهم إلىٰ جانبِ المصريَّة الَّتي هي لغةُ المَحَلِّ الَّذي سَكنوه لعدَّةٍ قرونٍ، فإنَّ هذه اللَّغة الخاصَّة لا يُمكن أن تكون هي اللَّغة العِبريَّة المعروفةَ لدينا، فهذه لم تتبلور إلَّا بعدَ وفاةٍ موسىٰ بحوالى أربعةٍ قرونِ» أَلَّهُ .

<sup>(</sup>١) فنظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>۲) كما في حديث عائشة في البخاري (ك: الجهاد والسير، باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، رقم: ۲۹۳۷، وحديث ابن عمر في مسلم (ك: الأداب، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكف يرد عليهم، رقم: ۲۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) الغات الرسل وأصول الرسالات؛ لمجموعة من الباحثين الأكاديميين (ص/٤٩).

ثانيها: لو افترَضنا أنَّ لغة القومِ زمنَ موسىٰ ﷺ كانت العِبريَّة -تنزُّلًا- فإنَّه لا تعارضَ بين ما وَرد في الحديث، بيانُ ذلك من جِهتين:

الجهة الأولى: أنَّ العَربيَّة والعِبريَّة كِلاهما مِن الأسرةِ السَّامية (١)، والمُشترَك اللَّغوي بين اللُّغاتِ مِن أسرةِ واحدةِ يكون كبيرًا، فلا مانعَ مِن أن يكون لفظًا (حِقَّة) و(حِنطة) مَن هذا المشترَك (٢٠٠٠).

يقول ابن حزم: ﴿إِنَّ الَّذِي وَقَفنا عليه وعلِمناه يقبَّا: أَنَّ السَّرِيانيَّة والعبرانيَّة والعَربيَّة -هي لغة مُضر وربيعة، لا لغة جِمير- لغةٌ واحدةٌ، تَبلَّلت بتبلُّلِ مَساكن أهلِها، فحدَث فيها جَرش كالَّذي يحدث مِن الاندلسيِّ إذا رام نغمةً أهل القيروان، ومِن القيروانيُّ إذا رام نغمةَ الأندلسيِّ. وهكذا في كثيرٍ من البلاد، فإنَّه بمجاورةٍ أهل البَلدة بأمَّة أخرىٰ، تتبلُّل لغتها تبديلًا لا يخفىٰ علىٰ من تأمَّله".

وعليه؛ فإنَّ وجود تشابه بين العربيَّة وغيرها من اللَّغات السَّامية في مفرداتها وقواعدها لميس بالمستنكر؛ خاصَّةً مع قول ثلَّة من الباحثين في علم اللُّغات والاجتماع بكونِ العربيَّة هي الأصل الَّتي تفرَّعت عنها باقي اللَّغات البَّسَامية<sup>(1)</sup>، بل باقي اللَّغات بإطلاق<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) الشّاميون تعوب عليدة، بعضها انقرض أو اندمج في غيره من الشعوب، كالبابليين، والأحوريين، والأحواش الشّعر، واللّهنيقيين، والأراميين، وبعضها لا يزال باقيًا إلى يومنا هذا، كالعرب، واليهود، والأحباش الشّعر، وقلة من يقايا الأرامية، وأول من أطلق عليها هذه النسمية (سامية) عالم ألمائي اسمه (شلوتسر) بناة على أقدم معاولة لقسيم البشر إلى عائلات، وهي تلك التي وردت في سفر التكوين، وفي الإصحاح العابر، ومع أن هذا التقسيم غير دقيق، فقد أيض عليه علماء التاريج والاجتماع، لعدم وجود مصطلح أنفسل منه للدلالة على مجموعة الشعوب تربطها ما وحدة اللغة والجنس والدّعية، انظر فني قواعد الساميات لارد رهمان عبد التواب (ص/١٩-١٣).

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذهب إليه الفخر الرازي في تفسيره فمفاتيح الغيب، (٦/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) وهو ما ذهب إليه العالم الاجتماعي الإيطالي (ساباتينو موسكاتي) في كتابه الشهير«الحضارات السامية القديمة

 <sup>(</sup>٥) أَلْفتُ الدكتورة تحية عبد العزيز إسماعيل -المختصة بعلم اللغويات- كتابًا حافلًا السعته اللغة العربية
 أصل اللغات، حشات فيه دلائل كثيرة على أولية اللغة العربية، وإنها أصل اللغات، وشرحت فيه =

الجهة الثّانية: أنَّ العِبريَّة القديمة نفسَها خَليط مِن عدَّة لغاتِ، أهمُها الأراميَّة، والأكاديَّة البالِليَّة منها والآشوريَّة، والهيروغليفيَّة المِصريَّة، وكذا العَربيَّة، فوارِدُ جدًّا أن يكون اللَّفظان الوارِدان في الحديثِ مِن المعجمِ العَربيُّ اللَّذِي اختلط في ذاكَ المَرْبِحِ الجَربيُّ (۱)!

وفي تقرير قريبٍ مِن هذا التَّأْصِيلِ، يقول ابن تيميَّة: «الألفاظ العِبريَّة تُقارب العربيَّة بعض المقاربة، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر، وقد سمِعت الفاظ التَّوراة بالعِبريَّة مِن مسلمةِ أهل الكتاب، فوجدتُ اللَّغتين متقاربتين غاية التَّقارب، حتَّىٰ صِرتُ أفهم كثيرًا مِن كلامِهم العِبريِّ بمجرَّدِ المعرفة بالعَربيَّة ... """.

ثالثها: يذهب عَدد من الباحثين إلى أنَّ اللَّغة الَّتِي كُتِيت بها التَّوراة الأصليَّة كانت الآرَاميَّة، فإنَّه لابدُ أنَّ ما أُوتيَه موسىٰ ﷺ مِن الواح قد كُتِب بلُغةٍ مُقعَّدةٍ مَفهومةِ<sup>(77)</sup>، واللَّغة الَّتِي كانت مُتداولة في الشَّامِ آنذاك هي الآراميَّة (13)، ومِنها تفرَّعت السِّريانيَّة (6)، فلذا سُمُيت باللَّغةِ المقلَّسة، وهاتان لُغتانِ قَريبتان في المعجم والقواعد، ومنها أخذت العِبريَّة قِسطًا وافرًا مِن لُغتها، وقد سبقت الإشارة إلى قريب من هذا المعنى.

الكلمات اللاتينية واليونينية والهيروغليفية، وكشفت عن تراكيبها، وردتها إلى أصولها العربية فيما ترئ،
 كما حشدت مزايا اختصت بها العربية عن غيرها، وقد بذلت فيه جهدا مشكورًا.

وكذا لـ د. عبد الرحمن اليوريني بحث قيَّم بلغ فيه نفس النتيجة السابقة أسماه اللغة العربية أصل اللغات كلها»، مطبوع بدار الحسن للنشر – عمان، ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>١) وهذا موسل على معلو باللّغة المصريّة لغة المنشأ. قد تعلم العربيّة وتكلّم بها حين ساكن أهل تدين عدّة سنين، وكانوا عربًا، وقد كان من آثار ذلك تضمّن أسفارٍ موسل الخبسية الموجودة في الثوراة كلمات كثيرة من المصريّة والعربيّة.

<sup>(</sup>۲) فمجموع الفتاوئ، (۱۱۰/٤).

 <sup>(</sup>٣) ويبعُد جنًا أن تكون التّوراة قد تُنبت بالرُّموز الهيروغليفيّة المصريّة القديمة التي نشأ عليها موسى ١٩٨٨ برسومها الحيوانيّة وأشكالها المستخربة!

<sup>(</sup>٤) انظر «الحضارات السامية القديمة» لساباتينو موسكاتي (ص/١٨٠).

<sup>(</sup>٥) وفي خواعد الساميات، لد. رمضان عبد التواب (ص/ ٨١).

يويّد هذا: ما أورده جَمعٌ مِن المفسّرين مِن أخبارَ تدلُّ علىٰ أنَّ قولَ الفَسَقة من بني إسرائيل: (جنطة) قد كان بالنَّبطيَّة، حيث قالوا: "جطّا سمقاثا"، أي: جِنطة حمراء -كذا وَرَد عن ابن مسعود وابن عبَّاس وغيرهما(١٠)- والنَّبطُ كانت لُغتهم الرَّسميَّة الآراميَّة(١٣)

والعَربيَّة والآراميَّة السِّريانيَّة يجتوعان في الأصلِ السَّامي الغَربيِّ، وفي نفسِ هذا الحديث ما يشهدُ لذلك، حيث إنَّ لفظ (حِنطة) في آراميَّة المَهد القديم هكذا: (ح ن ط ه)<sup>(۲)</sup>، فهو بنفسِ حروفه في العَربيَّة تمامًا، فلا يُستبعد بهذا أن يكونَ لفظُ الفعلِ المَربيِّ (حَطًّ) الواردِ في حديث أبي هريرة هو بنفسِ حروفِه في الاّراميَّة.

فأخْلِق بهذه الحقائق أن يكون بها حديث أبي هريرة الله شاهدًا في علم تاريخِ اللُّغاتِ، لا مَطعونًا به مِن طالبي الهَناتِ من صِحاحِ الرِّواياتِ! والحمد لله.

 <sup>(</sup>١) انظر ١٩حامع البيانة للطبري (٧٢٨/١)، و«الهدايةة لمكي بن أبي طالب (١/ ٢٨١)، و«الكشاف» للزمخشري (١٤٣/١)، و«مدارك التنزيل؛ للنسفي (٩٣/١)، و«البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي (١٣٣/١).

 <sup>(</sup>٢) ولذا تُصنف النَّبطية بأنها إحدى تفرعات الأبجديَّة الأراميَّة، انظر اتاريخ دولة الأنباط، لإحسان عباس (ص/١٨).

 <sup>(</sup>٣) المعجم المفردات الآرامية القديمة، لسليمان الذييب (ص/١٠٦).

(المبحث (الثالث

نقد دعاوي المعارضات الفكرية المعاصرة

أَنِّي مَعَكُمْ ﴾ بقتال الملائكة في بدر

للتَّفسيرِ الأَدَرِيِّ لآية: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيِّكَةِ

## المَطلَبِ الأَوَّل سَوق التَّفسيرِ الأَدَرِيِّ لقولِه تعالى: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلْيَكَةِ أَنِّ مَكَثَمْ ﴾ بقتال الملائكة في بدر

ورد في ذلك عن ابن عبَّاس ﷺ قال يوم بدر: «هذا جبريل، آخذ برأس فرسه، عليه أداة الحرب»، أخرجه البخاريُّ<sup>(۱)</sup>.

وعن سعد بن أبي وقاص في قال: الرأيثُ رسولُ الله في يوم أحد، ومعه رجلان يُقاتلان عنه، عليهما ثياب بِيض، كأشدُ القِتال، ما رأيتهما قبلُ ولا عده (٢٠).

وعن ابن عبّاس على قال: بينما رجلٌ مِن المسلمين يَومئدِ يَسْتدُ في اثرِ رجل من المشركين أمامَه، إذ سمِع ضربةً بالسَّوطِ فوقه، وصوتُ الفارس يقول: أقدم حَبْرُوم! فنظَرَ إلى المُشركِ أمامَه، فَخَرَّ مُستلقيًا، فنظَر إليه، فإذا هو قد خُطِم أنفُه، وشَقَّ وجهُه، كضربة السَّوط، فاخضرَّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاريُّ، فحدَّب بذلك رسول الله على قال: "صدقت، ذلك مِن مَددِ السَّماءِ التَّالقَّوْ<sup>"</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: المغازي، باب: شهود الملائكة بدرا، رقم: ٣٩٩٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: المغازي، باب: ﴿ وَهُ هَمَتَ طَائِقَتَانَ مَنْكُمُ أَنْ تَفْسُلا وَالله وليهما وَعَلَىٰ الله فَلِيوَكُلُ المؤمنونَ، وَمَ: ٤٠٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك: الجهاد والسير، باب: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وإباحة الفنائم،
 رقم: ١٧٦٣).

### المصطلب الثاني

## سَوق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرة للتَّفسيرِ الأثريِّ لآية: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلْتَهِكَوْ أَنْ مَنكُمْ ﴾ بقتال الملائكة

أُورد علىٰ هذه الأحاديث المُخيِرةِ بقتال الملائكةِ جنبَ المسلمينَ في بدر جملةٌ مِن المعارضاتِ، ألخُصُ جملتُها في الآتي:

المعارضة الأولى: أنَّ مَفاد الآياتِ حصرُ وظيفةِ الملائكة في بدرٍ في تبشيرِ المعارضة الأولى: أنَّ مَفاد الآياتِ حصرُ وظيفةِ الملائكة أللهُ إِلَّا بُشَـٰرَى وَلَعَلَمَهِمْ بِهِد المومنين وتطمينِهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَا جَمَلُهُ اللّهُ إِلَّا بُشَـٰرَى وَلَعَلَمَهُمْ إِلَا المَلائكةِ المُعْرَضُ من إنزالِ الملائكةِ إلَّا حصولَ البشرى، وهو ما ينفي إقدامَهم على القتالِ.

المعارضة النَّانية: أنَّ الأمرَ في قوله تعالىٰ: ﴿ فَالْمَرِيُوا فَوَقَ الْأَعْدَاقِ وَالْمَرِيُوا مِثْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ مُوجَّه لمِن خوطِب بهذا القرآن، وهم الصَّحابة ﷺ، وليسَ الملائكة.

وفي تقرير هاتين الشُّبهتين، يقول (رشيد رضا):

"مُقتضىٰ السِّياق أنَّ وحي الله للملائكة فد تمَّ بأمره إيَّاهم بتبيت المومنين، كما يدلُّ عليه الحصر في قوله عن إمداد الملائكة: ﴿وَمَا جَمَلُهُ اللهُ إِلَّا بُشَرِين﴾ إلخ، وقوله تعالىٰ: ﴿سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْتِ﴾، بدءُ كلامٍ خوطب به النَّبي ﷺ والمؤمنون تتمَّة للبشرىٰ، فيكون الأمر بالضَّرب موجَّهَا إلىٰ المؤمنين قطمًا، وعليه المحققُون الَّذين جزموا بأنَّ الملائكة لم تقاتل يومَ بدرٍ، تبعًا لما قبله من الآيات..

فكفانا الله شرَّ هذه الرَّوايات الباطلة الَّتي شوَّهت التَّفسير وقَلَبت الحقائق، حتَّىٰ إِنَّهَا خالفت نصَّ القرآن نفسه، فالله تعالىٰ يقول في إمداد الملائكة: ﴿وَمَا جَمَلُهُ اللّهُ إِلَّهُ بُشَـرَىٰ وَلِعَلْمَهِنَّ بِهِمِ قُلُوبُكُمْ ﴾، وهذه الرَّوايات تقول: بل جعلَها مقاتلةًا ... "(1).

المعارضة الثَّالِثة: أنَّ في القرلِ بقتالِ الملائكة في بدرِ تنقيصًا مِن شَانِ أهلِ بَدر من الصَّحابة رُهُمُّ، ونَفَيًّا لمزيِّتهم عن باقي المسلمين، فأيُّ فائدةِ مِن ابتلائِهم بقتالِ المشركين، إذا كانوا هم قد كُفوا ذلك مِن الملائكة؟!

وفي تقرير الشُّبهة، يقول (رشيد رضا):

«. . ما أدري أين يضع بعض العلماءِ عقولَهم عندما يغترُون ببعض الظّواهر
 وبعض الرّوايات الغربية الّتي يردُها العقل! ولا يثبنها ما له قيمة من النّقل!

فإذا كان تأييدُ الله للمؤمنين بالتَّأييداتِ الروحانيَّة الَّتي تُضاعف القَوَّة المعنويَّة، وتسهيله لهم الأسباب الحسيَّة، كإنزالِ المطر وما كان له مِن الفوائد، لم يكن كافيًا لنصرِه إيَّاهم على المشركين بقتلِ سبعين وأسرِ سبعين، حتَّى كان ألف -وقيل آلاف- من الملائكة يقاتلونَهم معهم! فيفلقون منهم الهام، ويقطعون مِن أيديهم كلَّ بنان.

فأيُّ مزيَّة لأهل بدرٍ فُضَّلوا بها علىٰ سائر المؤمنين مِمَّن غزوا بعدهم، وأذلُّوا المشركين، وقَتلوا منهم الألوف؟!»<sup>(۲)</sup>.

ثمَّ حاول تعليلَ هذه الرَّوايات وهي في «الصَّحيحين» بكونِ ابن جريرٍ لم يذكرها في «تفسيره» البَّقَ، لأنَّ مثلها في رأيِه «لا يصدرُ عن عاقلٍ إلَّا وقد سُلِب

<sup>(</sup>۱) اتفسير المنار؛ (۹/ ۱۰ ۵– ۵۱۱).

<sup>(</sup>۲) اتفسير المنار؛ (۹/ ۱۱).

عقله لتصحيح رواياتٍ باطلةٍ لا يَصِحُّ لها سَند .. وابن عبَّاس لم يحضر غزوةً بدر؛ لأنَّه كان صغيرًا، فرواياته عنها حتَّىٰ في «الصَّحيج» مرسلة، وقد روىٰ عن غير الصَّحابة، حتَّىٰ عن كعب الأحبار وأمثاله (١٠).

(١) "تفسير المنار" (٩/ ٥١١).

### المطلب الثالث

## دفع المعارضات الفكريَّة المعاصرة عن احاديث تفسير آية: ﴿إِذْ يُوسِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَهِكَّةِ أَنِّ مَعَكُمْ﴾ بقتال الملائكة

أمًّا عن المعارضةِ الأولىٰ في دعوىٰ المُعترضِ حصرَ الآياتِ لوظيفةِ الملائكة في تبشير وتثبيتِ المسلمينَ يومَ بدر، فيُقال جوابًّا لمثلِها:

إِنَّه استدلالٌ بمُحلِّ الخلاف غير جائز؛ ذلك أنَّا نَدَّعي أيضًا أنَّ الله تعالىٰ قد كَلَّفهم في الآياتِ نفسِها بشيءِ زائدِ علىٰ مجرَّد التَّبيت، وهو ما ذكره في قوله تعالىٰ: ﴿ فَاشْرُهُا فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَالْشَرِهُا مِنْهُمْ كُلُّ بَنَانِ ﴾ [الفَتَالَانِ ١٢].

فقول المُعترضِ بعدم قتال الملائكة في بدر، قرينةٌ علىٰ كونِ الأمرِ بالضَّربِ في هذه الآيةِ للمؤمنين: لا يصلُح، لأنَّ نفسَ هذه الدَّعوىٰ نُنازعهم عليها، فأيُّ مانع في أن تكون أمرًا للملائكة أيضًا؟

ثُمَّ إنَّ نزولَ الملائكة لتسكينِ القلوبِ لا يعني بالضَّرورةِ عدمَ مشاركتِهم في القتال، فالأفيدُ أن يُنتقَل بالنِّقاشِ إلى إثباتِ مَن هو المُخاطَب بالأمرِ الإلهيِّ قي الآية، وهو ما يظهر جوابه في:

ردُّ الاعتراضِ الثَّانيَ: وهو دعوىٰ أَنَّ الأمرَ بالقتالِ مُوَّجَه للصَّحابِدِّ لا الملائكة:

فإنَّه لا يخفى الخلاف القديم في المعني بالمُخاطَب هنا بين أهل التَّفسيرِ

أنفيهم(١)، ولسنا نُنكِر أنَّ الآية ظنيَّة الدَّلالة، تحتمل كِلا الوَجهين؛ لكنَّ القواعد العلميَّة تقتضي تصحيحَ أحدِهما بالمرجِّحاتِ المُعتبرَة أصوليًّا، وباستعمالِ هذه يَتبيَّن رجحانُ قولِ المجمهورِ في كونِ قتالِ الملائكةِ كان بأمرِ الله تعالىٰ، وقولُهم بمَودِ الأمرِ في الآيةِ إلىٰ الملائكةِ يعتمد علىٰ أصلين:

## الأوَّل: دلالةُ الأحاديث علىٰ ذلك نَصًّا:

وهذه تَلقَّاها أهلُ الحديثِ بالقَبول، يكفي منها ما أخرجه الشَّيخان ممَّا سبق سَوقَه، ومَعلوم من علم الأصولِ أنَّ نصوص السُّنة مُبيَّنة لمُجملِ الآيات، والنَّص إذا وَرَد لم يُعارَض بالمَحتملاتِ.

## الثَّاني: دلالة السِّياق القرآليِّ نفسه على ذلك:

وذلك أنَّ الله تعالى أخبرَ أنَّه أنزلَ الملائكة في بدرِ مُرفِين: ﴿إِذَ تَسَيَّفِينُونَ رَبَّكُمْ فَاسَتَهَابَ لَكُمْ إِنِّ مُبِلَّكُمْ بِأَلْفِ بِنَ الْمُلْتَهِكُمْ مُرْفِقِينَ ﴾ الْأَفْتَالَا: ١٩، أي: أُنزِلوا فرقة بعد فرقة (٢٠)، وهذا تعبير يتضَمَّن حمولة عسكريَّة واضحة افكائهم مجموعاتُ مآزَرة، تأتي الواحدة تلوّ الأخرى، كما المعهود مِن الجيوش في الحروب، فجاء عَدد الملائكةِ مُساويًا لعددِ المشركين، وكان الصَّحابة زيادة.

ولو كانت الغاية مُجرَّد التَّسكين لفلوبِ مَن قاتلَ في بدرٍ، لمَا احتِيجَ إلىٰ كلِّ هذا الإردافِ والتَّتابع بهذا الشَّكلِ مِن هذه الأعدادِ الكثيرة.

نمَّ المعلوم من حال الحروب، أنَّ مَمنويًّات الجنودِ إنَّما تَتقوَّىٰ في حماًةِ المعارك إذا علِموا بالتحاقِ فُرقِ أخرىٰ مِن حُلفاءِهما تخفيفًا عنهم لضغط المعركة، وتحقيقًا للتَّمُوُّقِ المَّاديِّ علىٰ المَدوِّ، ومِن ثَمَّ تزدادُ الرَّغبة في الإجهازِ علىٰ المَدوِّ، وتُشحدُ الهِمَم للظَّفر منه بالنَّصر.

<sup>(</sup>١) نسب القرطبي في فبأسع أحكام القرآنة (٢٧٨/٣) كون الملائكة هي المعينة بالأمر بالفعرب في الآية النا المجمهور، وهو الذي اختاره النووي في شرحه لعسلم (١٠/٨)، وابن كثير في «تفسيره» (١٠/٨) وأب وابن كلير في «تفسيره» (١٠/٨)، وذهب قلة من المفسرين إلى أن المعني به هم المؤمنون، كالفخر الرازي في «تفسيره» (١٠/٨)، وجعله ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١٠/٨٠) محتملًا لكليها.

<sup>(</sup>٢) فمعاني القرآن وإعرابه، للزجاج (٤٠٣/٢).

وقـول السلمه تـعـالــين: ﴿ وَمَا جَمَلَهُ أَلَهُ إِلَّا بُشَـرَىٰ وَلَقَطَمَينَ بِهِ قُلْيُكُمُ ﴾ [النّكانات: ١٠] ليس يفيد الحصر بحال كما ادَّعاه المُعترض، لأنَّ الضَّمير في قوله: ﴿ جَمَلَهُ ﴾ عايدٌ إلىٰ فعلي الله مِن الإمدادِ نفسِه، لا إلىٰ الملائكةِ، أي: القصدُ مِن إنزاله الملائكة للقتالِ طَمانَةُ المؤمنين إذا عَلموا بزيادةِ عددِهم بعد ما رَأوا مِن وفرةِ المشركين وعدمِ تكافئهم، فنفسُ قتالِ الملائكةِ بجوارِهم تَطمينٌ لهم، وفيه تبشرٌ ضِمنيُ بالنَّصر، بأن أوقع في نفوسِهم ظنَّ النَّصر، وهذا منه إلهامٌ وتثبيت، وفيه إرشادٌ لما سيُطابق الواقع، ودفعٌ لأيٌ وَسوسةِ شيطانيَّة.

وفي سِباقِ الآياتِ نفسِها ما يدلُّ علىٰ كونِ المُخاطَبِين بالضَّربِ الملائكةُ، حيث أنَّها افْتُيَحَت بخطابِ الله لهم، في قوله تعالىٰ: ﴿إِذْ يُوْسِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَتَهِكَةِ إِنَّى مَكُمُّ فَيَتُوا اللَّذِي كَامُثُوَّاً﴾، فناسَبُ أن يكون مُختَمَها للملائكة أيضًا.

هذا؛ ولو فَرَضنا أنَّ الأمرَ بالقِتالِ في الآية كان للمؤمنين، لتَزَلَت عليهم قبل المعركة بداهةً ليمتثِلوه! في حين أنَّ السُّورةَ نَزَلت بعدَ انكشافِ الملحمةِ، وفراغِ المؤمنين مِن القِتال!

وعلى فرضِ أنَّ الأمرَ القرآنيَّ مُوجَّه للمؤمنين أصالةً، فما المانيمُ أن تكون الملاتكة شاركتهم في القتالِ؟! فلم يكن مِن داعٍ لرَّدُ الأخبارِ الصَّحيحة في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) قالتحرير والتنوير؛ لابن عاشور (٩/ ٢٣٧–٢٣٨).

وأمًّا دعوىٰ المعترض في أنَّ قتالَ الملائكة تنقيصٌ مِن شأنِ أهلِ بَدر، ونَفيٌ لمزيَّتِهم عن باقي المسلمين. .إلخ:

فهذا منه صحيح لو كان الحَسمُ في المَعركة بن جهة الملائكة فقط، وكان الطَّحابة في دَعة لا يكادون يرفعون سيفًا؛ ولكن الواقع أنَّ قتال هؤلاء كان هو الأصل، وقد أبلوا فيه بَلاءً حَسنًا، وأنَّ الملائكة ما تُنزَّلت إلَّا عَونًا وتَسديدًا وتَسشيرًا، وما خَبر مبارزةِ الثَّلاثةِ بن المؤمنين أوَّل المعركةِ عن أذهانِنا بغائب (١٠) فكلُّ هذا «لارادةِ أن يكون الفعلُ للنِّيِّ في واصحابِه، وتكون الملائكة مَددًا على عادةِ مَدد الجيوش، رعايةً لصورةِ الأسبابِ وسُنَّتِها الَّتي أجراها الله تعالىٰ في عبده، (١٠)

فتفي (رشيد رضا) أن تكونَ لأهلٍ بَدر بقتالِ الملائكة مَرَيَّة على مَن بعدهم قولُ منه عجيب، فإنَّ أهلَ بدر لِما اجتمع فيهم مِن الفَضائلِ خصَّهم الله بقتالِ الملائكة، وغزوتُهم كانت فاتحة الصِّراع المباشرِ بين الإسلام والكُفرِ، وفرقانًا بين الحكيِّق والباطِل؛ فلِما احتفَّ بهذه الغزوة مِن فرائد الخِصال، وما تَرتَّب عليها مِن أثرِ على الدَّعق للما الحالِ والمآل، مع قلَّة عددٍ وعَتاد: اقتضَت حكمة الله أن تكون الغَلبة فيها للمسلمين، رحمة منه وفضلًا بعد استضعافِهم، ولعدوَّهم عَذابًا وإذلاًلا بعد كِبرهم عن الحقِّ وطغيافِهم.

فما جَرىٰ بين الفريقين كان -في حقيقتِه- البدالا للحقائق النَّابـة باقتلاعِها ووضعِ أضدادِها، حيث جُعِل الجُبنِ شجاعةً، والخوف إقدامًا، والهَلع ثَباتًا في جانب المؤمنين، وجُعِلت العزَّة رُعبًا في قلوبِ المشركين، وقُطِعت أعناقهم

<sup>(</sup>٢) مِن كلام السُّبكي، نقله ابن حجر في فنتح الباري، (٧/٣١٣).

وأيديهم بدون سَبِ من أسبابِ القطع المعتادة، فكانت الأعمال الَّتي عُهِد للملائكة عَملُها خوارق عادات (١٠)، بَعَث عليها عنايةُ الله بهذه العِصابة المؤمنةِ التَّي لم هلكت لم يُعبَد في الأرض.

ثمَّ ما أدرىٰ (رشيدًا) أنَّ الله لم يُنزِل ملائكةً تَقاتل مع غيرهم مِن "المؤمنين مِمَّن غَزوا بعدهم وأذلُوا المشركين وقتلوا منهم الألوف و<sup>۴۲۷</sup> إذا ما حَقَّفوا شرطً الإيمان، ونصرةً الدِّين، والأخذَ بما تُوافر مِن أسباب، كما فعله أهل بدر؟!

إذَّ إعلالَ (رشيد رضا) حديث البابِ بأنَّه مِن روايةِ ابن عبَّاس عَلَيْه وهي مرسلة لا يقوم علىٰ ساق في مقام الحِجاج، هو قول لم يَلتَفِت إلىٰ مثلِه المحقِّقون، فإنَّ العَمل جارِ منهم علىٰ قَبولِ مَراسيل الصَّحابةِ والاحتجاج بها في المقائدِ والاحكام، فضلًا عن المَغازي والسِّيرة؛ فرواية الصَّحابةِ عن التَّابعين نادرة جدًّا، لم يكونوا يَروون إلَّا عن الصَّحابة مثلِهم، وهم يبيِّنون ذلك عند المُحاقَة (٣).

وما كان لابن عبَّاس أن يَلجأ إلىٰ تابعيِّ ليقُصَّ عليه أحداث بدرٍ، وحوله كبار الصَّخب مُتوافرون!

ولو سَلَّمنا لرشيدٍ قولَه في ابن عبَّاس، فما يقول في روايةِ سعد بن أي وقَّاص وقد حَكىٰ ما رأته عيناه في بدرٍ مِن قتالِ الملائكة؟!

أمًّا دعواه آخرَ هذه المعارضةِ، بأنَّ هذه الأخبار لو كانت صَحيحةً لأخرجها الطَّبري في تفسيره:

فاطلالةٌ مِن الشَّيخ خاطفةٌ لموضعٍ تفسيرِ ابن جريرٍ لآيةٍ: ﴿ أَلَنَ يَكُفِيَكُمُ أَنَ يُمِدَّكُمُ رَكِّكُم بِلَنَكَةِ مَالَغِيرِ مِنَ الْمَلْتِيكَةِ مُنزَلِينَ﴾ وهبي في آل حمران نفسِها: كانت

<sup>(</sup>١) «التحرير والتنوير» (٩/ ٢٨١) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>Y) " تفسير المنار» (٩/ ١١٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر اللكت على مقدمة ابن الصلاح، لابن حجر (٢/ ٧٤٥-٥٧٥)، والتوجيه النظر، لطاهر الجزائري
 (١/ ١٢٥).

لتكون كفيلة لتُخجِلَه من إيرادِ هذا الكلام! فإنَّ الطَّبريَّ قد مَلاً موضِعَ تأويلِ هذه الآيةِ من تفسيرِه بجملةٍ من الآثارِ الدَّالةِ علىٰ قتال الملائكة يومَ بدرٍ، وبأسانيد له صحيحة.

وسبحان مَن لا يسهو ويغفل.

المبحث الرابع

لَلْيَلَة: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَلَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾

نقد دعاوي المعارضات المُعاصرة للتَّفسير النَّبوي

# المطلب الأوَّل سوق التَّفسير النَّبوي لآية: ﴿ مِنَ مَنُولُ لِجَهَنَمُ مَلِ امْتَكَرَّتِ وَنَعُولُ مَلَ مِن مَرِيدٍ ﴾

## عن أبي هريرة، عن النَّبي ﷺ قال:

"اختصَمَت الجنَّة والنَّار إلى ربِّهما، فقالت الجنَّة: يا ربُّ، ما لها لا يدخلها إلَّا ضعفاء النَّاس ومقطهم؟ وقالت النَّار: أوثرت بالمتكبِّرين، فقال الله تعلىٰ للجنَّة: أنتِ رحمتي، وقال للنَّار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكلِّ واحدة منكما مِلوها، قال: فأمَّا الجنَّة، فإنَّ الله لا يظلم من خلقه أحدًا، وإنَّه يُسْمَى للنَّارِ مَن يشاء (١)، فيُلقون فيها، فتقول: هل من مزيد؟ -ثلاثًا حتَّى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويُردُّ بعضها إلىٰ بعض، وتقول: قطِ، قطِ، قطِ! أخرجه البخاريُّ (١).

وعند مسلم: «. . فأمَّا النَّار فلا تمتلئ حتَّىٰ يضع الله تبارك وتعالىٰ رجلَه،

<sup>(</sup>١) الشّواب في هذه الجملة: فوإنّه يُسْمَع للنّارِ مَن يشاءه أنها غير محفوظة، ولكن على جادة المُسْاكلة مشىٰ الرّاري فانقلب عليه لفظ الحديث، فالله يُنشَى للجنّة خلقًا وليس للنّار، وإلىٰ هذا ذهب القابسي والبّلقيني كما في فتح الباري، (٤٤١/١٣)، وقد بين أدلّة مذا الفلط في الحديث ابن تبعية في اصتهاج السنة، (١/١٠)، وإبن القيم في «حادي الأرواح» (ص/٧٧٪)، وابن كثير في فضيره، (١٥/٥٪).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ك: التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ رَحْمَكَ اللهِ قَرِيبٌ يُرَك التُحْمِينَ﴾، رقم: ٧٤٤٩).

تقول: قط، قط؛ فط! فهنالك تمتلئ، ويُزوىٰ(١) بعضها إلىٰ بعض، ولا يظلم الله مِن خلقِه أحدًا، وأمَّا الجنَّة فإنَّ الله يُنشئ لها خلقًا»(٢).

<sup>(</sup>١) أي تُجمع وتُقبض، انظر السان العرب، (١٤/١٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم: ٢٨٤٦).

# المَطلب الثَّاني سَوق المعارضات الفكريَّة المعاصرة لتفسير آيةِ: ﴿ يَمْ نَقُلُ لِجَهَنَمُ هَلِ ٱمْنَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴾

ترجع مُجمَل طعونِ المعاصِرين في حديثِ أبي هريرة ره الله الله الله المعارضاتِ المَنتيَّة: من المعارضاتِ المَنتيَّة:

المعارضة الأولى: أنَّ ظاهرَ الآية علىٰ أنَّ جهنَّم لا تَضينُ بمَن فيها مهما بلغَت أعدادُهم، بينما يُشير الحديث إلى ضِيقِها من ذلك حتَّى تعتلىه.

وفي تقرير هذه الشُّبهة، يقول (ابن قرناس): «إنَّ الآيات تُصوُّر كيف أنَّ النَّار لن تضيق بمن يُلقىٰ فيها من المكذِّبين مهما بلغت أعدادهم، (۱).

المعارضة الثَّانية: أنَّ في إِنباتِ صِفةِ القَدمِ لله تعالىٰ في الحديث نوعَ تجسيم، والقَدَم صِفة للمَخلوقِ تُنزَّه النَّات الإلهيَّة عن مثلِه.

وفي تقرير هذا الاعتراضِ المُقديِّ يقول (زهير الأدهمي): «.. عندما يضع الله -سبحانه وتعالى عمَّا يصفون- قلمه على سطح هذا الوِعاء، تكون جَهنَّم قد امتلات، تقول: حَسبي، كَفاني، وعندها تُجرُّ اطراف هذا الوِعاء بعضها إلى بعض، وتكون جَهنَّم قد تمَّ إغلاقها على أهلها،..وعلى طريقة المجسَّمة

<sup>(</sup>١) ﴿القرآن والحديث؛ (ص/٤١٤).

أو المشبِّهة -تعالىٰ الله الَّذي ليس كمثله شيء- بمكن أن نتخيَّل ربُّ العرَّة هنا على هينة وصورة أقلُّ ما يُقال فيها إنَّها لا تليق بجلالة الله وعظمته" (١٠).

المعارضة النَّالثة: أنَّه يلزم من وضع قدم الله تعالىٰ في النَّار مَسُّ الخلقِ للذَّاتِ الإلهيَّة ومخالطتها، فإنَّ لفظ (في) في روايةِ أنس ﷺ: ".. حمَّىٰ يضع فيها ربُّ العالمين قدَمه (٢٠)، يفيد الظَّرفية، و"معنىٰ ذلك أنَّ بعضَ أجزاءِ جسمِه تحلُّ بخلقِه، لأنَّ النَّارَ بعضُ خلقِه (٢٠)، وهذا باطل شَرعًا وعقلًا.

ثمَّ فرَّع المُعترض عن هذا التَّوهم الوجة التَّالي من أوجُه المعارضةِ، وهو:

أنَّ القرآن أخبر أنَّ النَّار تمتلئ بإبليسَ وأتباعه فقط: ﴿لأَثَلَانَ جَهَمُّم بِنكَ وَهَـَن يَمَكَ مِنْهُمْ أَنْهَبِينَ﴾ [ﷺ قِنْ 10]، بينما الحديث يذكر امتلائها بوضع قدم الرَّبِ فيها أيضًا<sup>(1)</sup>.

المعارضة الرَّابعة: أنَّ الجنَّة والنَّار مِن الجمادات المَسلوبة العقلِ والحاسَّة، فلن يكون لهما «مَعرفةٌ بما حلَّ فيهما مِن مُتجبِّر ومتكبِّر، أو ضعيفِ وساقط مِن النَّاس»<sup>(٥)</sup>، وعليه فإنَّ في «متنِ هذا الحديث خَللًا في المعنىٰ، لأنَّ الجنَّة والنَّار غير عاقلين فتتكلَّمان» (١٠).

ثمَّ فرَّعوا عن هذا الاعتراض اعتراضًا لازمًا له، مفاده في:

المعارضة الخامسة: أنَّ مَن علِم أساليبُ العربيَّة في الخطابِ القرآنيِّ، يدرك أنَّ ما وَرد في آية ﴿وَتَقُولُ هَلَ مِن تَزِيرٍ﴾ مِن كلام جهنَّم، هو مُحمول على المجازِ

<sup>(</sup>۱) فقراءة في منهج البخاري. ومسلم المحمد زهير الأدهمي (ص/٣٥١)، وانظر «تحرير العقل من النقل» (ص/٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (ك: التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَهُونَ اللّذِينِ ٱلْحَكِيمُ ﴾. ﴿ يَحْمَنُ نَوْقَ رَبُ البَرْقَ مَنْ يَمِينُونَكُ ، ﴿ وَيُؤَهِ البَرْقُ وَلَوْسُؤَلِيهِ ﴾. ومن حلف بعزة الله وصفاته، رقم: ٧٣٨٤، ومسلم (ك: المجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها المجارون والجنة يدخلها الضغفاء، رقم: ٢٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) •الحديث النبوي بين الرواية والدراية، (ص/ ٦٥١).

<sup>(</sup>٤) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» (ص/٣٣٨)، وقوله آخر كلامه (لم يُعد) صوابه: لم يوعد.

<sup>(</sup>٥) •الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٦) انحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ لإسماعيل الكردي (ص/١٦١).

لا الحقيقة، ومَعناه: استيعابُها لون أُلقِيَ فيها مهما بلَغَت أعدادُهم، لكن الحديث صوَّر ذلك على أنَّه حقيقة.

وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول إسماعيل (الكردي): وأغلب الظنّ أنَّ واضم الحديث بُريد أن يفسّر بهذا الحديث قوله تعالى: ﴿يَهَ نَوُلُ لِبَهَمُ مَلِ الشَلَاتِ وَاللّهُ عَالَى: ﴿يَهَ نَوُلُ لِبَهَمُ مَلِ الشَلَاتِ وَاللّهُ العربيّة وَيَقُولُ كُلّ مِن مُرِيدٍ ﴾ [واقع الله العربيّة يعالى الله المام وتذوق للّغة العربيّة يُدرك تمامًا أنَّ الآية بَيان بَلاغيَّ تخويفيَّ رائعُ التَّعبير عن مَدى سِعة جهنَّم، دون أن يُقصَد منه أنَّ هناك مخاطبةٌ حقيقيَّة، لجهنَّم وإجابة مِن قِبلها! هذا عَدا عن أنَّه لا ذِكر في الآيةِ لقَدَم الجبَّار أو رجلِه . . . (١٠).

وليتّ هؤلاءِ سَلكوا في الحديث ما سلكه (رشيد رضا) مِن تأويلِه متحاشيًا إنكاره''<sup>)</sup>.

المعارضة السَّادسة: أنَّه من المُحال أن تَبَرَّمَ الجَنَّة مِمَّن فيهَا مِن أولياءِ الله تعالى وإن كانوا صَعفة، وتغتبط النَّارُ بمَن فيها مِن المُتجبِّرين! وهذا ما ظَهَر للمُوسِيِّ مِن الحديث، فيقول: "فأيُّ فضلٍ للمُتجبِّرين والمتكبِّرين لتفتخرَ بهم النَّار، وهم يَومئذٍ في أسفلِ سافلين؟! وكيف تظنُّ الجنَّة أنَّ الفائزين بها من سَقطة النَّاس، وهم مِن الَّذين أنعمَ الله عليهم بين نبيٌ وصدِّيق وشهيد وصالح؟! ما أظنُّ الجنَّة والنَّار قد بلَمْ بهما الجهلُ والحمقُ والخرفُ إلى هذه الغاية، (٢٠)

 <sup>(</sup>١) فنحو تفعيل قواعد منن الحديث (ص/٢٠٨)، وبهذه العلَّة أيضًا ردَّه ابن قرناس في القرآن والحديث، (صر/ ١٤٥).

 <sup>(</sup>۲) وتفسير المنارة (۱/۲۳۳)، وهو قول عدد من المفسرين، منهم الزمخشري في «الكشاف» (۱/۳۹۲)، والبيضاري في «تفسير» (۱/۳۳).

<sup>(</sup>٣) قأبو هريرة؛ لعبد الحسين الموسوي (ص/ ٦٢).

# المَطلب النَّالث دفع المعارضات الفكريَّة المعاصرة للتَّفسير النَّبوي لآية: ﴿وَرَّمَ نَمُولُ لِجَهَمَّ هَلِ ٱمَنَاأَتِ وَتَمُولُ هَلَ مِن مَّرِيدٍ﴾

أمًّا قول المعترضِ في المعارضةِ الأولىٰ: أنَّ جَهنَّم لن تضيقَ بِمَن فيها مَهما بلغَت أعدادُهم، فيُقال في الجواب هنه:

إنَّ الآية مُحتملةٌ لمَعنيُين:

الأوَّل منهما: أنَّ السَّوَالَ فيها جاء سؤالَ نَفي، بمعنىٰ: أنَّها تُخبر ألَّا احتمالَ لها لمزيدِ حيث امتلات، فالآية بهذا المعنىٰ مُتوائمة مع مدلول الحديث.

المعنىٰ الثَّاني: أنَّ السُّوال فيها سؤال طَلبٍ واستزادة، فحيث بَقي فيها مُثَّسَع لذلك، استزادت مِن ربِّها وقودها.

ذكر الطَّبري كِلا المَعنيْن اللَّذِين تَعَرَّق عنهما قولُ أهلِ التَّفسير، ثمَّ رَجَّح المعنىٰ الثَّاني مَقصودًا للآية، فقال: «وَأَوْلَىٰ القَولِين في ذلك عندي بالصَّواب، قول مَن قال: هو بمعنىٰ الاستزادة، هل مِن شيء أزدَاده؟ وإنَّما قُلنا ذلك أولىٰ القولين بالصَّواب: لِصحَّة الخبر عن رسولِ الله ﷺ .. "(").

ثمَّ ذَكَر حديثَ أبي هريرة ﴿ وَنحوَه مِن أَحاديث هذا الباب.

<sup>(</sup>١) دجامع البيان، للطبري (٢١/ ٤٤٥).

والجمعُ بين هذا المعنىٰ الثَّاني ودلالةِ الحديث علىٰ امتلاءِ جَهنَّم مُتناولٌ مَسور بفضلِ الله، وذلك أن نقول: بأنَّ جَهنَّم لن تَزال تَطلبُ المزيدَ مِن ربّها، حتَّىٰ يضَع عليها الجبَّار سبحانه قدّمه، فيُزوىٰ بعضها إلىٰ بعضٍ، وتَضيق، حتَّىٰ تَمتلِئ بذلك.

وفي تقرير هذا الوجو القويم من التوفيق بين التَّصِّين يقول ابن تبميَّة: 
«الصَّحيح أنَّها تقول: ﴿ مَلَ مِن مَزِيلِ ﴾ على سبيلِ الطَّلب، أي: هل مِن زيادة تُزاد 
في ؟ والمَزيد ما يَزيده الله فيها مِن الجنَّ والإنس، كما في الصَّحيحين عن 
أي هريرة ، عن النَّي ﷺ وذكر حديثنا هذا -.

فإذا قالت: حَسبي، حَسبي! كانت قد اكتفّت بِما أُلقي فيها، ولم تقُل بعد ذلك: هل مِن مَزيد، بل تَمتلئ بما فيها، لانزواء بعضها إلى بعض؛ فإنَّ الله يُضيِّقها على مَن فيها لِسعَتها، فإنَّه قد وَعدها ليَملائها مِن الجِنَّة والنَّاس أجمعين، وهي واسعةٌ فلا تَمتلئ، حَتَّى يُضيِّقها على مَن فيها، (١٠).

وفضلًا عن هذا الجواب، يُمكن أن يُزاد عليه فيُقال:

إنَّه يجوز أن يُقالَ للشَّيء: هو مُمتلئ، مع أنَّ فيه مَكانًا -ولو صَدُر-لا يَزال فارغًا! نبَّه عليه الدَّارمي في مَعرضِ تبكيتِه لِمن رَدَّ هذا الحديث، فقال: «يجوز في الكلام أن يُقال لممتلئ: استزادً، كما يَمتلئ الرَّجل من الطَّعام والشَّراب، فيقول: قد امتلاتُ وشبعتُ، وهو يقدِر أن يزداد، كما يُقال: امتلاً المسجد مِن النَّاس، وفيه فضلٌ وسِعة للرِّجال بعدُ، وامتلاً الوادي ماءً، وهو محملٌ لأكثر منه ..."?.

وأمَّا دعوىٰ المُعترضِ استنكارَه للقدَمِ أن تكون صِفةً لله تعالىٰ في المعارضةِ الثَّانية، فجوابه أن يُقال:

إنّ مِن لوازم الإيمان بالله تعالىٰ الإيمان بما وَصَف به نفسَه في كتابه، ووَصَفه به رسوله ﷺ في سُنّتِه، مِن غيرِ تحريفِ ولا تعطيل، ومِن غير تكييفٍ

<sup>(</sup>١) دمجموع الفتاوىٰ، (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿رد الدارمي على المريسي؛ (١/ ٤٠٢).

ولا تمثيل، مع قطع الطَّمَع عن إدراكِنا لكيفيَّةِ تلك الصَّفات، لقولِه تعالىٰ: ﴿وَلَا يُحِمُّلُونَ بِهِ عِلْمَا﴾ [غَلَننْ: ١١٠]، وتنزيهِه سبحانه أن يُشهِه شيءٌ مِن صفاتِه شيئًا مِن صفاتِ المخلوفين، لقوله تعالىٰ: ﴿لَيْسَ كَيْشْلِهِ. شَّىٰ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الجَنْزَةُ: ١١].

ومعلوم أنَّ السَّمع والبصر مِن حيث هما سَمع وبَصر يتَّصِف بهما جميع الحيوانات، والله يقول: ﴿لَيْنَ كَيْنَلِهِ. شَى ۖ وَهُوَ السَّمِيمُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الْمِلْكِلَةُ: ١١].

فكانَّ الله يُشير للخلقِ: ألَّا يَنفوا عنه صِفةَ سمعِه وبصرِه، بدعوىٰ أنَّ الحوادث تسمع وبُسرِه، بدعوىٰ أنَّ ذلك تشبيه؛ بل عليهم أن يُنبِتوا له صفةً سمعِه وبصره على أساسِ ليس كمثله شيءً؛ فالله ﷺ له صفات لائقةً بكمالِه وجلالِه، وللمخلوقات صفاتهم المناسبة لحالهم، وكلُّ هذا حَقَّ ثابت لا شكَّ فيه، وصِفة الربُّ عِن أن تُشبه صفاتِ المخلوقين''.

هذا التَّأْصيل العَقديُّ في باب الأسماء والصَّفات يشمل نَوعَيْ أُدِلَّة هذا الباب:

الصِّفات الشَّرعيَّة العقليَّة: وهي الَّتي يَشترك في إثباتِها الدَّليل السَّمعي، واللَّليل العقلي.

والصّفات الحَبريَّة: وهي الَّتي لا سَبيل إلىٰ إثباتِها عقلًا إلَّا بطريقِ الخبرِ عن الله تعالیٰ أو رسولِه ﷺ؛ وهذه بدورها تکون فعلیَّة: کالفَرح، والغَضب، والاستواء، وتکون ذائیَّة: کالوّجه، والیّدین.

فون هذا القسم الأخير صِفة القدم -كما ثبت في حديثنا هذا وغيره ممًا وَرَد في هذا الباب- فيجري على هذه الصَّفة النَّاتية ما يَجري على باقي الصَّفاتِ النَّابِة شَرعًا، مِن الإيمان بها على ما يَليق بالله تعالى، مِن غَيْر تعطيْل وَلا تعتييُّل بصفاتِ المخلوقين، تعالى الله عن ذلك، وفيها يقول أحمد بن حنبل: «قول النَّبي ﷺ: يَضَعُ قَلَمَه، نُومِنُ به، ولا نردُ على رسولِ الله ما قال (1).

<sup>(</sup>١) انظر امنهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات؛ لمحمد الأمين الشنقيطي (ص/١١).

<sup>(</sup>٢) •طبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلىٰ (١٤٤١).

وكذا في تنزيل هذا الأصل على هذه الصَّفةِ، قال الطَّيبِيُّ (ت ٧٤٣هـ): 
«القَدَم والرِّجل المَدْكوران في هذا الحديث مِن صفات الله تعالى المنزَّهة عن 
التُكيِف والتَّشبِه، وكذلك كلَّ ما جاء مِن هذا القَبيل في الكتاب والسَّنة، كاليّد، 
والأصِبع، والكَين، والمَجيء، والإتبان، والنُّرول، فالإيمان بها فَرْض، والامتناعُ 
عن الخوضِ فيها واجب، والمُهتدي مَن سَلك فيها طريقَ التَّسليم، والخائضُ فيها 
زائغ، والمنكِر مُعطِّل، والمُكيِّف مُشبَّهُ (١٠).

فالحاصل: أنَّه لا يَلزم مِن الاشتراكِ في جنسِ الصَّفة التَّمائلُ في حقيقتِها، وإلَّا لزِمَ مثله في آياتِ الصَّفاتِ الإلهيَّةِ الَّتي يَتَّصِف بجنسِها المخلوقُ، وما أكثرَها في كتاب الله تعالمُن.

فإن زُعِمَ أنَّ هذه مُجاز، فيُقال: فلِمَ لا يُقال مثلَ هذا في تلك الأحاديثِ الَّتِي نقضتموها أنَّها مَجاز؟! بل سَميتم في إبطالها، ولم يُنقَل عن أحدٍ من مُحَقَّقي المُتكلِّمين الطَّعن في ثبوتِها؛ ولولاً أنَّ الخبرَ ثابتٌ مِن جِهةِ النَّقل، ما تَكلَّف جمهورُهم التَّنقيبَ عن دلالتِه، والخوصَ في تأويلِه'''.

امًّا ادَّعاء المعارضة الثَّالِيَّة من أنَّ الخبِر يُفيد حصول المُماسَّةِ بين الخالقِ والمَخلوق:

فهذا كلام مَن يقيس صفات الله على صِفة المَخلوقِ، أو لم يفهم الحديثَ أساسًا! بأنْ تَوهَم أنَّ قَدَم المولىٰ سبحانه قد وَلَجت جَهَنَّم ويَقيت فيها مُدَّة! تعالىٰ الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ وقد تَوهَم هذا الإفك علىٰ أهلِ الإثباتِ من أهل الشُبّةِ قَومٌ مِن المُعطلةُ<sup>(٣)</sup>.

وهذا جَهل مِثْن تَوهَّمه أو نَقله عنهم، فإنَّ في الحديث: «حتَّىٰ يُضعَ رَبُّ المِرَّة عليها قدمَه ..»، وهذا لا يُعزم مِنه مماسَّة لا لُغةً ولا عقلًا، فهو كفولِ الله تعالى : ﴿يَدُ التَّوْفَقُ أَيْدِيمِهُ ۖ [الثَنْتَى: ١٥، و﴿أَسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْبِي﴾ [الثَمْلُكِ: ٤٥١، ونحوها.

<sup>(</sup>١) ﴿الكَاشِفُ عَنْ حَقَائِقَ السِّنَّ للطُّلِبِي (١١/ ٣٥٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر فشرح صحيح مسلم، للنووي (١٧/ ١٨٧)، وفنتح الباري، لابن حجر (٨/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٣) (جامع المسائل) لابن تيمية (٣/ ٢٤٠-٢٤١).

وامًّا لفظُ الحديث من روايةِ أنسِ ﷺ: «حتَّى يضَع فيها رَبُّ العالمين قدّمه، فمَجي، (في) فيه بمعنى (علیٰ)، كما في قولِ الله تعالىٰ: ﴿وَلَأَسُلِيَّكُمْ فِي جُدُّج النَّفْلِ﴾ [ظُلْنَا: ٢١]، والمعنى: على جذوعِ النَّخل<sup>(١)</sup>، ولأنَّه ضُمَّن مَعنى شَلَةٍ الالتصاقِ أَبدِل بحرفِ (في)؛ فكذا أبدِل حرفُ الجرِّ (علیٰ) في هذا الحدیث بـ (في) لتضمنَّه معنى الإملاءِ.

وأمَّا جواب المعارضة الرَّابِمةِ: في دَعوىٰ كونِ الجنَّة والنَّار لا عقلَ لهما ولا مَعرفة ولا حاسَّة، وأنَّ ما وَرَد في الآية الكريمة من كلام جهنَّم لربِّها هو مجاز، فيتال فيه:

حملُ الألفاظ على الحقيقة أصل لا يُحاد عنه إلَّا بقرينةِ على إرادةِ المخاطِبِ للمَجازِ<sup>(١)</sup>.

فأين القرينة هنا؟! وأيُّ مانع شرعيٌ أو عقليٌ يَحول دون كلامٍ جَهنَّم أو الجنَّة وتَمبيزِهما إذا أرادَ الله منهما ذلك؟! وقياس عالمِ الغيب على ما عندنا في عالم الشَّهادة باطلٌ لا يجوز، وإن كان «لا يَلزم من هذا أن يَكون ذلك التَّمبِيرُ فيهما دائمًا» (٣٠.

ورَجِم الله ابنَ المنيِّر (ت٦٨٣ه) على كلماتٍ رصيناتٍ سبكهنَّ في مَعرضِ تعقَّبِه للرَّمخشريِّ حملَه كلامَ النَّار في الآيةَ على المَجاز، يقول فيهنَّ: "نعتقِد أنَّ سُؤال جَهنَّم وجوابها حقيقة، وأنَّ الله تعالىٰ يخلُق فيها الإدراكَ بذلك بشرطِه، وكيف نفرِض وقد وَرَدت الأخبار وتظاهرت علىٰ ذلك؟! منها هذا، ومنها: حِجاج الجنَّة والنَّار، ومنها: اشتكاؤها إلىٰ ربَّها فأيْن لها في نَفَسين.

وهذه وإن لم تكن نصوصًا، فظواهرُ يجِبُ حملُها علىٰ حقائِقها، لأنّا مُتعبّدون باعتقادِ الظّاهرِ، ما لم يَمنع مانع، ولا مانع هاهنا، فإنّ القدرة صالحة،

انظر (تهذیب اللغة) (۱۸/۱۵).

<sup>(</sup>٢) انظر (إرشاد الفحول) للشوكاني (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) فشرح النووي على مسلم، (١٧/ ١٨١).

والعقل يجوِّز، والظَّواهر قاضيةٌ بوقوع ما صَوَّره العقل، وقد وَقع مثل هذا قَطعًا في الدُّنيا، كتسليم الشَّجر، وتسبيح الحَصا في كفُّ النَّبي ﷺ وفي يدِ أصحابه.

ولو فُتِع باَب المَجاز والعُدول عن الظَّواهر في تفاصيلِ المقالة، لاتَّسع الخرق، وضَلَّ كثير مِن الخلق عن الحقُّ،(١٦).

فالحاصل أنَّ ما في هذه النُّصوصِ من المحاجَّة جاريةٌ علىٰ التَّحقيق، وعلىٰ فَرضِ احتمالِ الآية لكلا الحقيقةِ والمجاز، فقد جاءت السُّنة تُعيِّن المُرادَ منهما، فرَجب الأخذُ بها مُبيِّنةً، وطرح أيِّ اجتهادِ عداها.

ومع كونِ "جُلِّ المفسِّرين على أنَّ القولَ في الآيةِ حقيقةً (٢٠)، فقد نَحىٰ بعضُ المفسِّرين إلىٰ تأويلِ الآية علىٰ المجاز، فنفوا حقيقة الحوارِ بين الله تعالَىٰ والنَّار (٢٠)، وآخرونَ منهم توقَّفوا في ترجيح المُراد (٤٠)، إلَّا أنَّهم لم يُقدِموا علىٰ ما أقدم عليه هولاء المُحدَثونَ من الغَمزِ في الحديثِ! إذ كانوا أعقلَ وأكثر اتُساقًا مِن أن يُنكروا لفظَ خَبر منله كائنٌ في كتاب الله.

أمَّا قول المُنكرِ في المعارضة السَّادسة أنَّ في الحديث تبرُّمَ الجنَّة مِمَّن فيها من الضَّعفة. إلخ، فجوابه:

أنَّ المَفهومَ مِن ظاهرِ الحديث معنَيان، لا أرىٰ الحقَّ يحيد عن أحدِهما: المعنىٰ الأوَّل: أنَّ الجنَّة والنَّار تخاصَمتا في الأفضلِ منهما، فأقامَت كلُّ واحدةِ منهما الحجَّة علىٰ أفضليَّتها.

وهذا المعنى أبان عنه أبو زرعة العِراقيُّ (ت ٨٢٦هـ) بقوله: «الطَّاهر أنَّ المُراد بتحاجُح الجنَّة والنَّار: تخاصمُهما في الأفضلِ منهما، وإقامةُ كلِّ منهما الحجَّة على أفضليَّتها، فاحتجَّت النَّار بقهرِها للمُتكبِّرين والمتجبِّرين، واحتجَّت الخَّة بكونِها مَاوى الضَّعفاء في الدُّنيا، عوَّضهم الله تعالى عن ضعفهم الجنَّة،

<sup>(</sup>١) «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف . المطبوع بهامش الكشاف للزمخشري، (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) •غرائب التفسير وعجائب التأويل؛ للكرماني (٢/ ١١٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مثلًا «الكشاف» للزمخشري (٣٩٢/٤)، و•أنوار التنزيل؛ للبيضاوي (٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) انظر مثلًا «البحر المحيطه لأبي حيان (١٢٦/٨)، و«التحرير والتنوير» لابن عاشور (١٠/ ١٣١).

فقطع ﷺ التَّخاصمَ بينهما، وبيَّن أنَّ الجنَّة رحمتُه، أي: نعمتُه علىٰ الخلق، ... وأنَّ النَّارَ عذابه النَّاشيع عن غضبه، وإرادةِ انتقابِه جزَّ وعلاه'``.

والمعنى النَّاني: أنَّ المحاجَّة والتَّخاصُمَ بينهما ليسَ للمغالبة، بل بمعنىٰ حكاية كلَّ منهما بينهما تُنكِر حكاية كلَّ منهما بما اختُصَّت به على وجو الشَّكاية (٢٠)، كانَّ كلَّ واحدةٍ منهما تُنكِر ما ابتُليّت به.

وهذا المعنىٰ ما أميلُ إلىٰ كويه الأرجح -إن شاء الله تعالى - لسياق الحديث؛ فانظر كيف ردَّ عليهما الله تعالىٰ فقال للجنَّة: «أنتِ رحمتي»، وللنَّار: «أنتِ عذابي»! وكانَّ فيه إفحامًا لكلِّ منهما بما اقتضته مشيئته ﷺ، بألَّا مَشيئة لهما إزاء مُشيئته.

وفي تقرير هذا المعنى، يقول الكُورَانيُّ (ت٩٨٣هـ) في مَعرضِ ردَّه على أربابِ المَعنىٰ الأوَّل: «إنَّ الخصام هنا مَجاز عن الشَّكاية، ألا تَرئ إلىٰ قول كلَّ واحدَّة: (ما لها لا يدخلها إلَّا كذا -قول الجنة- من الشَّمفاء والسَّقط)، وقول النَّار: (ما لها لا يدخلها إلَّا كذا -قول الجبَّارون)؟ وهل يُعقل أن تفتخِر بمثلِ النَّار: (ما لهي ١٤١ أومل يُعقل أن تفتخِر بمثلِ هذه الأشياء؟! وهل يُقال في معرضِ الافتخار: (ما لهي)؟! ألا ترىٰ قول سليمان: هناك لمَّا يُرىٰ نقضًا في مُلكِه!. . فقال الله للجنّة: (أنتِ رحمتي، وللنَّار: أنت عذابي) أي: أنتما تحت مَشيئتي لا إرادة لكما"ً.

وامًّا استنكارُ المعترِض تنكُّرُ الجنَّة في الحديثِ لعِيفاتِ مَن دخَلها، بكويهم سَقظَ<sup>(٤)</sup> النَّاس وضعفائهم . . إلخ:

فَيُقال: إنَّ شكايةَ الجنَّة مِن صِفةِ ساكنِيها هو باعتبارِ الأغلب لا الكُلِّ، فلا يدخل في الشَّكويٰ الأنبياء، والمُرسلون، والملوك العادلة، والنُّبلاء مِن أهل

<sup>(</sup>١) قطرح التثريب، (١٧٨/٨).

 <sup>(</sup>٢) انظر هذا المعنى في «الكاشف عن حقائق السنن» للطبيبي (٢١/٣٥٩٦)، و«إكمال إكمال المعلم»
 للأبئ المالكي (٢١٧/٧).

<sup>(</sup>٣) «الكوثر الجاري، للكوراني (١١/ ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٤) قال ابن هبيرة في كتابه والأفصاح (٧/ ٢٣٢): ٥سُمُوا سَقطًا على معنى أنهم لا يُكرمون بصدر
 المجالس، ولا يُعتقدون إذا غابوا، ولا يمُرفون إذا حضروا، وهذا هو الأغلب من صفة أهل الجنّه.

العلم، ونحوهم، واالأشياء تُوصَف بغالِبها، لأنَّ الجنَّة قد يدخُلها غيرُ الضُّعفاء، والنَّارُ قد يدخلها غير المتكبِّرين<sup>(۱)</sup>، **هذا أوَّلًا**.

وثانيًا: يمكن أن يُقال هنا: بأنَّ شِكاية الجنَّة هي مِن ذاتِ الصُّفاتِ، لا مِن المتَّصِفين بها، بمعنى أنَّها كرِهت أن يكونَ الضَّعف والمَسكنة صفةً لأهلها، وإن كانت هي في واقع الأمرِ فَرِحةً بهم، راضِيةً عن أشخاصِهم، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) فنح الباري، لابن حجر (١٣/ ٤٣٧).

المبحث الخاس

النَّبوي لآية: ﴿ زَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ ﴾

نقد المعارضات الفكريَّة المُعاصرة للتَّفسير

# المُطلب الأوَّل سَوق التَّفسير النَّبوي لآية: ﴿وَعِنْـدَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْسِ لَا يَعْلُمُهَا ۚ إِلَّا هُوَّ﴾

في هذه الآية، يقول النَّبي ﷺ فيما رواه عنه ابن عمر ﷺ:

"مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلَّا الله: لا يُعلم ما تُغيض الأرحام إلَّا الله، ولا يُعلم ما في غدِ إلَّا الله، ولا يُعلم مَثَىٰ بأتي المَطر آحَدٌ إلَّا الله، ولا تَعري نفس بأيِّ أرض تموت إلَّا الله، ولا يَعلم متىٰ تقوم السَّاعة إلَّا الله (١٠).

وفي رواية: «مفاتيح الغَيب خمسٌ» ثمَّ قرأ: ﴿إِنَّ آلَلَهَ عِندَهُ عِلَمُ السَّاعَةِ﴾ [الْنَتَهُائَ: ٣٤]» أخرجهما البخاريُّ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد، باب: قوله تعالىٰ: ﴿عَلِيْمُ ٱلْفَيْبِ فَكَ يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْدِهِ أَخَدُا﴾، رقم: ٧٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب: قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّهِ عِندُهُ عِلْمُ النَّاهَيُّ﴾، برقم: ٤٧٧٨).

# المَطلبِ الثَّانِي سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ للتَّفسيرِ النَّبويِ لآية: ﴿ مَنْ لَهُ مُنَاتِمُ ٱلْمَيْبِ لَا يَمْلُمُهَا ۚ إِلَّا هُرًّ﴾

تَرجع مُجملُ نَقدَاتِ مُنكِري الحديثِ إلى أصلين:

الأوّل: ما تَعلَّق منها بجانبِ التَّفسير وكونِه مُصادمًا لنصَّ القرآن نفسِه. والثَّاني: ما تعلَّق بجانب المكتشفاتِ العلميَّة الحديثة.

فنقتصِرُ هنا علىٰ الأوَّل منهما لاندراجِه تحت موضوعِ هذا الفصلِ، والكلامَ عن الثَّاني نستوفيه في الفصل الثالث المُتعلَّق بالغيبيَّات -إن شاء الله-.

أمًّا اعتراضاتُ المُعاصرينَ الخاصَّةِ بهذا التَّفسير النَّبوي، فتنحصر في أوجو ثلاثة:

الوجه الأوَّل: أنَّ في الحديثِ حصرَ مفاتحِ الغيبِ في خمسةٍ، والآية أطلَقت علمَ الله بالغُوبِ، فللَّت على عدم قصرِها على مجرَّد تلك الخمسة.

وفي تقرير هذا الوجه من الاعتراضِ علىٰ الحديث، يقول (جواد عفانة): «أمّا متنُ هذا الخبِر فتفسيرٌ خاطئٌ للآيةِ الكريمةِ، . . فكيف حَصَرها الرَّاوي بخمسةِ فقط؟! . . ومُفاتح النيب لا يعلَم عَدَها وماهيتَها إلَّا الله!»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني، (٢/ ١١٧٢، ٣/ ١٨٤١).

الوجه النَّاني: أنَّ الآيةَ لا تفيدُ اختصاصَ العلمِ بنزولِ الغيثِ، ولا العلمِ بما في الأرحامِ بالله تعالى وحده، كما يُفهِمه الحديث، بدلالةَ التَّفايرِ في التَّمبير في الآمبير في الآيةِ بين جملةِ إنزال الغَيث، فجاءت فعليَّة، وبين جملةِ (العلمِ بالسَّاعة) المُعطوفةِ عليها، حيث جاءت جملةً اسميَّة.

وفي تقرير هذه الشَّبهة، يقول (جعفر السَّبحاني): ﴿لا شَكَّ انَّ النَّبي ﷺ إِذَا أَخبرَ بَانَّ ثَمَّة أَمورًا خمسة لا يعلمها إِلَّا الله، يجتَّم علينا القبول، لأنَّه خبر صادق مصدِّق، إِنَّما الكلام إذا حاولنا استخراجَ هذا الخبر الغَبيئِ مِن الآية الواردة في آخرِ سورةِ لقمان، فالظَّاهر أنَّ الآية لا تدلُّ علىٰ الانحصار إلاَّ في مَوارد ثلاثة:

علم السَّاعة: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾.

العلمُ بما يكسِبه الإنسان في غَلِه: ﴿وَمَا تَدْدِي نَنْشٌ مَّاذَا تَحْسِبُ ثَلَاُّ﴾. العلمُ بالأرض الَّتي تموت فيها: ﴿وَمَا تَدْدِي نَنْشُ بِأَيِّ آتِينِ تَمُوتُ﴾.

هذه الأمور الثَّلاثة ممَّا استأثر الله سبحانه علمها لنفسه، وأمَّا الأمران الباقيان فلا دلالة في الآية علىٰ الاستثنار!

أمّا الأوّل، أعني قوله: ﴿ وَيُوْتِلُكُ الْقَيْنَ ﴾: فهو إخبارٌ عن كويه سبحانه مُنزّلُ الغيث، ولا دلالة في قوله على استثنارِ علم النَّزولِ بنفسه، ويشهد لذلك تغيير الصِّيغة بين المعطوف عليه والمعطوف، فالمعطوف عليه جملة اسميَّة ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَندُمُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ﴾، فلو كانت الجملة النَّانية مادفة لبيانِ الانحصار، كان الأنسبُ أن يقول: (ونزولُ الغيث)!

وأمَّا النَّاني: ﴿وَيَسْتَرُ مَا فِي اللَّرْحَارِبُّ»: فهو بصدد إثباتِ العلم لله سبحانه، لا بصدد النَّفي عن غيره، واستفادة النَّفي منه يحتاج إلى دليل قاطع، ١١٠.

الوجه اَلثَّالث: لو كان هذا الحديث وَحيًا حقًّا، لما اَستُعمِّل لفظُ (المَظر) فيه بَدلَ لفظ (الغَيث)، فهو الَّذي جاءَ في الآية، إذْ دلالةُ الأوَّل في القرآنِ علىٰ الشَّر، ودلالة الثَّاني فيه علىٰ الخير.

<sup>(</sup>١) قالحديث النبوي بين الرواية والدراية، (ص/١٥-٤١٦).

حتَّل جَمل (نيازي عزَّ الدِّين) هذا الوجه قاطمًا على وضع الحديث! مُذَّعيًا جهل راويه بأسلوب القرآن، فتراه يقول: «.. إنَّ راويَ الحديث وضَعَ بصمة التَّاليفِ بيدِه في قوله: "وما يدري أحدٌ متى يجيء المَطر"، فإنَّ الله سبحانه لم يستخدِم في كلُّ القرآن كلمةَ المطر إلَّا غَضبًا على العِباد، أمَّا إذا كان خيرًا استخدم الغيث!

فلو كان -فِعلًا- وُحيًا ثانيًا مِن السَّماء كما يدَّعي أهل العلم مِن السُّنة، لوَجَب أن لا يَتناقض مع القرآن في استخدامِ الكلمات، ولوَجَب أن يلتزم في هذا الوحي كما النزم في الوحي الأوّل!»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) دين السلطان؛ (ص/٣٢٣).

# المَطلب الثَّالث دَفع المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ عن حديث: «مفاتح الفيب خَمسٌ»

امًّا جواب الوجه الأوَّل مِن أوجهِ ردَّ هذا الحديث، في دعوىٰ المُعترضِ مخالفةَ الحديثِ القرآنُ بتقييد، لمفاتح الغيب في خمسة:

فإنَّ المُتحقِّق علمُه عند الرَّاسخين في علم الرَّحيْيْن، أنَّ أُولَىٰ ما سَلكوه مِن طُرقِ لتَفسيرِ كلامِ الله كلامُ الله نفسُه، ثمَّ تفسيرُهم إيَّاه بكلامِ أعلَمِ الخلقِ به ﷺ

ومِن جميلٍ مُوافقاتِ هذا الحديثِ وفضائلِه، أنّه جَمَعٌ بين هَدين المُسلَكينِ المُسلَكينِ المُسلَكينِ المُسلَكين الحُسنيَيْن؛ فإنَّ فيه تفسيرًا نَبويًا لِما أُجمِل في القرآنِ بالقرآنِ، وهذا الرَّبطُ النَّبويُّ بِين الآيتين لا ريبَ في حُرمةِ فَكُه ولو باجتهاد، اللَّهم إلَّا عند مَن لا يرفعُ للسُّنةِ رأسًا، فهؤلاء حَقُهم أن يُرجَع بهم إلى أصولِ الإسلامِ بقناعة، واستِتابتِهم عن غيِّم وشذوذِهم عن الجماعة.

أقول هذا؛ لأنَّ مثلَ (جواد عفانة) حينَ تَأَبَّط شرَّ هذه الشُّبهة، كانِ قد لهجَ بقدرِ السُّنة قبلُ وتبرَّم مِن إنكارها، ولا يَفتاً يُلَكَّرُ مُعجَبِهِ بـ «أنَّ الذِّكرَ هو القرآن، وأنَّ السُّنةَ هي بيائه، بما يُفهَم منه أنَّ السُّنة تبيِّن القرآن: تُفصَّل بعضَ مُجملِه، وتقيِّد بعضَ مُطلَقِه، وتخصَّصُ بعض عمومِه، ولا شيء غيره (``.

<sup>(</sup>١) اصحيح البخاري مخرج الأحاديث محقق المعاني، (١/١).

فأين تقريرُه الحلوُ هذا مِن مَرارةِ إنكارِه تفسيرَ آيةِ بسُنَّةِ تَلقَّتها الأَمَّة بالقَبول؟! لكنَّه الفَهمُ السَّقيم حين يَتجَرَّع الهَوىٰ، فيجعلُ الدَّاءَ في أصلِ الدَّوا؟: والهادى هو الله.

فلننظُر بعدُ إلى حديثِ أبي هريرة هذا: هل فيه حصرٌ لمَفاتح الغيبِ في خمسةِ بعينها، دون أن يشملَ ذلك عالمَ الغَيبِ كلَّه، كما يدَّعيِ المعترض؟

إِذْ كَانَ قُولُهُ تَعَالَىٰ المُجْمَلِ: ﴿ رَفِنَدُهُ مَكَائِحُ الْفَتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ . . . ﴾ ذَالًا علىٰ شُمولِ علم الله تعالىٰ لكلَّ شيء، بَدَّ مِن الكُليَّات وما عَظُم منها -وهي مفاتح الغيب-، إلى الجزئياتِ اللَّقِفة وما خَفي منها: فغايةُ ما في الآيةُ الاخرىٰ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهِ الْاَحْرَىٰ: . . . ﴾ تفصيلُ أصولِ تلك الفَبيتَاتِ في الآية النَّابقة ، بحصرها في خمسةٍ كبرىٰ ترجع إليها سائر المُغيَّبات.

### بيان ذلك:

في أنَّ تخصيصَ الحديثَ لتلكم الخمسةِ المذكورةِ فيه بلفظ: "مَفاتح الغيب"، إنَّما هو باعتبارِ أنَّ تلك الخمسة هي "الأمَّهات، فإنَّ الأمورَ إمَّا أن تَمَلَّى:

بالآخرة: وهو عِلم السَّاعة.

**أو بالدُّنيا**: وذلك إمَّا مُتعلَّق: بالجمادِ المَأخوذِ مِن الغَيب.

أو بالحيوان في مَبدئِه: وهو ما في الأرحام.

**أو معاشِه**: وهو الكُسب.

أو معاده: وهو المَوت»(١).

وهذا ما قرَّره ابنُ عطيَّة مُرادًا للحديثِ بقوله: «لن تجِدَ مِن المُغيَّبات شيئًا إلَّا هِذه -يعني الخمسة- أو ما يُعيده النَّظرُ والتَّاويلُ إليها»<sup>(٢٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) «نيض القدير» للمناوي (٥/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿المحرر الوجيزِ ٤ (٣٥٦/٤).

أمَّا وجهُ التَّمبير عنها بالمفاتيح: فـ «لتقريبِ الأمرِ على السَّامع، لأنَّ كلَّ شيءٍ جُعل بينك وبينه حجابٌ فقد غُبُب عنك، والتَّوصُّل إلى معرفيه في العادة مِن الباب، فإذا أغلِق الباب، احتِيج إلى المفتاح، فإذا كان الشَّيء الذي لا يُعلَّم على النبي إلَّا بتوصيله لا يُعرَف موضعُه، فكيف يُعرف المُغبَّب؟!»(١).

ثمَّ دعوىٰ المُعترضِ في الوَجه الثَّاني عدمَ دلالةِ الآية علىٰ استثثارِ الله تعالىٰ بعلم نزولِ الغيث وما في الأرحام:

لا يقوم علىٰ ساقِ العقلِ لكلامِ اللهِ ورسولِه، وهو مُنكر مِن القَولِ، لم ينسِس به أحدٌ مِن الأُوَّلِين والآخرين مِن أهلِ المِلَّة، وإجماعُ أهلِ السُّنة قائمٌ علىٰ اختصاص علم الله تعالىٰ بهذه الخمس.

ومجادلةُ المعترضِ بتَغائبِ صِيَغِ الجُمَل في الآية، ليَتوَسَّل بذلك إلىٰ نَفي الاشتراكِ في المَذكوراتِ في معنىٰ الحصرِ: قولٌ أجنبيٌّ عن أهل اللَّغة، يَابَاه سياق الآيةِ نفسِها.

فامًا لُفةً: فالأصل في (واو) العطفِ أن تفيد اشتراك المَعطوفِ في المعنى المُراد في المَعطوفِ عليه، ولا نزاع في دَلالةِ المعطوف عليه في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِندُمُ عِلْمُ المَاكَةِ﴾ على الحصرِ، ومقتضىٰ ذلك أن يَدلُّ ما عُطِف عليه، مِن إنزالِ الغيثِ والعلم بالأرحام على الحصرِ أيضًا.

وامَّا السَّياق: فَالَآية لم ثُنَق إلَّا تمدُّحًا لله بالاختصاصِ، فإخراجُ بعضِ ما تشمَله دَلالةُ السِّياق إخلالٌ بما سِيق له، وهو منافي للبلاغة، وتفتيتٌ لتماسكِ الآية برُمَّيْها.

وفي تقرير هذا الجواب، يقول البراقيُّ (ت٥٠١هـ): «إنَّه لو لم يكن مَعناه النَّفي<sup>(٢)</sup> لقلَّت فائدتُه، لأنَّه تعالىٰ عنده عِلم كلِّ شيء، فلا معنىٰ لتخصيصِ هذه الأمور بالذَّكر إلَّا اختصاصُه بعلمِهها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) نقله ابن حجر عن ابن أبي جمرة في افتح الباري، (٨/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يعني نفيَ العلم بهذه الأشياء الخمسة في الآية عن غير الله.

<sup>(</sup>٣) اطرح التنريب، (٨/ ٢٥٥).

أمَّا كون المَعطوفِ عليه جملةً اِسميَّة مُغايرًا لفعليَّةِ المَعطوف: فليس في ذلك إبطالًا لِما قرَّرناه مِن وجوبِ الاشتراكِ، بل هو مُثبتٌ لها مع زيادةِ فائدة، وذلك:

أنَّ الجملة الفِعليَّة المَعطوفة ﴿ رَمُرَكِ الفَيْتِ ﴾ تقديرُما: وإنَّ الله يُنزَّل الفيث، وهذا يُفيد التُخصيصَ بتنزيلِ الفَيث، والمقصود أيضًا عنده: علم وقتِ نزولِ الغيث، وليس المقصود مُجرَّد الإخبارَ بأنَّه يُنزَّل الغيث، لأنَّ ذلك ليس ممَّا يُنكرونه، ولكن يُظمَّت الجملة بأسلوبِ الفعلِ المضارع، ليحصُلُ مع اللَّلالةِ على الاستثنارِ بالعلم به الامتنانُ بذلك المُعلوم الَّذي هو نعمة، وفي اختيارِ الفعلِ المضارع إفادةُ أنَّه يُجدِّد إنزالُ الغيثِ المرَّة بعد المرَّة عند احتياج الأرض.

وغُطِف عليه ﴿وَيَسَكُرُ مَا فِى ٱلْأَرْعَارِبُ﴾، وجِيء بالمضارع فيه: لإفاوة تكرُّرِ العلمِ بتَبلُّل تلك الأطوار والأحوال، والمعنىٰ: ينفرد بعلم جميع تلك الأطوار الَّتي لا يعلَمُها النَّاس، لاَنَّه عطفٌ علىٰ ما قُصِد منه الحَصر، فكان المُسنَد الفِعليُ المتأخّر عن المسند إليه مُفيدًا للاختصاص بالقرينة، (١٠).

وامًّا رُدُّ المُعترِض للحديثِ في الوجهِ النَّالث من المُعارضاتِ، بدعوىٰ أنَّ الحديث استعملَ لفظ (المطر)، فخالف استعمالُ القرآنِ له في المَذاب:

فإنَّ قولَنا بأنَّ السُّنة وَحي ثاني، لا يَلزم منه تطابُق ألفاظِه مع ألفاظِ الوَحي الأوَّل، فإكلِّ خَصائصه الَّتي تُميُّزه، ومَفادُهما واحدٌ لا اختلافَ فيه.

وألسنة العَرب قد جَرت على الإبدالِ بين لَفظي (المَطر) و(الغَيثِ) بلا غَضاضة (٢)، وجاءت بذا الأخبار النَّبويَّة نفسُها عن الجَمِّ الغَفيرِ مِن أربابٍ البَيانِ وقَصيحِ اللِّسانِ، ما سعِمنا أحدًا منهم اعترَض على الحديثِ كاعيراضٍ مَن ابنُلينا به مِن مُغيهةِةِ الزَّمَان.

<sup>(</sup>١) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (٢١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (٥/ ٣٣٢)، و«لسان العرب» لابن منظر (٥/ ١٧٨).

وأمًّا دعوى أنَّ لفظ (المَطر) لم يَجِئ في القرآن إلَّا للعذابِ: فإنَّ استعمال القرآنُ في نحرِه، القرآنُ للمَظرِ في المَذابِ أغْلَبيُّ (١)، ودعوىٰ الاطّرادِ يَرُدُها القرآنُ في نحرِه، ويُكذُّبُ صاحِبَها في وجهِه، صادِحًا في أُذنِه بقولِه: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَنْدَيْمِ مَّ الْأَوْلَ عَارِشًا مُلْأَهُ [الْتَقَطَل: ٢٤]!

ُ وبقولِه: ﴿ وَلَا جُسَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى ثِن مَطَدٍ أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ أَنْ غَمَنُوا أَسْلِحَنَكُمْ ۗ [النّظ: ١٠٤٧]!

فإنْ جَعَل الإمطارَ في الآيتين عَذابًا، فقد تُؤدّع مِن عقلِه، وانتهت مقاولةُ مثلِه.

والحمد لله على هدايتِه بفضلِه.

<sup>(</sup>١) انظر «التحرير والتنوير» (٨/ ١٨٤).

المبجث الساوس

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للتَّفسير النَّبوي لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾

## المَطلب الأوَّل سَوق التَّفسير النَّبوي لقولِه تعالى: ﴿ يَنَ مُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُنْعَونَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيمُونَ﴾

عن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: سمعت النَّبي ﷺ يقول: "يَكثِف ربُّنا عن ساقِه، فيسجُد له كلُّ مؤمنٍ ومؤمنة، فيبقىٰ كلُّ مَن كان يسجد في الدُّنيا رياءً وسمعةً، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طَلِقًا واحدًاه؛ أخرجه البخاريُّ<sup>(۱)</sup>

وفي رواية مسلم: «.. فيكشف عن ساقي، فلا يبقىٰ مَن كان يسجدُ لله مِن تلقاء نفسِه إلَّا أَذِن الله له بالسَّجود، ولا يبقىٰ مَن كان يسجد اتَّقاءً ورياءً إلَّا جَعل الله ظهره طبقةً واحدةً" (<sup>(۲)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ك: تفسير القرآن، باب: ﴿يَرْمَ يُكْنَفُ مَن سَاقِ، ، رقم: ٤٩١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ك: الإيمان، باب: معرفة طريق الرؤية، رقم: ٣٠٢).

# المَطلب الثَّاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ للتَّفسير النَّبوي لآيةٍ: ﴿وَرَمَ يُكْثَثُ عَن سَانٍ﴾

اعتُرضَ على حديثِ أبي سعيدِ هذا بثلاثِ مُعارضاتٍ تَقضي عند أصحابِها بنكارةِ منبه:

فامًّا المعارضة الأولىٰ فقالوا فيها: إنَّ التَّعبيرَ القرآنيَّ بالكَشف عن السَّاقِ استعارة لغويَّة، وغَرَض الآيةِ تَصويرُ مُؤلِ المَشهدِ يَومثذِ وشِئْتِه، بينما الرَّاوي يجعلُ هذا التَّعبيرَ المَجازيَّ في الآيةِ حقيقةً في روايتِه، وينسِبُه صِفةً لله تعالىٰ.

وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول (إسماعيل الكُرديُّ):

"بن الواضح أنَّ الرَّاوي يُحاول أن يُفسِّر بهذا الحديث قولَه تعالىٰ في سورة الشَّهُرِهِ فَلا يَسَطِّمُونَ﴾ [التَّظَيمُ: ٤٦]، مع أنَّ معنىٰ الآية يختلِفُ كَنَّ لِلَّهُ الشَّجُرِةِ فَلا يَسَطِّمُونَ﴾ [التَّظَيمُ: ٤٦]، مع أنَّ معنىٰ الآية يختلِف تمامًا عن المعنىٰ الَّذي يريد إثباتَه ا فالآية تتَحلَّث عن يومٍ عصيبٍ يُكشف فيه عن ساق، وهذا مَجاز عربيُّ بَليغ مَعروف، يدلُّ علىٰ تعاظم الأمرِ واشتدادِ هولِه، وهو ما فَشَر به عبد الله بن عبَّاس الآية "`.

وامًّا المعارضة النَّانية: أنَّ في هذا الحديث ذِكرًا لاختبارٍ يَجري للنَّاس يومَ القيامة، مع أنَّ الآخرة إنَّما هي دارُ جَزاءِ لا دارَ اختبار كالنَّنيا.

<sup>(</sup>١) انحو تفعيل قواعد متن الحديث (ص/٢٠٢-٢٠٤).

وفي تقرير هذا الاعتراض الثّاني، يقول (محمَّد الغزالي): «قالوا: إنَّ السَّاق هي العَلامة الَّتي يَعرف بها المؤمنون ربَّهم في امتحانِ عَصيبٍ يجري لهم يوم القيامة . . وليست الآخرة دارَ اختبارٍ ، إنَّ الاختبار تمَّ في الدُّنيا، كما جاء في البخاري: اليومَ عملٌ ولا حساب، وفلًا حسابٌ ولا عَمل الأَلْ.

وائمًا المعارضة الثَّالثة: فإنَّ في نِسبة السَّاقِ صِفةً لله تعالىٰ تَشبيهًا له سبحانه بصفاتِ خلقِه، وهو منافي للتَّنزيه الواجب له عقلًا وشرعًا.

فبعد أن ذَكَر (الغَزاليُّ) ما وَرد عن ابنِ عبَّاس ﷺ في تفسيرِ الآيةِ بالشَّدة، قال:

"ما نعرفُ إلَّا هذا التَّفسيرَ للوَحيِ الكريم؛ حتَّىٰ جاء بعضُ المُولَعِين بمشكلٍ الحديثِ وغريبِ الرَّوايات، فذكروا كلامًا آخرَ لا بدَّ مِن كشفِ حقيقته، لخطورةِ مُضامينه وشذوذها عمًّا يَعرف علماء المسلمين . . ».

وبعد أن ساقَ حديثَ أبي سعيدٍ ﷺ، استشنعَ متنَه بأنْ قال:

«هذا سِياقٌ غامضٌ، مضطربٌ، مبهَمٌ، وجمهور العلماءِ يرفضُه، . .

والحديثُ كلَّه مَعلول، وإلصاقُه بالآيةِ خَطاً، وبعضُ المَرضىٰ بالتَّجسيمِ هو الَّذي يُشيع هذه المَرويَّات!»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) قالسنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، (ص/١٥٣).

<sup>(</sup>٢) •السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، (ص/١٥٢).

### المطلب الثالث

## دفعُ المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن التَّفسيرِ النَّبويِّ لآيةِ: ﴿يَرَ، كُشَفُ عَن سَافِ﴾

أمَّا دعوىٰ المُنكرِ في شُبهتِه الأولىٰ كونَ التَّعبيرِ في الآية مجرَّدَ استعارةِ لُغويَّة .. إلخ:

## فيُقال في الجواب عنه:

فلا يُنكَرُ قِدَمُ الخلافِ في تفسير هذه الآية مِن سورةِ القَلم مُنذ زَمنِ السَّف، فقد "قال جماعةٌ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين مِن أهلِ التَّاويل: يَبدو عن أمرِ شديه"(۱)، وهو مَنقولٌ عن ابنِ عبَّاس ﷺ وبعضِ أصحابِه، نزوعًا منهم إلىٰ أسالِب العَرب في التَّعبير.

وأصل ذلك: أنَّ الرَّجل كان إذا وَقَع في أمرِ عظيم يحتاج إلىٰ معاناةٍ وجِدِّ فيه: شَمَّر عن ساقِه، فاستُعيرت السَّاق في موضع الشَّدة<sup>(؟)</sup>.

ونُحا جماعةٌ آخرون مِن الصَّحبِ الكِرام إلىٰ روايةِ مثلِ ما في حديثِ

<sup>(</sup>١) فجامع البيانة للطبرى (٢٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) •البرهان في علوم القرآن، للزركشي (٢/ ٨٤).

وقيل أصله" أن يموت الولد في بطن الثّافة، فيدخل المذمر يدّه في رجمها، فيأخذ بساقه فيخرجه، فهذا هو الكشف عن الشّاق، فجُعل لكل أمر فظيم، انظر فيصائر ذوي النمييزة للفيروزآبادي (٣/ ٢٨٠).

أبي سعيد في كونِ المَكشوف هو ساقٌ هي صِفةٌ لله تعالىٰ، رُوي ذلك عن ابن مسعود، وأبي هريرة في (١٠).

والمقرَّر عند أربابٍ أصولِ التَّفسير بالإجماع<sup>(٢)</sup>: أنَّ الخِلافَ إذا وَتَع في تفسيرِ مُجملِ آيةِ من كتابِ الله، وكان فيها مِن النَّبي ﷺ بَيانٌ عنه صَحيح، فلا شكَّ أنَّ السُّنة قاضيةٌ في هذا المَقام.

وإنّما مناط الخلاف: في ما إذا كانَ الحديثُ ظاهرًا في تفسير آيةِ لا نَصًا فيها، ففي هذه الجالة يُحتمَل الخلاف؛ وما نحن بصَددِ دراستِه مِن حديثِ أبي سعيد ﷺ مِن أوضح الأمثلةِ على هذه المسألة! ذلك أنَّ ابنَ عبَّاس ﷺ وإن نَحا في تفسيرِ الآيةِ مَنحَى لُغويًا، وغيرُه أَخَذَ فيها بما صَحَّ مِن خبرِ مَرفوع، فإنَّ ابن عبَّاس ومَن تِمه لا يُعَدُّون بذا مُخالِفين للقُسيرِ النَّبوي نفسِه؛ فإنَّ الحديث وإن كان التَّشابه بينه وبين الآية ظاهرًا، لكنَّ لم يُنصَّ صَراحةً علىٰ كويه تَفسيرًا للآية! فترجمُ المسألة حينيذ إلىٰ الاجتهادِ.

وفي تقرير هذه القاعدة في خلافِ المُفسِّرين، يقول ابن تيميَّة:

«الصَّحابة ﴿ قَلَ تَنازعوا في تفسيرِ الآية: هل المُراد به الكشفُ عن الشِّدة؟ أو المُراد به أنَّه يَكشف الرَّبُ عن ساقِه؟

ولم يتنازع الصَّحابة والتَّابعون في ما يُذكر مِن آياتِ الصَّفاتِ إِلَّا في هذه الآيــة، بــخــلاف قــولِــه: ﴿لِمَا خَلَقَتُ بِيَنَكَّهُ ٱلسُّحَابَةُ وَلاَءَ (٧٥)، ﴿وَرَبَّمَنَ رَبَّهُ رَلِكَ﴾ [القَّمَا: ٢٧] ونحو ذلك، فإنَّه لم يَتنازَع فيها الصَّحابة والتَّابعون.

<sup>(</sup>١) فجامع البيان، (٢٣/ ١٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر (مناهل العرفان) للزرقاني (۲/ ۲۳).

والَّذين جَعلوا ذلك مِن صِفات الله تعالىٰ، أثبتوه بالحديثِ الصَّحيحِ المفسِّرِ للقرآن، وهو حديث أبي سعيد الخدري المخرَّج في "الصَّحيحين"، الَّذي قال فيه: فيكشِف الرَّب عن ساقِه" (١٠).

فعلىٰ ذلك، أمكننا القولُ بأنَّ الباعثَ لابنِ عبَّاس ﷺ ومن تبعه إلىٰ استعمالِ المُرفِ اللَّغويِّ في تفسيرِ هذه الآية، وتركِ اعتمادِه علىٰ الخَبرِ النَّبوي، أحدُ اعتارين:

. **الأوَّل**: إمَّا أنَّ الحديثَ لم يَبلُغهم، فحمَلوا الآيةَ علىٰ المَعهَود عندهم مِن لسانِ المَرب<sup>(٢</sup>).

الثاني: أنْ يكون عارِفًا بالحديثِ، لكن رأىٰ أنَّ النَّبي ﷺ عَنَىٰ أمرًا آخرَ لم يتفصَّد به تفسيرَ الآيةِ، فكانَّ الآيةَ ليست عند ابن عبَّاسِ مِن آيات الصَّفات أصلًا.

وأصل اعتباري لهذا النَّاني، راجعٌ إلى أنَّ التَّشابة وإن كان مَوجودًا بين الآية والحديث، إلَّا أنَّه شَبَه جُزئيٌ لا كليُّ، بدلالةِ الظَّاهرِ مِن حديثِ أبي سعيد نفسِه، إذْ فيه: أنَّ مَن يُكشف لهم السَّاق أهلُ الإيمانِ أو مُنَّعِيه مِن السنافقين؛ أمَّا الكُمُّار الصُّرَحاء فقد تبِعوا مَعْبوداتِهم إلىٰ النَّار؛ في حين أنَّا نرى سياقَ الآيةَ في سورةِ القَلم جاءَ كلُّه في الكفَّار، والسُّورة مَكيَّة تخاطِهم، والنَّفاقُ لم يَظهر بعدُ!

فبهذا رجَّخنا أنَّ المُرادَ مِن الحديث غيرُ منطبقِ على الآيةِ بالتَّمام، فليس هو نَصًا في تفسيرها<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابيان تلبيس الجهمية، (٥/٤٧٣).

 <sup>(</sup>٢) وهذا ما ذُهب إليه مساعد الطّيار في رسالتِه للدُّكتوراه (التّفسير اللّغوي للقرآن الكريم) (ص/٨٧). ..

<sup>(</sup>٣) وهذا مني خلاف ما ذهب إليه (أحمد نوفل) الأردني في كتابه فيوم يكشف عن ساقيه (ص٠/٢-١٠٠) بين نفي التّفسير عن حديث أبي سعيد الخدري للآية: فيكون الآية مكيّة، والحديث مدنيًّ، حيث أنَّ راويه من أهل المدينة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يصلح أن يكون الحديث مفسِّرًا للآية من الأساس؛ فهي عَجلة منه أوقعت به في حفرة أغلاط!

فكون الرَّاوي مدنيًّا لا يقتضي أنَّ ما رواه من الحديث لم يقله النَّبي ﷺ إلَّا في المدينة.

كما لو وجدنا حديثًا من رواية صحابيٌّ ما، لا يقتضي ذلك انحصار سماع الحديث فيه، فرُبٌّ حديث =

وبه يُعلَمُ أنَّ ابنِ عبَّاس ﷺ وإن نَحىٰ في تفسيرِ الآيةِ علىٰ نَحوِ أهلِ اللَّغةِ، فإنَّ ذلك منه غيرُ مُقتضِ لنفي نفسِ الصَّفةِ المذكورة في الحديث، وقد وردَت هي في خبرِ آخر عن الشَّارِع، فإنَّ انتفاءَ الدَّليل المُعيَّن لا يقتضي انتفاءَ المَدلول<sup>(١١)</sup>.

وَمِن ثُمَّ قُلنا: إنَّ تفسيرَ ابن عبَّاس عَلَيْهِ وَمَن تَبِعه للآيةِ ليس تأويلًا منه للصَّفة كما تَوهَمه عنه مَن لم يفهم كلامَه، فليست الآية نَصًّا في ذلك؛ إنَّما أخذ ابن عبَّاس بظاهرِ اللَّفظِ بما يتبادر إلىٰ ذهنِ المُربيِّ إذا خُوطبِ بمثله، وهذا الطَّريقُ يُلجَاون إلىٰ سلوكِه في حالِ لم يجدوا في نصوصِ الوَحيِ ما يُبِين عن المُرادِ منها (٢٠).

وحاصل الكلام في هذا المقام: أنَّ السَّبَ الحقيقيَّ في اختلافِ المتأخِّرين في هذه الآيةِ يرجع إلىٰ اختلافِ في الرَّوايةِ عن السَّلف:

فَمَن ذَهِبِ إِلَىٰ اعتمادِ الحديثِ تفسيرًا للآية، باعتبارِ التَّشابِهِ الظَّاهِرِ بَينهِما، فهو يَرىٰ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَد حَدَّد المدلولَ المُراد من لفظِ السَّاقِ في الآية، فقائلُ هذا سائمٌ قولُه، وله فيه أيْتَنَّه.

يسمعه كثرة من أصحابه، فلا يرويه منهم إلا البعض، ثم لا يبلغنا إلا واحد منهم!
 ثم الصّحابي قد يسمم الحديث من صحابي آخر سعمه من التي ﷺ في مكّة فرُسل عنه.

هذا من النَّاحية التَّاصيليَّة في ردّ استدلال نوفل.

امًّا فيما يتملَّق بحديث المَّاق بخصوصه: فقد رواه عن النَّبي ﷺ غير أبي سعيد، فقد ثبت عن ابن مسعود أيضًا، في فتفسير عبد الرزاق» (٣/ ٣٥) وفالمعجم الكبيره للطبراني (٣/ ٣٥٥) برقم: ٩٧٦٣) وغيرهما، ومَعلوم أنَّه من أوائل من أسلَم في مُكَّة، فانخلعت بنا الشَّبِهة بن أساسها.

<sup>(</sup>١) مثالُ هذا رواه التحديق في انفسيره (٢/ ٤٥) عن مجاهد بن جبر في نفسير قول الله تعالى: ﴿الْمَيْتَةَ لَمُ اللّهُ مَنْ أَلَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّمِنَ عَلَى اللّهِ عَنْده فيها كالوجهة كما في اللّهُ اللّمُونَ في إلياتٍ ذلك، ويَمْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

 <sup>(</sup>٢) انظر أثرًا صحيحًا عن ابن عباس ره ابن عباس الله عند التأسير عنده في «المقدمات الأساسية في علوم القرآن لعبد الله الجديم (ص/ ٢٨٦).

ومَن ذَهب في تفسيرِ الآيةِ إلىٰ اعتجادِ اللُّغة، ولم يَرَ الحديثَ واردًا لتفسيرها: فقولُه سائمٌ، وله فيه أيضًا أيْشُهُ<sup>(١)</sup>.

الشَّاهد الأهمُّ مِن هذا كلَّه: أنَّ أَحَدًا مِن هؤلاء الأثمَّةِ لم يَطعن في خبرِ أبي سعيد ﷺ بأيِّ دعوَى كانت كما فَعَله المُحْدَثون!

وأمَّا جوابُ المعارضةِ الثَّانية: في دعوىٰ المُنكرِ للحديثِ كونَ الآخرةِ دارَ جزاءٍ، لا تكليف فيها بسجودِ ولا بغيره، فيُقال فيه:

إنَّ ما استشهدَ به (الغزاليُّ) مِن كلام أورده البخاريِّ في كتابِه، ليتوصَّل به إلىٰ إبطالِ خبرِ صحيح، لا يَصِحُّ منه مَسلكًا علميًّا مُعتبرًا في النَّقدِ، لأمرين:

الوُلاهما: أنَّ الأنْرَ الذِي عَناه بالاستشهاد، لا يصِغُ مَرَفَعًا إلى النَّبي ﷺ، كما قد يتوهِّمه مَن لا خبرة له بشأنِ مُصنَّفاتِ الحديث، بل هو مَوقوف علىٰ عليُّ ﷺ، ونسبة الغزاليِّ له إلى «الصَّحيح» مُطلقًا يُوهِم كونَه في «الصَّحيح» مُسلقًا يُوهِم كونَه في «الصَّحيح» مُسلقًا للاحتجاج، في حينِ أنَّ البخاريَّ قد ذَكره مُعَلَقًا، مُترجِمًا به أحدَ أبوابِ كنابه لا غير(٢٠).

ثانيهما: على فرضِ صِحَّةِ هذا الأثرِ عن عليِّ ﷺ فإنَّ عمومَه غير مُراد، والاستدلال بالمُمومِ لنفي الخصوصِ لا يمشي عند الأصوليِّين، وعمومُ هذا الأثرِ يَقضي قصْرَ الاختبارِ والتَّكليفِ في حالِ الدُّنيا فقط، ونَفْيَ ذلك عن النَّاسِ مُطلقًا مِن لحظةِ الموتِ إلى دخولِ إحدىٰ الدَّارين!

وهذا ما لا يقول به عالِم قَطَّ، ولا حَتَّىٰ الغزاليُّ يقول به، فإنَّه يُثبِت سؤالَ المَلكيَينِ للنَّاسِ في البَرزخ وفنتهم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر اشرح مقدمة التسهيل؛ لمساعد الطيار (ص/١١٣).

 <sup>(</sup>٢) أورد البخاري هذا الأثر عن علي في قصحيح» (٨٩/٨) بعد قوله: (باب: في الأمل وطوله)، ووصله
ابن حجر في «تغليق التعليق» (٥/ ١٥٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر (عقيدة المسلم) (ص/٢٠٩-٢١٠)، واكيف نتمامل مع القرآن) كلاهما لمحمد الغزالي (ص/١١٦).

ولذا كان الصَّحيح أن يُقال في هذا الباب: إنَّ التَّكليفَ أو الاختبارَ إنَّما يَنْعَطِع يَنْقطِعان عند دخولِ دارِ القرار، أمَّا في البرزخ وعَرَصاتِ يومِ القيامةِ فلا يَنقطع مُطلقًا، وهذا ما حكاه الاشعريُّ عن مذهبِ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ<sup>(١)</sup>، بل عَدَّه بعضُ المُحَقِّقِين مِن المَعلوم مِن الدَّين بالضَّرورةِ<sup>(١)</sup>.

لكن هذا التُكليف وقتئذ لا يَقتضي ترتيبَ ثوابٍ أو عقابٍ خاصَّ بن على المُكَلَّفين بالضَّرورة، بل الغايةُ منه إظهارُ حالي المُختَبرين وتقريع مَن خالَف منهم، وهو بذا نوع عقوبة (٢٣) و «مَن لم يُكلَّف في الدُّنيا يُكلَّف في عَرصات القيامة، وهذا ظاهرُ المناسبة، فإنَّ دارَ الجزاء لا امتحانَ فيها، وأمَّا الامتحان قبل دارِ الجزاء، فمُمكنٌ لا مَحذور فيها (1).

هذا هو المُنفول عن علماءِ السُّنة والحديث، ونقلَه ابن حجرٍ موافقًا له (٥٠). . وأمَّا دعواهم في الاعتراضِ الثَّالث: أنَّ ظاهرَ الخديث التَّشبيه والتَّجسيم.

فالجواب عليه: وإن كان مُفسَمنًا في الجوابِ عن المعارضةِ الأولىٰ آنفًا، فقد سَبق الإجابة عن شبيهِ عند الكلامِ عن شبهةِ مَن نَفَىٰ (صِفة القَدم) في مَبحثِ قبل هذا: في كونِها تُثبَت لله تعالىٰ كما أثبتَها له نبيه ها، من غير تكييفِ ولا تمثيل لها بصفةِ المَخلوقين، فإنَّ مثلها مثلُ باقي الصّفاتِ اللَّاتية، والكلام في هذا الباب واحد، ما يُقال في بَعضِ الصّفاتِ، يُقال في البعضِ الآخر؛ فلا يُستفصل عن حقيقة ذلك وكيفيَّه، ويُقوض علم ذلك إلى الله.

<sup>(</sup>١) في سياقِ تقريره لامتحانِ الأطفالِ يوم القيامة، انظر الفسير ابن كثير، (٥٨/٥).

<sup>(</sup>٢) قطريق الهجرتين؛ لابن القيم (ص/٤٠١).

 <sup>(</sup>٣) انظر «دفع دعوىٰ المعارض العقلي» لـ د. عيسىٰ النعمي (ص/٤٧٥)
 (٤) «جامم المسائل» لابن تيمية (٣/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) افتخ الباري؛ لابن حجر (٣/٢٤٦),

الفصل الثالث

نقدُ دَعاوى المُعارضاتِ الفكريَّةِ الْمُعاصرةِ للأحاديث المُتعلِّقة بالغَيبيَّات

المتبحث الأول

نقد دعاوى المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة

لحديث «مفاتيحُ الغيب خمسة»

#### المَطلب الأوَّل سَوُّق حديث «مفاتيحُ الغيب خمسة»

فول الله تعالىٰ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاقِتُهُ ٱلْعَنْبِ لَا يَعْلَمُهَمَّا إِلَّا هُوَّ﴾ [الانقطا: ٥٩].

فسَّره النَّبِي 藥 بَايَة أخرىٰ في كتاب الله تعالىٰ، فيما رواه ابن عمر عنه 藥 قال: "مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلَّا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلَّا الله، ولا يعلم ما في غدٍ إلَّا الله، ولا يعلم متىٰ يأتي المطر أحدً إلَّا الله، ولا تدري نفس بأيِّ أرض تموت إلَّا الله، ولا يعلم متىٰ تقوم السَّاعة الأ الله، (١).

وفي رواية عند البخاري: «... ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام»<sup>(۲)</sup>.

وفي رواية عند الشَّيخين قال ابن عمر: قال النَّبي ﷺ: «مفاتيح الغيب حمس، ثمَّ قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ عِلمُ التَّاكَةِ وَيُنَزِّكُ النَّيْتُ وَيَسَرُّ مَا فِي ٱلْأَرْسَارِّ وَيَا تَدِي فَشَنَّ إِنَّ اللَّهِ عَلِيدًا خَيِيلًا اللَّهُ عَلِيدًا خَيِيلًا اللَّهُ عَلِيدًا خَيِيلًا اللَّهُ عَلِيدًا خَيِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدًا خَيِيلًا اللَّهُ اللهُ عَلِيدًا خَيبًا اللهُ عَلِيدًا عَلَيْهُ اللهُ عَلِيدًا عَلَيْهُ اللهُ عَلِيدًا عَلَيْهُ اللهُ عَلِيدًا اللَّهُ اللهُ عَلِيدًا اللَّهُ اللهُ عَلِيدًا اللهُ اللهُ عَلِيدًا اللهُ اللهُ عَلَيدًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيدًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد، باب: قوله تعالى (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا)،
 رقم: ٧٣٧٩)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء، باب: لا يدري متى يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن الذي ﷺ: فخمس لا يعلمهن إلا الله، رقم: ١٠٣٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب: قوله تعالىٰ (إن اله عنده علم الساعة)، برقم: ٢٧٧٨)،
 ومسلم (ك: الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله، رقم: ٩).

#### المَطلب الثّاني سَوق المُعارضاتِ الفَكريَّةِ المعاصَرةِ لحديث «مفاتح الفيب خمسة»

ممًا أورده المعارضون علىٰ حديثِ ابن عمر ﷺ، شبهاتٌ تدَّعي معارضته لبعض مُكتشفاتِ العلوم التَّفنيَّة الحديثة، فون ذلك:

أوَّلا: أنَّ الإنسان في هذا العصر المتَأخِّر استطاع بواسطةِ مَا اخترعه من آلاتٍ رصديَّة معرفةً أوقات نزول الأمطار في مختلف البلدان، بل وأصبح قادرًا على استمطار الغيوم نفسها، بما يسمُّونه (المطرّ الصّناعي).

ثانيًا: أنَّه صَار مِن السَّهل معرفة جنس الأجنَّة في الأرحام وعددها بتصويرها عن طريق تسليط نوع مِن الأشعَّة الكاشفة على بطونِ الحوامل.

فما دام أنَّ العلم البشريَّ قد توصَّل إلىٰ معرفة هذه الأشياء، فلا يجوز إذن أن تكون قد كشفتُ ما اختصَّ الله تعالىٰ بعليه!

يقول (جواد عفانة) في تقرير هاتين الشَّبهتين: «تُرَىٰ؛ لو كِانتِ الآية تَقْبِلُـانِ: ولا يُنزَّل الغَيْثُ إِلَّا هو، ولا يعلم ما في الأرحام إلَّا هو، فما سيَكُونُ مَوْقَفُ المسلمين من القرآن هذه الأيَّام بعد أن صاروا هم أنفسُهم يستطيعون إنزاَل الغيث ومعرفة ما في الأرحام؟!!<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) قدور السُّنة في إعادة بناء الأمة؛ (ص/ ٢٣١).

### المَطلب النَّالث دفع المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ «مفاتح الغيب خمس»

#### تمهيد:

لم يُمهّد بعضُ الباحثين مِن مُعَظّمي السُّنَن دراستَه لهذا الحديث بجمع النُّصوص الواردة في بابِه أوَّلا قبل الخوض في إشكالاته سبيلاً لإزاحة شبهة التَّمارض بين ما تُبت مِن الحقائق العلميَّة في علم الأجنَّة الحديث، والتَّفسير الشَّائع لعلم ما في الأرحام؛ فلم يلبثوا أن أقحموا عِلمَ نوع الجنين وصفايه الخِلقيَّة في علم الغيب الَّذي لا يعلمه إلَّا الله حقيقةً! وكذا جَعلوا ذات القدرة على إزال المَطر مِن السَّحاب ممّا اختصَّ به الله وحده؛ قد جعلوا هذا هو المُراد من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِلمُ السَّاعَةِ وَيُولِّكُ اللَّهِ تَعَلَّمُ مَا فِي الأَرْعَارِ ﴾ من قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِلمُ السَّاعَةِ وَيُولِكُ الْمَنْتَ وَيَسَلَّمُ مَا فِي الأَرْعَارِ ﴾

ومن ثمَّ قالوا بنفي التَّعارض بين علم البَشر وعلم الله لها في الأرحام من جهة أنَّ عِلم البَشر علم جزئيَّ ظنيًّ، وأنَّ عِلم الله محيطًا شاملًا لللُّكورةِ، والأنوثةِ، والأجال، والأرزاق، والشقاوة، والسَّعادة، ونحو ذلك؛ وكذا جعلوا قدرة الله في إنزالِ المطرِ والعلمِ به كاملةً متحقِّقة، مقابل قدرة البشر النَّاقصةِ المُتوهَمة.

هكذا ارتا بعض المعاصرين التّوفيق بين الآية وما فهموه بن الحديث، فأوقعهم هذا التّفسير الخاطئ في الخلط بين العَبب المطلق المقصور علمُه على الله تعالى وحدة -المتمثّل في مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الحديث-وبين علم الله المحيط بعالم الشّهادة مِن المَوجودات، والَّتي يُدرك بعضه علمُ البّشر، بما يعلمونه مِن سنن الكون والحياة! مع أنَّ الله تعالى قد فصل بين القضيتين بجلاء في قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ مَلَاتِمُ ٱلنّبِي لا يَمْلَمُهَا إلا هُو وَيَعَدُهُ مَلَاتِمُ النّبِي لا يَمْلَمُهَا إلا هُو وَيَعَدُ وَلا رَعْبِ فِي وَلا تعالى الله الله على وَكَدَهُ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلا حَبّة في طُلْمَتِ الأَرْضِ وَلا رَعْبِ وَلا يَعِلَمُهَا وَلا حَبّة في طُلْمَتِ الأَرْضِ وَلا رَعْبِ وَلا يَعِلَمُها وَلا حَبّة في طُلْمَتِ الأَرْضِ وَلا رَعْبِ

فقد دَلَّت هذه الآية على أنَّ مفاتح الغيبِ لا يعلمُها أحدٌ سِواه، وكذلك جملة ما في البرِّ والبَحر لا يعلمُ جميعَه أحدٌ سِواه، لكن لأنَّه مِن علمِ الشَّهادةِ، فقد يحصُل العلمُ ببعضِه لبعضِ خلقِه، مِمَّن توفَّرت لهم أسباب معرفته.

والنَّبي ﷺ قد أخبر أنَّ مفاتحَ الغيب المقصور علمُها علىٰ الله في هذه الآية هي الخمس الواردة في آية سورة لقمان، بتحديدِ ظاهرِ لا لبسَ فيه.

فعلىٰ هذا يكونِ العلمُ الأوَّل في الآية ﴿وَعِندُهُ مَفَاتِتُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعَلَمُهَاۤ إِلَّا هُوُّ﴾: مِن الغيب المطلق المتعلَّق بالله سبحانه دون من سواه.

والعلم الثَّاني فيها ﴿وَيَعَلَّدُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَالْبَحْرِ ...﴾ إلى آخرها: مِن الغَيبِ النُّسيِّ الذي يمكن للمخلوقِ معرفتُه دون إحاطةِ تامَّة، فهو علم شهادةِ لِمن علِمه، وغيبًا لون قَقَدَ أسبابَ معرفتِه (١٠)

إذا تبيَّن هذا الفرق بين هذين العِلْمَين، فهل يُمكِن أن يعلمَ البَشر شيئًا مِن مُفاتح الغيب؟ والجواب أن يُقال:

إِنَّ كلمةَ العلماء مُجمعة على أنَّ مفاتح الغيب الخمسة لا يَعلمها إِلَّا الله سيحانه، فلا يخضع أيُّ منها في كُليَّاتِها وجُزئيًّاتِها للسُّنَنِ الكونيَّة المطَّردة في عالم الشَّهادة، ولا يمكن لمخلوقٍ أن يَعلم أيَّ شيءٍ منها اعتمادًا على قوانين الاستكشافِ لهذا الكون المنظور.

<sup>(</sup>١) انظر اعلم الغيب في الشريعة الإسلامية» لد. أحمد الغنيمان (ص/٣٥-٣٦).

يقول الطَّبري في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَهِندُهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُّهُ: "وعِند الله علم ما غابَ عنكم أيَّها النَّاس مِمَّا لا تعلمونه، ولن تعلموه، ممَّا استأثر بعلمِه نفسه، ويعلم أيضًا مع ذلك جميع ما يعلمُه جميمُكم، (١٠).

ويقول ابن حجر: «المُواد بالغيبِ المَنفيِّ في قوله تعالىٰ: ﴿قُلُ لَا يَمْلَرُ مَن فِي اَلشَكَوْتِ وَالْأَرْضِ الْنَبَرِ إِلَّا اللَّهُ﴾ هو المُذكور في هذه الآية الَّتي في لقمالُ\*''

فنستخلص مِن هذا: أنَّ مَن اعتقدَ أنَّ العلمَ بنوعِ الجنينِ، هو المقصود بالآية مِن علم ما في الأرحام، وأنَّه مِن الغيب الَّذي لا يعلمه إلَّا الله: فقد أخطأ النهمَ عن الله ورسوله، بل هو مِن عالم الشهادة الخاضعِ لسُننِ المعرفةِ الَّتي بَنَّها الله تعالىٰ في خلقِه، والعلماء منذ القديمِ يقرُّون بإمكانِ معرفةِ جنسِ الجنين، لم يعدُّوا ذلك مَحظورًا معرفةُ علىٰ الخَلقِ.

يقول العِراقيِّ: "قد يحصل لغير الأولياء مَعرفةُ ذكورةِ الحَملِ وأنوثيه بطولِ التَّجارب، وقد يُخطِئ الظُّنُ، وتَنخرم العادة"<sup>(٣)</sup>:

والذي أوقع بعض المُعاصرين في تلك المَزلَّةِ في الفهم: أخله بمعنى العموم المستفاد بين الاسم المَوصول (ما)، في قولِه تعالى: ﴿ وَيَتَكُرُ مَا فِي الْأَرْكَارِّ ﴾، لتشمل عنده معنى جنس الجنين، مع ما يَتبادر في عُرف النَّاسِ إذا سألتهم عَمَّا في رَحمِ امرأةٍ حامل، دون تمثّنِ منه في ألفاظ الحديث المفسَّر للآية الكريمة.

#### شُبهة العِلم بوقتِ نزولِ المَطر:

وأمَّا كُون الإنسانِ قادرًا على معرفةِ أوقاتِ نزولِ الأمطارِ، كما يظهر في تُشراتِ الأخبار الجَويَّة: فإنَّ الَّذي نَطق به الحديث هو العلم بوقتِ نزولِ الغيث، وليس الظنَّ، أمَّا ما يَصل إليه المُختَصُّون في الأحوالِ الجَويَّة فقُصَاراه أن يكون

<sup>(</sup>١) قجامع البيان، للطبري (٩/ ٢٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فنتح الباري، لابن حجر (۸/ ۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) قطرح التثريب، للعراقي (٨/ ٢٥٥).

ظَنَّا غالبًا باعترافِهم هم، وكلُّنا يَعلم كثرةَ الأخطاءِ في تنبُّواتهم، مع ما تَوافر لديهم مِن آلاتِ دقيقة، وبُدوِّ لأسباب ما تَنبَّاوا به.

ذلك لأنَّ الجبهات الهوائيَّة، أو المنخفضات الجويَّة، قد تتلاشئ، أو تتعمَّق، أو يتغيَّر اتِّجاهها وسرعتها بين لحظةٍ وأخرىٰ فجأةً، دون سابقِ سَببٍ ظاهر، ولذا تراهم يُؤثِرون تسميةً ما يتَكلَّمون به في هذا البابِ بـ (التَّوقُعات)، فلا يجزمون فيه بشيءٍ.

ولو افترضنا جَدلًا أنَّ نسبة الخطأ في توقَّعاتهم مُنعدِم في ما يخصُّ نزولَ المطّر، فإنَّ هذه النِّسبة المنعدمة لن تكون إلَّا بعد حدوثِ الأسبابِ المباشرةِ الآئيَّةِ لنزولِ الأمطارِ؛ وهذا لم يَقع به التَّحَدِّي في الحديث، لأنَّ ذلك يظهر للعاميِّ أَضًا!

فإنّك ترى الفلّاح يرى سَحابًا يُمطر أرضًا بعيدة في الأفق، وهو يجد الرّياح وقتها تهبُّ بشدّة جِهة أرضهِ أو بستانِه، فيعلم أنَّ ذلك السَّحابَ مُدركُ أرضَه بالإمطارِ بإجراءِ الله تعالى العادة بذلك؛ فإذا قال هذا: ستُمطرُ على أرضي بعد قلل إن شاء الله، لم يُعدُ بذلك مُعتديًا على ما اختصَّ الله بعلمِه.

إِنَّ العلم الكامل الحقَّ في هذا أن يُجزمَ بتشكُّلِ منخفض جويٍّ في وقتِ كذا، ومكان كذا، بسرعة كذا، في ساعة كذا، بل في شهر كذا مِن عام كذا، ثمَّ يصدق قوله في كلِّ مرَّة! هذا الَّذي لا يستطيعه يُشرِّ.

ولِو أَنَّ مُدْيِمًا أَخِبَرَ البَّظَارة، بأنَّ يوم كِذا، يَعِد عامينٍ، يكون مَطيرًا، أو ملتهبًا بالشَّمسِ، لمَا شكَّ سامعوه أنَّها مَزجةٌ للتَّرويحِ عن نفوسِهم!

وأمًّا عن استمطار السَّحاب المسمَّىٰ بالمطر الصَّناعي:

فحقيقته: أنَّه عبارة عن إنزالٍ لبخار الماء الموجود في الغيوم، بقذفها ببِلُّورات ثلجيَّة أو أبخرة مستخرجة من الفضَّة، مع شروط أخرىٰ متعلَّقة باتُجاه الرِّياح، وحرارة الجوِّ، وقابليَّة الشَّحب نفسها للإمطار، يساعد ذلك على تشكُّل النُّويَّات وتكاثف البخار حولها، ثمَّ تحوُّلها إلىٰ قطرات ماء تسقط بعد ذلك، دون قدرة علىٰ التحكُّم في كمَّه أو مكانه أو زمانه''<sup>()</sup>.

فهل يستطيع بَشَرٌ تحقيقَ هذه الأسباب، مِن تبخير تلك الكميَّات الضَّخمة من مياه البحار، ثمَّ تكثيفها في درجة برودة معيَّنة يُتحكَّم بها في جوِّ السَّماء، ثمَّ النَّفخ في الهواء لتوليدِ رياحٍ تنقل تلك السُّحب نحو الحقول والمزارع والسُّدودِ، ثمَّ النَّحكُم في كميَّات المياه المنزلةِ التي يحتاجونها من تلك السُّحب؟!

غاية ما يفعله المُستمطِرون، أن يأتوا إلىٰ السَّبب الأخير مِن تلك العمليَّة المرَكَّبة كلِّها، فيزوَّدوا الغيومَ المتشكَّلة ببعضِ المواد، تحفيزًا لها علىٰ إنزال ما تحمله مِن بخار ماء.

فَمَثُلُ ذَلِكَ مَنْهِم: كَمَثُلُ الفَلَاحِ مع زرعِه يُوفِّر له الظُّروف الملائمة للنُّمو، ويزيد فيه بعض الموادِ لتسريع نبَّتِه، أو تكثير غلَّتِه، وليس في هذا ما ينفي أن يكون الزَّرع ممَّا اختصَّ به الله سبحانه على وجه الحقيقة: ﴿أَرْبَيْهُمْ مَا غَرُنُونَ عَمَّا مَا اللهِ عَمْلُ الظَّيْكِينَ ٣٠-١٤.

لأجل ذلك، إرتابي بعضُ علماءِ الأرصادِ الغَربيِّين تخطِئةَ تسميَّةِ هذه العمليَّة بالمطر الصِّناعي، لأنَّها عمليَّة في حقيقتِها لا تصنع مطرًا، واختاروا تسميتها بـ (التَّمطير الصِّناعي)، لأنَّها إنزال شيءِ هو مَوجود أصلًا<sup>(۱)</sup>.

ومع هذا كلُّه؛ فإنَّ نتائج الاستمطار الصَّناعي لا تزال ضَعيفةٌ إلى الآن، ولا يُمكن الجزم بنتائجها، الَّتي لا تَتناسب أصلًا مع ضخامةِ الأموالِ الَّتي تُنفَق

<sup>(</sup>١) الأرصاد الجويَّة المحمد الفندي (ص/١٥٦-١٥٧).

<sup>(</sup>٢) قالأرصاد الجويَّة؛ لمحمد الفندي (ص/ ١٧٤).

عليها، وهو ما حالَ دون تعميمِها في البلدانِ الَّتي تحتاج إلىٰ الأمطار، حتَّى تجد دُوَلًا متقلَّمةً كأستراليا، تلفحها سنينٌ عِجافٌ من الجفافِ، لا تلجاً إلىٰ هذا الاستمطارِ الصِّناعيِّ، لمعرفتها بقلَّة جدواه أو عدمه.

هذا مِنًا كلُه من بابٍ مجاراة المعترضِ في مجادلتِه؛ وإلَّا فإنَّ قضيَّة الاستمطار خارجة عن محلِّ النُّزاع مِن الأساسِ! لأنَّ المقصور فعلُه على الله تعالىٰ في حديث ابن عمر راها هو: العلم بوقتِ نزول المطر، لا القدرة علىٰ إنزال المطر في ذاته!

يتبيَّن هذا بصورة أوضح في المقصود بالعلم الإلهيِّ المتعلِّق بما في الأرحام:

حيث جاء الخبر عن رسول الله ﷺ في عدُّ مفاتح الغَيبِ بصيغتين اثنتين:

الصِّيغة الأولىٰ: تُشير إلى الغيوبِ الخمسة بذكرِ آيةِ سورةِ لقمان، وهي رواية عند البخاري عن ابن عمر ﷺ: «مفاتيح الغيب خمس، ثمَّ قرأ: ﴿إِنَّ اللَّهُ عِندُمُ عِلْمُ السَّاعَةِ ...﴾ النَّقَائِينَ ٣٤) (١٠).

وهي أيضًا في "صحيح مسلم" من رواية ابن عمر في حديث جبريل الطّويل<sup>(١١)</sup>.

وأمًّا الصِّبغة الثَّانية مِن الخبر: فقد جاء فيها تفصيل الغيوب الخمس من لفظ النَّبي ﷺ نفسه، في قوله: «مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلَّا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلَّا الله، ولا يعلم ما في غدٍ إلَّا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحدٌ إلَّا الله، ولا تدري نفس بأيِّ أرض تموت إلَّا الله، ولا يعلم متى تقوم السَّاعة إلَّا الله، ""

<sup>(</sup>١) أحرجه البخاري في (ك: تفسير القرآن، باب: قوله تعالى (إن اله عنده علم الساعة)، برقم: ٤٧٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (ك: الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله، رقم: ٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد، باب: قوله تعالىٰ (عالم الغيب فلا يظهر علىٰ غيبه أحدا)، رقم: ٧٣٧٩).

وفي رواية عند البخاري: «.. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام<sup>،(١)</sup>. فنلحظ أنَّ الصِّيغتين قد اتَّفقتا في لفظ ثلاث مِن تلك الغيوب: في علمِ السَّاعة، وعدم درايةِ الأنفس لكسبها، ومكان موتِها.

وهذه الثَّلاثة غَيب مُطلقٌ لا يعلمه إلَّا الله باتَّفاق، واختلفت الصَّيغتين في اثنتين الباقبتين: في إنزال المطر، وما في الأرحام.

فالصّبغة الأولى: أشارت إلى أن اللَّفظ العامّ في قوله تعالى: ﴿وَهُوَالِكُ الْفَيْتَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْيَالِينِ هو مفتاح للغيب مِن غير تفصيل.

أمَّا الصّيغة الثَّانية: فقد عَدَلت عن عموم المعنىٰ إلى قصدِ التَّخصيص، وذلك أنَّ النَّبي ﷺ قد حَدَّد معنىٰ هذا المُجملِ مِن ذاك العمومِ في الآيةِ بقوله: «.. ولا يَعلم ما تغيضُ الأرحام إلَّا الله، ولا يعلم متىٰ يأتي المطر أحد إلا الله ..».

وإعمالًا للقواعد الأصوليَّة في مثل هذا المقام يكون الجمع بين النَّمين بحملِ العامِّم المناصِّ، أي بجعلِ (غَيض الأرحام) و(زمن الإمطار) هما الغيب الَّذي لا يعلمه إلَّا الله في الآية، فهما فقط مِفتاحا الغيب، لا مُطلقَ ما في الأرحام: مِن ذكورة، وأنوثة، وعلم بصفات الجنين، ولا مطلقَ إنزال الغيث الوارد في عموم الآية الكريمة؛ مع أنَّ في سورة الرَّعد إشارة إلى هذا المعنى المُخصَّص أيضًا، في قوله تعالىٰ: ﴿التَّهُلُ مَا تَتَدِلُ صُلَّ أَنْنَ وَمَا تَتَيلُ مَا اللهُ وَالتَّكُلُ؛ ٨٤.

فمِلمُ الله تعالىٰ لِما تحمِل كلُّ أَنْفَىٰ في هذه الآية، كعلم الله لما في الأرحام في آية لقمان، مِن حيث دلالة (ما) الموصولة في كِلتيهما علىٰ شمولٍ عليه سبحانه لعالم الغيبِ والشّهادةِ في الحمل، هذا المعنىٰ العام المجمّل فُصّل فَصُلّ فَصَلّ فَصَلْ اللهِ الله

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الاستسقاء، باب: لا يدري متن يجيء المطر إلا الله وقال أبو هريرة: عن التي ﷺ: اخمس لا يعلمهن إلا الله، رقم: ١٩٠٩).

وعلىٰ هذا نقول: إنَّ علم ما تغيض الأرحام هو مِن الغيب المقصور علمُه على الله تعالىٰ -كما ذَلَّ عليه الحديث- أمَّا العِلم المتعلقُ بازديادِ الأرحام بالأجنَّة، فهو مِن عالم الشَّهادة؛ وعلمُ الله فيه علمُ إحاطةٍ وشمول.

الَّذي يؤكِّد لنا هذا المعنىٰ الآيةُ الَّتي تتلوها مباشرةً، أعني قوله تعالىٰ: ﴿ ﴿عَلِدُ ٱلۡفَيۡبِ وَالنَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِّدِ ٱلْشَكَالِ﴾ [التَّكِلُ: ١].

ففيها إشارة إلىٰ أنَّ الآية السَّابقة تَضمَّنت جزءٌ مِن عالمِ الغيبِ: وهو غيضُ الأرحام، وجزء متعلَّق بعالم الشَّهادة: وهو علم الله المحيط الشَّامل لأحوالِ وصفاتِ حمل كلِّ أنثىٰ، وما تزداد به أرحامهنَّ.

#### فما المقصود إذن بغَيْضِ الأرحام؟

يدور لفظ (الغَيْض) في لغةِ العَربِ علىٰ معنىٰ: النَّقصِ، والغَور، والنَّهبِ، والنُّضوبِ، يُقال: غاضَ الماء غَيضًا ومَغاضًا: إذا قَلَّ ونَقص، أو غار فَلَهب، أو قلَّ ونَضَب، أو نَزَل في الأرض وغاب فيها، وغاضت الدرَّة: احتبس لبنُها ونقص<sup>(۱)</sup>.

وعلىٰ هذه المعاني دارَ تفسير أهل العلم لغَيْضِ الأرحام في الآية، فجعلوه علىٰ معنيين:

الأوَّل: أنَّه الدَّم النَّازل على المرأة الحامل.

والثَّاني -وهو لازم للأوَّل-: أنَّه السَّقط النَّاقص للأجِنَّة قبل تمام خلقها(٢٠). يقول الرَّاغب الأصفهاني: "وما تُغيض الأرحام: أي تفسِدُه الأرحام،

يقول الرّاغب الاصفهائي: "وما تغيض الارحام: اي تفسِده الإرحام، فنجعله كالماءِ الَّذي تبتلُّمه الأرض"<sup>(٣)</sup>.

يتبيَّن بهذا أنَّ السَّقط المفسِّر للغَيْضِ المرادِ في كلام علماء اللَّغة والتَّفسير هو: الجنين السَّاقط مِن بطنِ أمَّه قبل اكتمال خلقه، أو هو الجنين الَّذي يهلك في

<sup>(</sup>١) انظر السان العرب؛ (٢٠١/٧)، والمعجم الوسيط؛ (٢/ ٦٦٨).

 <sup>(</sup>٢) وهو قول ابن عباس وقتادة والضحاك والحسن البصري وغيرهم، انظر فجامع البيانة للطبري
 (٣١/ ٤٤٥)، وقالدر البنورة للسيوطي (٦٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) «المفردات في غريب القرآن، للأصفهاني (ص/٦١٩).

الرِّحم؛ فيتحلَّل ويغور وتختفي آثاره منها، ويصدق عليه أنَّ الرَّحم تبتلعه كما تبتلع الأرض الماء.

وعلم الأجنة الحديث يجلّي هذه الحقيقة: حيث يقرّر أهل التّخصُّص بالأجِنَّة، أنَّ الأجِنَّة عندما تهلك في الأسابيع النَّمانية الأولىٰ مِن عمرها؛ إمَّا أن تسقط خارج الرَّحم، أو تتحلَّل ثمَّ تختفي من داخله، فيتغيَّر فيه حجم الرَّحم، ليأخذ في الصّغز والجمود، نظرًا لامتصاص السَّائل (الأمنيوسي) الَّذي يعيش فيه الجنين، بسبب تهنَّك هذا الأخير، ويسمُون هذا الهلاك بصورتيه: «الإسقاط التقائي المبكّر»، وهو يكثر حدوثه خلال الأسابيع النَّمانية الأولىٰ مِن الحمل، فأمره شائع في الحوامل، تصل نسبة حدوثه عندهنَّ إلىٰ ما يقرب من (%١٠)!(١٠ في معنى غيض الأرحام.

ولله درُّ عبد الرَّحمن السَّعدي (ت١٣٧٦ه)، كيفَ اهتدى إلى تفسيرِ الغَيْضِ في الآية بكِلتا صورتي السَّقطِ السَّابِقتين كما قرَّرناه؟! وكأنَّه طالع أحوال الأجِنَّة الهالكةِ في أحدث المراجع العلميَّة قبل أن يسطّر تفسيرَه! فتراه يقول: «ما تغيض الأرحام: أي تنقص ممَّا فنها، إمَّا أن يهلك الحمل، أو يَتَضاءل، أو يضمَجارًاً".

فقوله «إمَّا أن يهلِك الحمل»: هو السَّقط الَّذي يلفظه الرَّحم.

وقوله «أو يتضاءل»: هو الإجهاض المخفيُّ، حيث ينكمش حجم الجنين ويتصاغر.

وقوله: «أو يضمحلَّ»: هو الأجِنَّة الَّتي تَتلاشىٰ في الرَّحم.

فيتبيَّن مِن هذا التَّفصيل السَّالَف، أَنَّ المقصودَ بعلم ما تغيض الأرحام: هو العلم السَّابق بحدوث الإسقاط التَّلقائي النبكر بصورتيه قبل تمام تخليقِ النبخيّن، مع توفَّر مقدِّمات الخلق الضروريَّة ومادَّته الأولى، وتهيُّق أسباب ذلك وانتفاء

 <sup>(</sup>١) انظر مقال لد عبد الجواد الصاوي بعنوان «مقاتيح الغيب وعلم ما في الأرحام»، منشور في مجلة «الإعجاز العلمي» العدد ٢٨، ص/٨.

<sup>(</sup>٢) اتبسير الكريم الرحمن؛ للسعدي (ص/ ١٤).

الموانع لحدوثه، فيتخلَّص الرَّحم من تلك المواد الأوليَّة بإسقاطها، أو بغورِها واندئارها.

وعليه، فإنَّ علمَ غَيْض الأرحام الَّذي لا يعلمه إلَّا الله: هو العلم بمستقبل هلاكِ الأجنَّة المبكرَّة أو حياتها، أو بمعنىٰ آخر: العلم بإرادة الله تعالىٰ في إتمام تخليق إنسان من عدمه، فهذا العلم هو المقصور علىٰ الله وحده، ويستحيل علىٰ الخلق جميعًا معرفته.

### استحالةُ علم أهلِ التَّخصُّص الطبِّي بحدوثِ الإسقاط التِّلقائي المبكِّر:

إنَّ المراجع الطبيَّة لا تزال تعجز عن الإجابة عن سبب سقوطِ بعض الأجنَّة بعد موتِها دون بعضها الآخر، ذلك «لأنَّ الجنين في بطنِ أمَّه يمرُّ خلال مرحلة تخليقه بتحوُّلات مُعقَّدة إلى الغاية، لا تزال جوانب كثيرة منها تمثَّل لغزًا محيِّرًا للأطبَّاء أنفسِهم، وقد تحدث خلال هذه المدَّة الحرِجة تغيُّرات مفاجئة، ينجم عنها خلل في الصَّبغيَّات أو الجينات، فتؤدِّي إلىْ هلاك الجنين المبكَّر بنسبٍ عالمة.

هذه التَّغيرات المفاجئة المُميتة لا تزال خارجَ نطاقِ العلم القَطعيِّ بحدوثها، وذلك أنَّ معظم أسبابها مَجهولة، يستحيل الكشفُ عنها مُسبقًا، أو توقع حدوثها، لأنَّ الخلل في الصَّبغيات يحدث بطريقة عشوائيَّة ومتفرُّقة، ولا يمكن العلمُ بحدوثه قبل أن يحدث.

وكذا الاضطرابات في العوامل الجيئية العديدة المسئولة عن تمايز الخلايا ونموها، وما يمكن أن يتعرَّض له الجنين من العوامل الماسخة، مِن الإشعاع والفيروسات والمواد الكيميائيَّة، وما يمكن أن تتعرَّض له الأمُّ من الصَّدمات النَّفسيَّة أو العصبيَّة، أو الأمراض المختلفة في المستقبل، كلُّ ذلك غَيْب، لا يستطيع أحدٌ مِن البَشر أن يجزم بحدوثِه أو عدم حدوثِه، وبالثَّالي فما يُبنىٰ عليها مِن حدوثِ الإسقاط التلقائي يظلُّ غَيْبًا لا يعلمه إلَّا الله (١٠).

 <sup>(</sup>١) مقال لـ د. عبد الجواد الصاوي بعنوان «مفاتيح النيب وعلم ما في الأرحام»، منشور في مجلة «الإعجاز العلمي» العدد ٢٨، ص/٩.

وعلىٰ هذا يتحرَّر الغيب الحقيقيُّ في (الكَيْض) بكونه: علمًا بمستقبل حياة الأجتَّة وهلاكها، أو علمًا بسقط الجنين قبل أن يتمَّ خلقه، أو بالعلم بمستقبل تطوُّر مراحل خلق الجنين الأولىٰ، من النَّطفة، إلىٰ العلقة، إلىٰ المضغة، إلىٰ إنشاء الخلق الإنسانيُّ بعد نفخ الرُّوح فيه، إذ يستحيل علىٰ العلماء حاضرًا أو في المستقبل معرفة مصير أيِّ ظَوْرٍ من أطوار الجنين قبل اكتمال تخليقه ونفخ الرُّوح فيه، هل سيتخلَّق إلىٰ الطّور الذي يليه، أم يهلك وتغيض به الأرحام، لأنَّ هذه المعرفة لا تخضع لسنن في الخلق مظردة، بل علم ذلك عند الله الخالق وحده.

وسؤال الملك الموكَّل بالرَّحم ربَّه ه عن مصير كلِّ طورِ من أطوار الجنين الأوَّلي هل ستتخلَّق أم لا: لَخيرُ دليلٍ علىٰ هذا التَّقرير! فعن عن أنس بن ماكُ ها أنَّ النَّبي هُ قال: "وكُّل الله بالرَّحم ملكًا، فيقول: أي ربِّ نطفة؟ أي ربِّ عَفيهَ أي ربِّ أذكر ربِّ عَلقها، قال: أي ربِّ أذكر ربِّ عَلقها، قال: أي ربِّ أذكر أم أنشيً أم أسعيد؟ فما الرِّزق، فما الأجل، فيُكتب كذلك في بطن المُّنا.

# مفاتح الغيب الخمس أمورٌ تَتعلَّق بالمستقبل:

فهذا المعنىٰ الَّذي قرَّرناه من علمِ غَيْضِ الأرحام، والعلم بوقت نزول المطر: هو الَّذي يَتناسب مع باقي مَفاتح الغيب، حيث إنَّها تَتَعلَّق في أصلِها بأمور مستقبليَّة، لا بماضية أو حاضرة من أمور عالم الشَّهادة.

ذلك أنَّ العلم بالمُستقبل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأوَّل: العلم بمستقبلِ الأشياءِ الموجودةِ في عالم الشَّهادة، والخاضعة كليًّا للسُّنَ الكونيَّة: فهذه يُمكن العلمُ بمستقبلِ زمانِها مِن قِبَل العارفين بسُنَيها، كمعرفة وقتِ طلوع الشَّمس وغروبها، ووقت الكسوف والخسوف وغير ذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (ك: القدر، باب: في القدر، رقم: ٢٥٩٥)، وصىلم (ك: القدر، باب: كيفية خلق الأدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، رقم: ٢٦٤٦).

فهذا القسم خارجٌ عن نطاق الغيب المطلق الَّذي لا يعلمه إلَّا الله، بل معرفة المستقبل فيه متاحة للخلق.

النَّاني: العلم بمستقبلِ الأشياءِ المَمدومةِ الَّتي لم تُوجد بعدُ في عالم النَّهادة، هل ستوجد أم لا؟ فهذا القسم غَيْبٌ مُطلق، لا خلاف عند العقلاء أنَّ علمه عند الله تعالى وحده، فيستحيل على الخلقِ أن يعلموا منه شيئًا، لأنَّ أصلَه ومستقبلَه غير خاضع لايٌ سُنَّة كونيَّة معهودة، لانعدام وجوده من الأصل.

الثَّالث: العلّم بمستقبلِ أشياءِ هي موجودة في عالم الشَّهادة، تَخضع في وجودها لسُّنَن الكون، لكن لا يخضعُ مستقبلُها لسُننٍ مَثبهودة: فهذا هو القسم الَّذي يَتَجَلَّىٰ في مفاتح الغيب الخمس!

وبيانُ هذه من الحديث: أنَّ هذه النُّنيا المشهودة، لا يقدر أحدٌ أن يملمَ زمنَ انتهائِها وزوالها، مع وجود علاماتِ تدلُّ علىٰ قُربها بدلالةِ الشَّرعِ، فهو مُستقبل محظورٌ علىٰ الخلقِ معرفتُه، وهذا المَعنيُّ في الحديث بقولِه: "ولا يَعلمُ مئى تقوم السَّاعة إلَّا الله..».

وهاده السُّحب الَّتِي تغطّي غلاف الأرض، تُخلَق وفقَ سُنن الله تعالىٰ الَّتي أودعها في الأرضِ والسَّماء علىٰ آناء اللَّيل والنَّهار، لا يقبر مخلوقٌ أن يعلم يقينًا مُستقبلَ حركتها، وأحجامها، ووقت نِتاجها مِن قبل أن يكتملَ تكوُّنها، وتنعقد أسباب إمطارها، لأنَّها لا تخضع لسُننِ مشاهدةٍ مُطَّردة ثابتة، فهو بهذا في علم الله تعالىٰ وحده، وهذا المَعنيُّ في الحديث بقول النَّبي ﷺ: "ولا يعلم متىٰ يأتى العطرُ أحد إلَّا الله ..».

ثمَّ هذه الانفس التي تمالاً الأرض ضَجَيْجًا وسعيًا في رَزِقِها وهُمَائِها، لا تعلم يقينًا كسبَها من خير أو شرِّ، وما سبجري لها مِن حوادث، مع كلُّها وحرصِها على ذلك، فمستقبل كسبِها محجوبٌ عنها، ولو في الرَّمن القريب، إذ لا يخضع لسُنَنِ مَعلومة محلَّدة، وهذا المَعنيُّ بقول الله تعالى الوارد في الحديث: ﴿وَمَا لَمَنْ مَنْكُ مَاذَا تَسَعَيْتُ غَلَّا﴾.

وهذه الأنفس عينُها، الخاضعة لنواميس الحياة، لا تعلم أيضًا مُوعدَ رحيلِها من دُنياها، ونهاية وجودها بالموتِ مكانًا وزمانًا، لأنَّها أمور لا تخضع أيضًا للنُن كونيَّة مُعهودة ثابتة، وهذا المَعنيُّ بقول الله تعا لي الوارد في الحديث: ﴿وَمَا لَمُعنيُّ بَقُولُ لَلْهُ تَعالَىٰ الوارد في الحديث: ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بُأِيِّ أَيْنِ تَمُوتُكُ ﴾.

ثمَّ هذه الأمشاج الَّتي يُخلق بها الإنسان، تنتقلُ في أرحامِ النِّساءِ مِن طَورٍ إلىٰ طَور، في ظلمات ثلاث، بعد أن أصبحت مَرثيَّة مَشهودة، بهيئاتُها الكُليَّة، وتفاصيلها الجزئيَّة، يبقىٰ مصيرُها وتمامُ تخليقِها خلالَ هذه الأطوار مَجهولًا:

أيتِمُّ تخليقُ هذا الإنسان، فيُنفخ بالرُّوح، ويصرخ خارجًا من بطنِ أمَّه بزغاريد الحياة؟ أم يسقط، وتتلاشئ أطوارُه في أغوارِ الرَّحم؟!

إنَّ العِلمَ بمستقبلِ الأجنَّة المبكِّرة في أطوارِها الصَّحيحةِ أو شبهِ الصَّحيحة، هل هي هالكة أم مخلَّقة؟ هل يَغيض الرَّحم بها، أم ينشأ منها إنسان جديد تُنفخ فيه الرُّوح، ويزداد به الرَّحم؟ . . كلُّ هذا ممَّا اختصَّ به الخالق سبحانه.

والمَعنىٰ أنَّ ما سيحدث في عالم الحيوان بن التَّكوين في المستقبل هو مِن خزائن الغيب التِّي لا يحيط بما فيها إلَّا هو، وهو الغيب المستقبليُّ المحجوب عن عِلمِ البشر، الَّذي لا يخضع لسُنَن مشهودة مُطَّردة، بل علمه خاضمُ لسُنَن عبيتُه لا يعلمها إلَّا الله تعالىٰ، فهذا المَعنيُ بقول النَّبي ﷺ: "ولا يَعلم ما تغيض الأرحام إلَّا الله ..»، كما أسلفنا تقريره.

والحاصل: أنَّه مادام أنَّ مُستقبل هذه الأشياء الخمسة ومَصيرَها لا يخضع لسُنَن الشَّهادة ونواميس الحياة، فإنَّه يَستحيل على البَشَرِ العلمُ بتفاصيلِها عِلمًا يُدرَك بيقين، لا بظنُّ أو تخمين.

ولقد تحدَّىٰ الله النَّاس بها في كتابه وعلى لسانِ نبيِّه، في زمنِ سادت فيه الكَّهانة، والعرافة، والتَّنجيم، والسَّحر، ومع ذلك عجزوا، ولا يزال هذا التَّحدي ساريًا عبر القرون، حتَّىٰ اكتشف الإنسان في هذا العصر -بما أذن الله به- بعضًا من سُنَنِه في الكونِ، ممَّا كان يجهله في حياته اللَّنيا؛ وهو مع هذا العلم عاجزٌ أن يدرك بيقين هذه المعتَّبات الخمس، مع توفَّر مقدّمات لها مِن جنبها.

يقول ابن كثير: «هذه مفاتيح الغيب الّتي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلَّا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم وقت السَّاعة لا يعلمه نبيُّ مرسل ولا ملك مقرَّب؛ وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلَّا الله، ولكن إذا أمر به عَلمتهُ الملائكة الموخِّلون بذلك، ومَن شاه الله مِن خلقه؛ وكذلك لا يعلم ما في الأرحام ممَّا يريد أن يخلقه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنشى، أو شقيًّا أو سعيدًا علم الملائكة الموخَلون بذلك، ومن شاه الله من خلقهه (١٠).

فقد قسَّم ابن كثير هذين الغَيبَين الأخيرين إلى قسمين:

قِسم يتملَّق بالحَدَث قبل إيجادِه، أي قبل تكوُّنِ الغيثِ واكتمالِ كلِّ أسباب الإمطار منه، وقبل تكوُّن ما في الأرحام وبروزه لعالم الشَّهادة: فهذا القدر هو الَّذي يدخل فيما اختصُّ الله وحده بعلمه، وهو المقصود ابتداءً من الآية، بنصٌّ الحديث الَّذي حدَّدها بأنَّها مفاتح للغيب خمسة.

وأمًّا الفسم الثَّاني: فبعد بروزهما لعالمِ الشَّهادة، وخضوعهما لسُنَن التَّسخيرِ والخلق، فهذا الَّذي يُمكن لبعضِ الخلقِ العلم به بتعليم الله إيَّاه، «دهو لا يُنافي الاختصاص والاستثناز بعلمِ المَذكورات، لأنَّ المُراد بالعلمِ الَّذي استأثر به سبحانه: العلمُ الكَامل بأحوال كلِّ على التَّفصيل، وما يعلم به الملَك، ويطَّلع عليه بعض الخواصٌ دون ذلك العلم الكامل<sup>(17)</sup>.

ولذا فإنّي علىٰ يقين أنَّ الإنسان سيظلُّ عاجزًا عن إدراكِ سِرّ إنشائِه في بطنِ أمّه، وعن معرفةِ كمالِ تخليقِه في أطوارِه مِن نقصانِه.

كذلك سيظلُّ هذا الإنسان عاجزًا عن معرفةٍ قطعيَّةِ بوقتِ نزولِ المطر قبل ثكوُّن السُّحب الممطرة، أو أثناء تكوُّن أطوارها الأولى، ولن يزال الظَّن والاحتمال ديدنَ علماء الأرصاد في حديثهم عن وقتِ نزول الأمطار، ولو بعدِ بروز السُّحب الممطرة لعالم الشَّهادة وخضوعها لسُنَةِ!

<sup>(</sup>١) انفسير القرآن العظيم، لابن كثير(٦/٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) «كوثر المعاني الدراري» لمحمد الخضر الشنقيطي (٢/ ٣٦٥).

كان الله سبحانه يُعلِمنا بهذا: أنَّه وإن أَذِن في علينا ببعضِ ما أودعه في كويه من سُنَن، فإنَّه لن يأذنَ لأحدِ بفتح هذه الأبواب الخمسة حتَّى بعرف سُنَنَها ويخبَرَ عمَّا فيها ببقين، أمَّا غيرها مِن أبواب عالم الشَّهادة، فهي مَفتوحة لنا، وسُنَنُها مَبثولة بين أيدينا، فسِيروا في الأرض، وانظروا في ملكوتِ السَّماوات، وتفكَّروا في آبات الأنفس، فكلُّ ذلك منه مسخَّر لكم.

أليس الحديث إذن عَلَمٌ على نُبوَّة محمَّد عِين؟

ثمَّ ياتي مِن يُشكَّك في هذا الحديث أن يكون من خبرِه صِدقًا وعدلًا، فـ ﴿شُيْحَنُ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَنَّا يَمِيقُونَ ۞ وَسَلَمُّ عَلَّ الْمُرْسِيَةِ، ۞ وَالْمَشْدُ يَبُو رَبُّ الْمُلْمِينَ

(المبحث الثاني

نقد دعاوى المعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث نخس الشَّيطان للمَولود

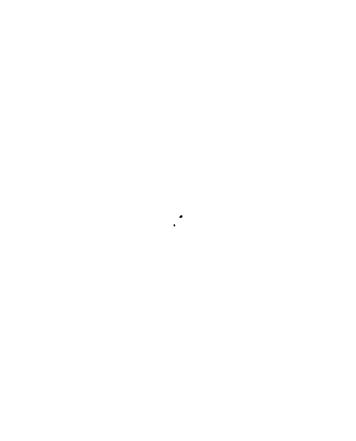

#### المَطلب الأوَّل سَوق حديث نخس الشَّيطان للمَولود

عن أبي هريرة رضي أنَّ رسول الله ﷺ قال: «ما من مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا نَحَسَهُ ﴿ السَّيْطَانُ فَيَسْتَهِ ﴿ السَّيْطَانُ فَيَسْتَهِ الْأَنْ اللهِ ابن مَرْيَمَ وَأُمَّهُ .

قالِ أبو هُريرة: «اقرؤوا إن شِئْتُمْ: ﴿وَلَهُ أَمِيدُهَا مِكَ وَدُرِيَتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّبِيرِ﴾ [النَّفَالِك: ٣٦ء، متَّفق عليه ٣٠].

وفي رواية له: اكُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يوم وَلَدَثْهُ أَمُّهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) النَّخْس: يكون بالشِّي المحدَّد؛ كرؤوس الأصابع، انظر <sup>(</sup>كشف المشكل؛ لابن الجوزي (٣/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) الاستهلال: الصّباح، انظر فتح الباري، (٦/ ٤٧٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: أحاديث الأنبياء، باب:قول الله تعالى: ﴿وَالْكُنْ فِي الْكِنْكِ مَرْبَكِ،
 رقم: (١٣٤١)، ومسلم في (ك: الفضائل، باب: فضائل عيسى 響، وقم: ٢٣١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (ك: الفضائل، باب: فضائل عيسىٰ ﷺ، رقم:٢٣٦٦).

#### المَطلب الثاني سَوق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ على حديث نخس الشَّيطان للمَولود

مع جلاء الحديث في تقرير عداوة الشَّيطانِ للإنسان منذ لحظةِ خروجِه إلى مُعتركِ الدُّنيا، وعدم منابذتِه للعقل إذْ كان خبرًا غَيبيًا محضّا؛ إلاَّ أنَّه لَم ينْجُ من سِهامِ الاعتراضِ قديمًا وحديثًا؛ فكان القاضي عبد الجبَّار الهمَداني فرَطَ القومِ إلىٰ مَلْءَ عَببتِه منه (١٠) ثمَّ تبِعَه عليه فتامٌ مِن المُحْدَثين، كان إمامهم في عصرِنا (محمود أبو ريَّة)، حيث أنَّه قد شمَّ بأنْفِه النَّقديِّ أنفاسًا مِن أَثْرِ المُسيحيَّة في الحديث! يقول:

«. ومِن المَسبحيَّات في الحديث: ما رواه البخاريُّ [وذكر الحديث] . . وفِقه هذا الحديث الذي سمعه الصَّحابي الجليل مِن الرُّسول ﷺ: أنَّ الشَّيطان يطعن كلَّ ابن آدم، أو ينخسه؛ إلَّا عيسىٰ بن مريم وأمَّه، وبذلك لم يسلَم مِن طعنِ الشَّيطان أحدٌ غيرهما مِن بني آدم أجمعين، حتَّىٰ الرُّسل: نوح وإبراهيم، وموسىٰ، وغيرهم، وخاتمهم محمَّد صلوات الله عليه وعلىٰ جميع النَّبيِّين؛ فانظُر، واعجَبا) "\"

<sup>(</sup>١) نسبه إليه الرَّازي في «مفاتيح الغيب» (٨/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) فأضواء على السنة المحمدية، (ص/١٨٦).

وقد كان (محمَّد عبده) من فتح البابِ لأمثالِ هذا للوُلوغ في هذا الحديث خاصَّة، حيث قال: «المُحَقَّق عندنا أنَّه ليس للشَّيطانِ سلطانٌ على عبادِ الله المُحَلَّصين، وخيرُهم الأنبياء والمُرسَلون، وأمَّا ما وَرَد في حديثٍ مريم وعيسى، مِن أنَّ الشَّيطان لم يمُسسهما .. فهو مِن الأخبارِ الظَّنية، لأنَّه مِن رواية الآحاد، ولمَّ كان مَوضوعها عالم الغَيب، والإيمان بالغَيب مِن قسم العقائد، وهي لا يُؤخّد فيها بالظَّن: كُنَّا غير مُكلَّفين الإيمانَ بمَضمونِ تلكَ الأحاديث في عقائينا»(١).

وقد كان مِمَّا أورَده المخالفون مِن معارضاتٍ علىٰ هذا الحديث؛ قولهم: المعارضة الأولىٰ: أنَّ حِفظَ عيسىٰ ﷺ وأمَّه مِن نَخسةِ الشَّيطان دون سائر الأنبياء، فيه نوعُ تفضيل لهما عليهم، ومنهم نبيِّنا محمَّد ﷺ!

وهذا ما يُفهم جَليًّا مِن تعليقِ (أبو ريَّة) آنفًا علىٰ الحديثِ<sup>(٢)</sup>.

المعارضة الثَّانية: أنَّ الحديثَ مُنافضٌ لِما ثَبَت في الطَّب مِن أنَّ سَبب صُراخ كلِّ مَولود حين ولادتِه هو: دخولُ الَهواء لأوَّلِ مرَّةٍ لرتِّتِه.

ً **المعارضة الثّالثة**: أنَّ زوجةَ عمران (أمَّ مريم) ليست الوحيدة في اللَّذيا الَّتي أعادت وليدُها وذرَّيته مِن الشَّيطان الرَّجيم؛ بل كلُّ مسلمٍ تقيِّ يفعل ذلك!

وفي تقرير الشُّبهتين الأخيرتين، يقول (إسماعيل الكرديُّ):

«لقد تُبَت في الطبّ أنَّ سببَ صراخٍ كلِّ مولود حين ولادته هو: دخول الهواء لأوَّل مرَّةٍ لرثتيه، بعد أن كان يَتلقَّىٰ الأوكسجين مِن دَم أمَّه عبر الحبل السُّري، ولو لم يبكِ لاختنق.

ثمَّ؛ هل زوجةُ ابنِ عمران (أمُّ مريم) هي الوَحيدة في اللَّنيا الَّتي أعاذت وليدها وذريَّته مِن الشَّيطان الرَّجيم؟! أليسَ كلُّ مسلمِ تَقِيُّ يقول حين الجماع:

<sup>(</sup>١) اتفسير المنارة (٣/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>۲) وبه شنّع صاحب كتاب اصحيح البخاري نهاية أسطورة (ص/١٥٧) على البخاري كون النّبي 徽 لم
 ينجُ من هذه الطعنة الشيطانية.

(اللَّهم جنَّنا الشَّيطان، وجنَّب الَّشيطان ما رَزقتنا)؟! فلماذا لا يُعيدُ الله مَوْلودَه --حسب الحديثِ- مِن نَخْسة الشَّيطان؟ وهل دعاءُ المسلمين جميعُهم غير مُقبول<sup>(۱)</sup>.

(١) إنحو تفعيل قواعد نقذ متن الحديث؛ (ص/٢٧٩).

## المَطلب النَّالث دفعُ دَعوى المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ عن حديث نخس الشَّيطان للمَولودِ

نامًا ما أوردوه في الممارضةِ الأولى، من دعوى أنَّ حِفظَ عيسىٰ ﷺ وأمَّه مِن تَحْسةِ الشَّبطان دون سائر الأنبياء تفضيلٌ لهما علىٰ سائر الأنبياء؛ فيُقال في ردِّه:

إنَّ امتيازَ نيِّ الله عيسى وأمِّه ﷺ بهذه الخَصيصةِ لا يستلزم تفضيلهما على رصول الله ﷺ ولا باقي الأنبياء، فإنَّ ذِكرَ فَضيلةٍ لا يستلزم الرُّجحان بالأفضليَّة (()، وذلك للقطع بأنَّ نبيًّنا ﷺ هو سَيِّد وَلد آدم، ويليه في الرُّتبةِ أبوه إبراهيم ﷺ، والقطعُ بفضيلته ﷺ وتقدُّمه على جميع الأنبياء أمرٌ معلوم، وأمَّا مريم ﷺ فهما سَمَت في مَراتب الولاية، فلن تصِل إلى مقام الأنبياء.

وقد أخبرنا نبينًا ﷺ «أنَّه ما مِن أَحَدٍ إِلَّا وُكِلَ بِهِ قَرِينُهُ مِن الشَّياطينِ» (\*\*)، فلا يخرج من عموم مقاليه هذه لا مريم ولا ابنُها ﷺ، وهما وإن عُصِما مِن نخيه، فأنَّهما لم يُعصَما فين مُلازمتِه لهما، ومُقارنتِه.

<sup>(</sup>١) انظر قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (٣٩/١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنار، باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن
 مم كل إنسان قرينا، رقم: ٢٢١٤)، وهذا لفظ أحمد في «المسند» (رقم: ٣٣٢٣).

ولقد خَصَّ الله تعالىٰ نبيَّنا ﷺ بخاصِّيةِ كَمُل بها إنعامُه عليه؛ بأنْ أعانَه علىٰ شيطانِه حَتَّىٰ صحَّ إسلامُه، فلا يأمرُه إلَّا بخير، وهذه خاصَّة لم يُؤتَها أحدٌ غيرُه، لا عسين، ولا أنُهه (۱).

واما دعوىٰ المُعترضِ في الثَّانية: في أنَّ الحديثَ مُناقضٌ لِما ثَبَت في الطّب مِن أنَّ سَبب صُراخِ كلِّ مَولود حين ولادتِه هو دخولُ الَهواء لأوَّلِ مرَّةٍ لرِبِّتِه.

#### فالجواب عليه:

على تقدير أنَّ ما ذَكَره الأطبَّاء بَلَغ إلى حَدُّ الحقيقة العلميَّة المقطوع بها؛ فإنَّ قُصاراهُ: أن يكون كشْفًا عن السَّببِ القريبِ المَحسوسِ لاستهلالِ المَولودِ صارخًا، وهذا التَّفسير العِلميُّ لا يَقضي بامتناع أسبابٍ أخرىٰ عَزُبَ الخلْق عن دركِها، لقصور مَداركِهم عن الإحاطةِ بكلِّ حقيقةً (٢).

نقول هذا علىٰ تقديرِ صِحَّة ما وَصل إليه بعض الأطبَّاءِ في بحثٍ في هذا المَجالِ، وبلوغِه مَبلغَ القطميَّات؛ فلمَّا توَّجه نظرُنا إلىٰ النَّحقُّقِ مِن هذا البلوغ وصحَّته، وجدنا الأمرَ لا يَعدو أن يكون فرْضًا يَتطرَّق الوَهم إليه، لا حقيقةً علميَّةً عند الأطبَّاء، كما أوْهمَه المُعترض!

لقد لاحظ الأطبَّاء تزامن بُكاءِ الطِّفلِ حين الولادةِ مع أخذِه لأنفاسِه الأولى، فافترضَ بعضُهم أنَّ البكاءَ مَردُه إلى إحساسِ المَولود بالَم جرَّاء دخولِ الهواءِ إلىٰ رِئتَيه، وخالفهم آخرون، فافترضوا إيعازَ صرخةِ الوَليدُ الأولىٰ إلىٰ «الفَضبِ المُضْمَرِ فيه علىٰ عَمليَّة طردِه مِن الرَّحِمةِ (٢٠).

هذا فيما ظَهَر لهم، وإلَّا فإنَّ البروفيسور (گوردون بُورْن gordon bourne) -وهو من كِبار أطبَّاء الولادة في بريطانيا- يعترِف في كتابِه «الحَمل»(٤) بأنَّ السَّببَ الدَّقِق للبكاءِ وبدءِ عِمليَّةِ النَّفض؛ لا يزال مَجهولًا1

<sup>(</sup>١) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٦/ ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) المعارض العقلى (ص/ ۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) قالجنين، متابعة مُوثقة بالصُّور، لد توما شماني (ص/٢٧).

<sup>(</sup>٤) (الحمل؛ ترجمة د. زيد الكيلاني)ص/ ٤٨٢).

فلنترُك أقوالَ الأطبَّاءِ وخلافَهم في هذهِ الظَّاهرة المُلازِمة للإنسان، ولنتأمَّل دقيقَ كلام ابن القيِّم في جودةِ جمعِه بين السَّببِ الحِسِّي والغيبيِّ لهذا المَشهدِ العجيب للولادةِ، حيث قال:

﴿إِن قبل: ما السَّبِّبُ في بكاءِ الصَّبي حالةَ خروجِه إلىٰ هذه الدَّار؟
 قبل: ههنا سَبَبان:

سَبَبٌ باطِن، أخبر به الصَّادق المَصدوق، لا يعرفه الأطبُّاء، وسَببٌ ظاهر.

فأما السَّبَ الباطن: فإنَّ الله سبحانه افتضَت حكمتُه أنْ وَكُل بكلِّ واحد مِن وَلد آدمَ شيطانًا، فشيطان المَولود قد نحس، ينتظر خروجَه، ليُقارِنَه ويَتوكَّل به، فإذا انفضلَ، استقبلَه الشَّيطانُ وطعَنه في خاصِرَته، تحرُّقًا عليه وتَغَيُّطًا، واستقبالًا له بالمعداوة الَّتي كانت بين الأبُوين قديمًا، فيبكي المَولود مِن تلك الطَّعنة، ولو آمن زنادقةُ الأطبَّاء والطَّباقعيِّين بالله ورسولِه، لم يجدوا عندهم ما يُبطِل ذلك ولا يَرُدُه.

والسَّبَب الظَّاهر: الَّذِي لا تُخبِر الرُّسُل بأمنالِه، لرُخْصِه عند النَّاس، ومعرفتهم له مِن غيرِهم: هو مفارقتُه المَالُونَ والعادةَ الَّتي كان فيها إلىٰ أمرٍ غريب، فإنَّه يَنتقل مِن جسمٍ حارِّ إلىٰ هواءٍ باردٍ ومكانٍ لم يألفه، فيستوجشُ مِن مُفارقتِه وَطَلَة ومَالفَه (١٠).

وامًّا الجواب عن الاعتراض النَّالث، في دعوىٰ المُعترِض أنَّ امرأةَ عمران ليست وحدها من أعاذت وليدَها وذرَّيتُها مِن الشَّيطان، فيُقال:

إنَّ سبَبَ انقداح هذا الاعتراض عند المُعترض أمران:

الأول: ظنُّه أنَّ مُقتضىٰ نفوذِ أثَرِ الدُّعاء –عند توَفَّر شروطِه وانتفاءِ موانعه– بتجنيب المَولود الشَّيطان: هو ألّا يجصُلَ البّنْخسُ والطَّعِينِ لِها ﴿ إِنَّ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

الأمر الثاني: ظنُّه أنَّ الطُّعن هو الضَّرَر الَّذي يُجنَّبه المَولود في الدُّعاء النَّبوي عند الجماع.

<sup>(</sup>١) •التبيان، لابن القيم (ص/٣٦٠).

فامًا الأمر الأول: فهر ناتج عن غَلَظِه في فهم الحديث، في أحسن أحوالِ الظّنِ به؛ ذلك أنَّه لا يلزم مِن نُفوذِ أثرِ الدُّعاءِ ألَّا يحصل ما أخبر به النَّبي ﷺ مِن الطَّمن؛ لأنَّ المُواد مِن دُعاء الجِماع في الخبر النَّبوي: أن تَتَحقَّق الحَيْلولة بين الأصلال والإغواء -الَّذي سببُهما الشَّيطان- وبين المَولود، وليس المُواد مِن الدَّعاء الحلولة بنه والطَّعن بخصوصه.

والمُقتضي لهذا المُراد مِن هذا الحديث: ما نَبَت في حديثِ البابِ: مِن وقوعِ النَّخس لكلُّ مَولودِ سِوىٰ ما استثناه الخَبر، فهذا النَّقدير لازمٌ لاستقامةِ الحديث، وجريانِه على السَّداد، دون تضارُبِ بين الخَبرين؛ فتقديرُ الإضلال إذن أَصْدَقُ مِن تقدير الطَّعن؛ لدلالةِ النَّهِس عليه.

ثمَّ إن الطَّعن ليس بِضَررِ يقتضي تخصيصَه بدعاء؛ إذ لو كان كذلك ضَارًا، لسَلِم منه الأنبياء والأولياء؛ إذْ همْ أُولِيْ بهذا المَعنيٰ<sup>(۱)</sup>.

يقول أبو العبَّاس القرطبي في بيانٍ مُتقنٍ لمعنىٰ قولِ النَّبي ﷺ في الحديث «لو أنَّ أحدَهم يقول حينَ يَأتي أهله: باسم الله، اللَّهم جنّبني الشّيطان، وجنّب الشّيطان ما رزفتنا، ثمَّ قُدِّر بينهما في ذلك، أو قُضيَ ولدٌ: لم يضُرّه شيطانٌ أكدا»:

قيل معناه: لم يضرُّه: لم يصْرَعُه الشَّيطان.

وقيل: لا يَطعن فيه الشُّبيطان عند ولادتِه، ويطعن في خاصرةِ مَن لا يُقال له ذلك.

قال القاضي<sup>(٢)</sup>؛ لم يحْمِلُه أحَدٌ علىٰ العمومِ في جميعِ الضَّرر، والإغواء، والوسوسة.

قلت -القائل: القرطبيُ-: أمَّا قصرُه علىٰ الصَّرع وحده فليس بشيء؛ لأنَّه تحكُّمٌ بغير دليل، مع صلاحيَّة اللَّفظ له ولغيره.

<sup>(</sup>١) مُستفاد من قدفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ص/ ٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) يعنى القاضي عياض السَّبتي في (إكمال المعلم) (١١٠/٤).

وأمًا القول النَّاني: ففاسدٌ؛ بدليل قوله ﷺ: «كلُّ مَولود يَطعن الشَّبطان في خاصرتِه إلَّا ابن مريم ...»، هذا يدلُّ على أنَّ النَّاجي مِن هذا الطَّعن إنَّما هو عيسىٰ وحده ﷺ؛ وذلك مَخصوصُ دعوةِ أمِّ مريم؛ حيث قالت: ﴿وَإِنْ أَعِيدُهَا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ ال

ثمَّ إنَّ طعنَه ليس بضَررٍ، ألَا تَرىٰ أنَّه قد طَعن في كثير مِن الأولياء والأنبياء، ولم يضرَّهم بذلك؟!

ومقصود هذا الحديث -والله تعالى أعلم-:

أَنَّ الوَلَد الذِي يُقال له ذلك يُحفَظ مِن إضلالِ الشَّيطان وإغوائه، ولا يكون للشَّيطان عليه سلطان؛ لأنَّه يكون مِن جملةِ العبادِ المَحفوظين المَذكورين في قوله تمالئ: ﴿إِنَّ عِبَادِى لَيْنَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنَّ ﴾ [الحَيْنِ: ٤٤]، وذلك ببَركةِ نبَّة الأبَوَيْن الصَّالحَين، وبركةِ اسم الله تعالى، والتعوُّذ به، والالتجاء إليه، وكأنَّ هذا شَوبٌ مِن الشَّيطين الرَّبِيرِ ﴾ [التَظالى: ٣٦].

ولا يُغهَم مِن هذا نَفْيُ وَسُوسِتِه، وتشعيبُه، وصَرعِه! فقد يكون كلَّ ذلك، ويحفظ الله تعالىٰ ذلك الوَلَد مِن ضَررِه في قلبِه، وديبِه، وعاقبةِ أمرِه، والله تعالىٰ أعلمه''<sup>(۱)</sup>.

أعاذنا الله مِن إغواءِ الشَّياطين إنسِهم وجنُّهم.

<sup>(</sup>۱) قالمفهم؛ (٤/١٥٩-١٦٠).

المبحث الثالث

لحديث حديث «إذا سمعتم صياحَ الدِّيَكة .. وإذا سمعتم نهيق الحمار»

نقد دعاوي المعارضات الفكريَّة المُعاصرة

#### المَطلب الأوَّل سَوْق حديث «إذا سمعتم صياحَ الدِّيَكة .. وإذا سمعتم نهيق الحمار»

عن أبي هربرة ﷺ قال: «إذا سَوِعْتُمْ صِيَاحُ الدَّبَّكِةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا، وإذا سَوِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، فَتَمَوَّدُوا بِاللَّهِ من الشَّبْطَانِ، فإنَّه رَأَىٰ شَيْطَانًا، مَتْنق عليه'''.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: بده الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال،
 رقم: ٣١٢٧)، ومسلم في (ك: الذكر والدعاء، باب: استحباب الدَّعاء عند صباح الديك،
 رقم: ٣٧٢٩).

## المَطلب الثَّانِي سَوْقَ المعارضات الفكريَّة المِعاصرة... لحديث إذا سمِعتم ضياجَ التِّيَكة،

قد وَلغت في هذا الحديث الشَّريف ألسِنة كثيرٍ مِن أربابٍ التَّمعَقُل في زماننا، وشطحت فيه أقلام من ضاعت أعمارُهم في ردم ما شيَّدته جهابذة الرَّوايةِ وين قواعِد وسَنَن؛ حتَّل صار شعارًا عند بعض أولاءِ المُحدَثين على زوغان منهج المُحدَّثين، وتقبَّلهم لمُنكراتِ المتونِ واماً لا يقبله العقل، وما لا فائدة منها للرسلام والمسلمين، (١٠).

ترىٰ مثال هذا العارِ مِن الشِّعارِ -مثلّا-:

في ما عنون به (جواد عفانة) كتابًا له، تعنَّىٰ فيه ردَّ الصَّحاحِ بقوله: «الإسلام وصِياح الدِّيكة»! يُملُّل ذلك في تقدِمَتِه بقوله: «قد قصدتُ بقولي (صياح الدِّيكة) لفتَ نظرِ القارئ الفطين إلىٰ إحدىٰ الخرافات الَّتي نُظمت في قولٍ نسَبه الرَّاوي إلىٰ رسول الله ﷺ زورًا وكذبًا "<sup>(۱)</sup>.

وترجع مُجمل المعارضات الموجَّهة إلىٰ الحديث إلىٰ واحدة رئيسةِ تتعلَّق بالواقع المُشاهد، وهي:

أنَّ تعليل صِباح الدِّيكة بكونها رأت مَلَكًا، مع تقرُّر أنَّ لكلِّ ابن آدم ملائكةً حَفَظة ومَلَكين يكتبان أعماله: يلزم منه أنْ تصبح الدِّيكة ليلَ نهار كلَّما رأت

<sup>(</sup>١) بذا حكم نضال عبد القادر على هذا الحديث في كتابه فهموم مسلم، (ص/١٢٦، ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) ﴿الْإسلام وصياح الدِّيكِ لعفانة (ص/٦).

إنسانًا! لرؤيتها الملائكةَ مع كلِّ إنسان، وبما أنَّ هذا لا يحدث: فالحديث كذِبٌ علىٰ رسول الله ﷺ؛ لتكذيبِ الواقع المحسوسِ له.

هذا ما يتعلَّق بتعليلِ صِياحِ الدُّيك.

وكذا تعليل نهيق الجمار برقيبة الشَّيطان؛ فإنَّه يُشكل عليه أنَّ المتفرَّر شرعًا أنَّ المتفرِّر شرعًا أنَّ لكلِّ إنسانِ شيطانًا مُوكلًا به، وأنَّ الشَّيطان كثير الوَسوسة لبني آدم؛ فلو كانت العِلَّة كما ذكر في الحديث: لوجب أن تنهق الحُمر في الأوقات كلِّها لدى رؤيتها للنَّاس!

بل إذا وُضع الحديث بجانب حديث: ﴿إِذَا نُودِي للصَّلاة آدِمِرَ الشَّيطان وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَىٰ لا يَسْمَعُ التَّأْذِينَ .. (١٠)، مع كثرة ما يصادف وجودَ حمار أو خمير عند المسجد، وحسب حديث المناداة وخروج الشَّيطان له ضراط، وحسب الحديث الآخر: أنَّ الحمار يرىٰ الشَّيطان وينهق عند رؤيته! يلزم منه النَّهيق مع كلُّ أذان وإقامة، فلمَّا انتفىٰ سماع نهيقِ الحمارِ حينتذِ: لزم منه بطلان الحديث.

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (إسماعيل الكردي):

"وَرَد في الحديث استحباب الدُّعاء عند سماع صوت الدِّيك، خاصَّة أن الدِّيك عند الفجر، وورَد أنَّ صياح الدِّيك الدِّيك يصيح عند الفجر، فيوقظ النَّاس لصلاة الفجر، وورَد أنَّ صياح الدِّيك تسبيحه، أمَّا كون صياح الدِّيك سببه أنَّه يرىٰ مَلاكًا: فهذا مِن غرائب المرويَّات عن أبي هريرة هُنَّه، ويبدو لي أنَّه إضافة مُذرجة مِن حديث أبي هريرة، ظنَّ الرُّواة أنَّها مرفوعة.

ذلك لأنَّ التَّمليل لسبب صباح اللَّيك يُشكِل عليه: أنَّ القرآن الكريم والحديث نصًّا على أنَّ لكلِّ ابن آدم ملائكة حفظة، ومَلكين يكتبان أعماله، وعليه؛ فالمفروض أن تصبح الدِّيكة ليلَّ نهار كلَّما رأت إنسانًا؛ لأجلِ أنَّها ترى معه أولئك الملائكة، مم أنَّ شبتًا مِن هذا لا يحدث!.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الأفان، باب: الأفان مثنئ مثنئ، رقم: ٥٨٣)، ومسلم في (ك: الصلاة،
 باب: فضل الأفان وهروب الشيطان عند سعاعه، رقم: ٢٣٥).

وكذلك تعليل نهيقِ الحمار برؤيته لشيطان؛ فإنَّه يُشكل عليه: ما ورد في صحيح الحديث: أنَّ لكل إنسانِ شيطانًا موكلًا به، ومثله ما جاء في القرآن الكريم مِن وجود القرين للإنسان .. وقد بيَّن لنا الحقُّ تعالىٰ أنَّ الشَّيطان كثير الوَسوسة للإنسان، وعلَّمنا أن نستعيذ بالله مِن شَرَّ الوسواس الخنَّاس ... إلخ.

والحاصل أنَّ النَّاس في غالب أحوالهم مُعرَّضون لمحاولات الإضلال مِن قِبَل الشَّيطان ولوساوسه، فلو كان نهيق الجمار سببه رؤية الشَّيطان: لوَجَب أن تنهق الحمير في الأوقات كلِّها، ولدى رويتها للنَّاس! ويلزم: أنَّه إذا كان الإنسان راكبًا حمارًا، فكلَّما وسوس له الشَّيطان بشيء، وَجب أن ينهق الحمار مِن تحتِه لرؤيته الشَّيطان!

وكذلك يُشْكِلُ متن الحديث إذا وضعناه بجانب الحديث الأخير؛ حيث كثيرًا ما يكون حمار أو حمير -في القُرئ- على باب مَشجد أو قريبًا منه، ثمَّ نرى أَنَّ الموذُّن يؤذُّن، ولكن لا نسمع نهيق الحمار! مع أنَّه مِن المفروض حسب الحديث الأوَّل: أنَّ الشَّيطان خرج مِن المسجد له ضراط، وحسب الحديث النَّاني: أنَّ الحمار يرى الشَّيطان، وينهق عند رؤيه!» (١٠).

هذا؛ ولم ينسَ (عفانة) أن يفتِّش الإسناد هذا الحديث عن عِلَّةٍ يُنيط بها ما اكتشفه في المتنِ مِن نكارة، فلم يجِد إلَّا أن يَتَّهم به: عبد الرَّجمن بن هرمز راويه عن أبي هريرة، وحدسُه أنَّه ما سمعه إلَّا مِن كعب الأحبار<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) فنحو تفعيل قواعد نقد الحديث؛ الإسماعيل كردى (ص/٢٧٦-٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) ﴿الْإِسلام وصياح الدِّيك؛ لعفانة (ص/٧٥).

# المَطلب النَّالث دفعُ دعاوي المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن حديث ﴿ذا سمعتم صياحَ الدِّيَكةَ .. وإذا سمعتم نهيق الحمار»

امًّا عن معارض الحديث فيما يُدَّعىٰ من تكليب الحسِّ له . . إلخ؛ فقولُنا في دحضِه يَنبَجسُ مِن عِدَّة وجوه:

الوجه الأول: أنَّ الحديث قد رواه الأثمَّة، واستهمَ الشُّراح في بيانِه، فلم يقع لواحد الإدلاء بهذا الاعتراض الَّذي اعترض به المعترضون بن المعاصرين، مع سداد فهومهم، وذكاء عقولهم، فتفرُّدهم بهذا الاعتراض على الحديث يُنبِئك عن مقدار فهمهم في جنب فهوم أولئك الأعلام.

الوجه النّاني: أنَّ الحديث بتمامِه مِن قول رسول الله ﷺ، ودعوىٰ أنَّ تعليل صياح الدّيكة في الحديث هو مِن إدراج أبي هريرة ﷺ -كما أدَّعاه الكرديُّ- أو خَلُط مِن عبد الرَّحمن بن هرمز -كما أدَّعاه عَفائة -: مجرَّد دعوىٰ يُموزها البرهان، ولم أزَّ أحدًا مِن نقًاد الحديث صرَّح بذلك، مع كويْهم أدقً عينًا بِما تصحُّ نسبته لرسول الله ﷺ وما لا يصحُّ .

والمُعترضان إنَّما نَصَبا هذه الدَّعوىٰ الإسناديَّة –فيما يظهر– لِئلًا يستوحش النَّاظر مِن طعنهما في الحديث، وتكذيبهما له بدعوىٰ مخالفتِه الواقع|<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) قدفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٧٥٨).

الوجه النّالث: أنَّ الحديث أخبرَ عن أمرِ غَبيقٍ، لا يَقع للعقل إدراك كُينههِ؛ لحجزِه من جِهة، ولقصورِ الواسطة النَّاقلة للعقلِ -وهي: الحواسُ- عن تحصُّل هذا الإدراك من جهة أخرى؛ فإذا تحقَّق ذلك، فلا طريق إلى معرفة هذا الغبب إلَّا عن طريق الوحي، وحيناني يجب الإيمان بما أخبر به الصَّادق ﷺ؛ وذلك مِن مقضيات الإيمان بالرَّسول ﷺ.

وبناءً علىٰ ما مُرِّر، يَبيَّن لك أنَّ دعوىٰ المعترض أن لو كانت الدِّيكة تصبح عند رؤيتها للملائكة، مع كون كلِّ إنسان معاطًا بملائكة يحفظونه، ومَلكين يكتبان أعماله؛ للزم مِن ذلك أن تصبح كلَّ وقت: هي دعوىٰ باطلة، ذلك:

أنَّ حصول صياح الدِّيكة عَنْدُ رَوْية مَلَك، وكذا نهيق الحمار عند رؤية شيطان؛ لا يلزم منهما أن يكونا عند رؤية كلِّ مَلَك أو كلِّ شيطان؛ لأنَّ الَّذي أشهدَ كُلَّا منهما لرؤيةِ ما لا يراه البشر: قادرٌ أن يحجُب عن الدِّيكة رؤية الملائكةِ الخَفَظة والمُوكِّلين بكتابة الأعمال؛ ويحجُبَ عن الحمارِ: قرينَ الإنسان، وهذا القرين نفسُه الَّذِي يُدُير لِسماعِه الأَذَان، فهما نوعٌ واحدً<sup>(1)</sup>.

وكما عَلِمنا بدلالة الواقع عدمَ شهودِ الدَّيَكة رؤيةَ كلِّ أنواع الملائكة، وعدمَ شهود الحمير كلَّ أنواع الشَّياطين، فإنَّ في بعض الأحاديث ما يُعلِم بأنَّ هذا الشُّهود لا يقع لها في كلِّ حين، بل هي محصورة في اللَّيل.

جاء القيدُ بهذا في رواية أخرىٰ عن أبي هريرة ﷺ رواها النَّقات (٢٠ بلفظ: «إذا سمعتُم صياحَ الدِّيكة باللَّيلِ؛ فاسألوا الله من فضلو، فإنَّها رأت ملَّكًا، وإذا سمعتُم نهيقَ الحمارِ باللَّيلِ؛ فتعوَّدُوا باللهِ من الشَّيطانِ؛ فإنهُ رأى شَيطانًا» (٢٠.

 <sup>(</sup>١) بامارة وسوسية للمُصلِّي في حديث الإدبار بقوله: • . . أَذَّقُر كِذَا ، الْقَرْ كِذَا ، . لِمَا لَم يَكُن يَذَكُر . . . .
 وفي هذا التَّذَكِر منه بأمور تخصُّ المُصلِّي، وتعدادها عليه: أَمَارةٌ عليْ معوفته الكاملةِ بهذا الإنسان ومُسلَّقاته الوبيَّة، ولا يَشْم هذا إلا يافزانِ من وملازمة.

<sup>(</sup>٢) انظر اسلسلة الأحاديث الصّحيحة؛ للألباني (٧/ ٥٦٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في «الشنن الكبرى» (ك: عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا سمع نهيق الحمير،
 رقم: ١٩٧١٣)، وأحمد في «المسند» (رقم: ١٨٧٤)، وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح»

قال الشَّوكاني: «قوله في الحديث الآخر (مِن اللَّيل): يُقيِّد المطلق، فتكون الاستعادة إذا سبع النَّباح ليلًا لا نهارًا» (١٠١٤هـ) وكذلك قال على القارئ (ت١٠١٤هـ) قبله (٢٠)؛ ويكفي في ردُّ تلك الشُّبهة اليتيمة ما سُقناه مِن تلك الحُجَج؛ والحمد لله.

<sup>(</sup>١) «تحفة الذاكرين» للشوكاني (ص/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) قمرقاة المفاتيح؛ (٧/ ٢٧٦١).

المبحث الرابع

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المعاصرة لحديث «إذا هَلك كِسرى فلا كِسرى بعده»

#### المَطلب الأول سَوْق حديث: «إذا هَلك كِسرى فلا كِسرى بعده»

عن جابر بن سمرة ﷺ عن النَّبي ﷺ قال: ﴿إِذَا مَلِكَ قَيْصِر فَلا قَيْصِر بعده، وإذا مَلك كِسرىٰ فلا كِسرىٰ بعده، والَّذي نفسي بيده، لتُنفقنَّ كنورُهما في سبيل الله؛ متَّفق عليه'').

وعن أبي هريرة ﷺ، عن النَّبي ﷺ قال: «لَمَلَك كسرى، ثمَّ لا يكون كِسرىٰ بعده، وقيصر لَيهلِكُنَّ، ثمَّ لا يكون قيصر بعده، ولتُقسَمنَّ كنوزها في سبيل الله»؛ متَّقق عليه(٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي ، (م) (١٦٢٩)، ومبليم في (ك: الفتن وأشراط الساعة، باب: باب لا تقوم الساعة حتل يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمثل أن يكون مكان المهت من الملاه، وقد: (٢٩١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الجهاد والسير، باب: الحرب خدعة، رقم: ٢٠٢٧)، ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة، باب: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقير الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء رقم: ٢٩١٨).

## المَطلب الثَّاثِي سَوق المُعارضات الفكريَّةِ المعاصرةِ لحديث «إذا هَلك كسرى فلا كسرى بعده»

أشكلَ هذا الحديث علىٰ مَن سَمع أنَّ كِسرىٰ لمَّا قُتِل مَلَك ولدُه، ثمَّ مَلَك بعده جماعة، آخرهم قُتل في زمانِ عثمان ﷺ! ومخالفة الحديثِ في ظنَّ هؤلاء للتَّاريخ في شأن قيصرَ أشدُّ وأظهر، إذْ لم تَزَل مَملكة الرُّوم باقيةً بعد هرقل لقرونِ عديدةِ.

وفي تقرير هذه المعارضة التَّاريخيَّةِ للحديث، يقول إسماعيل الكرديُّ:

"بالنّسبة لكسرىٰ شاه الفُرس: البِشارة صحيحة مائة بالمائة، فبعدَ عشر سنوات فقط مِن رحلةِ النّبي ﷺ، وفي معركة نَهاوَند، سقطت فارس بيد المسلمين، وبعدها بقليل قُتل يُزْدَجِرد النّالث، وانقرضت بقتله سلسلة ملوك آل سَاسَان، فلم تُقُم لهم قائمةٌ فيما بعد.

أمًّا بالنَّسبة لهلاك قيصر، فإنَّه لمَّا مات، استمرَّت سلسلة القياصرة بعده لِبا يقارب ثمانية قرون! جاء خلالها تسعة وستون قيصرًا آخرا فلعلَّ هذه الزَّيادة مُدرجة من كلام أي هريرة، فظنَّها بعضهم مرفرعةً عن النَّبي ﷺ<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) قنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ (ص/١٧٦).

## المَطلب النَّالث دفع المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديث «إذا هَلك كِشرى فلا كِشرى بعده»

قد سبق التّنبيه إلىٰ أنَّ مِن مَثارات الغَلط عند المُستشكلينَ للأخبارِ: فَهمُهم للتّص علىٰ غير مُراد صاحبِه، بحيث يأخذون بظاهرِ عمومِه مُجرَّدًا دون اعتبارِ لما يَحتفُّ به مِنْ قرائن تُوجِب التَّخصيص.

وهذا الحاصل في هذا الحديث، وعليه ابتنَىٰ بعض المُعاصرين إنكارُهم له؛ وكان الفَرض أن ينظروا في ما يحتمله لفظُه مِن أوجُه المعاني، فتُقرَّ منها ما وافق الشَّرع والعقل، ويُستبعد منها ما يخالف ذلك مخالفة بيَّنة.

فلأجل هذا؛ لم نرَ أَحَدًا مِن أَثَمَّو العلم - في القديم أو الحديث يُجرِي هذا الخبر على معنى انقضاء مُلكِ الرُّومِ بالمَرَّة بعد هلاكِ هرقلَ، ولا قال أحدُ منهم بانعدامٍ مَن يخلُف في مَملكتِه بعده، كيف والواقع المُعايَش عندهم خِلاف ذاته،

والمعتزلة مع كثرة شَغَبهم على أخبارِ الغيبِ، لم يُعلَم عن أحدِهم طَعنٌ في هذا الحديث بخصوصِه، بل ولا أورَده الغُماري أبو الفضل في «الفوائد المقصودة» فيما ما شَدَّ مِن أحاديث الصَّحيحين وغيرهما في نظره.

وقد سَلَك العلماء في تفسيرِ هذا الخبر مَسلكَ التَّخصيصِ لدلالتِه، يظهر ذلك في: حملِهم نَفيَ القَيْصَريَّةِ في الحديثِ على انقراضِها عن مَوضعٍ مَخصوصٍ، لا عن وجهِ الأرض كُلها؛ وكذا الأمر في كِسرى. فيكون المعنى من الحديث: لا يَبقىٰ كِسرىٰ بأرضِه، وهي العراق، ولا قيصر بأرضِه، وهي الشَّام، كما كان الشَّان في عهد النُبوة، فإعلامه ﷺ بانقصام مُلكِهما وزوالِه هو مِن هذين القُطرَين، ولذا "قويَتْ نفوسُ العرب علىٰ الاتُجار مع هذين القُطرين، وكانوا مِن قبل يملكون المرَّارع في الشَّام، ويقيمون، ويَعمون،

هذا القول مَنقول عن الشَّاهعي، وأيَّده مُرادًا للحديثِ بسَوقِ سَبِ ورودِه، بأن قال: «كانت قريش تَنتابُ الشَّامَ التِيابًا كثيرًا، مع مَعايشها منه، وتأتي العراق، فلمَّا دَخلت في الإسلام، ذَّكرت للنِّبي ﷺ خوفَها مِن انقطاعُ تعايشها بالتِّجارة مِن الشَّام والعراق إذا فارقت الكفرَ ودَخلت في الإسلام، مع خلافِ مُلكِ الشَّام والعراق لأهل الإسلام، فقال النَّبي ﷺ: «إذا هَلَك كِسرىٰ فلا كسرىٰ بعده».

قال: فلَم يكُن بأرضِ العراقِ كَسرىٰ بعدَه ثَبَت له أمرٌ بَعدَه.

قال: ﴿وَإِذَا هَلَكَ قَيْصِرُ فَلَا قَيْصِرُ بِعَدَهُ، فَلَمْ يَكُنَ بِأَرْضِ الشَّامَ قَيْصِرٌ بَعْدَهُ، وأجابهم على ما قالوا له، وكان كما قال لهم رسول الله ﷺ، وقَطّع الله الأكاسرة عن العراق، وفارس وقيصر ومَن قام بالأمرِ بعدَه عن الشَّام.

قال: قال النَّبي ﷺ في كِسرىٰ: "يُمَرَّق ملكُه"، فلم يبنَّ للأكاسرةِ مُلك، وقال في قيصر: "بنبتُ ملكُه"، فتَبَت له ملكٌ ببلادِ الرُّوم إلىٰ اليوم، وتَنجَّىٰ ملكُه عن الشَّام، وكلُّ هذا أمرٌ يصدُق بعضُه بعضًا» (٢٠٠٪.

والى الإقرار بهذا الوجه مِن الشَّافعيِّ مُوادًا للحديث، جنح ابن حبَّان<sup>(٣)</sup>، والخَطَّابي<sup>(٤)</sup>، والقاضي عِياض<sup>(٥)</sup>، والنَّوي<sup>(٢)</sup>، وابن كثير<sup>(٧)</sup>، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) فخطط الشَّامة لكرد على (٢٤١/٤)

<sup>(</sup>٢) الأم، للشَّافعي (٤/ ١٨٠ - ١٨١).

<sup>(</sup>٣) قصحيح ابن حبان، (١٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) فأعلام الحديث، (٢/١٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) •إكمال المعلم» (٨/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٦) فشرح النُّووي على مسلم؛ (١٨/٤٤).

<sup>(</sup>٧) ﴿البداية والنهاية؛ (٦/ ٤٩١).

فامًّا كِسرىٰ النَّاني، المُملَقَّب بـ (بَرْويز) ابنِ هُرمز: فكان حاله كما أخبرَ النَّبي ﷺ في الحديث، فبعد أن قتله ابنُه (شِيرُويَه)، انقطعَ أمرُه بالكليَّة، ولم يَزل مُلك فارس إلى انمحاقي وانقراض بعدّه بِدُعوتِه ﷺ.

وهو وإن مَلَك بعده جماعة ، لكن لم يخلفه أحد مثله ، ولا تَبتَ المُلك لأيِّهِم (١) ، وكانوا عشرة على الأقلّ ، كُلما خَلَف أحدُهم مَن سَبَقه قَتلوه ، ومَن نَج على الأقلّ ، كُلما خَلَف أحدُهم مَن سَبَقه قَتلوه ، ومَن نَج على عاجَله المَرض بالموتِ بعد أشهر قليلة (١٦) ، آخرُهم يَزْدَجِرد بن شهريار ، وقد هرّب مِن المدائن عند فتح المسلمين مُتخفيًا نحوًا مِن عشرين سنة ، إلى أن قُتل في عهد عثمان على سنة (١٦هـ) (١٦) .

فكان بهذا «كِسرىٰ بن هُرمز آخرَ الأكاسِرة المُمَلَّكين، ومَن وَلِي بعده وُلاة مُتضَمِّفون<sup>(4)</sup>، و«مَا مَلَكَ مَن لم يكُن لمُلكِه طائلٌ ولا ثبوت<sup>(0)</sup>!

فبانَ بذا أنْ لا كِسرىٰ مِن بعدِه مِن حيث المُلك حقيقةً، إنمًا هو اسم فارغٌ مِن المعنىٰ.

فإن قال قائل: قَدَّرنا صِحَّةَ هذا المعنىٰ في كِسرىٰ، فكيف بقيصرَ ومملكةُ الرُّوم لم تَزَل بعدَه قرونَ عديدة؟

وجواب ذلك أن يُقال:

إِنَّا مُلك قبصرَ قد انجلى عن الشَّامِ بالكليَّة، واستُفتِجت خزائِتُه، ولم يخلُفه مِن ملوك الرُّومِ في تلك البلادِ أَخد، والنَّبي ﷺ إِنَّما أخبرَ العَربَ عن هلاكِه حيث كان في زَمانِه (٢٠ –كما أسلفنا تقريرَه- إِذْ كانت العَرَب لا تجعَلُ (قيصرَ) حَلَمًا الَّا

<sup>(</sup>١) انظر اكشف المشكل؛ لابن الجوزي (١/٤٤٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٠١/٢٠).

 <sup>(</sup>٢) انظر (إيران في عهد السَّاسانيِّين) للكاتب الدَّانماركي: أَرْثِر كريسْتِنْين (ص/٤٨٠).

<sup>(</sup>٣) انظر التجارب الأمم وتعاقب الهِمم؛ لابن مسكويه (٢٤٦/١٦-٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) «الجواب الصحيح» لابن تيمية (١٠٠/١) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) «الوفا بتعريف فضائل المصطفىٰ» لابن الجوزي (ص/٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) انظر افيض الباري، للكشميري (٤/ ٢٣٢).

علىٰ مَن مَلَك الشَّام مع الجَزيرة (١٠ مِن الرُّوم، فإذا سَقَطت الشَّام مِن مَملكتِه، انتفىٰ لَقَب القَيصريَّة تَبمًا لللك (١٠).

هذا، وقد كانت الشَّام لقيصرَ «مَشْتاه ومَربَعُه، وبها بيت المَقدس، وهو المَوضع الَّذي لا يَتِمُّ نُسُك النَّصارىٰ إلَّا فيهنَّ، ولا يُمْلِ علىٰ الرُّوم أَحَدٌ مِن ملوكِهم، حتَّىٰ يكونَ قد دَخَله سِرًّا أو جهرًا»(٣).

ولذلك لوحِظَ تاريخيًّا تَخلِّي مُلوك الرُّومِ البِيزَنطيِّينَ عن لَقبِ (القَيصر) بعد ما جرى عليهم في تلك الأرض المُقدَّسة ما جَرىٰ، وانْمحَىٰ فيهم هذا الاسم بعدُ تَدريجيًّا.

وفي ذلك يقول أبو زرعة العِراقي: "مِمَّا انقرَضَ ولم يعُد: بقاءُ اسم قيصر، لأنَّ ملوك الرُّوم لا يُسمَّون الآن بالأقاصِرة، وذَهَب ذلك الاسم عن مُلكِهم، فصَدَق أنَّه لا قيصر بعد ذلك الأوَّل<sup>(1)</sup>.

هذا مع فقدِهم لبلادٍ واحدةٍ وهي الشَّام، فكيف يكون بُأسُ دولةٍ هرقلٍ وقد فقدوا بعدها بلادُ مِصر؟!

لقد كان هِرقلَ نفسُه مُعرِفًا بأنَّ سقوط هذين القُطرَين المَظيمين لا يُسقِط حكمَ القيصريَّةِ فحسب، بل هو إيذانُ باندثارِ دولةِ الرُّوم باكملِها، فكان يقول:

«لَين ظَهَرت العَربُ على الإسكندريَّة، إنَّ ذلك انقطاعُ مُلك الرُّوم وهلاكُهم؛ لأنَّه ليس للرُّوم كنائس أعظمُ مِن كنائس الإسكندريَّة، وإنَّما كان عيد الرُّوم بالإسكندريَّة، حيث غَلَبت العَرب على الشَّام، فلَيْن غَلبونا على الإسكندريَّة لقد هَلَكَت الرُّوم، وانقطعُ مُلكهاه (٥٠).

 <sup>(</sup>١) هي البلاد الّذي بين نَهري دجلة والفرات، مجاورة الشّام، وهي أقرب أرض الروم إلى فارس، تشتمل على يبار مُضر وديار بكر، انظر «معجم البلدان» (٣٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/ ٤٩١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢٣٦/٢).

 <sup>(</sup>٣) «أعلام الحديث» (١٤٤٧/٢).
 (٤) «طرح التشريب» (٧٥٣/٧).

<sup>(</sup>٥) «فتوح مصر والمغرب؛ لابن عبد الحكم (ص/٩٩).

فقد كان ما خَشِيَه حَقًا! فإنَّه بعد تخلِّيه عن الشَّام، ورجوعِه القَهقرئ إلىٰ داخل بلادِه وقواعدِها مِن قُسطنطينية، هَلَك أثناء حصارِ عمرو بن العاص ﷺ للإسكندريَّة سنة (٦٤١م)، "ولم يكن قد بَقِيَ مِن أرض مصرَ في أيدي الرُّوم عند وفاةِ هرقل سِوئ هذه المدينة، وبدخولها في خَوْزة المسلمينَ في السَّنةِ التَّاليةِ، تَمَّ لهم فتحُ مصرَ، واقتطاعُها نهائيًا مِن الإمبراطوريَّة البِيزنطيَّة".

نظَهَر بهذا أنَّ قوله ﷺ: «لا قيصر» هو علىٰ حقيقيه، لأنَّ القيصر لقبُ مَلِك الشَّام مِن الرَّوم، وليس لقبًا لمَلِك الرُّوم مُطلقًا، وقد انزاحَ مُلك الرُّومِ عن الشَّام، فانزاح معها لقب القيصريَّة تَبَعًا، «وفي هذا بِشارة عظيمةٌ بأنَّ مَلِك الرُّومِ لا يعود أبدًا إلى أرض الشَّام، (٢٠).

وأمًّا قوله ﷺ: «لا كِسرى اللهُ المُراد مِنه وَقَع لا مَحالة ، لأنَّه لم تَبقَ مملكته على الوجو الذي كان زمنَ النَّبي ﷺ، ولم يثبُت لأحدٍ بعدَه مُلكٌ حتَّى اضمحلَّت دولته سَريعًا ؛ وكان أنِ «افتَتَع المسلمون بلادَهما، واستقرَّت للمسلمين ولله الحمد، وأنفقَ المسلمون كنوزَهما في سبيلِ الله كما أخبرَ ﷺ، وهذه معجزات ظاهرة (٢٠٠٠).

ولذلك عَدَّ العلماء هذا الخَبر منه ﷺ مِن أعلام نُبوَّتِه (1).

<sup>(</sup>١) قتاريخ الامبراطورية البيزنطية، لـ د. محمد مرسى الشيخ (ص/ ٨٨) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) «البداية والنهاية» لابن كثير (٦/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) فشرح النَّووي علي مسلم؛ (١٨/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) كأبي نُعيم في ادلائل النبوة (ص/٥٤٣)، وابن تيميَّة في االجواب الصحيح! (٦٠٠/١).

(المُبمث الفاس نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث انقضاءِ قرن الصَّحابةِ بعد المائة

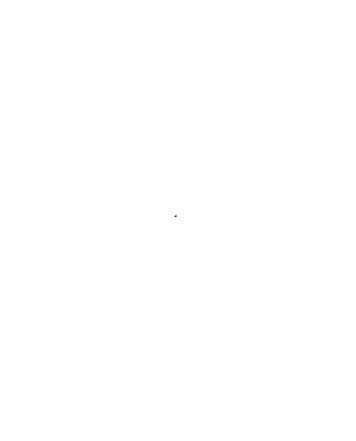

## المَطلبَ الأوَّل سَوْق أحاديثِ انقضاءِ قرن الصَّحابةِ بعد المائة

عن أنس ﷺ فقال: يا رسول الله، متى السَّاعة قائمة؟ قال: «ويلك! وما أحددت لها؟» قال: ما أعددتُ لها إلَّا أنِّي أحبُّ الله ورسوله، قال: «إنَّك مع من أحببت»، فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم»، ففرحنا يومئذِ فرحًا شديدًا، فمرَّ غلام للمغيرة، وكان من أقراني، فقال: "إنْ أخّر هذا، فلن يدركه الهَرم حمَّىٰ تقوم السَّاعة، متَّفن عله".

وعن عبد الله بن عمر ﷺ قال: صلّى بنا رسول الله ﷺ ذات لبلة صلاة العشاء في آخر حباته، فلمَّا سلَّم قام فقال: «أرأيتكم لبلتكم هذه؟ فإنَّ على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممَّن هو على ظهر الأرض أحد»، قال ابن عمر: فرَمَل النَّاس في مقالة رسول الله ﷺ تلك، فيما يتحدَّثون مِن هذه الأحاديث عن مائة سنة، وإنمَّا قال رسول الله ﷺ: «لا يبقىٰ ممَّن هو اليوم علىٰ ظهر الأرض أحد»، يريد بذلك أن ينخرم ذلك القرن، ممَّن عله ("ك.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل ويلك، رقم: ١١٦٧)، ومسلم في
 (ك: الفتن، باب: قرب الساعة، رقم: ٢٩٥٣).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: العلم، باب: السمر في العلم، وقم: ١١٦)، ومسلم (ك: فضائل الصحابة، باب: قوله 震؛ لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس مفوسة، وقم: ٢٥٣٧) واللفظ له.

وعن عائشة 微 قالت: كان رجال من الأعراب بُخلة يأتون النَّبي 纖 فيسألونه: متى السَّاعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: "إن يعش هذا لا يدركه القرم حتَّى تقوم عليكم ساعتُكم، قال هشام: يعنى موتهم؛ مَّقق عليه(١٠).

وعن جابر بن عبد الله رفي قال: سمعت النَّبي الله على أن يموت بشهر: «تسألوني عن السَّاعة وإنَّما علمها عند الله؟! وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها مائة سَنة (٢٠٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (ك: الرقائق، باب: سكرات الموت، رقم: ٢٥١١) واللفظ له، ومسلم (ك: الفتن، باب: قرب الساعة، رقم: ٢٩٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (ك: فضائل الصحابة، باب: قوله 瓣: لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة، رقم: ٢٥٣٨.

## المَطلب الثَّاني سَوق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ لأحاديث انقضاء قرن الصَّحابة بعد مائة سنة

يَدَّعي جمعٌ مِن المعاصرين بأنَّ الأخبار في هذا الباب كذب علىٰ النَّبي ﷺ، لمخالفتها لما هو معلوم بالضَّرورة والحسِّ عدمُ تحقُّقه، فإنَّ ربط قيام السَّاعة بانصرام مائة سنة، أو بوفاة الغلام، يستلزم ذلك قيامها منذ أمّد بعيد!

فاسمع (أحمد أمين) وهو يقول: "نرى البخاريَّ نفسه -على جليل قدره ودقيق بحثه- يُثبت أحاديث دلَّت الحوادث الزَّمنية والمشاهدة التَّجربيَّة على أنَّها غير صحيحة، . . كحديث: لا يبقى على ظاهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفرسة" (1).

ويقول (سامر إسلامبولي): «المُلاخظ من الحديث أنَّ الجواب قد حدَّد قيام السّاعة خلال فترة زمنيَّة لا تتجاوز أن يبلغ الغلام سنَّ الهَرم، أي ما يقارب السّين عامًا، وقد مضى على قولِ الحديث ألف وأربعمائة عام ولم تقم السَّاعة! فهناك احتمالان: أنَّ الغلام لم يبلغ إلى الآن سنَّ الهَرم، أو أنَّ السَّاعة قد قامت ولم ندرِ نحن، وَنكون قد نفذنا من الحساب! (۲۰۰.).

(٢) قتحرير العقل من النقل؛ (ص/٢٠٢٣).

 <sup>(</sup>۱) ففجر الإسلام، لأحمد أمين (ص/۱۱۸)، مع التنبيه على أن البخاري لم يرو حديث جابر هذا الذي
نسبه له احمد أمين، بل هو في قصحيح مسلم،
 (۲) من المادا من المادا من المحد المراد المادا من المادا من

وآخرون يَعتبرون أنَّ هذه الأحاديث لا يجوز للنَّبي ﷺ أن يتفوَّه بها أصلًا وقد حُجِب عنه وعن الخلقِ كلِّهم علم السَّاعة؛ كما تراه في قولِ إسماعيل الكردى:

"يُشْكِل علىٰ متن هذه الرّواية أيضًا أنَّ فيها مخالفة لآيات القرآن الكريم، الَّتِي تؤكّد مرارًا أن لا أحد يعلم متىٰ السَّاعة إِلَّا الله وحده والَّتِي يأمر فيها الله سبحانه نبيَّه الكريم أن يجيب من يسأله عن السَّاعة بقوله: ﴿ فَلَ إِنَّمَا ٱلْمِلْدُ عِندَ ٱللهِ كَوَلِمَا اللهُ عَبِدُ اللهِ اللهُ عَبِدُ اللهِ اللهُ عَبِيلًا اللهُ عَبِدُ اللهُ عَبِيلًا أَنْ لَيْرٌ مُّسِينًا ﴾ [الله عند الله عن السَّاعة بقوله: ﴿ وَلَا إِنَّا ٱللهُ اللهُ عَبِيلًا اللهُ اللهُ عَبِيلًا اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

وكذا يقول عز اللَّين نيازي : ﴿ . إِنَّ رَوِيةَ الْحَقِّ لَا تَحْتَاجَ إِلَىٰ عَلَمْ خَاصِّ وَلا إِلَىٰ ذَكَاءَ خَارَق، الله سبحانه في وحيه الأساسيّ يقول لنا: إنَّ علم السَّاعة عند الله وحده، ولا يجلِّيها إلَّا هو، ونحن نصرُّ ونكلُّب آيات الله في القرآن، ونقول: بل إنَّ الرَّسول 雞 يعلم! وقد قال: لا تأتي مائة سنة وعلىٰ الأرض نَفْس منفوسة البوم، ('').

<sup>(</sup>١) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ (ص/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) قدين السلطان (ص/ ٤١١).

# المَطلب الثَّالث دَفعُ دعاوي المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن احاديثِ انقضاءِ قرن الصَّحابة بعد المائة

لا يَنقضي عَجبي مِن هؤلاء السُّرعانِ في تجهيلِ المحدَّثين والطَّعنِ في مرويًاتِهم، من دون تريَّثِ وتأمُّل في صنيعِهم وما قد يرد عليه من وهمِ وسوء فهم، لربَّما كشف عنه أهل العلم منذ قرون عديدة.

فلو سألناهم -مثلًا- عمًّا يزعمون مِن تكذيب الواقع لأحاديث هذا الباب: هل هو أمرٌ ظَهَر لكم مَعاشر المُحْدَثين بخاصَّة؟ أم ظَهَر لِمن سبَقكم مِن عقلاءِ السَّلف؟

وبصيغة أدقَّ نقول: منى كان سيظهر تكذيبُ الواقع لمثلِ هذا الخَبر الَّذي بَلَغ رتبة القطع عند المحدِّثين؟

فلا بدَّ أَن يقولوا: مثل هذا الأمر الجَلِيِّ الواضح في المخالفةِ للواقعِ لابدَّ أَن يكون قد ظَهَر لِمن قَبلنا بداهةً، وتحديدًا بعد هرمِ الغُلامِ، أو انقضاء الماتة سنةِ بعد وفاةِ النَّبي ﷺ!

فنقول لهم: إن كان النَّبي ﷺ قد قال هذا الحديث وغيره ممًّا في معناه سنة عشرِ للهجرة، فسيكون المُجلِّي لكذبِ هذه الأخبار هو سنة (١١٠هـ)! إذ به يكتمل قرنٌ من زمن تحديثه به. لكنًا وجدنا المحدِّثين يصحِّحون هذه الأحاديث، ولو بعد مرور هذه السَّنة العاشرة بعد المائة! حيث رواه التَّابعون وأتباعهم في كُتبِهم، مع مخالفته القطعيَّة للواقع كما يدَّعيه المعترضونَ! بل أخرجها البخاريُّ ومسلم في «صحيحيهما»، وقد مَرَّ علىٰ ظهورِ كذبِه للأعمىٰ حسب دعواكم- أكثر مِن مائة وأربعين سنةً!

فلن يبقىٰ لنا في الحكمِ على هؤلاءِ المُحدَّثين حسب دعواكم إلَّا القول بأحدِ احتمالين:

إمَّا مجانين كلَّهم! يصخَّحون ما يظهر كذبه لأغبى الخَليقةِ، ثمَّ يلحقهم في هذا الجنونِ عَوَّام المسلمين، حَيَثُ أقرُّوا علماءهُم على تَلكُ الغبَّاوة المفرطة، وأخذوا عنهم هذه الاخبار.

وإمَّا أنَّهم لم يجدوا في هذه الأخبار ما يُخالف الواقعَ بحالِ، فلذلك قبلوها.

إِنَّ ظَنِّي بِالمُعترضِ أَنَّه مهما خالفَ البخاريَّ ومسلمًا وأثمَّة الدِّين في منهج النَّقَدِ للرَّوايات، فإنَّه لن يبلُغُ به الشَّطَط في الخصومةِ أن يعتقد فيهم الجنونَ والتَّغابي إلىٰ هذه الدَّرجةِ من البَله.

فعليه -إذن- أن يُقرِّر أنَّ لهؤلاء تفسيرًا للحديث يدفع ما قد يظنَّه معارضةً مِن الخبر للشَّرع والواقع، ولينظر في تفسيرِهم ذلك للحديث، ثمَّ لينقُده بعدُ إذا شاء أن ينقد، لكن لا يجِقُّ له أن يَتوهَّم في مَن صَحَّح الحديث مِن سادات الأُمَّةِ أنَّهم كانوا في غفلةٍ عمَّا يستشكله أمثالُ المُعتِرض من الحديث.

فإذا رجعنا إلى «الصَّحيحين» نفسيهما، في الَمواطِنِ النَّيُّ أَخْرِج فيها الشَّيخَانَ حديث أنس ﷺ: "وَإِنْ أُخَّرِ هذا، فلن يَدْرِكه الهَرَمَ حَثِّلَ تَقْوَمُ السَّاعة»، نجدُهما قد أخرجا بإزاءِه الحديث المفسَّر لِما قد يُشْكِلَ فِن فَهْمِه، وهو:

حديث عائشة هي الله و به خَتمتُ أحاديث هذا الباب فيما مَرَّ، ليكون كاشمًا لله الله عنها مَرَّ، ليكون كاشمًا ليما مَضى قبلَه مِن أحاديث قد تكون مجملة، حيث جاء في آخره قولُ النَّبي ﷺ: «إنْ يَمِش هذا، لا يُدركه الهَرَم حتَّى تقوم عليكم ساعتُكم»، قال هشام: يعني موتَهم».

فلو فرَصنا أنَّ البخاريَّ لا يَعِي مِن فهمِ الحديثِ شيئًا، وأنَّه المسكينُ لا يَدْرِي أنَّ السَّاعة لم تَقُم بعد موتِ ذاك الغُلامِ! فلقد بَيِّن له هشام بن عورة هذا المعنىٰ الواضح في آخر روايتِه للحديث بقوله: "يعني موّتهما"، أي: لن يهرم هذا الغلام حتَّىٰ يموت السَّائل، فتقوم قيامَته، إذْ المَوثُ سَاعةُ كلِّ إنسان، ومن مات فقد قامت قيامتُه.

غير أنَّ هذا الَّذِي قاله هشام هو ما فهمه البخاريُّ ومسلم وباقي الأنتَّة حقًا، بل هو ما كان واضحًا عند علماء الصَّحابة قبلهم قبل أن يهرم ذلك الغلام! كما تراه في ثاني أحاديث هذا الباب، في قولِ ابن عمر ﷺ: «١. إنمًا قال رسول الله ﷺ: «لا يَبْقىل مِمَّن هو اليومَ على ظهرِ الأرض أحدٌ، يريد بذلك أن ينخرمَ ذلك القرن».

يقول ابن حجر: ققد بَيَّن ابنُ عمر في هذا الحديث مُراد النَّبي ﷺ، وأنَّ مُراده أنَّ عند انقضاءِ مائةِ سنةِ مِن مقالتِه تلك ينخرم ذلك القَرن، فلا يبقئ أحدٌ ممَّن كان موجودًا حال تلك المقالة.

وكذلك وَقع بالاستقراء، فكان آخر من ضُبِط أمرُه ممن كان موجودًا احينية: أبو الطُّفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنَّه كان آخر الصَّحابة موتًا، وغاية ما قيل فيه أنَّه بَقِي إلىٰ سنة عشر ومائة، وهي رأس مائة سنةٍ مِن مقالة النَّبي ﷺ(۱).

ونحن نَعلمُ أنَّ عبد الله بن عمر ﷺ توفي سنة (٧٣هـ)، أي: أنَّه قد فهِم الحديث فهمًا صحيحًا قبل أن يُقطّع بمجيءِ سنة (١٩١٠)، وهو الوقت المضروب لظهورِ كذبِ الحديث، حسب زعم المعترضين مِن المعاصرين!

وعلى نحو فهم ابن عمر ﴿ يَبنِغي أَنْ تُفهم أَحاديث النَّبي ﷺ مجموعًا طُرقها بعضها إلىٰ بعض، لا بأن يُنظر في كلِّ واحدٍ منها مُنعزلًا عن الآخر؛ فما

<sup>(</sup>۱) افتح الباري، لابن حجر (۲/ ۷۵)..

جاء في رواية مجملة بلفظ: «السَّاعة» مُطلقةً دون إضافة، بيَّنته رواية أخرىٰ بإضافتها إلىٰ ساعة ذلك القَرنِ المُخاطَب: «ت**قوم عليكم ساعتُكم**».

يقول النَّوري: "هذه الأحاديث قد فَسَّر بعضُها بعضًا، وفيها عَلَم من أعلام النُّبوة، والمُراد أنَّ كلَّ نفسٍ منفوسةِ كانت تلك اللَّبلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر مِن مائة سنة، سواء قلَّ أمرُها قبل ذلك أم لا، وليس فيه نغيُ عيشٍ أحدٍ يوجد بعد تلك اللَّبلة فوق مائة سَنةه'\').

العجيب في هذا: أنَّ ذاك المعنى الخاطئ الذي توَهَمه المُحْدَثون من الحديث، فظنُّوه اكتشافًا حصريًا لهم، قد وَقَع مثله قديمًا زمنَ المقالةِ النَّبوية نفسِها! فقد جاء في كلام ابن عمر ﷺ: ﴿.. فوَهَل النَّاس -أي غلِطوا- في مقالةِ رسول الله ﷺ تلك، فيما يتَحَدَّون مِن هذه الأحاديثِ عن مائةِ سَنةً».

فعلماء الصَّحابة والتَّابِعين قد نَبَّهوا علىٰ خطاً هذا الفهم، وليس هو مَعنَى تأوَّله أهل السُّنةِ حَديثًا وتَعسَّفوا في تفسيرِ الحديث به، تفاديًا لتخطئةِ المُحلَّثين كما يزعمه المُبطِلون.

فإن قال قائل: إن كان الأمرُ كما قرَّر مَن ذكرتَ مِن أهل العلم، فلماذا أجابَ النَّبي 難 بأنْ أشار إلىٰ عُمْرِ الفُلامِ، أو انخرامِ القرن، ولم يكتفِ بنفِي طبه بالسَّاعةِ رأسًا؟

#### فجواب ذلك:

أنَّ الأعرابَ مِن جفائهم كانوا يَسألون النَّبي ﷺ عن مَوعدِ السَّاعة، ومع أنَّ الجواب قد حُسِم في القرآن، إلَّا إنَّه ﷺ لم يجبُّ أن يرُدَّ جفاءَهم ذاك كلَّ مَرةِ بجفاء منه، فأرادَ أن يُلفِت انتباهَهم بأسلوبِ الحكيم، إلىٰ كون السُّوال عن وقتي السَّاعة -فضلًا عن جهلِ المَسئولِ به- لن يَنفعهم في شيء، إنَّما ينفع المرءَ عملُه ومحاسبةُ نفيه عليه، كما قال للأعرابي: «وما أحددت لها؟!».

<sup>(</sup>١) اشرح النووي على مسلم، (٩٠/١٦).

فأراد ﷺ أن يؤكّد هذا المعنىٰ للسَّائل فقال: "إِنْ أُخْرَ هذا، فلن يُدركه الهَرم حتَّىٰ تقوم السَّاعة، وفي الرِّواية الأخرىٰ: "إِنْ يَعش هذا، لا يُدركه الهَرم حتَّىٰ تقوم عليكم ساعتُكم».

فكانَّه ﷺ يريد بهذا أن يقول له: إنَّه مهما يكُن مَوعدُ السَّاعةِ أَيُّها السَّائل، فإنَّك لن تفوق في العُمرِ عمرَ هذا الغلامِ الصَّغير، وموتُك حينها قيامُ ساعتِك، فانظر فيما قدَّمتَ مِن عملٍ قبل موتك!(١)

وبذا يتبيّنِ لكلّ منصَفِ ألّا تعارض بين الحديث وبين الواقع البتَّة، فضلًا عن أن يكون معارِضًا للقرآن في نفي علم السَّاعة عن غير الله تعالىٰ.

والحمد لله علىٰ توفيقه.

 <sup>(</sup>١) مستفاد من نقال جدلتي للدكتور حاتم العوني في الموقع الإلكتروني لمركز نماء للبحوث والدّراسات،
 المنشور بتاريخ ١٤٣٥/٩/٤ هـ.

(المُبحث (الساوس نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث «خلق التُّربة يوم السَّبت»

#### المَطلب الأوَّل سَوق حديث خلق التُّربة يوم السَّبت

عن أبي هريرة ﷺ قال: أخَذَ رسول الله ﷺ بيَدِي فقال:

"خَلَق الله ه التُّربة يوم السَّبت، وخَلق فيها الجِبال يوم الأحد، وخلق الشَّجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم النُّلاثاء، وخلق النُّور يوم الأربعاء، وبتَّ فيها النَّواب يوم الخميس، وخلق آدم هي بعد العصر بن يوم الجمعة، في آخرِ الخلق، في آخرِ ساعة مِن ساعاتِ الجمعة، فيما بين العَصر إلىٰ اللَّيل، رواه مسلم (۱۰).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (ك: صفة القيامة والجنة والنار، باب: ابتداء الخلق وخلق آدم ﷺ، رقم: ٢٧٨٩).

## المَطلب الثاني سَوُق خِلافِ العلماءِ في صحَّةِ حديثِ خَلْق التُّبة يومَ الشَّبت

قد اختلف أهل العلم في هذا الحديث قديمًا وحديثًا على طائفتينَ: ا**لأول**ى: رَأْت الحديثَ مُنكرَ المتنِ، والجتلفت في أصل هذه النَّكارة من .

فمِن أشهر هؤلاء المُعلِّين للحليث: ابنُ المَديني<sup>(۱)</sup>، والبخاريُ<sup>(۱)</sup>، وابن عطبَّة الأندلسي<sup>(۱)</sup>، وأبو العبَّاس القرطبي<sup>(1)</sup>، وتلميذه المُفسِّر أبو عبد الله القرطبيُ<sup>(۵)</sup>، وابن تبميَّة أ<sup>(۱)</sup>، وابن القيّم <sup>(۱)</sup>، وابن كثير الدِّمشقي<sup>(۱)</sup>، ومحمَّد بن نصر القَرْشي<sup>(۱)</sup>، وعبد الرَّوْوف المُناوي<sup>(۱)</sup>، وشهاب الدِّين الآلوسيُّ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي (٢/ ٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) (التاريخ الكبير؛ (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٣) (المحرر الوجيزة (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) (١١/٢٤).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن، (٦/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) انظر (الجواب الصحيح) (٢/ ٤٤٣)، و(مجموع الفتاوي) (١٨/١٨) (١٨/١٨).

 <sup>(</sup>٧) انظر (المنار المنيف) (ص/ ٨٤)، و(بدائع الفوائد) (١/ ٥٥).
 (٨) (البداية والنهاية) (١/ ٣٣–٣٣).

<sup>(</sup>٩) في كتابه (الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ (١٩/٥٥).

<sup>(</sup>١٠) فغيض القدير، (٣/٤٤٧).

<sup>(</sup>١١) قروح المعاني، (٤/٣٧٣).

ومن المعاصرين: جمال الدِّين القاسمي<sup>(۱)</sup>، ومحمَّد رشيد رضا<sup>(۱)</sup>، وعبد الحفيظ الفاسي<sup>(۱۱)</sup>، وأحمد الغُماري<sup>(1)</sup>، ومحمَّد الأمين الشَّنقيطي<sup>(۵)</sup>، ومحمَّد أبو شهبة<sup>(۱۱)</sup>، وشعبب الأرنؤوط<sup>(۱۷)</sup>.

والطَّائفة الثَّانية: لم تَرَ في الحديثِ ما يُستنكر، فصَحَّحته لظاهرِ إسناده.

وعلىٰ رأس هؤلاء: مسلم بن الحجَّاج، وقبله محمَّد ابن إسحاق صاحب «السَّيرة»<sup>(۸)</sup>، ثمَّ ابنُ حبَّان<sup>(۲)</sup>، وابنُ الجوزي<sup>(۱۱)</sup>، والسُّهْيَلي<sup>(۱۱)</sup>.

ومِن أهل اللُّغةِ: ابن الأنباري (١٢)، وتبِعَه أبو منصور الأزهريُّ (١٣).

ومِن المعاصرين: أحمد شاكر<sup>(١٤)</sup>، وانتصَرَ لصحَّتِه: عبد الرَّحمن المُعلِّمي<sup>(١٥)</sup>، وناصر الدِّين الألباني<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قمحاسن التأويل؛ (٥/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) اتفسير المنارة (٨/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الآيات البينات في شرح وتخريج الأحاديث المسلسلاتِ» (ص/٢١٦).

<sup>(</sup>٤) \*المُداوي لعلل المناوي، (٣/ ٤٨٤).

 <sup>(</sup>٥) العَذب النَّمير من مجالس الشَّنقيطي في التَّفسير (٣/ ٣٤٥).
 (٦) ادفاع عن السُّنة ودفع شبه المستشرقين (ص/ ١٣٢ - ١٣٤).

 <sup>(</sup>٧) وكان صحّع إسناداً في تخريجه لـ الصحيح ابن حبانه (رقم: ٢١٦١)، ثمّ أبان عن علّة الحديث في تخريجه لـ الصداد أو ٢٨٢/١٤).

<sup>(</sup>A) انظر «تاریخ الطبري» (۱/٤٤-٥٥).

 <sup>(</sup>٩) حيث أخرجه في قصحيحه (ك: بدء الخلق، باب: ذكر اليوم الذي خلق الله جل وعلا آدم ﷺ فيه،
 رقم: ١٦٦١).

<sup>(</sup>١٠) (المنتظم، (١/ ١٢٤)، و(زاد المسير، (٧/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>١١) ﴿الرُّوضُ الْأَنفِ (١٩٧/٢).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ الرَّاهِرِ فِي مُعانِي كلماتِ النَّاسِ ﴾ لابن الأنباري (١٣٨/٢).

وابن الأنبأري: هُو النَّبِخ المُعنَّر أبو يكر محمد بن جعفر بن الهيثم، مسند بغداد ومُحدَّنها، من علماء اللغة، توفئ (٣٦٠م) انظر قاريخ الإسلام؛ (٨٥٢/٨).

<sup>(</sup>١٣) فتهذيب اللغة؛ (١٢/٢٦٩).

<sup>(</sup>١٤) انظر تعليقه على امسند الإمام أحمد، (١٤٦/١٦).

<sup>(</sup>١٥) «الأنوار الكاشفة» (ص/ ١٨٩-١٩٠).

<sup>(</sup>١٦) انظر (مختصر العُلو؛ (ص/١١٢)، واسلسلة الأحاديث الصحيحة؛ (١٨٣٣).

فامًّا الفريق الأوَّل: فقد أعَلُوا الحديث متنًّا مِن عدَّة وجوهٍ من المعارضاتِ(١)

المُعارضة الأولى: أنَّ الحديثَ جَمَل استيعابُ الخلقِ في سبعةِ أيَّام، وهذا خلافُ الفرآن، الَّذي أخبر أنَّ الله تعالىٰ في عدَّة آياتٍ من كتابه أنَّه ﴿ عَلَقَ ٱلسَّكَوْتِ وَالْأَرْضَ رَمَا يَنْهُمَّا فِي سِتَّةِ أَبَارِكِ (الْقِيْمُلَةِ: 1٤.

المعارضة الثَّانية: أنَّه خَلَا مِن ذِكْرِ خَلْقِ السَّموات.

المعارضة النَّالثة: أنَّه جَمَل خلْقَ الأرض وما فيها في سِنَّة أيَّام، والقرآنُ يُخبر أنَّ الأرضَ خُلِقَت في أربعةِ أيَّام، ثمَّ خُلِقَت السَّماءُ في يَومين، كما في قوله تعالى:

﴿ فَلَ أَيْتُكُمْ لَنَكُمُونَ بِالَّذِي عَلَى الأَرْضَ فِي بَوْمَنِي وَهَمَلُونَ لَهُۥ أَلَمَانَا وَلِكَ رَبُّ الْتَكْبِنَ ۚ ﴿ رَحَمَلُ فِيهَا وَنَهِنَ مِن فَرْفِهَا وَهَرَكَ فِيهَا وَفَكَرَ فِيهَا أَفَوْتَهَا فِيهُ أَرْمَةَ أَلَيْ سَرَّتُهُ لِلْتَهْلِينَ ۚ ﴿ ثُمَّ الْمَتَنِى إِلَى النَّبَلَةِ وَهِى دَكَانٌ فَقَالَ لَمَا وَالْذَرِينِ الْقِيا أَوْنَكَ مَا إِمِينَ ۞ فَنَصَنْهُمُنَ سَبَعَ سَمَرُاتِ فِي يَوْمَنِي وَأَوْنِى فِي كُلِّ سَمَلَةٍ أَمْرَهُمُ وَرَبَّنَا السَّنَاةِ الثُنَا بِمَمْدِيحَ رَجِفَظُا ذَلِكَ تَقْدِبُو النَّهِينِ النَّهِيكِ الْفَيْدِانَانَا: ١٠-١١].

المعارضة الرَّابعة: مخالفتُه للآثارِ المُصرِّحة بأنَّ أوَّل أيَّام الخَلْقِ السَّنة هو يوم الأحد<sup>(۱۲)</sup>؛ وعلى ذلك نقلَ ابن جرير الطَّبري إجماعَ السَّلف<sup>(۱۲)</sup>، ودَلَّت عليه أسماء أيَّام الأسبوع: الأحد إلى الخميس.

وفي تقرير هذه المعارضاتِ للحديث، يقول ابن تيميَّة:

النَّبَت بالكتابِ والسُّنةِ والإجماعِ أنَّ الله تعالىٰ خَلقَ السَّمواتِ والأرضَ في ستَّة أيام، وأنَّ آخرَ ما خَلَقَه هو آدم، وكان خَلْقُه يومَ الجمعة، وهذا الحديث

<sup>(</sup>١) ذكرها المعلمي في «الأنوار الكاشفة» (ص/١٨٨-١٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر الأثار في ذلك عن اين عباس، وعبد الله بن سلام، وكعب الأحيار، ومجاهد، والفسحاك، والشبحاك، والشبخ في والشبخ في والشبخ في المعارض البيانة للطيري (١٣٤٤/١) (٢٢٩/١٣) (٢٢٩/١٣)، وأبو الشبخ في العظيمة (١٣٦١/١-١٣٣٠)، وانظر «مجموع الفتأوى" لابن تيمية (٢٣٦/١٧)، و«البداية والنهايةة لابن كثير (٢٣١/).

<sup>(</sup>٣) انظر «تاريخ الرسل والملوك» (١/ ٤٥).

المُختلَف فيه يقتضي أنَّه خَلَق ذلك في الأيَّامِ السَّبعة؛ وقد رُوِي إسنادٌ أصحُّ مِن هذا أنَّ أَوَّلَ الخلق كان يومَ الأحده'<sup>(۱)</sup>.

وقال أيضًا: «لمَّا تَبَت بهذه الأحاديث الَّتي في الصَّحاح والسُّنن والمسانيد وغيرها، أنَّ آدَمَ خُلِق يوم الجمعة، وثَبَت أنَّه آخَرُ المَخلوقاتِ بلا نزاعٍ: عُلِم أنَّ البخاءَ الخلقِ كان يومَ الأحد، لأنَّ القرآنَ قد أخبرَ أنَّ الخلقَ كان في سِتَّة أيَّام، وبهذا النَّقلِ المُتواترِ، مع شهادةِ ما عند أهلِ الكتابِ علىٰ ذلك، ومُوافقةِ الأسماء، وغير ذلك: عُلِم ضعفُ الحديث المُعارض لذلك.

مع أنَّه في نفسِه مُتعارِض! فهذا الحديث قد بَيِّن ما يُوافق سائرُ الأحاديث في أنَّ أَم يُوافق سائرُ الأحاديث في أنَّ أَخلِق آخرُ الخلقِ، ومُعلومٌ بنصوصِ القرآنِ أنَّ الْحَلقِ كان في سنَّةِ أيَّام، وذلك يَدلُّ علىٰ ما وَقع فيه مِن الوَهم بذكرِ الخلقِ يومَ السَّتِهِ "''.

وقال ابن القيِّم عن يوم السَّبت: «لم يَكُن يومًا مِن أيَّامٍ تخليقِ العالَم، بل ابتداءُ أيَّام التَّخليقِ الأحد، وخاتمتها الجمعة، هذا أَصْحُ القولين، وعليه يَدلُّ القرآن، وإجماعُ الأمَّة علىٰ أنَّ أيَّامٍ تخليقِ العالَم ستَّة، فلو كان أوَّلُها السَّبت، لكان سبعة؛ وأمَّا حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: «خَلقَ الله التُربة يوم السَّبت . . » . . فيتَضمَّنُ أنْ أيَّام التَّخليق سبعةً، والقرآن يردُّه، "ا.

وقال ابن كثير في الحديث: «في مَتبَه غَرابةٌ شديدةً! فمِن ذلك: أنَّه ليس فيه ذكرُ خلقِ السَّماواتِ، وفيه ذكرُ خلقِ الأرض وما فيها في سبعة أيَّام، وهذا خلاف القرآن؛ لأنَّ الأرض خُلِقت في أربعة أيَّام، ثمَّ خُلِقت السَّماوات في يومين مِن دخانه()).

<sup>(</sup>١) •قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ لابن تيمية (ص/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) ابغية المرتادة لابن تيمية (ص/٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) فبدائع الفوائدة (١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) «البداية والنهاية» (١/ ٣٣).

#### وأمَّا الفريق الثَّاني مِمَّنْ تابَعَ مُسلمًا في تصحيح الحديث:

فكانت أغلبُ أجوبتهم عن المُمارضاتِ السَّابقةِ مُنحصرةً في الإجابة عن البِعابة عن البِعابة عن البِعابة الله المُعلق السَّنة الأساسةِ الأولى، أعني بها: "مخالفة الحديثِ لكدو أيَّام الخَلْقِ السَّنة المَدْكورة في القرآن»، وهي إجابةٌ منهم تمثّل في ذاتها توجيها لمَفهومِ الحديث، يخلُص النَّاظرُ فيها إلى أنَّهم: يجعلون بَدْءَ الخلقِ يومَ السَّبت، وحَثْمَه يومَ الخميس، فهذه سِتَّة أيَّام كما في القرآن، أمَّا خَلْقُ آدم ﷺ، فيجعلونه خارجًا عن المُحميس، فهذه سِتَّة للخَلْقِ ، وبهذا يَندفهُ الإشكال مِن وجهةِ نَظرهِم.

مع اختلافِهم في وَجهِ هذا الخروجِ لآدم ﷺ عن خلقِ الأيَّام السُّتة، علىٰ وَجُهين:

الأوَّل: فيذهبُ فيه بعضهم إلىٰ أنَّ خَلْقَ آدم ﷺ مُستَقلً عن خَلْقِ الأرض، فليس هو مِنها، فلا يكون يومُه مَعدودًا في الأيَّام السَّنة أصلًا.

وفي تقرير هذا الوجه، يقول ابن هُبيرة (ت٥٦٠هـ): «لمَّا كمُلَت هذه الأشياء في سِتَّة أيَّام كما قال في السَتَنَّ أَمْرُ الدَّار، مُستدعيةً بلسانِ حالِها قدومَ الشَّاكنِ حين تهيئةِ الأسبابِ، والفراغ مِن الرِّرْق والمَركب والرِّياش، وتبيين ما يُكرَه وما يُطلب: كان خَلقُ ساكنِ اللَّالِ أبي البَشر في يومِ الجمعةِ عند آخرِ النَّهار، (۱).

أمًّا ابن الجوزيِّ، فرأيُه أنَّ أصولَ الأشياءِ هي الَّتي خُلِقَت في الأيَّام السُّنةِ، وليس مُطلَق الأشياء، وآدم ليس أصلًا، وإنَّما هو كِالفَرْعِ مِن بعضِها، وكأنَّ قولَه هذا شارعُ لِما سَبَق مِن كلام ابنِ هُبيرة.

يقول ابن الجوزيّ: ﴿إِنْ قِيلِ: فالقرآن يَدلُّ علىٰ أَنَّ حَلَىَ الأَشْيَاءَ فِي سَتَّةَ الْيَام، وهذا الحديث يدلُّ علىٰ انَّها في سبعة! فالجواب: أنَّ السَّموات والأرض وما بينهما خُلِقَ في ستَّة أيَّام، وخُلق آدم مِن الأرض، والأصول تُحلِقت في ستَّة، وآدم كالفرع مِن بعضها (٢٠).

 <sup>(</sup>١) «الإفصاح» لابن هبيرة (٨/ ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) «كشف المشكل» لابن الجوزي (۳/ ۵۸۰).

ولِما بين هذين القولين مِن تشاكل، جَمَع بينهما المُعلَّمي في جوابٍ له علىٰ وجه خروج آدم ﷺ، وزاد عليهما: أنَّ خَالقبَّة الله تعالىٰ للم تَتَوقَف بعد الأيَّام السِّنة أصلاً حتَّىٰ يُحصَرَ خَلقُ آدم فيها، فالله ما زال ولا يزال يخلُق، فخَلقُ آدم كان بعدها، وليس في القرآنِ أنَّ خَلْقَه كان في الأيَّامِ السِّنة فقط، حتَّىٰ يُقال إنَّها صارت بهذا الحديث سبعة.

يقول: اليس في هذا الحديث أنَّه تحلق في اليوم السَّابِع غِيرَ آدم، وليس في القرآن ما يدلُّ على أنَّ خلق آدم كان في الأيَّام السَّنة، ولا في القرآن ولا السُّنة ولا في القرآن ولا السُّنة ولا في القرآن ولا السُّنة، بل هذا مَملومُ البُمللان؛ وفي آياتِ خَلْق آدم أوائلَ البقرة، وبعضِ الآثار، مَا يُؤخَذ منه أنَّه قد كان في الأرضِ عُمَّارٌ قبل آدم عاشوا فيها دهرًا، فهذا يساعد القولَ بأنَّ خلق آدم متأخِّرٌ بمذَّق عن خلق السَّموات والأرضِ"(١٠.

وامًّا الوجه النَّاني لخروج خلق آدم عن الأيَّام السَّنة: فقد جعل بعضهم الايَّام المَّنة لبدء الخلق، وإنَّما هي الكيَّام المَنذكورة في الحديثِ أيَّامًا أخرى غير الأيَّام السُّنة لبدء الخلق، وإنَّما هي بعدها! وهذا ما ارتآه الألبانيُ بقولِه:

"إنَّ الأيَّامُ السَّبعة في الحديث هي غيرُ الأيَّام السِّنة في القرآن، وإنَّ الحديث يَتحدَّث عن شيء مِن التَّفصيل الَّذي أجراه الله على الأرض، فهو يزيدُ على القرآن ولا يخالفه، وكان هذا الجمع قبل أن أقِف على حديثِ الاخضر، فإذا هو صريحٌ فيما كنتُ ذهبت إليه مِن الجمع، فالحمد لله الَّذي بنعمته تتمُّ الضَّالحات!" .

قلت: حديث الأخضر الَّذي عناه الألبانيُّ بالاستدلال:

<sup>(</sup>١) ﴿الْأَنُوارِ الْكَاشَفَةُ (ص/١٩٠).

<sup>(</sup>٢) «مختصر العلو» (ص/١١٢).

السَّموات والأرَضين وما بينهما في سنَّة أيَّام، ثمَّ استوىٰ علىٰ العرشِ يوم السَّابع، وخَلَق التُّربة يوم الاثنين، والتَّقن (١) يوم الأحد، والشَّجر يوم الاثنين، والتَّقن (١) يوم الثَّلاثاء، والتُّور يوم الأربعاء، والنَّواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعةٍ مِن النَّهار بعد العصر، وحَلَق أديمَ الأرض أحمرَها وأسودها، وطيُبَها ورخيبُها، مِن أجل ذلك جعل الله هِنْ مِن آدم الطَّبِ والخبيث،(١).

فهذه أُوجُه جوابٍ مَن صَحَّح الحديث، وهي تَنحصر -كما ترى له في الإجابة عن العِلَّة الأولى الرَّئيسة مِن عِلَل المتن، وحاصلُها: خروجُ يوم الجمعة الذي خُلِق فيه آدم ﷺ مِن الأيَّام السَّنة لخلقِ السَّموات والأرض.

وأمَّا عن المعارضة النَّانية، وهي خُلوُّ الحديثِ مِن ذِكرٍ لخلقِ السَّموات:

فقد أجاب عنها المُعلِّمي بقولِه: «الحديث وإنْ لم يَنُصُّ على خلقِ السَّماء، فقد أشار إليه بذكرِه في اليومِ الخامس: النَّور، وفي السَّادسِ: الدَّواب، وحياةً الدَّواب محتاجةً إلى الحرارة، والنَّورُ والحرارة مصدرهما الأجرامُ السَّماويَّة".

وامًّا المعارضة النَّالثة؛ في أنَّ خلْقَ الأرضِ في الحديثِ كان في ستَّةِ أيَّام، بينما صريحُ القرآنِ يَدلُّ علىٰ أنَّها خُلِقت في أربعةِ أيَّام:

فيقول المُعلِّمي في جوابِها: «الَّذِي فيه -يعني الحديث- أنَّ خلق الأرض نفي أربعة الله كان في أربعة أيَّام كما في القرآن، والقرآن إذْ ذَكر خلقَ الأرض في أربعة أيَّام، لم يذكر ما يدلُّ على أنَّ جملة ذلك خلق النُّور والدُّواب، وإذْ ذَكر خلقَ السَّماء في يومين، لم يذكر ما يدلُّ على أنَّه في أثناء ذلك لم يُحدِث في الأرض شيئًا، والمَعقول أنَّها بعد تمام خلقها أخَذَت في التَّطور بما أودعه الله تعالىٰ فيها، والله سبحانه لا يُشغله شأن عن شأنٍ (1).

<sup>(</sup>١) التُفن: ما يقوم به المعاش ويصلح به التّدبير، كالحديد وغيره من جواهر ا لأرض والخشاش، وهي حشرات الأرض وهوامها، وكل شيء يحصل به صلاح: فهو تقن، ومنه: إتقان الشيء أي إحكامه، انظر «المفهم» للترطبي (٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرِجُه النسائي في السنن الكبرى، (ك: التفسير، باب: سورة السجدة، رقم: ١١٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) الأنوار الكاشفة، (ص/١٩٠).

 <sup>(</sup>٤) الأنوار الكاشفة (س/١٩٠).

وأمَّا عن المعارضة الرَّابعة؛ أعني مخالفةَ الحديثِ للآثارِ الدَّالة علىٰ أنَّ بدهَ الخلق كان الأحد:

فقد أجاب عنها المُعلِّمي بأن قال: «الآثار القائلة أنَّ ابتداء الخلق يومَ الأحد: ما كان منها مرفوعًا فهو أضعف مِن هذا الحديث بكثير، وأمَّا غير المرفوع، فعامَّتُه مِن قول عبد الله بن سلام، وكعب، ووَهب، ومَن يأخذ عن الإسرائيليَّات، (١٠).

وأمَّا تتِمَّة هذه المعارضة مِن كونِ دلالةِ أسماءِ الآيَّامِ على أوَّليَّةِ الأحد في أيَّام الخلق: فقد استعانَ المُعلِّمي في الجوابِ عنها بقولِ السُّهَيلي (ت٥٨١هـ):

اليس في تسمية هذه الأيّام (٢) والاثنين إلى الخميس ما يشدُّ قولَ مَن قال إنَّ السَّبت، وَلَا السَّبت، لا أَوَّل الأسبوع الأحد، وسابعها السَّبت، كما قال أهل الكتاب، لأنَّها تسميةٌ طارئةٌ، وإنَّما كانت أسماؤها في اللَّغةِ القديمة: شيار، وأول، وأهون، وجبار، ودبار، ومؤنس، والعروبة، وأسماؤها بالسِّريانية قبل هذا: أبو جاد، هوز، حطى، إلى آخرها.

ولو كان الله تعالى ذكرَها في القرآنِ بهذه الأسماء المُشتَقَّة مِن العَددِ لقُلنا: هي تسميةٌ صادقةٌ على المُسمَّىٰ بها، ولكنَّه لم يذكر منها إلَّا الجمعة والسَّبت، وليسا مِن المُشتَقَّة مِن العَدد!

ولم يسمِّها رسول الله ﷺ بالأخدِ والاثنين إلى سائِرها إلَّا حاكيًا للُغةِ قومِه، لا مُبتدئًا لتسميتها، ولعلَّ قومَه أن يكونوا أخذوا معاني هذه الاسماء مِن أهل الكتاب المُجاوِرين لهم، فألقوا عليها هذه الاسماء اتْباعًا لهم،"<sup>7)</sup>.

وذهب المُعلَّمي إلىٰ هذا الاحتمال الأخير في كلام السُّهَائيّ، فقال: "تسميةُ الايَّام كانت قبل الإسلام تقليدًا لأهل الكتاب، فجاء الإسلامُ وقد استهرت

 <sup>(</sup>١) الأنوار الكاشفة (ص/ ١٩١).

 <sup>(</sup>٢) كذا في المطبوع، واو العطف هنا تقتضي سبق كلمة ساقطة في هذا الموضع، والسياق يدل على أنها (الأحد).

<sup>(</sup>٣) الرُّوض الأنف؛ للسُهيلي (٩/٤).

وانتشرت، فلم يُرَ ضرورة إلىٰ تغييرها، لأنَّ إقرارَ الأسماء الَّتي قد عُرفت واشتهرت وانتشرت لا يُعَدُّ اعترافًا لمناسبتها لِما أُخذت منه أو بُنيَت عليه، إذْ قد أصبحت لا تدلُّ علىٰ دلك، وإنَّما تدلُّ علىٰ مُسعَّياتها فحسب، ولأنَّ القضيَّة ليست ممَّا يجب اعتقادُه، أو يَعلَّق به نفسُه حكم شرعيُّ، فلم تَستجقُ أن يُحتاظ لها بتغيير ما اشتُهرَ وانتشر مِن تسميةِ الأيَّام، (۱).

#### وبعد؛

فقد لاحَث أوجُه مُعارضاتِ الفريق الأوَّل للحديث بأدِلَّتهم، وأعقبناها بأجوبةِ الفريقِ الثَّانِي بتأويلاتِهم، فأنَّ أوان الشُّروعِ في نقدِ كلِّ مُعارضةِ والجوابِ عنها كلِّ علىٰ جدةٍ، ليَبَيِّن وجهُ الصَّوابِ في الحديث علىٰ قدر المُستطاعِ، فأقول مُستعينًا بالله تعالىٰ:

 <sup>(</sup>١) «الأنوار الكاشفة» (ص/ ١٩١).

# المَطلب الثَّالث بيان رُجحان قول المُنكرين لحديثِ خلقِ التُّربةِ يومَ السَّبتِ ونقدُ مُعارضاتِهم في ذلك

أمَّا من المعارضة الأولى: فإنَّ ظاهرَ الحديثِ مُفيدٌ لاستغراقِ الخلقِ سبعة أيَّام، وهو بهذا الظَّاهر خلافُ ما قرَّره القرآن من استيعابِ خلقِ السَّمواتِ والأرض وما بينهما في سنَّةِ أيَّام.

وما أُجيبَ به علىٰ هذا مِن كونِ خلق آدم ﷺ خارجٌ عن هذه الأيَّام السُّنة:

فالصَّواب في ذلك أنَّ خلق آدمَ داخلٌ في أيَّام التَّخليقِ هذه، وكان هو في آخرِ أيَّامها، في آخرِ ساعاتِ يومِها، ليكون بهذا خاتِمَ الخلقِ، كما هو مَنطوق الحديثِ نفسِه!

والفصلُ في هذه المَسْأَلة مَرَدُه إلىٰ المُرادِ مِن لفظ «الخلقِ» في الحديث، والظّاهر الجَليُّ مِن متنِه: أنَّه إنَّما سِيقَ لتفصيلِ الخلقِ الأوَّل، أو إن شئتَ قُلت لتفصيلِ بَدُو الخلقِ المُقصودُ مُطلَّق الخلقِ التفصيلِ بَدُو الخلقِ الهذا الحلقِ نفسِه قد جُعِلَ لهذا الخلقِ ابتداءٌ -وهو السَّبت- وجُعِلَ لا خَرِه انتهاءٌ -وهو الجمعة- كما تراه في قولِه فيه: «. . في آخِرِ الجَعلقِ»، والألف واللَّم هنا للمهد، وهذا يقتضي أنَّ هذا الجَلقَ المَخصوصَ اكتملَ في سِبعَ أَيَّام حسَبَ الحديث.

وبذا يظهرُ أنَّ الحديثَ حَمَلَ في طيَّاتِ متية ما ينقُضُه! -كما أشار إلى ذلك ابن تبعيَّة فيَّة بيَّن ما يُوافقُ سائرَ الأحاديث مِن أنَّ آدم خُلِق يوم الجمعة، وأنَّه خُلِق آخرَ هذا الخلق الَّذي نَنكلَّم عنه؛ وبما أنَّ الخَلقَ كان في سِنَّة إيَّام، فالفَرضُ أن يكون ابتداء وهم الأحد لا السَّبت! وفي ذلك دلالةٌ على ما وَقَع في الحديثِ مِن الغلطِ بذكرِ الخلقِ يومَ السَّبت (۱)، ويدلُّ على أنَّ آدم داخلٌ في هذا الخلقِ الأل في آخرها.

والقول بأنَّ خلقَ آدمَ ﷺ كان آخرَ الأيَّامِ السُّنة، هو المشهور أيضًا مِن مُعتقد أهلِ الكتاب، حتَّىٰ كان مَديُّ بن زيد<sup>(٢)</sup> في جاهليَّتِه يُنشد في ذلك شعرًا، يقول فيه:

قَضَى لَسَنَّةِ أَيَّامٍ خَلَاقِفَهِ وَكَانَ آخَرَ شَيْءٍ صَوَّرَ اَلرَّجُلَا وليس يعارض هذا التَّقريرَ قولُهم: إنَّ خَلقَ آدم ﷺ مُستَقِلًّ عن خَلقِ الأرض، وأنَّه ليس منها، فلا يدخل بذلك في الأيَّام السَّنة؛ فإنَّا نقول:

إنَّ هذا الَّذِي قَلَّمتموه ليسَ مَح**لًا للنَّزاء! ف**لسنا نجادل في كونِ خَلْقِ آدمَ مِن جملةِ خلقِ السَّماوات والأرض أو لا، فإنَّا مُقِرُّون بعدمٍ نسبتِه إلىٰ ذلك، كيف لا والسَّماء والأرض إنَّما مُمِيُّتا لاجلِه؟! فهذا معلوم.

إنَّما مَحلُّ النَّزاع الَّذِي ينبغي تحريره: هل خَلْقُ آدم داخل في اليَّامِ الخلقِ الأولى أو لا؛ فنحن نقول بدخولِه فيها، وأنَّه آخرُ الخلقِ منها، مع قولِنَا بتَقَدَّم خلقِ السَّمواتِ والارضِ علىٰ خلقِه.

فبان أنَّ ثُمَّة فرقًا بين القولِ بدخولِ آدم ﷺ في خلقِ السَّماوات والأرض -ولسنا نقول به- وبين دخولِ خَلقِه ضمنَ الأيَّام السَّنة في آخرِها، وهذا ما نَدَّعي رُجُحانَه.

<sup>(</sup>١) انظر قبغية المرتاد الابن تيمية (ص/٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) عدي بن زيد بن حمَّاد المبادي التّميمي: شاعر من دهاة الجاهليّين، كان قروبًا من أهل الحيرة، فصيحًا، يحسن العربية والفارسية، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى، ثمَّ وَبَّه رسولًا إلىٰ ملك الرُّوم طيباريوس الثَّاني في القسطنطينية، مات (٣٦ ق.هـ)، انظر «معجم الشُعراء العرب» (ص/ ١٦٨٨).

أمًّا ما تَوَسَّل به ابنُ الجوزيِّ لإخراج آدم ﷺ مِن الأيَّام السِّنة، من كونِ أصولِ الأشباء هي الَّتي خُلِقَت في الأيَّام السُّنة، وليس مُطلق الأشباء، وأنَّ آدم ليس أصلًا، وإنَّما فرَّع مِنها:

فعلىٰ التَّسليم بصِحَّةِ مُقدِّمتِه تلك، فإنَّ آدمَ ﷺ أصلٌ للجِنسِ البَشريُّ، لا فرعًا لجنس آخر!

ولا يُقال إنَّه فَرِعٌ مِن الأرضِ، ليُخرَجَ مِن كونِه أصلًا؛ فإنَّ لازمَه -حسب قولِ ابن الجَوزِيِّ- أن تَخرُج الجبالُ هي أيضًا مِن هذه الأيَّام السَّتة، لكونِها فرعًا عن الأرض! فهني أثرٌ لتداخلِ صفائح فشرتها! وكذا فلتَخْرُج كثيرٌ مِن أقواتِ الأرضِ من هذه الأيَّام السَّتة، فهي فرعٌ عن الأرضِ أيضًا!

فإذا عُلِم بطلان هذا اللَّازم، بطُل به المَلزوم الَّذي أراد ابن الجوزيِّ تقريرَه.

ولو أنَّ ابن الجوزيِّ قالَ مثلَ ما قالَ ابن أبي زمنين (ت ٣٩٩هـ): «تَحَلَقُ الله أصولَ العَّلْقِ في الأيَّام السِّنة، وحَلَقَ آدَمَ ﷺ يومَ الجمعة آخَرَ الأيَّام السِّنة، ''! لمَّا أَصلَ لمَّا كان لقولِه دافع مِن جهة النَّظر؛ فإنَّ معنى كلام ابن أبي زَمنين هذا، أنَّ أصلَ «الأنواع» لا «الأشياء» هي المَخلوقة في الأيَّام السِّنة، والنَّي هي أصولُ المَوَاتِ؛ كالمَعادن، واللانوات، وأصول الأحياء: كالدَّواب، والطيور، والحينان، والجِنِّ، والإنس، وهذا ما تَقتضيه البَّبْنِيَّة في قولِه تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدَ خَلَقَتُ التَّمَاتُونِ وَالْأَنْسُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَارِ الْ التَّمَاتِ الرَّالِيَّةِ اللهِ المَّالِدِة اللهِ المَّالِدِة المَّلِدُ اللهُ ا

وامًّا دَفعُ المُملِّميِّ دخولَ خلقِ آدم ﷺ في الأيَّام السَّنة، بكونِ خالفيَّةِ الله تعالىٰ لم تَنَوَقَّف بعد الأيَّام السَّنة، فلا يُحصَر خلقُ آدم فيها:

فقد قرَّرنا آنفاً أن لا أَحَدَ يُنكر خالقيَّة الله تعالىٰ بعد الأيَّام السَّنة، فإنَّ خَلْقَ الخلَّاقِ سبحانه لا نهايةً له، لكن الحديث نفسُه يُشبُّ لهذا الخلق نهايةً بخلقٍ بآدم! فعلِمنا أنَّ المَعْنِيَّ به خَلْقًا مَخصوصًا، وهو ابتداء خَلقٍ هذا العالَم المَشهود في ستَّةِ أيَّام، وقد أشرنا إلىٰ هذا في ما مَضىٰ.

<sup>(</sup>١) ﴿تَفْسِيرِ القرآنِ العزيزِ \* لابنِ أبي زمنين (٥/ ٦٩).

وامًّا استدعاء المُملِّمي لبعضِ الآثارِ الدَّالةِ على وجودِ عُمَّارِ للأرضِ قبل آدم عاشوا فيها دَهرًا، في مقامِ الاحتجاج على أنَّ خلقَ آدم مُتاخِّر بمدَّةِ طويلةٍ عن خلقِ السَّموات والأرضِ: فقد قَدَّمنا أنَّ تأخُّرَ خَلْقِ آدم ﷺ عن خلقِ السَّماء والأرض لا يُنازَع فيه.

وامًّا ما ذَكره مِن وجودِ آثارِ تفيد تعميرَ الجِنِّ في الأرضِ قبل آدم بدهر، ليخلُصَ إلىٰ إخراجِ خلقِ آدم مِن جملةِ الأيَّامِ السَّنة: فهذا الَّذي يستَحِقُ مناقشتَه بإسهاب، لأنَّه مِن ركائزِ مَن يجادل عن صحَّةِ هذا الحديث، فنقول في ذلك:

إِنَّ القولَ بَسَبِّقِ أَقوامٍ مِن الِجنِّ إِلَىٰ شُكْنَىٰ الأَرْضِ قبل آدمَ بدهورٍ، وإن كان هو قولًا شائمًا في كُتُب التَّفسير، خاصَّةً عند آياتِ الخلقِ أوائلَ البَّمْرة؛ فإنَّه يبقىٰ مِن جملةِ النُبوبِ التِّي لم يَثبُت فيها دليل صَحيح صَريح مِن كتابٍ أو سُنَّة، فليس في هذا الباب علىٰ هذا حُجَّة نقليًة (١٠).

وقد تَمَقَّب الطَّبريُّ مثلَ هذا القولَ بكلامِ يحسُن أن يكون قاعدةً في قرائن التَّرجيح في التَّفسير، فقال: " . . إنَّما تركنا القولَ بالَّذي رواه الضَّحاك عن

<sup>(</sup>١) أفرئ ما ورد في هذا الباب أثر لابن عبّاس يقول فيه: القد أخرج الله آدم بن الجنّة قبل أن يدخلها أحد، . . وقد كان فيها قبل أن يُخلَق بالنّي عام الجنّ بنو الجانّ، فأفسدوا في الأرض، وسَفكوا اللّماء، . . فلنّا أفسدوا في الأرض، بَعث عليهم جنودًا بن الملائكة، فضربوهم حتّى الحقوهم بجزائر البّحور . . ».

أخرجه الحاكم في فالمستدرك (رقم: ٣٠٣٥) من طريق: أبي بكر ابن أبي شبية، عن أبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، وقال الحاكم: "همذا إسناد صحيح الإسناد، ولم يخرجاه،

واختُلف عن أبي معاوية فيه، فرواه عنه علي الطنافسي عند ابن أبي جاتم في النفسيره (١/٧٧)، وصعدان بن نصر المخرمي عند قوام السُّنة في والمُحيَّة، (١/٣٨٧)، بغس الكريق الأوَّل لكن عن عبد الله ابن عمره، والأنب بالشواب علدي أن يكون عن ابن عموه الشهرته برواية الإسرائيليات نعم، ردى الطَّبري هذا الأثر في تفسيره (١/٧٧٤) عن ابن عبَّاس من طريق أبي رُوق، عن الضَّحاك عنه، لكن الشَّحاك لم يسمع من ابن عباس، فهو منقطع، مع في الشَّحاك من كلام بمض الثَّة الشَّجاك الله الكراه بعض الثَّة الشَّجاب وانظر تعليب الكماله (١/٤/١).

ابن عبَّاس، وواقفه عليه الرَّبِع بن أنس، وبالَّذي قاله ابنُ زيد في تأويلِ ذلك<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه لا خَبَر عندنا بالَّذي قالوه مِن وجو يَقطعُ مجيئُه العذرَ، ويُلزِم سامعَه به الحدَّة.

والخبرُ عمًّا مَضىٰ وما قد سَلَف، لا يُدرَك علمُ صِحْتِه إلَّا بمجيئه مَجيئًا يمتنِع منه التَّشاغب والتَّواطؤ، ويستحيلُ منه الكذب والخطأ والسَّهو، وليس ذلك بموجودٍ كذلك فيما حكاه الضَّحاك عن ابن عبَّاسُ<sup>(77)</sup>.

هذا؛ وقد استنبط بعض المُحقِّقين من نفسِ آياتِ الخلقِ الَّتِي في أوائل البقرةِ، والنَّي بي أوائل البقرةِ، والنَّي سِيقَت لأجلها تلك الآثار، من قوله تعالىٰ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَتُ كَثُم مَا فِي الْأَثْنِ جَعِيمًا ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّكَاةِ فَسَوَّهُنَّ سَنِّعَ سَمَوْتُو وَهُوَ كِلُ مَنْ عَلِيمٌ فَي وَلِيمٌ وَالْرَضِ خَلِيفَةً ﴾ [اللَّئِيمَةُ المستنبط في الأَثْنِ خَلِيفَةً ﴾ [اللَّئِيمَةُ المستنبط منها ما بدلُ على أوليَّةِ آدمَ في سُكنى الأرض بعد خلقها ا

ذلك أنَّ المُعَامِّل في هذه الآياتِ، يخلُص إلى أنَّ القولَ بإعمار قوم للأرضِ قبل آدم يُنافي هذا السّياق القرآني، الآنَّ تعقيبَ ذكرِ خلقِ الأرضِ ثمَّ السَّماوات بذكرِ إرادتِه تعالىٰ جعل الخليفةِ، دليلٌ علىٰ أنَّ جعلَ الخليفةِ كان أوَّل الأحوال علىٰ الأرض بعد خلقِها، فالخليفة هنا الذي يخلفُ صاحبَ الشَّي، في التَّصرُف في مَملوكاتِه، ولا يلزم أن يكون المَخلوف مُستقِرًا في المكان مِن قبل؛ فالخليفة آدم، وتَعَلَيبُتُهُ قيامُه بتنفيذِ مرادِ الله تعالىٰ مِن تعميرِ الأرض ..، وتلقينِ ذريَّتِه مرادَ الله تعالىٰ مِن تعميرِ الأرض ..، وتلقينِ ذريَّتِه مرادَ الله تعالىٰ مِن تعميرِ الأرض ..، وتلقينِ ذريَّتِه مرادَ الله تعالىٰ مِن تعميرِ الأرض ..،

قلت: وإنَّ تقديمَ الجار والمجرور ﴿لَكُمْ ﴾ المُتعلَّق بالفعلي ﴿خَلَفَ ﴾ على المفعولِ به في الآية: فيه معنى الاختصاصِ أو السَّبَبَيَّة، أي: أنَّ الله إنَّما خَلَق الأرضَ لأجلِكم ولانتفاعِكم أنتم (٤٠).

<sup>(</sup>١) يعني تأويل قوله تعالىٰ: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ بأنَّ آدم خَلَف الجنِّ في تعمير الأرض.

<sup>(</sup>۲) دجامع البيان، (۱/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) ﴿التَّحرير والتَّنويرِ (٣٩٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر «البحر المحيط» لأبي حيَّان الأندلسي (١/٢١٥).

فإذا كانت الأرض علىٰ هذا مَخلوفةً للإنس علىٰ وجه البيَّة أصالةً، فكيف يُقال بسبقِ غيرهم إلىٰ الاستمتاع بها؟! ففي هذا مناقضة لتلك البيَّة والخصوصيَّة، والله أعلم.

نعمُ؛ لا نُنكِرُ بأنَّ الجِنَّ مخلوقةٌ قبل آدم، فهذا مُحكَم التَّنزيل؛ إنَّما السُّانُ في إثباتِ أنَّهم كانوا في الأرض على وجوِ استحكموا فيها بما فيها، وعمَّروا فيها أزمنة مُتطاولة، فهذا الَّذي يَمُوزه الدَّليل.

هذا مع صرفِ نظرنا عن طبيعة مُدَدِ تلك الأيَّام السَّتة وطولِها الهائل، الَّذي لا يُمنَع معه القولُ بسبقِ بعض المَخلوقات على البعض الآخر بمُدَّةِ هي في عرف النَّشر دهورٌ مِن الزَّمن.

وما لنا نَذهبُ بعيدًا في الاستدلال؟ وفي ظاهرِ حديث خلق التُّربة نفسِه ما يدلُّ علىٰ أنَّ خلقَ آدم ﷺ كان بعد خلقِ الأرض يومَ سابعةِا

وفي تقرير هذا المعنى من الحديث يقول البقاعيُّ (ت٥٨٨هـ): «ما يُقال مِن أنَّه كان قبل آدم ﷺ في الأرض خَلقٌ يَعصون، قَاسَ عليهم الملائكة -عليهم السَّلام- حالَ آدم ﷺ، كلامٌ لا أصل له، والَّذي يدلُّ عليه حديث مسلم هذا -يعني حديث التَّربة- كما ترىٰ أنَّه أوَّل ساكني الأرض» (١١).

أقول: هنا قد ترى بعض مَن يُصحِّح الحديثَ يَفِرُّ من لازمِ هذا الظَّاهرِ المُشكِلِ على مَذهبِهم في تأخُّرِ آدمَ ﷺ عن خلقِ الأرض بدُهور، بأنْ يقول: إنَّ الجمعة المذكورة في الحديث ليست عَقِب يوم الخميس الَّذي قبله في الحديث، بل هي جمعة أخرى مستقلَّة، جاءت بعد تلك الأيَّام بازمانِ مَديدة!

هذا التَّاويل المُتَكلَّف تجده في مثل قول ثناء الله المظهريِّ (ب٥١٢٢هـ)(٢): «لا دليلَ في الحديثِ علىٰ أنَّ المُراد بالجمعة الَّتي خُلِق فيها آدم أوَّلُ جمعةٍ بعد

<sup>(</sup>١) فنظم الدُّرر، (٢٦٢/١).

 <sup>(</sup>٣) محمد ثناء الله الهندي الباني الحنفي العثماني المظهري، من تلاميذ ولي الله الدهلوي، كان يُسمئ
 (بهفي العصر) نظرًا إلى تبخّره في الفقه والحديث، وله تفسير عظيم في أحاديث الأحكام، انظر ترجمته في «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الإعلام، للطالبي (٢/٧).

خلق الأرض؛ لعلَّ ذلك الجمعة بعد مُضيِّ الدُّهور! **ولولا هذا التَّاويل لزِم خلقُ السَّموات والأرض في سبعةِ أيَّام،** والثَّابت بالقرآنِ خَلْقُ السَّمواتِ والأرضِ في ستَّة أيَّامًا (').

ثمَّ قد يَستشهدون بقولِ ابنِ عطيَّة في أنَّ «الظَّاهَرَ مِن القَصص في طينة آدم: إنَّ الجمعة الَّتي خُلِق فيها آدم قد تَقَدَّمتها أيَّامٌ وجُمَع كثيرةً"<sup>(٢)</sup>.

فنبدأ هنا بالجواب علىٰ كلام المظهريِّ، فنقول:

لا ريب أنَّ القول بما تأوَّلَ به الحديث بعيدٌ عن ظاهر الحديثِ، وسِياقُه يأباه.

نظير ذلك لو قُلت: أتيتُ بلدةً كذا مُسافرًا، فتجوّلتُ في أزقّتها الاثنين، وأتيتُ متاحِفَها الثَّلاثاء، وفعلتُ كذا وكذا الأربعاء، وجَرْمتُ حقيبتي ورَجعتُ الخميس، فلن يُدركَ سليمُ البَديهة مِن كلامِك إلَّا تتابعَ هذه الاَيَّام! إذ هو المخميس، فلن يُلفهم ابتداء، والظَّاهر منه، وما كان خلاف الظَّاهر هو محتاجٌ إلى قرينةِ واضحةِ لحملٍ معنى الكلام على خلافِه، وليس لِمن يَقول بمثل هذا في الحديث إلَّا الظَّن.

ثمَّ يلزمه علىٰ كلامه فوق هذا أن يكون التَّخليق الأوَّل ابتداً السَّبت، ولم ينتهِ إلَّا بعد أحقابٍ مِن الزَّمن حينَ ختَمه بآدم! ولا قائل بهذا فيما أعلمُ.

وأمَّا كلام ابن عطيَّة عن آثارِ مُدَّة تخليق الطُّينة:

فليس في هذا الباب إلا الأثر المَرويَّ عن سلمان الفارسيِّ فَهُ قال: «إنَّ الله خمَّر طينةَ آدم ﷺ أربعينُ ليلةً، أو أربعين يومًا، ثمَّ ضَرَب بيَدَيْه فيه..، (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ﴿التَّفْسير المظهري، (١/ ٤٩).

والن مثل هذا التُّأويل نحن الكشميري في فيض الباري؛ (٣٤٠/٤٥–٣٤١)، وأبو إسحاق الحُويني في تخريجه لـ تفسير ابن كثير، (٣٣٢/٣٢ -٣٣٢ ط ابن الجوزي).

<sup>(</sup>٢) «المحرَّر الوجيز» (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في القدرة (رقم: ١١)، والآجري في اللشريعة (٢/٨٥٤)، رقم: ٤٣١)، وأبو الشيخ في المظمة (١٥٤٥)، وأبو نعيم في المحلية (٢٦٣/٨)، وإسناده صحيح.

وقد كُفينا ردَّ هذا بما أجابَ به البَيهقيُّ قال: "مَعلومٌ أنَّ سلمان ﷺ كان قد أخَذَ أمثالَ هذا مِن أهلِ الكتاب حتَّىٰ أسلَمَ بعدُ، ورُوي ذلك مِن وجهِ آخر ضعيفِ عن التَّيمى مرفوعًا، وليس بشيءٍ" (١٠).

وأمَّا جَعْلُ الألبانيِّ الأيَّامَ المذكورة في الحديثِ أيَّامًا أخرىٰ غير الأيَّام السَّة للتَّخليق، بل جعلها بعدها:

فبِدعٌ من القولِ لا سَلَف له فبه افإنَّ كلَّ مَن تَقدَّمه -سواء مِن مُصَحِّحي الحديث أو مُضعِّفه- مُتَّفِقون على تنزيل الأيَّامِ السَّتةِ في القرآنِ على هذه الأيَّامِ الحديث أو مُضعِّفه- مُتَّفِقون على تنزيل الأيَّامِ السَّتةِ في هذا الحديث لترى ذلك. الواردةِ في هذا الحديث لترى ذلك.

علىٰ أنَّ في الحديثِ نفسِه ما يَرُدُّ فهمَه ذاك! فقد ورَد في نصَّه خلقُ الجِبال، وهذه يَقينًا لم تُخلق إلَّا في الأيَّام السَّتةِ لبدءِ الخليقةِ بنصَّ القرآن: ﴿وَمَمَلَ فِيَا رَقِينَ مِن فَوْقِهَا وَمُرَّكُ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَفَوْتَهَا فِي أَرْبَكِ أَيَّارِ﴾ المُثْلَلَثَا: ١٥.(٣٠).

#### أمَّا ما استدَلَّ به مِن حديثِ الأخضر علىٰ فهمِه ذاك:

فغير سالم له ولا مُسَلَّم، لأنَّ الأخضر بن عجلان خالف في سنيه ومتنه النُّفاتَ مِن رُرُاة هذا الحديث عن ابن جريج، وهم: حجَّاج بن محمَّد المَصيصي<sup>(٣)</sup>، وهشام بن يوسف الصَّنعاني<sup>(1)</sup>، ومحمَّد بن ثور<sup>(٥)</sup>، والصَّواب روايتُهم دونه.

والأخضر صَدوق نازلٌ عن مرتبتهم في الضَّبط، فروايتُه بهذا السِّياقِ الشَّاذِ عن المعروفِ بن متن الحديث وسندِه مَردودة.

<sup>(</sup>١) ﴿الأسماء والصِّفات؛ للبيهقي (٢/ ١٥١).

 <sup>(</sup>٢) وقد تدخل الأشجار المذكورة في الحديث في نص الآية أيضًا إذا اعتبرناها من جملة الأقوات، وذلك
 كل ما يقوت الناس من الغذاء، ويصلحهم من المعاش.

<sup>(</sup>٣) وعنه رواه مسلم في الصحيحه.

<sup>(</sup>٤) وعنه رواه ابن معين في فتاريخه – الدوري؛ (٣/ ٥٣، رقم: ٢١٠).

<sup>(</sup>ه) وعنه رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣٠٣/٣، رقم: ٣٣٣٢)، وأبو التَّبيخ في «العظمة» (١٣٦٠/٤).

وحاصل القول من مناقشة الأجوبة على المعارضة الأولى: يتبيَّن أنَّها لا تنهضُ لدفيها، فتكون بذا معارضةً صحيحة.

وأمًّا عن المعارضة النَّانية والنَّالثة للحديث؛ من دعوىٰ خُلوَّه مِن ذكرِ خلقِ السَّموات، وجعلِه خلقَ الأرض وما فيها في سِنَّة أيَّام<sup>(۱)</sup>:

فلا أُراها تَسلَمُ مِن دفع بعضِ أجوبةِ المُعلِّمي؛ وبيانُ ذلك في الآتي:

أنَّ قول المُعلِّمي عن الحديث: إنَّه "وإنْ لم يَنُصَّ علىٰ خلقِ السَّماء، فقد أشارَ إليه بذكرِه في اليوم الخامس: النُّور . . ، مَقالُ منه صَحيح، فإنَّ النُّور مَصدرُه الأجرام السَّماويَّة كما قال، وفيه أنَّ النُّور خُلِق في اليوم الخامس، وهو اليومُ المُوافق لبدءِ خلق السَّماء في القرآن أيضًا.

لكن قولُه بعدها مُشيرًا إلى خلقِ السَّموات: «.. وفي السَّادس: الدَّواب، وحياة الدُّواب مُحتاجة إلى الحرارة، والنُّور والحرارة مَصدرهما الأجرام السَّماوية»: فبمًّا لا يصلح للاحتجاج به على ما ادَّعاه مِن تلك الإشارة، لأنَّ الدَّواب وإن كانت حياتُها لا تَستغني عن النُّور والحرارة، فإنَّ الشَّجر والنَّبات أحوجُ إلى ذلك ينها، ومع ذلك قد ذُكِرت في اليوم الثَّالث يومَ الاثنين، أي قبلَ خلق السَّموات بيوم كامل!

## وأمَّا دعوىٰ اُستغراقِ خلقِ الأرضِ في الحديث سنَّةَ أيَّام:

فتلك معارضة لا تقوم علىٰ ساقٍ، وقد أجاد المُعلَّمي في ردِّها، حين بيَّن أنَّ خلقَ الأرضِ نفسِها في الحديثِ كان في أربعةِ أيَّام كما في القرآن، وأنَّ خلقَ النُّور والدَّواب خارجٌ عن جملةِ ذلك، وأنَّه لا مانعَ مِن أنْ يُخدِثَ الله في الأرضِ شيئًا أثناء خلق السَّماء.

وامًّا عن المعارضة الخامسة؛ أعني مخالفةَ الحديثِ للآثار الدَّالةِ علىٰ أنَّ ابتداءِ الخلقِ يوم الأحد:

فصحيح قولُ المُعلِّمي أنَّ ما كان منها مَرفوعًا هو أضعفُ مِن هذا الحديث

<sup>(</sup>١) انظر الفيض القدير، اللمناوي (٣/٤٤٧)، والأنوار الكاشفة، للمعلمي (ص/١٨٨).

من جِهة السَّند('')؛ لكن العِبرة هنا ليست بآحادِ هذه الآثار! ولكن بمجموعِ هذه الآثار واستِفاضَتِها في عمومِ السَّلف('')، ولأجلها نَقل الطَّبريُّ الإجماعُ عنهم في ذلك، وهو مَن في استقراء كلامِهم، وتَتبُّع مَقالاتِهم، حتَّىٰ لم يُبالِ بخلافِ ابن إسحاقُ لهم، ليا استقرَّ عنده من اتَّفاقِ سَوادِهم علىٰ أنَّ الأحدَ أوَّل الأيَّام السَّة.

ولو سَلَّمنا فرضًا باحتمالِ خطأِ الطَّبري في هذا الاستقراء: فلا أقلَّ أن يكون قولُ جُملتِهم الغالبة؛ وها هو ابنُ الجوزيُّ: يعترف بنسبةِ القولِ بابتداء الخلق يوم الأحد إلى أكثرِ أهلِ التَّفسيرِ مِن السَّلف أيضًا<sup>(٣)</sup>، مع كويه مِمَّن يُصحُح حديثَ خلق التُّربة!

فكان مُجرَّد هذا الاتّفاق مِن السَّلف كافيًا للفُرشيِّ الحَنفيِّ (ت٧٧٥هـ) كي يُعلِّل حديثَ مسلم، فقال موجزًا: «.. واتَّفقَ النَّاس علىٰ أنَّ يوم السَّبت لم يقع فيه خلقٌ، وأن ابْتِدَاء الْخلق يوم الأحده<sup>(1)</sup>.

وبهذا نعلمُ أنَّ ما زَعَمَه أبو بكر الأنباريِّ (ت٣٢٨هـ) مِن اتَّفاقِ أهلِ العلمِ علىٰ أنَّ ابنداءَ الخلقِ كان يوم السَّبت<sup>(٥)</sup> مجرَّدُ دعوىٰ غَلَّظه فيها ابنُ تيميَّة<sup>(٦)</sup>.

وامًّا دعوىٰ المُعلِّمي أنَّ غير المرفوع مِن تلك الآثارِ عامَّتُه مِن قولِ عبد الله بن سَلام، وكعب، ووَهب، ومَن يأخذ من الإسرائيليَّات:

فقد قرَّرنا آنفًا أنَّ معنىٰ هذه الآثار قول عامَّة السَّلف مِن المُفسِّرين وغيرهم.

 <sup>(</sup>۱) «الأنوار الكاشفة» (ص/۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) قلت: يُنقل الدِّين بطريقين: إمَّا بالإسناد، أو بالشَّيوع والانتشار بين طبقات الأمَّة، ولو لم يأتِ في ذلك إسناد قائم، ومنشأ ذلك: عدم الحاجة إلى الثَّقل بالطَّرين الأوَّل لشيوعِم، فاستغني عنه، ومَن لم يُدرك هذا المصلك عند العلماء أمَّاه إلى ردَّ بعض مسائل الشَّريعة ولا يدً.

<sup>(</sup>٣) قزاد المسير الابن الجوزي (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٤) «الجواهر المضيَّة» (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٥) «الرَّاهر في معاني كلمات النَّاس؛ لابن الأنباري (٢/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٦) المجموع الفتاوئ؛ (١٧/ ٢٣٧).

وعبد الله بن سلام ﷺ قد صَحَّ عنه بابتداءِ الخلقِ يوم الأحد، وختامِه يوم المجمعة (١)، وهو وإن كان مِمَّن أخذَ عن أهلِ الكتاب قبلَ إسلامِه، فما كان لمثلِه -وهو صَحابيًّ كريم- أن يَبقَىٰ علىٰ ذاك القولِ لو جاء عن الرَّسول ﷺ ما يُناقِضه! فضلًا عن أن يُقرَّ بروايةِ ذلك للتَّابعين وهو مِن البَواطل!

فنفهم أنَّ ما دعاه إلىٰ البقاءِ علىٰ هذا القول في بدءِ الخلق: ما فهِمه مِن إقرارِ الشَّرع لللك! وهذه نُكتة لم أرَّ مَن انتِهُ إليها، والله أعلم.

وكذا نقول في كعب الأحبار وروايتِه الَّتي خالف بها ما نُسِبَ إلىٰ أبي هريرة ﷺ مِن حديثِ خلقِ التُّرب: لو عَلِم كعبٌ مِن صاحِبه أبي هريرة ﷺ روايةً ما يُناقض ما يعتقده ويرويه مِن بدءِ الخلقِ يوم الأحد<sup>(۱۲)</sup>، ما بَقيَ كعبٌ علىٰ اعتقادِه ذاك، ولمَا انشغلَ بروايتِه تلك بعد روايةِ أبي هريرة عن رسول الله ﷺ.

ومِن لَطِيف ما رابتُه يدلُّ علىٰ أنَّ ما يَرويه أهلُ الكتاب في يومِ ابتداءِ الخلقِ صحيحٌ يُصَدِّقه الشَّرع: أنَّ الله تعالىٰ حين أبطلَ قولَهم في السَّبت، إنَّما أنكرَ دعواهم أنَّه استراح فيه مِن الخلقِ، في حينِ لم يُنكِر قولَهم معه أنَّ الخلق انقطعَ فيه! فِيُمَدُّ منه إقرارًا لهم<sup>٣)،</sup> والله أعلم.

يقول قتادة في قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَكَ الْتَكَوْتِ وَالْأَرْضُ وَمَا يَنْهُمُنَا فِي سِنَّةِ أَبَارِ وَمَا سَسَنَا مِن لُقُوبِ﴾ [ﷺ وَتِنْ: ٢٨]: «قالت البهود: إنَّ الله خلق السَّموات والأرض في ستَّة أيَّام، ففرّغ مِن الخلقِ يوم الجمعة، واستراحَ يوم السبت، فأكلَبَهم الله تعالىٰ، وقال: ﴿وَمَا سَنَّنَا مِن لُقُوبٍ﴾ (١٠)، أي: مِن إعباءِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في التاريخ الدول والملوك (٢/٧١)، والبيهقي في الأسماء والصفات؟
 (٢٥-٣٤٩/٣) مِن طريقين عن عبد الله بن سلام، وهو صخيح.

<sup>(</sup>٢) ومعروف أنَّهما كانا يُتَذاكران هذه السُّوالِف من الأخبار، ومسألتنا هذه مِن أمُّهاتِها!

<sup>(</sup>٣) تمامًا كما أنكر الله على الحاهليّين نسبةً ما هم عليه من الفواحش إلى أمر الله، ولم ينكر عليهم نسبتها إلى إدب آبائهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا نَشَاؤا تَكِينَكُ قَالُوا رَبِّنَكَ قَالُوا رَبِّنَكَ قَالُوا رَبِّنَكَ قَالُوا رَبِّنَكَ قَالُوا رَبِّنَكَ قَالُوا رَبِّنَكَ أَلَّهُ إِنَّ اللّهُ لَا إِنَّ قَالُ إِنَّ مِنْ اللّهُ وَلَا تَشَاؤُونَ وَعَلَيْهِمْ عَلَى الأُولِيلُ بِالسُّكُوتِ عليها، وأنكرَ عليهم الثّانِة وشُمّ عليهم بسببها،

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في فتفسيره، (٣/ ٢٣٣)، والطَّبري في فتفسيره، (٢١/ ٢٦٦).

ونَصَب؛ ومثله قال الضَّحاك<sup>(١)</sup>، وأبو مجلز<sup>(٢)</sup>.

ومِن عجيب قدّرِ الله تعالىٰ فينا وفي أهلِ الكِتابين: أنَّ اليهودَ استصبحبوا نعتَّ المغضوبِ عليهم في تعظيمهم للسَّبتِ، إذْ جعلوه مُستَراحَ الرَّبِ من الخلقِ -تعالىٰ عن ذلك سبحانه-؛ واستصحَب النَّصاریٰ نعتَ الضَّلالِ في تعظيم الأحدِ، إذْ كان عندهم بداية الخلق، وهل يُحتَفَل بشيءٍ لِتَوْه بَدَأَ ولم يَشْتَيَمُّ بعد؟!

وهَدىٰ الله المسلمين لاتُخاذِ الجمعة عِيدًا، إذ كان آخرَ يومٍ خَلَق الله فيه العالَم، وكان فيه خلَق الله أيه العالَم، وكان فيه خلَقُ أصلِهم آدم ﷺ (العالَم، وكان فيه خلق أصلِهم آدم ﷺ

وأمَّا تنِمَّة هذه المعارضة؛ في دعوى دلالةِ أسماءِ الآيَّامِ على أوَّليَّةِ الأحد في أيَّام الخلق:

فكلام المُعلِّمي فيما تَعقَّبها به سَليم.

غير أنَّ دعوى السُّهيليّ بأنَّ تلك الأسامي طارئةً على أيَّامٍ الأسبوغ، وتعداده لأسمائها القديمة عند الشَّرب: وإن كان قولاً صَحيحًا مِن حيث التَّاريخ، لكن يُشكِل عليه انَّ العَرَب كانوا أيضًا يُسَمُّون الأحدَ (أوَّل) (٤) كما ذَكره السُّهيليُّ نفسُه عنهم! ويَجعلونه أوَّل أيَّام الأسبوع! فإمَّا أنَّهم تَبعوا فيه أهلَ الكتاب بخصوصِه لأسبابٍ غير مَعروفة (٥)، أو تكون التَّسمية انْبَنت علىٰ ما بَقي فيهم مِن أثارة أخبارِ الأنباء.

ثمَّ قول الشَّهِيلي في أسماء الأيَّام: «لو كان الله تعالىٰ ذَكَرها في القرآن بهذه الأسماء المُشتقَّة مِن العدد، لقُلنا: هي تسميةٌ صادقةٌ على المُسَمَّىٰ بها، ولكنَّه لم يذكر منها إلَّا الجمعة والسَّب، ولِسا مِن المشتقَّة مِن العدد؛

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢٠٩/٧) منسوبًا لتفسير ابن المنذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في قاريخ بغداده (٨/ ٥١١).

وأبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد البصري، ويقال: شعبة السَّدوسي، إمام ثقة من أواسط التابعين، توفي (١٠٦هـ أو نحوها)، انظر «تهذيب الكمال» (٢٥٥/٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «مجموع الفتاويُّ» لابن تيمية (١٧/ ٢٣٧)، و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٨/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «النُّكت والعيون» للماوردي (٦/٩).

<sup>(</sup>٥) انظر «التَّحرير والتنوير» (٢٨/٢٨).

يُشجَلُ عليه أَنَّ السَّبتَ وإن لم يُشتَقَّ مِن العَده، فهو مُشتَقَّ مِن معنى القطع والسُّكون (١٠) يُقال: سَبَتَ الشَّيءَ، إذا قطّعَه (١٦)، ويُقال: أَسْبَتَ الحَيَّةُ: إذا أَطْرَقَت لا تَتحرَّك (١٦)، وعليه سُمِيَّ يومُ السَّبت سَبْنًا: لأنَّ الله قطّع خَلْقَ العَالَم وفَرَغ منه فه (١٠).

فلو أنزلنا على أصلِ تسعية السَّبت دعوى السُّهيليِّ أنَّ أسماء الأيَّام المُسْتَقَّة مِن العدد لو ذُكرت في القرآن لكانت االسَّسمية صادقة على المُسَمَّىٰ بها»، فإنَّ يوم السَّبت قد ذُكِر في القرآن، فتسميتُه علىٰ هذا صادقة علىٰ المُسمَّىٰ به! إذ يتضمَّن قطم الرَّب للتَّخليق فيه، ومن لازم ذلك بدء التَّخليق في الأحد.

#### ومُحصَّل القول مِن مجموع هذه المناقشاتِ أن نقول ختامًا:

إنَّ حديثَ «خلق التُّربة يوم السَّبت» قد وُجِّهَت له في القديم والحديثِ أربعُ مُعارضاتِ تطعن في متنِه ذكرتها تباعًا: صَحَّت منها المعارضة الأولى، فلم تُرحزَح بجوابِ مَكين، واندفعت عنه المعارضة التَّالثة، لوَهايُها البيِّن للنَّاظر فيها، أمَّا المعارضتان النَّانية والأخيرة: ففيهما ما يَسلم، وفيها ما فيه نَظر.

وإن كانت المعارضة الأولى كافيةً في إسقاطِ الحديث وردّه بالنّكارة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر فتهذيب اللُّغة؛ للأزهري (٢٢/ ٢٦٨)، وقالزَّاهر؛ للأنباري (٢٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) فتاج العروس؛ للزبيدي (٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) «المعجم الاشتقاقي المؤصّل» لد. محمد حسن جبل (٩٤٦/٢).

 <sup>(</sup>٤) انظر أجامع البيانة للطيري (٢/ ٦٦)، وأمقاييس اللغة الابن فارس (٣/ ١٢٥)، والتكت والعيونة للماؤردي (١/ ١٣٥).

قلت: ولا يعتلف هذا المعنى المقصود إن قبل بالقول الأخر في أصل التَّسيَّة: أنَّ اليَهود يَسَيُّون فيه، أي يَقطون فيه الأحمال. كما تراء في «التُّكت والعيون» (١٩٣٥/١). لأَنْهم لم يَعلوا ذلك أصلاً إلَّ بعد اعتقادِ تعظيمه أنْ قَطَع الله فيه الخلقُ! وجَعَلَه مُستراحًا له، وأمَرَهم باتُخاذِه كذلك، فمَرَدُّ هذا إلىٰ المعنى الأوَّل للسَّمية.

لكن يبقىٰ إشكال مهمٌّ يَعتري تعليلَ هذا الحديث؛ وهو:

هل يكون حديث خلق التُربة بهذا مِن قَبيل الإسرائيليَّات، مع أنَّه في الصحيح مسلم، ؟

والجواب: كلَّا!

بل مُجرَّد غَلَطِ مِن أحدِ رُواتِه، بدليل أنَّ الإسرائيليِّين أنفسُهم مُتَّفِقون علىٰ أنَّ الخلق ابتداً الأحد، وانتهى الجمعة، "وعليه بَنُوا قولَهم في السَّبت، (١)، وليس في شيءٍ من صُحُفِهم أنَّ ابتداءَ الخلق كان يوم السَّبت، كما في متنِ هذا الحديث.

وكعبُ الأحبار الَّذي يَنسِبُ إليه البعضُ هذه الرِّواية -بتخريجِ أنَّ الرَّاوي أخطَأ بروايتِها عن أبي هريرة الله مُرفوعة، وكان الفرض أن تكون عن كعبالمعروف مِن قولِه هو: أنَّ مُبتذَ الخلق كان الأحد لا السَّبت (٢٠)! فيكون بهذا بريئا
مِن نسبة الحديث إلى مقولِه، ونسبةُ بعض العلماء المتاخرين ذلك إليه عَلَطٌ، كابن
تبعيّة (١٠)، القيِّم (١٠)، وابن كثير (١٠)، والمُناويُ (١٠)، وتَبعهم بعض مُخرِّجي السُّنَن مِن المعاصرين (١٠).

<sup>(</sup>١) ﴿الْأَنُوارِ الْكَاشَفَةِ لَلْمَعْلَمِي (ص/١٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر فزاد المسير، لابن الجوزي (٢/ ١٢٧).

وما أروي عنه في ذلك أخرجه وكيم في فنسخته عن الأعمش؛ (رقم: ٣٩)، ومن طريقه الطبري في 
فنفسيره (٧/٥) وإبن أبي شيبة في فالمصنف، (٢٦٩/٧): عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب
قال: • بدأ الله بخلق الشوات والأرض يوم الأحد والاثين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ثمُّ
جعل مع كل يوم سنة، وهذا شند منقطع بين الأعمش وأبي صالح، إذ لم يسمع منه شيئًا، وانظر 
فتهائي القاديمة (٢٧٤/٤).

<sup>(</sup>٣) فمجموع الفتاوئ، (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٤) المنار المنيف؛ (ص/ ٨٤-٨٥).

<sup>(</sup>٥) انفسير القرآن العظيم، (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٦) الميض القدير» (٣/٤٤).

 <sup>(</sup>٧) كِشْمُيْبِ الْأُرْنُورْطُ فِي تَخْرِيجِ المستد أحمده (٨٢/١٤)، ومُحقّقا (الطّبوريات، الأبي طاهر السّلفي (٢٤٧٣).

وكان مِن اشهر مُحَدِ هولاء في نسبةِ هذا الخبر إلى كعب: قولُ البخاريِّ في ترجمتِه لايُّوب بن خالد الأنصاريِّ: "ورَوَىٰ إسماعيل بن أُميَّة، عن أَيُّوب بن خالد الأنصاري، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة، عن النَّبي ﷺ قال: خلق الله الثَّربة يوم السَّبت.

وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب، وهو أصحُّ<sup>(١)</sup>.

فَهُهِم البعضُ مِن هذا الكلام: وُرودَ حديثِ خلقِ التَّربة يوم السَّبت بإسنادٍ آخرَ وَقَفَ عليه البخاريُّ، يَنْميه أبو هريرة إلىٰ كعبِ الأحبارِ ولا يرفعُه، فرَّجحوه علىٰ إسنادِ مسلم المرفوع! مع جهلهم بحقيقتِه، تقليدًا للبخاريُّ.

لكن يُشكِّل على مُسلكِهم هذا في التَّعليلِ: كونُه ترجيحًا للمَجهولِ مِن الإسناد على مَعلوم منه! فإنَّ ما ذَكره البخاريُّ مِن روايةِ الحديث عن أبي هريرة عن كعب، لا نعلَم إسنادَه لنتَحقِّق مِن صحَّتِه، والأصل اعتمادُ ما ظَهر مِن الأسانيد حتَّى يُكشف ما خَفِي منها<sup>(٢٢)</sup>.

وما يزيد فهمَهم لكلام البخاريَّ إشكالًا: ما سَبَق تقريرُه مِن أنَّ المَحفُوطُ عن كعبِ خلافُ ما في حديث خلق التُّربة، أي أنَّه يقول بأنَّ ابتداءَ الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب قاطبةً!

فمِن أين سيأتي البخاريُّ بروايةٍ عن كعبِ تناقض هذه الحقيقة؟!

لقد حاوَل المُعلِّمي التماسَ عُلْرِ للبخاريِّ في هذا المَسلك الغريب من التَّرجيح، حين قال: «مُؤدَّىٰ صنيعِه أن يحدُسَ أنَّ أيُّوبِ أخطأ، وهذا الحدس مَني علىٰ ثلاثةِ أمور:

الْأُوَّل: استنكارُ الخَبر لمِا مَرَّ.

الثَّاني: أنَّ أَيُّوب ليس بالقَويِّ، وهو مُقِلٌّ، لم يُخرِج له مسلم إلَّا هذا الحديث؛ . وتَكلَّم فيه الأزديُّ، ولم يُنقَل توثيقُه عن أحدٍ مِن الأثمَّة، إلَّا أنَّ ابن حبَّان ذكره في «ثقاته»، وشرط ابن حبَّان في التَّوثِيق فيه تسامح معروف.

<sup>(</sup>١) «التَّاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٤١٣).

 <sup>(</sup>٢) ولذا قال الألبانيُ مُتعلِّبًا كلامَ البخاريُ في «السُّلسلة الشَّحيحة» (١٤٩/٤): «وهذا كسابقه . يعني أنَّه مُردود» فمن هذا البَعض؟! وما مُحلَّه في الشَّبط والجفظ حثن يُرجَّج على روايةِ عبد الله بن رافع؟!».

النَّالث: الرِّواية الَّتي أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم»، وليته ذَكر سندَها ومتنَها، فقد تكون ضعيفةً في نفسِها، وإنَّما قويَت عنده للأمرين الاَخرين، ويَدلُّ على ضعفِها أنَّ المحفوظ عن كعب، وعبد الله بن سلام، ووهب بن منبَّه، ومَن يأخذ عنهم: أنَّ ابتداءَ الخلق كان يوم الأحد، وهو قول أهل الكتاب المذكور في كتبِهم، . . فهذا يدفع أن يكون ما في الحديث مِن قولِ كعب (١٠٠).

غير أنَّ هذا الكلام لا يُزيلُ الإشكالُ الثَّاني، وهو: أنَّ المَشهور عن كعبِ خلاف حديث خلق التُربة، فكيف ينسبُه البخاريُّ إليه؟

والَّذي تَبدَّىٰ لي مِن كلامِ البخاريِّ وجهٌ آخِرَ مِن التَّاويل، أزعمُ أنَّه أقرب ما تُحمل عليه مَقالَته السَّالفة، أقول فيها مُستَهديًا بالله:

إنَّ البخاريَّ لا يعني أنَّ الخبر الَّذي قال فيه: "وقال بعضهم عن أبي هريرة عن كعب»: هو بنفس مَتنِ حديثِ خلقِ التُّربة! فليس يُمرَف لهذا الحديث في كلَّ صحائفِ التُنيا غير الإسناد الَّذي سافَه مسلم له عن أيُّرب بن خالد! وليس لينل البخاريِّ في سِعة عليه واطَّلاعِه أن يجهل أنَّ كعبًا لا يقول بما في متنِه من ابتداء الخلق يومَ السَّبت.

إنّما أراد البخاريُّ بقولِه ذاك: ما يدخلُ في جملةِ أخبار هذا الباب الّذي يندرج فيه حديث مسلم ولو اختلف في متنه، مادام مَوضوعها واحدًا والله أعلم-؛ ما يعنيه المُحدِّثُون بقولهم: "وفي الباب عن فلانٍ وفلانٍ بن الصَّحابة ..،، أي أنّ مَوضوع حديث ما قد وَرَد فيه أحاديث أخرى عن فلانٍ وفلانٍ، وهذه الأحاديث قد تختلف لفظًا ومعنى، وأمثلة ذلك وأضحة في "جامع التُرمَدُيَّ".

فعلىٰ هذا، يكون متنُ الخَبر الَّذي عَناه البِحَارِيُّ، وَالَّذِي قَدْ عَزاه هو إلىٰ أبي هريرة عن نحعب الاحبار، لا يُطابق متنَ حديثِ مسلمٍ في خلقِ التُّربة يوم

<sup>(</sup>١) ﴿الأنوار الكاشفة؛ (ص/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) إنظر مثالًا له في فنزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب؛ لحسن الوائلي (٣/ ١٦٣٣–١٦٣٧).

الخلق الأوَّل، وانتهاءهِ بخلقِ آدم.

هنا يُقال: وهل يوجد خَبَرٌ آخر يرويه أبو هريرة عن كعب في بدهِ الخلقِ ونهايتِه غير ما في مسلم؟

أقول: نعم، أحدُّس أن يكون مُراد البخاريِّ: ما رواه أبو هريرة عن كعب بعد أن قال له: سبعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "خَيرُ يومٍ طَلَعت فيه الشَّمس وغابت يوم الجمعة"، فقال كعبُّ: "نعم، إنَّ الله خَلَق الخُلق يومَ الأحد، حتَّىٰ انتهىٰ إلىٰ الجمعة، فَخَلق آدمَ آخرَ ساعاتِ النَّهار يوم الجمعة».

فكأنَّ البخاريَّ يقول: إنَّ الأصحَّ عن أبي هريرة في هذا الباب ما رواه بعضهم عنه عن كعب الأحبار مِن قولِه، وقولُ كعبٍ أنَّ ابتداءَ الخلق يوم الأحد.

فكأنَّه أراد أن يشير بهذا إلى أنَّ حديث أيُّوب مَعلول من جِهتين:

الأولىٰ: أنَّ رفعه عن أبي هريرة لا يصحُّ.

الثَّانية: أنَّ الأصحَّ في متنِ الخبر ما جاء عن أبي هريرة عن كعب في أنَّ ابتداء الخلق يومَ الأحد.

فإن قبل: إنَّ ما حَدَسته مِن خبرِ كعبِ هذا إسنادُه ضعيف! فكيف يجعله البخاريُّ أصحٌ من حديث الثُّربة؟

قلت: الحديث أخرجه ابن سلام قال: حدَّثنا عثمان، عن سعيد المقبري، أنَّ إنَّما الخلاف في يحيل بن سلام، وشيخه عثمان، وهو الأخنسي.

فأمًّا يحيىٰ بن سلام: وإن كان قد تَكلَّم بعض العلماء في حفظِه، فقد مَشَّىٰ حاله آخرون، وأعدل الأقوال فيه ما قاله أبو زرعة: ﴿لا بأس به، ربَّما وَهِم، (٢٠).
وأمًّا عثمان بن محمَّد الأخسى: فالبخاريُّ وَلَّقه، وهذا المهمُّ لدينا (٣٠ُ).

<sup>(</sup>١) «تفسير يحيئ بن سلام» (١/ ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٢) «الضمفاء» له (٢٩/٢١)، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٩/٥٥٠): «صدوق»، ووُثَقه ابن حبًّان (٩/٢١١) وقال: «ربِّما أخطأ».

<sup>(</sup>٣) وكذا وتُّقه يحيئ بن معنين، انظر «المتهذيب؛ لابن حجر (٧/ ١٥٢).

فيكون هذا الإسناد مُحتَمِلًا للتَّحسينِ عند البخاريِّ، مع ما يَشهَدُ لمتنِه من أحاديث أخرىٰ، وقد مَرَّ ما رواه أبو صالح عن كعب في ما يوافق ذلك.

وعلىٰ فرضِ ضَعفِه، فإنَّ البخاريُّ قال: «.. هو أَصَحُّ»، ولا يلزم من هذه العبارة أن يكون صَحيحًا في نفسِه، ولكن مِن بابٍ: (أَصحُّ ما في الباب)؛ ومع ما في متنِ حديث التُّربة مِن نكارةِ اقتضت عنده تخليطَ راويه في سنيه ومتيه (۱) استوجبَ تغليبَ غيره عليه.

(١) ومُؤدَّىٰ صَنعِ البخاريِّ في تغليف لحديث الثَّربة في ترجمته أبوب بن خالد: أن يحدَّسَ أنَّه هو مَن أعطاً فيه، وشان العلط في العننِ أن يُناط بأوهل حلقة في الإسناد، ولعل إدراج البخاريُّ لهذا السنالِ وحده لما استشكر علن أبُوب في ترجمية الموجزة له فيه إشارة إلى شهيء في ضيطه، فظرة من شأن البخاريُّ أن لا يخرج الخبرَ في الثاريخ إلاَّ ليدلُّ على وهن راويه، كما قرَّر المعلميُّ في مقدمة تحقيقه لـ «الفوائد العجم عقه (ص./ ١٨٠).

فائيوب ليس بالفوي باعتراف المُعلَمي، وهو مُقِلَّ، لم يُخرِج له مسلم إلَّا هذا الحديث؛ وليس خَدُّه أن يحتج به في الشَّحيع، ولم يُنقَل له توثيقُ مُعتبر، بل قال الأزدئ: اأبُوب بن خالد ليس حديث بذلك، تكلَّم فيه أهل العلم بالحديث، وكان يحيىٰ بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه، اهـ «النَّهنيب» (١/١/).

فلأجل هذا كلُّه قال عنه ابن حجر في التَّقريب؛ (ليِّن الحديث).

وردُ الآلبانيّ في مسلسلته الشحيعة (2004) لكلام الأزديّ في أيوب، بدعوى ضعفِه هو في نفسه عند الشحدّين، لا يُسلَّم له على إطلاقِه، فإنَّ ضعف الأزديّ يُحمَل على أحوالِ خاصة لا مطلقًا، وهو بن النّهُ الاجتهاد في العجر والشعيل، وأقواه في الرّجال مقبرك في الجبلة، فإنَّه لم يُتعقّب فيما الغرد به إلّا بأقلَّ من نصف الشَّر بن مجموع أقواله فقط، وانظر بحثًا مُحكَمًا في الشّلِل لهذا الشّرير بعنوان: أبو القتح الأزدي بين الجمرح والشعيل لعبد الله مرحول الشّوالمة، متشور في مجلة جامعة الملك صعود بالرياض (4/1/2-21)، بالريخ ١٤١٤م ١٩١٤.

وإلى نحو من نتائجه فيه وصل الطّالب عمرو حلمي في رسالته للماجستير المُقتَّمَة في جامعة الأزهر، بمنوان: «أقوال الإمام أبي الفتيح الأزدي في الجرح والتَّمديل»، والمنشور مُلخَّصها في عدد شرّال ١٩٣٨هـ من مجلة «الأزهر» (ص/ ٢٠٧١–٢٠٧٧).

وقد تدَّمنا أنَّ أَيُّوب لم يُوثَّق توثيقاً يُمتَّذُ به، فأولَّل هنا إهمال كلام الأرديُّ فيه بَذَلًا من إهماله، خاصَّة أنَّه بَقل حكمَه من غيره لا عن نفيه فقط، ولو فرَضنا سقوطَ قولِ الأرديُّ، فإنَّ ما مرَّ من حاله يُنيئ عن عدم حُجِّيته إذا انفرَد، خصوصًا إذا جامنا بعننٍ مُتخَنِ بالإشكالات، كحديث خلق التُربة هذا، فلا يُقبل منه بحال، والله تعالىٰ أعلم. هذا الَّذي أراه في توجيه كلام البخاريِّ، فإنِّي علىٰ اعتقاد بأنَّ مثله لا يُصحِّح نسبةَ الكلام إلىٰ مَن يُعلَم نَايُه عنه يقينًا.

ولعلَّ هذا المَلَحظ نفسَه هو ما به اطمأنَّت نفس مسلم لتصحيح الحديث! ذلك أنَّه عَلِم أنَّ خَبر خلقِ التُّربة لا يقول بمثله كعب، فكانَّ الشُّبهة انتفت عنده في الحديث أن يغلظ فيه الرَّاوي فيجعله عن أبي هريرة بينما هو عن كعب! حيث أنَّ كعبًا لا يقول بمثلِ منيه أصلًا! فتمحَّض عنده أنَّه عن أبي هريرة مرفوعًا؛ مع تاويل مسلم للمتن على وجو يَراه غير مُناقض للأصولِ، كما قد أشرنا إليه.

ومع كلِّ ما قُلته: يبقىٰ كلامِ البخاريِّ مَزَّلة أفهامٍ، مُحتملَة عندي، والمَقام لا يتَّسع لبَسطها بأكثر من هذا؛ ويكفينا القطعُ بأنَّ الحديث أشَدُّ ما يُقال فيه: إنَّه غَلط مِن الرَّاوي، وليس هو مِن الإسرائيليَّات في شيء، والله تعالىٰ أعلم.

(المَبحث السابع

نقد المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث الجسَّاسة

Ç.

## المَطلب الأوَّل سَوْق حديث الجسَّاسة

عن عَامِرُ بن شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ -أَخْتَ الضَّحَّاكِ بن قَيْسٍ- وكانت من الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِ، فقال: حَدَّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِهِ من رسول الله ﷺ لا تُشيرِيهِ إلىٰ أَحَدِ عَيْرِهِ.

فقالت: «لَيْنْ شِشْتَ لأَفْعَلَنَّ، فقال لها: أَجَلْ؛ حَدِّثِينِي ..». ·

فَذَكَرَتْ لَهُ قَصَّةً تِأْيُمِهَا مِن رُوجِهَا، واعتدادها عند ابن أمَّ مكتوم، ثمَّ قالت:

الصَّلاةَ جَامِمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَصَلَّبْتُ مع رسول اللَّه ﷺ يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِمَةَ، فَخَرَجْتُ إلىٰ المَسْجِدِ، فَصَلَّبْتُ مع رسول الله ﷺ، فَخُنْتُ في صَفْ النَّسَاءِ الَّتِي ظُهُورَ الْقَوْمِ، فلمَّا قَصَىٰ رسول الله ﷺ صَلاتَهُ، جَلَسَ عَلَىٰ الْمِبْبَرِ وهو يَضْحَكُ، فقال: «لِيَلَزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهٌ»، ثُمَّ قال: «أَتَقَرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ وَالله ما جَمَعْتُكُمْ فَرَقْبَهِ ولا لِرَهْبَةِ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنْ قَبِيمًا الدَّارِيِّ كَان رَجُلا نَصْرَائِيًّا، فَجَاءَ فَبَائِمَ، وَالله ما جَمَعْتُكُمْ فَرَقْبَهِ ولا لِرَهْبَةِ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنْ تَعِيمًا الدَّارِيِّ كَان رَجُلا نَصْرَائِيًّا، فَجَاءَ فَبَائِمَ، وَالله ما جَمَعْتُكُمْ فَن مَسِيحِ اللّهَالِيُ وَلَكِنْ جَدِينًا وَافَقَ اللّذِي كنت أُحَدِّئُكُمْ عَن مَسِيحِ اللّهُ الذِي وَتَلْني أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ السَلّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

في الْبَحْرِ، ثُمَّ ارفَووا (١٠ إلىٰ جَزِيرَةِ في الْبَحْرِ حَثَىٰ مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا في أَلُونُ (٢٠ الشَّفِيَةِ، فَلَتَيْنَهُمْ مَابَّةٌ أَهْلَبُ (٢٠ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لا يَذُرُونَ ما قُبُلُه من دُبُرِهِ من كَثْرَةُ الشَّعَرِ، قَقَالُوا: وَيُلْكِ! ما أَنْتِ؟

فقالت: أنا الجسَّاسَةُ.

قالوا: وما الجسَّاسَةُ؟

قالت: أَيُّهَا الْقَوْمُ! انْطَلِقُوا إلىٰ هذا الرَّجُلِ في النَّيرِ؛ فإنَّه إلىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ.

قال: لَمَّا سَمَّتُ لَنَا رَجُلًا؛ فَرِفْنَا مِنهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةَ؛ قال: فَانْطَلَفْنَا سِرَاعًا حَتَّىٰ دَخُلْنَا الدَّيْرَ؛ فإذا فيه أَعْظُمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطَّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ بَدَاهُ إِلىْ عُنْهِمِ ما بين رُكْبَتِهِ إِلَى كَشْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ.

قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنت؟!

قال: قد قَدَرْتُمْ علىٰ خَبَرِي، فَأُخْبِرُونِي: مَا أَنْتُمْ؟

قالوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِن الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةِ بَحْرِيَّةِ، فَصَادَفُنَا الْبَحْرَ حِين اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا المعرَّجُ شَهْرًا، ثُمُّ أَرْفَأْنَا إلىٰ جَزِيرَتِكَ هَدْه، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَلَـٰخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيْنُنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّمَرِ لا يُدرَىٰ مَا قُبُلُهُ مِن دُبُرِهِ مِن كُثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيُلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَت: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وما الْجَسَّاسَةُ؟ قالت: اغْمِدُوا إلىٰ هَلَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ<sup>(4)</sup>؛ فَإِنَّه إلىٰ خَبَرِكُمْ بِالْأَشْرَاقِ، فَأَقْبَلْنَا وَلِيكَ سِرَاعًا، وَقَرْفَنَا مَنها، ولم نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْقَانَةً.

 <sup>(</sup>١) أرفووا: يقال أزقات النفية: إذا قرابها من الشطاء والبوضع الذي تقد فيه المرقاء انظر «النهاية في طريت العديث» (٢/ ٤٩):

 <sup>(</sup>٢) أَقُرُّوبُ جِشْمُ الراء-: سَفَنَ صَغَارِ تَكُونُ مع السَفَنِ الكِبَارِ كَالْجِئَافِ لَهَا، يَتَصُرُّف فِيهَا وَالرَّكِانِ فَلْفَضَاءُ حَوَاتِهِم، واحدها: قارب، وجمعه: قوارب؛ وأنَّا أقرب فهو صحيح؛ ولكنه خلاف القائباس، وقبل: أَوْرُبُ السَفِية: أَوَانِيها، وما قارب الأوضَ منها. انظر هنرح النَّوويَ على صحيح مسلّم، (٨٩٤/١٨).

 <sup>(</sup>٣) أهلب: أي كثيرة الشعر، ذَكِر الصّفة لأنّ الدّائة تَقَعُ علَى الدُّكر والأنْفَى، أنظر «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) الدِّير: خانُ النَّصاري، جمعه: أَدْيَارٌ، انظر القاموس المحيط؛ (ص/٥٠٦).

فقال: أَخْبِرُونِي عَن نَخْلِ بَيْسَانَ (١٠)؛ قُلْنَا: عَن أَيُّ شَانِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قال: أَشَالُكُمْ عَن نَخْلِهَا: هَل يُعْبِرُ؟ قُلْنَا له: نعم، قال: أَمَّا إِنه يُوشِكُ أَنْ لاَ تُغْبِرُ.

قال: أَخْبِرُونِي عن بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ؛ قُلْنَا: عن أَيِّ شَأَنِهَا تَسْتُحْبِرُ؟ قال: هل فيها مَاءٌ؟ قالوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قال: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ.

قال: أَخْبِرُونِي عن عَبْنِ زُغَرَ<sup>(؟</sup>؟ قالوا: عن أَيِّ شَأَنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قال: هل في الْنَيْنِ مَاء؟ وَهَلْ يَرْزَحُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا له نعم، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يُؤرَّعُونَ مِن مَائِهَا.

قال: أَخْبِرُونِي عَن نَبِيِّ الْأُمُّيِينَ؛ ما فَعَلَ؟ قالوا: قد خَرَجَ مِن مَكَّةَ، وَنَزَلَ يُثْرِبَ، قال: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نعم، قال: كَيْفَ صَنْتَم بِهِمْ؟ فَأَخْبَرَنَاهُ: أَنَّهُ قد ظَهَرَ على من يَلِيهِ من الْعَرَب، وَأَطَاعُوهُ، قال لهم: قد كان ذلك؟! قُلْنَا: نعم.

قال: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لهم أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّى مُخْرِكُمْ عَنِي: إِنِّي أَنَا الْمَسِيعُ! وإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤُذَنَ لِي في الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ، فَأَجْرِهُمْ فَلِي أُوشِكُ إِنَّ يُلْكُلُمُا وَشِيْكُ إِلَا مُبَطِّئُهَا؛ في أَرْبَعِينَ لَلِلَةً غير مَكُمَّةً وَطَلِبَةً، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْمَاءُ، كُلِمًا أَرْدُتُ أَنْ أَذْخُلُ وَاحِدَةً أو وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُنِي عَلَى مَلْكُ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُنِي عَلَى اللهَ عَلَى كُلُمَا وَالْحِدَا وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكُ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُنِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قالت -أي: فاطمة بنت قيس-: قال رسول الله ﷺ -وَطَمَّنَ بِمِخْصَرَيَهِ (٢٠) في الْمِنْتِرِ. «هذه طَيْبَةُ اهذه طَيْبَةُ الله عَلَيْبَةُ الله عَلَيْبَ عَلِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافْقَ اللهي كنتُ أَحَدُنُكُمُ عنه وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةً، أَلا إِنَّه في بَحْرِ الشَّام، أَو يَحْرِ الْيَمَنِ ؛ لا،

<sup>(</sup>١) بَيْسان: من أرض الأردن، بها عيون ومياه.انظر «معجم البلدان» (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٢) عين زُخَر: عَيْن بالشَّام من أرْض البَّلْقاءِ، انظر «النهاية في غريب الحديث، (٢/ ٧٤٩).

 <sup>(</sup>٣) بمخصورته: ما يُتَوَكَّأُ عَلَيه كالمُصا ونحوه، وما يأخذه المَلِكُ يُشيرُ به إذا خاطب، والخَطيبُ إذا خَطب، انظر «القاموس المخيط» (ص/ ٤٩٧).

بَلْ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ ما هو<sup>(۱)</sup>! مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ ما هِو! مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ ما هو! . . وأوْمَا بيلِه إلى الْمَشْرق.

قالت: فَحَفِظْتُ هذا مِن رسول اللَّهِ ﷺ (٢).

 <sup>(</sup>١) من قبل المشرق ما هو: لفظة (ما) (الدة صلة للكلام، ليست بنافية، والمراد إثبات أنه فيل جهة المشرق، انظر «شرح صحيح مسلم» (٣٣/١٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (ك:الفتن وأشراط السَّاعة، باب: قصَّة الجسَّاسة، رقم: ٢٩٤٢).

## المَطلب الثاني سَوُّق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرة لحديث الحسَّاسة

تنقسم مواقف المخالِقين مِن المعاصرين مِمَّا ذَلَّ عليه هذا الحديث إلى وقفين (١٠:

الموقف الأوَّل: مَن ذهب إلىٰ ردِّ الحديث ضِمنًا لا تصريحًا.

الموقف الثَّاني: مَن رَدَّهُ تَصْريحًا.

فامًا الموقف الأوّل: فيتَمثّل في كلّ مَن ردَّ الأحاديث الدَّالَّة على خروج الدَّجال وطَعن فيها بعامَّة؛ فرَدُّ تلك الأحاديث يَلخق بها مِن باب أوْلىٰ "حديثُ الجسَّاسة،".

وأمَّا الموقف النَّاني: فأوَّل مَن علِمتُ تَولَّىٰ رَدَّ هذا الحديث صَراحةً: (محمَّد رشيد رضا)، مُجلِبًا عليه بأوقارٍ مِن المُعارَضات مِن كِلا جِهتي الرَّواية والدّرابة.

فكان مِمَّا قاله في هذا الحديث:

"إِنَّ روايةَ الرَّسول ﷺ عن تميم الدَّاري إِنْ سَلِم سَندُها من العِلل: هل

<sup>(</sup>١) «دفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ص/٤٦٠).

 <sup>(</sup>٢) وعلى هذا؛ فكلُّ من طوائف الجهمية والخوارج، وجماعات من المعتزلة، هم ممن يأبئ القبول بدلالة
 حديث الجنَّاسة.

تجعل الحديثَ مُلحَقًا بما حَدَّث به النَّبي ﷺ مِن تلقاء نفسه، فيُجْزَمُ بصدق أصله، قياسًا علىٰ إجازته ﷺ أو تقريره للعمل إذ يدلُّ [علیٰ] حلّه وجوازه؟

والظّاهرُ لنا أنَّ هذا القياسَ لا مَحَلَّ له هنا، والنَّبي ﷺ ما كان يَعلم الغيب؛ فهو كسائرِ البَشر يحْمِل كلامَ النَّاس على الصِّدق؛ إذا لم تَحْفَّ به شبهة، وكثيرًا ما صَدَّق المنافقين والكُفَّار في أحاديثِهم، وحديث العُرَيْبين<sup>(١)</sup> وأصحاب بثر مَعونة<sup>(١)</sup> ممَّا يدلُّ على ذلك، وإنمَّا كان يعرف كلِب بعضَ الكاذبين بالرّحي، أو بعض طرق الاختبار، أو أخبار النِّفات، ونحو ذلك مِن طُرق العلمِ البشريِّ، وإمَّا يمتاز عن غيرهم بالوحي، والعصمة من الكذب، وما كان الوحي ينزل إلاَّ في أمر اللَّين، وما يتعلَّق بدعوتِه وحفظِه وحفظ ما جاء به؛ وتصديقُ الكاذب ليس كذبًا ...".".

وممَّا قاله أيضًا:

".. هل يجب أن تكون حكايته ﷺ لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟ وهل كان ﷺ مَعصومًا مِن تصديقِ كلِّ كاذبٍ في خبر؛ فيُعَدُّ تصديقُه لحكايةِ تميم دليلًا علىٰ صدقه فيها؟ ويُعَدُّ ما يرِدُ عليها مِن إشكالِ واردًا علىٰ حديث له حكم المرفوع؟ .. إنَّ ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذا، فالمُجمَع عليه هو العصمة في النبّليغ عن الله تعالىٰ، وعن تعمَّد عصيانه بعد النبوة .. وتصديقُ الكاذب لا يُعدُّ ذناً ... (13).

وممَّن نَسج بعده على منواله: (محمَّد أبو ريَّة)، وسيأتي نصُّ كلامه -قريبًا-. وجاء بعده (أبو الأعلى المَوْدودي) فنَبَرْ الحديثَ بأنَّه «أسطورةٌ ووَهُم»!

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري في (ك: الوضوء، باب: أبوال الإيل والدواب والغنّم ومزايضها، رقم: ٣٣٣)، ومسلم
 في (ك: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، وقم: ١٦٧١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: المغازي، باب: غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، ويثر معونة، وقم: ٤٠٨٨)،
 ومسلم في (ك: المساجد ومواضع لصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، وقم: ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) قمجلة المنارة (١٩/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) القسير المارة (٩/ ١٩٥-٤٩٧).

وقال: «إنَّ الأمر الَّذي تحقَّقتُ فيه: أنَّه (أسطورة) هو ذلك الوَهم الَّذي يؤكِّد أنَّ الدَّجَال محبوسٌ في مكانِ ما"<sup>(١)</sup>.

وآخر مَن علمتُه كتَبَ في هذا الحديث يرده د. حاكم المطيري في كُتيبه «دراسة لحديث الجساسة، وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن».

قلتُ: ومِن المُتَحقِّق علمُه بين نَقَاد الحديث صِحَّة إسنادِ حديثِ فاطمة بنت قيس، وبراءةً متنه ممًّا يُستنكر، وإن كان فيه ما قد يُستشكَّل على بعض الأذهان، ولا أعلمُ حتَّى ساعتي هذه من رَقَّه وطَمَن فيه مِن الأنتَّمة المُعتبَرين قديمًا أو حديثًا؛ بل البخاريُّ مع إعراضِه عن إخراجِه، واكتفائِه بإخراجِ حديثِ جابرِ الواردِ في ابن صبَّاد (٢٠) سالِكًا في ذلك نوعًا مِن مسالِك الشَّرجيع: قد صرَّحَ بصحَّتِه، كما سيأتي عليه البيّانُ تفصيلًا في موضعِه مِن هذا المَبحث.

وكذا صَرَّح بصحَّتِه غيرُ واحدٍ مِن أَئمَّة الحديثِ، منهم:

التَّرمذيُّ في قوله: «حَسن صَحيح غَريب» (٣).

وصَحَّحَه الدَّاوَقطنيُ (٤)، وابن عبد البرِّ(٥)، بل عَدَّه أبو نُعيم الأصبهانيُّ مِن الأحاديث المُتَّفق على صِحَّتِها(٢)؛ بل لا تَكاد تَرىٰ مُصَنِّفًا في علومِ الحديثِ إلَّا مَنْل به على روايةِ الأكابر عن الأصاغِر، لروايةِ النَّبي ﷺ ما سمِعه عن تميمِ للصَّحابة.

وعلىٰ هذا؛ كِان النَّطْر مِنَّا مُتوجِّهًا إلىٰ ما ثَوَّره (رشيد رضا) وغيرُه علىٰ هذا الحديث مِن معارضات عقليَّةٍ، فكان أبرز ما وجدناه منهم عليه من نَقداتٍ مُنتظِّمٌ في المعارضاتِ النَّالية:

<sup>(</sup>١) •الرسائل والمسائل؛ لأبي الأعلى المودودي (٤٧/١)، نقلًا عن فزوابع في وجه السنَّة؛ (ص/٢١٠).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبًا.

 <sup>(</sup>٣) (جامع الترمذي، (٤/ ٥٢١).
 (٤) (المؤتلف والمختلف، للدراقطني (١٠٥٨/٢).

<sup>(</sup>ه) «الاستذكار» (۸/ ۳۳۳).

 <sup>(</sup>٥) والوستدارة (٨/ ١١١).
 (٦) وحلمة الأولياءة (٨/ ١٣٦).

المعارضة الأولىٰ: أنَّ النَّواعي مُتوافرة لاستفاضةِ هذا الحديث لو كان حقيقةً، ورواية الأحادِ مِن النَّاسِ له مَظِنَّة قريَّة لنكارتِه.

وفي تقريرِ هذا الاعتراض، يقول (رشيد رضا):

"مِن عِلل الحديث: أنَّه مِن الأحاديث الَّتي تَتوفِّر الدَّواعي علىٰ نقلها بالتَّواتر، لغرابة موضوعِه، ولاهتمام النَّبي ﷺ به، وجمعِه النَّاس له، وتحديثه به علىٰ المنبر، واستشهادِه بقول تميم علىٰ ما كان حدَّثهم به قبل إسلامه، ولسماع جمهور الصَّحابة له منه ﷺ، فمِن غير المعقول ألَّا يُروىٰ إلَّا آحاديًّا؛ ويؤيِّده امتناع البخاريِّ عن إخراجِه في "صحيحه"، لشدَّة تحرَّه ..، (۱).

المعارضة الثَّانية: علىٰ فرضِ صحَّة الواقعةِ، فإنَّ النَّبي ﷺ لم يُقِرَّ تميمًا ﷺ علىٰ كلَّ حديثِه، وأنَّ في إيطالِه ﷺ لبعضِ حديثِه نَزَهَا للثَّقةِ مِن باقيه، وعلىٰ فرضِ تصديقِ النَّبي ﷺ لكلَّه، فليس هو مَعصومًا مِن تصديقِ الكَّلَبَة.

ولتقرير هذه الاعتراضِ المتفرِّع إلى اثنين، استشهد (رشيد رضا) بكلام للطبِّي مَفاده: أنَّ ظاهر قوله ﷺ: «ألا إنَّه في بَحْرِ الشَّام، أو بَحْرِ الْبَمَنِ؛ لا، بَلْ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ ما هو ..»، يدلُ على تصديقِه لتميم أوَّلَ الأمر، ثمَّ كُوشِف ﷺ في موقفِه بأنَّه في جهةِ المشرق، وليس في أحد البَحرين، فأعقبَ (رشيد رضا) هذا النَّفل عنه بقوله:

"إِنَّ نَفَيَ النَّبِي ﷺ لِبعض قولِ تميم يُبطل النَّقة به كلَّه، ويحصر عجبَه ﷺ في شيءِ واحدٍ منه لا يُعرَف بالرَّاي، وهو موافقتُه لما سَبق إخباره به ﷺ مِن ظهورِ الدَّجال، وكونِه لاِ يدخل مكَّة ولا المدينة، وإن بقيَ الإعجاب ممَّا ذُكر منه في مَحلًه..، "<sup>77</sup>.

ثمَّ انتقلَ إلىٰ تقريرِ الشَّبهةِ الثَّانيةِ في عدمِ عصمتِه ﷺ مِن تصديق الكاذب، وقد سَبق كلامه في أصحابِ الموقفِ الثَّاني مِن حديث الجسَّاسة، فأغنىٰ عن إعادتِه هنا.

<sup>(</sup>١) فتفسير المنارة (٩/ ٤١٠).

<sup>(</sup>۲) «تفسير المنار» (۹/ ۱۳/۹).

المعارضة الثَّالثة: أنَّ الحِسَّ يَقضي بعدم صِحَّة هذا الحديث، وبيان ذلك:

أنَّ الجزيرة الَّتي رَفاً إليها تميم هَ الله وأُصحابه بسفينتهم لن تعدو أن تكون في إحدى البحار المحيطة بالجزيرة العربيَّة أو القريبة منها، وكلَّها قد مستحها علماء البحار في هذه الأزمنة مَسحًا؛ فلو صَحَّ وجود هذه الجزيرة، ووجود الدَّجال فيها: لتوافرت هِمَمهم على نقل ذلك، ولعَرَف النَّاس.

وفي تقرير هذا، يتساءَل (رشيد رضا) سُؤالَ مستنكرِ:

"أين هذه الجزيرة التي رَفا إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنّها في بحر الشّام، أو بحر البّمن؛ كما في اللّفظ المرفوع -إنْ صحَّ الحديث-؛ أي: في الجهة المقابلة لسواحل سورية من البحر المتوسّط، أو الجهة المجاورة لشواطئ البّمن من البحر الأحمر: وكلَّ مِن البّحرين قد مَسَحه البحَّارة في هذه الأزمنة مَسْحًا، وجابوا سطحَهما طولًا وعرضًا، وقاسوا مياهَهما عُمقًا عُمقًا، وعَرفوا جزائرُهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحدِهما جزيرةٌ فيها دير، أو قصرٌ حُبس فيه الدَّجال، وله جسَّاسة فيها تُقابل النَّاس، وتنقل إليه الأخبار: لمَرف ذلك كلَّه كلُّ النَّاس،

ومثله (محمود أبو ريَّة)، لكن بنبرةِ المُستهزِئ قال: «لعلَّ علماء الجغرافيا يَبحثون عن هذه الجزيرة، ويعرفون أين مكانها مِن البحر! ثمَّ يخبروننا؛ حتَّل نرىٰ ما فيها من غرائب الَّتي حدَّثنا بها سيِّدنا تميم الداري اللهِ مِنْ . ..،".)

أمًّا (محمَّد الغزاليُّ)، فقد عَبَّر عن هذه المعارضةِ نفسِها بأسلوبه الأدبيِّ المعهود، قائلًا:

«وِهَاكُم مَوفَقًا آخرَ مِن واعظٍ يحبُّ الحكايات، ويَستنصِتُ النَّاسَ بِما تحوِي من العجائب! قال: إنَّ الدَّجَال موجود الآن في إحدىٰ الجُزر ببحر الشَّام أو بحر اليَمن، مشدود الوِثاق، وقد رآه تميم الدَّاري بعدما غرق في السَّفينة الَّتي كان يركبها هو وصحبُه، وتحادثوا معه، وهو علىٰ وشك الخروج!

<sup>(</sup>۱) • تفسير المناره (۹/ ۹۶۶).

<sup>(</sup>٢) •أضواء على السنة المحمدية، (ص/١٨٣- هامش رقم [٢]).

وقد حدَّثتْ بذلك فاطمة بنت قيس في سياقِ طويل!

قال لي طالب يسمع الدَّرس: هل يمكن أن نذهبَ في رحلةٍ إلى هذه الجزيرة؛ لنرى الدَّجال؟

قلتُ له: وماذا تفعل برؤيتِه؟ الدَّجالون كثيرون، وإذا تحصَّنت بالحقُّ نَجوتَ منهم، ومن كبيرِهم عندما يخرج!

قال: ألم يزُرْ أحدٌ هذه الجزيرة بعد تميم الدَّاري؟

فآثرتُ السُّكوتَ، وحرَّفْتُ الطَّالبَ عن الموضوع بلباقةٍ.

إنَّ أساطيلَ الرُّومان، والعرب، والتُّرك، والصَّليبيِّن؛ تجوب البحرَ الأبيض المتوسَّط والأحمر من بضعة عشر قرنًا، ولم ترَ هذه الجزيرة؛ وفي عصرنا هذا طُرِق كلُّ شِبرِ في البرِّ والبحر، والتُقِطت صورٌ لأعماقي المحيطات عن طريقي الأقمار الصناعيَّة، فأين تقم هذه الجزيرة؟!..،١٥٠٠.

المعارضة الرَّابعة: أنَّ الحديثَ مُعارَضٌ بقول النَّبي ﷺ: ﴿لاَ تَأْتِي مَانَهُ سَنَةٍ وعلىٰ الأرض نفسٌ منفوسةٌ اليوم﴾(٢٠):

فلو كان اللَّجال مُوجودًا وقتَها لهلَك قبل تمامِ المائة، ولعارَضَ ما ثَبت قطعًا مِن خروجِه قُبِل السَّاعة.

يقول محمَّد المُتَيمين (ت ١٤٢١هـ) في تقرير هذه المعارضة: "ثَبَت في «الصَّحيحين» عن النَّبي ﷺ قال: "إنَّه على رأس مائة سنة، لا يبقل على وجه الأرض بمَّن هو عليها اليوم أحَده، فإذا طَبَّقنا هذا الحديث على حديث تميم الدَّاري ﷺ، أنَّ هذا اللَّذي ﷺ، صارَ مُعارضًا له؛ لأنَّ ظاهرَ حديث تميم الدَّاري ﷺ أنَّ هذا الحديث الثَّابت في الصَّحيحين، (٢٠).

<sup>(</sup>١) ﴿السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث؛ (ص/٢٠٣–٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (برقم: ٢٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) \*مجموع فتاوى ورسائل العثيمين؛ (٢٠/٢).

المعارضة الخامسة: أنَّ في طلب النَّبي ﷺ لتأييدِ رَجلٍ مِن أهل الكتاب لِما كان يحدُّث به: حَطٌّ من شأنِه، واستغنائِه بتصديقِ الله تعالىٰ له في القرآن الكريم:

يقول (جعفر السُّبحاني): "إذا كان ﷺ هو أعلم الأمَّة، فكتابه هو المهيمن على جميع الكتب السَّماوية .. فإذا كان الأمر كذلك، فما هي الحاجة للحصول على تأييد تميم الدَّاري لصحَّة كلامِه؟! وهذا يحطُّ مِن شَانِ النَّبي ﷺ وكتابه المُنزَّل، فتميمُ الدَّاري أحوج إلى تأييد النَّبي ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) (الحديث بين الرواية والدراية؛ (ص/ ١٩١).

# المَطلب الثَّالث دفع المُعارضاتِ الفكريَّةِ المعاضرةِ عن حديث الجسَّاسة

أمًّا عن المعارض الأوَّل: وهو دعوىٰ ردّ الحديث لعَدمِ استفاضتِه، مع توفُّر الدُّواعي لذلك، فالجواب عنه:

أنَّ تلك الدَّواعي لنقلِ الحديث مُتواترًا كما قرَّرها (رشيد رضا) لا توجِبُ أن يكونَ الحديثُ كذلك مِن جِهة واقع الرَّواية، فإنَّ عددًا مِن المَرويَّات قد تَوَفَّرت لها ذات الشُّروط لم تبلُغنا بالتَّواتر، هي مع ذلك مِمَّا يقرُّ (رشيد رضا) بصحَّتها بلا شكِّ، مثل خطبة حجَّة الوَداع، وقد كانت في جمعٍ لم يعرف الإسلام مثله عددًا في عهد النَّبوة، ومع ذلك لم يروها إلَّا آحاد قلائل.

فإن قيل: قد يُستشكّل علىٰ هذا الجواب أمور، منها:

أنَّ أهل الأصولِ على أنَّ خَبر الواحدِ فيما تَتوافر الدَّواعي على نقلِه، إذا انفردَ الواحدُ بروايتِه عن باقي الخَلقِ لم يُقبَل؛ لكونِ الدَّواعي على نقلِه مُتوفِّرة عَمَلاً وطبعًا؛ إمَّا لغوابتِه، وإمَّا لتعلُّقِه بأصلٍ بِن أصول الدِّين، ولم يخالف في هذا الإسابِيَّة، فقالوا بقَبولِه''.

 <sup>(</sup>١) انظر «المستصفى» للغزالي (ص/١١٤)، و«المحصول» للرازي (٢٩٢/٤)، و«روضة الناظر» لابن قدامة (٢٠٠/١)، و«الإحكام» للأمدى (٢/١٤)، و«البحر المحيط» للزركشي (٢/٣٢/١).

وحديث الجسَّاسة هذا يُشبِه أن يكونَ مِن هذا النَّوع الَّذي تَتوافر اللَّواعي لنقلِه عن جمعٍ لا عن فرد، فهي خطبة عامَّة، خَصَّها النَّبي ﷺ بالنَّداء، وحَضرَها جَمعٌ مِن المسلِمين رِجالًا ونِساءً، وقد حَوَت مِن أعاجيبِ الأخبارِ ما حَوَت.

### والَّذي أرَاه سديدًا في ردِّ هذا الاستشكال، أن يُقال:

ليس الحديث غريبًا فردًا كما تَوْهَمه مَن رَدَّ الحديث، فقد شاركَ فاطمةَ بنتَ قيسٍ في روايتِها هذه الحادثةَ بعضُ أصحابِ النَّبي ﷺ، حيث قال ابن حجرٍ عند شرجه للحديث: قد تَوهَّم بعضُهم أنَّه غريب فَرد، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس: أبو هريرة، وعائشة، وجابر، (١٠٠).

والتَّحقيق عندي أنَّ الحديث قد تابعَ فاطمةَ فيه اثنان مِن الصَّحابة لا ثلاثة كما قال ابن حجر، أعني بالاثنين: أبا هريرة، وعائشة؛ فأمَّا جابر فلا يثبتُ عنه؛ وتفصيل ذلك في الآتي:

# أمَّا حديث أبي هريرة ﷺ:

فقد جاء مِن طريقِ مجالد بن سعيد عن الشَّعبي في آخر روايتِه لحديث فاطمة بنت قيس، يقول فيه الشَّعبي: «..فلقبتُ المحرَّز بنَ أبي هريرة، فحدَّثتُه حديثَ فاطمة بنت قيس، فقال: أشهدُ علىٰ أبي أنَّه حدَّنني كما حدَّثتك فاطمة، غير أنَّه قال: قال رسول الله: إنَّه نحو المشرق..."<sup>(7)</sup>.

ومُجالد بن سعيد هذا وإن كان ضعيفًا في الأصل<sup>(٣)</sup>، لكن تابَعه عن الشَّعبي: سليمانُ بن أبي سليمان الشَّيباني<sup>(٤)</sup>، وهو ثِقة حافظ، حديثُه في غِنىٰ عن متابعة ِثِقةٍ، فضلًا عن مثل مُجالد.

<sup>(</sup>١) فنتح الباري، لابن حجر (٣٢٨/١٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» (٥٨/٤٥، رقم: ٢٤١٠»، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/٧».
 رقم: ٣٣٧٦٣٦، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٩٣/٢٤، رقم: ٩٦١).

 <sup>(</sup>٣) انظر «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص/١٣٠)، و«المجروحين» لابن حبًّان (١٠/٣)، و«الكامل»
 لابن عدى (١٣/١٠-١٧).

<sup>(</sup>٤) كما عند الطيراني في «المعجم الكبير» (٣٩٢/٢٤» وقم: ٩٦٠)، وابن منده في «الإيمان» (٩٥٠/٢، وم. وقم: ١٩٥٧) بسنغ صحيح إله.

وكذا المُحرَّر في روايتِه عن والله أبي هريرة الله تحديثه بما في حديث فاطمة، قد جاء له شاهدٌ عن أبيه مِن طريق: محمَّد بن أبي بكر المقدَّمي، عن سعد بن زياد، عن نافع مولىٰ حمنة، عن أبي هريرة الله النَّبي الله استوىٰ على المنبر، فقال: حدَّنني تميم الدَّاري، فرَأَىٰ تميمًا في ناحيةِ المسجد، فقال: قُمُ يا تَميم، فحَدِّث النَّاسَ بما حدَّنتني، فقال: كنًا في جزيرة في البحر ..، ودَكَر حديث الجسَّاسة (۱).

وهذا إسناد وإن لم يكُن بالمَتين (٢٦)، لكن يصلحُ مثله مقويًا لحديثِ المُحرَّر بن أبي هريرة؛ ويتحصَّل من ذلك ثبوت حديثِ تميمٍ في الجسَّاسة عن أبي هريرة الله.

#### وأمَّا متابعة عائشة رلحيًّا:

فقد جاءت مِن نفسِ طريق مجالد بن سعيد السَّابق آخرَ روايةِ الشَّعبي، حيث ورَد فيه مع سؤالِه للمُحرَّر عن حديث فاطمة: سؤالُه لمحمَّد بن القاسم عن قصَّة تميم، فكان جوابُ محمَّدِ له بقولِه: «أشهدُ علىٰ عائشةَ أنَّها حَدُّتني كما حدَّتك فاطمةً. """.

وكما الحال في روايةِ المُحرَّر، قد صَحَّت هذه الفقرة عن عائشةَ مِن نفس

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلن بهذا الإسناد كما في «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣٧/١٩)، وأبو عوانة في «مسند»
 (٨/٢) رقم: ١٧٥٣).

<sup>(</sup>٢) فإنَّ سعد بن زياد وإن ذكره ابن حبَّان في اللغات، قال فيه أبو حاتم (٨٣/٤): الإُكتَب حديثه، ليس بالنّبين،

ونافع مولى حمنة، ترجم له البخاري في فتاريخه (٨٨/٣٥-٨٤)، وابن أبي حاتم (٨/٣٥-٤٠٤) ولم يذكرا فيه حكمًا، وذكره ابن حبًّان في الثّقات، ولم يذكر سماعًا عن أبي هريرة، فلا يُدرىٰ أسمع منه 1. لا

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المستندة (٥٨/٤٥) رقم: ٢٤١٠٠)، وابن أبي شيبة في المصنف؛ (٥١٠/٧) رقم: ٢٣٢٣)، والطبراني في المعجم الكبيرة (٢٣٣/٣٤)، رقم: (٩٦١)

طريق سليمان الشَّيْباني، غير أنَّ المَستول فيه ليس محمَّدَ بنَ القاسم -كما في روايةِ مجالد بن سعيد- بل عبد الرَّحمن بن أبي بكر، وهو الصَّحيحُ في إستاده (١٠). وأمَّا عن متابعة جابر بن عبد الله على:

فالصَّواب أنْ لا أصلَ لهذا الحديث عنه! فلستُ أَزَاه إلَّا مِن تخاليطِ الوَليد بن جميع<sup>(۱)</sup> وأوهامِه، إذْ جمَلَه عن أبي سلمة عن جابر<sup>(۱۲)</sup>، والصَّواب المَعروف فيه أنَّه: عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس كما قال الدَّارقطني<sup>(۱)</sup>؛ وقد نَصَّ ابنُ عَديُّ علىٰ أنَّ الوليد لم يُتابَع عليه، وعَدَّه مِن مناكيرِه (۱۰)، واستغربه ابن كثير جدًّا (۱۱).

فلا وجهَ عندي لاكتفاءِ ابن حجرٍ<sup>(٧)</sup> والألبانيِّ<sup>(٨)</sup> بظاهرِ هذا الإسنادِ لتحسينِه وهو بهذا النَّحوِ مِن العِلَّةِ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) فإنّه من رواية أسباط بن معمّد عن سليمان الشبياني، كما في احشكل الآثارة للطحاوي (٢٥٩/٧) ورقم: ٢٩٤٧) وأسباط يقة ثبّت في النّبياني. ورقم: ٢٩٠/١، وأسباط يقة ثبّت في النّبياني. أنّا ما جاء في «المعجم الكبيرة للطبراتي (٢٩٢/٣٤، رقم: ٤٦٠) من طريق محمّد بن نفصيل عن سليمان الشبياني أنّ النستول في الحديث هو عبد الله بن أبي يكر الصّديق: فقضلا عن كون أسباط أوثق من محمّد بن فضيل، فتكون نسبة حديث عائشة إلى عبد الرّحمن أرجح من هذه الجهق، فإنّ عبد الله بن أبي يكر تُوعيّ مُبكرًا في سنة (١٨هـ) أي قبل أن يسمع الشّمين الحديث من فاطمة إنّان خلافة معارية، فكيف يلتقد الشّمي وسائله عن حديث فاطعة؟! وجد الرّحمن بن أبي يكر قد عاش بعد (١٥هـ) عن دليت الله بن أبي يكر قد عاش بعد (١٥هـ). فنت سبع الشّمية وسائلة بغذ أنّا ذكرّ عبد الله بن نفيل.

<sup>(</sup>٢) الوليد بن عبد الله بن جميع (ت١٦٠ه)، قال ابن حبان في «المجروحين (٧/٨٣): وكان ممن ينفرد عن الأثبات بما لا يُشبه حديث التُقات، فلمًا فحُش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وكان يحيل بن سعيد لا يحدّث عنه، وقال أحمد: فليس به بأس، ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: قصدوق يهم، ورُمي بالتّشيم»

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحم، باب: في خبر الجساسة، رقم: ٤٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) «العِلل» للدارقطني (١٣/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) الكامل في الضعفاء الابن عدي (١١/٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) «البداية والنهاية» (١٣٦/١٩).

<sup>(</sup>۷) قتع الباري، (۲۹/۱۳).(۸) قصة المسيح الدجال، (ص/۸۷).

<sup>(</sup>٩) عِلمًا أنَّ الألبانيُّ قد ضعَّف إسنادَ حديث جابر هذا في اضعيف سنن أبي داوداً

ومُحصَّل القول: أنَّ خبرَ تميم ﷺ ليس غريبًا تفرَّدت به صحابيَّة -كما تُوهَّم مَن أنكره مِن المعاصرين- بل شهد لصدقِه مِن الصَّحابةِ أبو هريرة، وعائشة، وناهيك بهذين إمامةً في الحفظِ والدِّين.

فكان حَقَّ الحديث أن يُعرَف بالشَّهرة لا الغُربة (١)، والمَشهور مِن الحديث مَقبول في ما تَوافَرت الدَّواعي إلى نقلِه، حتَّى الحنفيَّة قبِلوه في ما تَعمُّ به البَلوى، مع أنَّهم يشترطون فيه التَّواترَ خلافًا للجمهورِ، فحكمُ المَشهورِ عندهم حكمُ النَّتواتر في هذا الباب(٢٠.

ولَعَمري؛ إنَّ الواحدَ مِن أولاءِ الصَّحبِ الكِرامِ ﴿ التَكفينا شهادتُه علىٰ نفسِه في ما سعِمه أو رآه مِن نبيَّه ﷺ لنصَدِّقَه فيه، ولو كان عجيبَ المَخْبَر، واسمَ المَحْضَر، فكيف باتُفاقِ ثلاثيهم علىٰ روايةِ نفسِ المَشهد؟ ثمَّ كيف لو رواه أكثرُ مِن هؤلاء، لكن لم تَتَّصِل بنا روايتَهم مِن جهةهالتَّدوين؟!

ولذا قال ابن حجر: «دَلُّ ورُودَهَا علينا مِن روايةِ عائشة أمَّ المؤمنين، وأبي هريرة، وجابر وغيرهم رهيء على أنَّ جماعةً آخرين رَووها، وإنْ لم تتَّصلُ بنا روايتُهم، (٣٠).

هذا كلَّه مِمَّا يَنفي عن فاطمة تُهمةَ الوَهمِ أو الخَلطِ في ما رُوته مِن قصَّة تَميم ﷺ. فليت شعري؛ كيف بعد ذلك يُقال في مثلِها أنَّها وَمِيَت في حفظِها لحديثِ نبيًّها إلىٰ دركةِ التَّخليطِ بين خطبةِ سمعتها مِنه ﷺ علىٰ المنبر حينَ حَدَّث

<sup>&#</sup>x27;(١) وأنا أتكلُّم هنا عن طبقة الصَّحابةِ لا مَن دونهم.

أمًّا دموى الألباني في كتابه فقسة المسيح اللَّجال» (ص/٢٨)، في قوله من هذا الحديث: وإعلّم أنَّ هذه القشّة صحيحةً، بل متواترة . . ، فلا أدري وجه حكيه هذا عليه بالتّواتر، ولو مَع فرضٍ متابعاتٍ ثلاثةٍ لفاطمة هم، ولا أعلمُ أحدًا سُبّقه إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر "بدائع الصَّنائع" للكاساني (١/١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجر (ص/٢٧).

عن الدَّجال<sup>(١)</sup>، وقصَّةِ مُستقلَّةِ سمعتها عن تَميم؟! .. كما يزعمُه أحدُ الباحثين<sup>(١)</sup>.

أيُّ غفلةِ هذه بَلَّغت صاحبَها أن يسمع كلام يسرُده قَصَّاصٌ يُونِس به سَامِيه، ثمَّ يَنبِب ما سمعه بطولِه إلى المَعصوم ﷺ؟! أليس هذا الخَرَف بعينه؟!

هل يُعلَم صحابيٌ وَقَع في مثلِ هذا الخلطِ المَشينِ بين خَبَرين مُنبايِنين،
بل النَّخلِ على النَّبي ﷺ ما لم يقُله! وبهذه الصُّورة الفَجَّة الدَّالةِ على اختلاطِ
صاحبها وشديدِ غفلتِه؟!(٢٦)

أيُّ عافلٍ يُجيز أن تَقَعَ مثل تلك الفَقيهة في مثلِ ما ادُّعيَ عليها، وقد راكَمَت في عينِ حديثها مِن قرائنِ الحفظِ، ومُعايشتِها لتفاصيلِ أحداثِه، ما يُنْبِي عن شديدِ تثبُّتِ منها في الإخبار، ويُحيلُ أيَّ احتمالِ لخلطِ الأخبار؟!

فلقد ذَكَرَتْ فاطمة ﴿ أَنَّهَا سَمِعتْ بَأَنْفِها النَّدَاءَ للصَّلاة، وانَّها إنَّها ذَهبتُ إلىٰ المسجدِ تُجيبه، حتَّىٰ ذَكَرَتْ مَكانَ جلوسِها بتدفيقِ! ثمَّ شَرعت في وصفِ مشهدِ ما زَأَته مِن حركاتِ النَّبي ﷺ قبل كلماتِه، وكيف ضحِك بدءَ خطابِهم، وماذا قال للنَّاسِ تسكينًا لارتياعِهم، وكيف أنَّ الجمعَ كان منه جرَّاءَ خبرٍ سُرَّ به، ثمَّ هو بعد سَرْدِ ما جرئ مِن تفاصيل الفصَّة، استشهدَ فاطمةً ومَن معها مِن

<sup>(</sup>١) وهذا أصل هذا الحديث صلح عن عدَّة صحابة في «الشجيجين» وغيرهما، وحديث فاطعة فيه رواه عنها الشّعبي عن رسول الله ﷺ قال: وأنه لم يكن نبئ تقد إلا وقد حدَّر اثته الدّجال، وأنه ليكم إثبها الألثة، وإنّه بيغا الأرض كلّها غير طبيعة أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (٢١٩/٥، رقم: ٣٣٦٠) والنسائي في «السنن الكبرئ» (٢١٥/٥، رقم: ٣٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أعني به حاكم المطيري، رئيس حزب الألمة بالكويت، في بحث له اكتفل بنشر مُلتَّحْمه على موقعه الرَّسمي، وقد عنونه به: قدراسة لحديث الجشاسة، وبيان ما فيه من البيلل في الإسناد والفنزة، بَعَدْ الْنَ الْنَ اعتذا الله المتعارفة من المجلّات العليمية بجامعة الكويت من نشره لطوله، ووفضت خددٌ من المجلّات العليمية الشريعة بجامعة الكويت من نشره لطوله، ووفضت خددٌ من المجلّات العليمية الشمودية والمصرية تحكيمه ونشرة لجلالة الصحيح مسلم!! كما يذكر الباحث نفشه في مُقدِّمة بحده ذلك.

<sup>(</sup>٣) فإن قبل: قد وقع منها الغلط في حديثها المشهور عن المبتوتة، ونسبتها إلى النبي ﷺ أنّه نفئ عنها الشكن والشُّخة الميارة : أنَّ ما وقع من فاطمة في حديث المبتوتة غابتُه أن يكون عن سوء فهم عنه ﷺ، لا عن سوء حفظ عنه ا بمعنى: أنَّها نَقَلَت ما فهمته منه خَبِرًا عنه، في حين أنَّ النَّي ﷺ لا أنه وحله التَّفيد.

الحضورِ بـ: «ألا هل كنتُ حدَّنتكُم ذلك؟»، فذكرتْ إجابتَهم له بِنَعم، ثمَّ أنَّه ﷺ خَتَم خُطَبَته إعجابًا بحديثِ تميم أنْ وافق ما حدَّثهم به قبلُ عن الدَّجال، لتُنهيّ هذا السَّردَ العَجيبَ بما رأته مِن إشارتِه بيدِه الشَّريفةِ إلىٰ مكانِ خروجِه.

فمثلُ هذا لا يكون أبدًا عن وهم، لا يكون إلَّا عن تعمُّدِ اختلاق! وقد برَّأ الله فاطمة ﷺ أن تقعَ في مثلِه؛ وقد علمنا مُنابعة غيرها لها فيه.

وكان مِن جَليلِ فهم ابنِ القيِّم لأنماطِ الخِطابِ ودلالاتِه، أن جَعل ما حدَّثت به فاطمةُ دليلاً في نفسِه على صدقِ خبرِه، وفضلِ راوِيَتِه، كما في قوله: «إذا شنتَ أنْ تعرِفَ مقدارَ جِفظها وعلمِها، فاعرِفهُ مِن حديثِ الدَّجال الطَّويل اللَّذي حدَّث به رسولُ الله ﷺ على المنبزِ، فوَعَته فاطمةُ وحفظته، وأدَّته كما سمعته، ولم يُنكِره عليها أحدٌ مع طوله وغرابته"(١).

نعم؛ لم يُنكره عليها أحدٌ البئّة، وعلىٰ مثلِ هذه الحالِ يَنتزُل تقرير المَازَريِّ حين قال: "إنَّ الصَّاحِبَ إذا رَوَىٰ مِثلَ هذا الأمرَ العجيبَ، وأحالَ علىٰ حضورِه فيه مع سائرِ الصَّحابة، وهم يَسمعون روايتَه ودعواه حضورَهم معه، ولا يُنكِرون ذلك عليه (٢٧، فإنَّ ذلك تصديقُ له يُوجِب العلمَ بصحَّة ما قال<sup>(٢٧)</sup>.

فَمَنْ ظَنَّ بِهِا بِعِد كُلِّ هِذَا ظنَّ سَوءٍ فِي التَّحديثِ، فإنَّا سائلوه:

لِمَ لم يَتَنَبُهُ أَحَدٌ مِن الأثمَّة قبلك طيلةً قرونِ إلىٰ هذه العِلَّة في خبرِها حتَّىٰ خَرجتَ علينا تُلوَّح باكتشافِكَ؟!

أين الأمَّة مِن دعوىٰ التَّعليل هذه؟

مَن جَرُوَّ مِن علمائِها علىٰ رَمي صحابيَّةِ بالتَّضعيفِ أو التَّخليطِ كما فعلتَ؟

فهذا عامر الشَّعبي، وهو الَّذِي سعِع من فاطمةَ حديثَها عن النَّبي ﷺ في وصفِ الدَّجال، وسعِع منها أيضًا حديثَها في الجسَّاسة<sup>(1)</sup>، لم يَلَّع عليها هذا الخلُظ أو تطرُّق الرَهم إليها في مَزجِهما، وقد كان أوْليٰ أن يَتبُّه لذلكُ!

 <sup>(</sup>۱) قزاد المعادة (٥/ ٤٧٦).

 <sup>(</sup>٢) هذا لمجردٌ عدم الإنكار، فكيف وقد أقرٌ فاطمةً بنتَ قيسٍ على خيرها هذا إثنان من جِلّة الصّحابة؟١
 (٣) «المعلم بفوائد مسلم» (٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) وهذان هما الخَبرانِ اللَّذان اتُّهِمَ د. المطيري فاطمة بالتَّخليطِ بينهما.

ثمَّ أَنْمَةَ العِلَل بعده أجدرَ النَّاس أَن يُوفَقُوا لبيانِ ذلك، وأَوْلَىٰ أَن يُعِلُوا حديثُها بهذا الانفرادِ المُدَّعلِ.

بل أنا أقول: إنَّ في نفسِ تفرِقَتِها بين هذين الخبرين وهي تُحدُّث بهما، لأكبرُ دليل على تثبُّيها ومَزيد عنايتِها وتمبيزها لِما تُنميه إلى نبيّها ﷺ مِن غيرها

يبقني إشكال أخيرٌ قد يُشَوَّش به على أذهان من يعتقد صحَّة حديثِ فاطمة هذا، وهو: أنَّ عددًا مِن الصَّحابة في ظُلَّ على اعتقادِ أنَّ ابنَ صيَّادِ (١) هو الدَّجالُ، أو كان يرتابُ فيه على أقل تقدير، حتَّى بعد وفاة النَّبي ﷺ، مع أنَّه قد خُطِب فيهم قبلُ بقصَّة تميم، بن هؤلاء: ابن مسعود (٢٦)، وأبو سعيد الخدري (٣٦)، وابن عمر (٤٦)، واجتُه حفصة (٥)، وجابر بن عبد الله، وكان يحلِف على ذلك، فلمًا سُئِل عن حلِفه هذا قال: "إنَّي سمعتُ عمر يحلِف على ذلك عند النَّبي ﷺ، فلم يُجَرِه النَّبي ﷺ، فلم

فالفَرض في حديث الجسَّاسةِ أن يكون قاطعًا للنِّزاع في ماهيَّة ابن صيَّاد بكونِه غير المَسبح الدَّجال، فإنَّ هذا مَحبوس في جزيرة، فلِم بَقوا على اعتقادِ ذلك فيه؟

<sup>(</sup>١) ويقال له: ابن صبّاد إيضا، وسُمّى بهما في الأحاديث، واسعه: صاف، وقيل: عبدالله، وهو من يهود العديقة، أظهر إسلائه بعدً، قال العلماء: وقشتُه مشكلة، وأمره مُشتبه في أنَّه مل هو المسيح اللّجاال العلمية، فالوا: وظاهر الأحاديث أنَّ التّي 養 لم يُوحَ المسيح اللّجاالية، قالوا: وظاهر الأحاديث أنَّ التّي 養 لم يُوحَ إليه بأنَّه العسيح اللّجال ولا غيره، وإنَّما أوحي إليه بصفات اللّجال، وكان في ابن صبّاد قرائن محتملة، فلللك كان التّي 緣 لا يقطع بأنَّه المسيح اللَّجال ولا غيره، انظر قشرح النّووي على مسلم؟ (١٨/١٥).

<sup>(</sup>۲) كما في «مسنده لأبي يعلىٰ (۱۳۲۸» رقم: ۲۰٬۷۰)، والطحياوي في «مشكل الآثار» (۲۸۷/۳» رقم: ۲۹۵۳)، والطرائي في «المعجم الكبير» (۱۰۹/۱۰، رقم: ۲۰۱۹) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) كما في قصحيح مسلم، (ك: الفتن، باب: ذكر ابن صياد، رقم: ٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) في «سنن أبي داود» (ك: الملاحم، باب: في خبر ابن صائد، رقم: ٤٣٣٠) بإسناد صخيح.

<sup>(</sup>٥) في اصحيح مسلم؛ (ك: الفتن، باب: ذكر ابن صياد، رقم: ٢٩٣٢).

 <sup>(</sup>٦) كما في البخاري (ك: الاعتصام، باب من رأىٰ ترك النكير من النبي 着 حجة، لا من غير الرسول،
 زقم: ٧٣٥٥)، ومسلم في (ك: الفتن، باب: ذكر ابن صياد، رقم: ٢٩٢٩).

وما يُمكننا الجواب به عن هذا جوابان، يُكمِّل أحدُهما الآخر:

امًا الأوَّل: فيُقال فيه باحنمالِ جهلِ مَن ذُكِر بقصَّة تميم: فإنَّا لا نَتَخرَّ القولَ بأنَّ حضورَ الخطيةِ كان غَفيرًا، بل لعلَّه مَشهدٌ قد قَوَّته كُثيرٌ مِن الصَّحابة، خاصَّة أنَّه كان فُجاءً، ثمَّ بعض الغائبين لم تبلغه بعدُ مع ذلك، لغيابِه وقتها عن المَدينة مدَّة، أو لم يكن من شانِه الرَّواية أصلًا، إلىْ غيرِ ذلك مِن أعدارٍ رَبُّنا أعلَمُ بها.

وفي تقرير هذا الجواب يقول أبو جعفر الطُّحاوي:

"إنْ قال قائل: فكيف بَقِي ابن مسعود، وأبو ذرٌّ، وجابر ﴿ عَلَىٰ مَا كَانُوا عليه فيه مِمَّا قد رويتُه عنهم في هذا الباب مِمَّا قالوه فيه بعد النَّبي ﷺ؟

فكان جوائبًا له في ذلك بتوفيقِ الله فلل وعونِه: أنَّه قد يحتمِل أنَّ ذلك كان منهم لأنَّهم لم يعلَموا بما كان مِن رسول الله ﷺ بِما حَدَّث به النَّاسَ عن تميم الدَّاري ﷺ، ولا مِن سُرورِه به، فقالوا في ذلك ما قالوا ً...،(۱۰).

وإلىٰ مثلِه تحا البيهقيُّ في جوابِه، فقال:

"إِنَّ الدَّجالُ الأكبرَ الَّذي يخرج في آخر الزَّمان غيرُ ابن صبَّادٍ. . وكَانَّ اللَّذِين يجزِمون بابنِ صبَّادٍ هو الدَّجال لم يسمعوا بقصَّة تميم، وإلَّا فالجمع بينهما بعيد جدًّا؛ إذْ كيف يلتَئِم أن يكون مَن كان في أثناءِ الحياةِ النَّبويَّة شِبهَ المُحتلِم، ويجتمعُ به النَّبي ﷺ ويسألُه، أن يكون في آخرِها شيخًا كبيرًا مَسجونًا في جزيرةِ من جزالر البحر، مُوثَقًا بالحديدِ، يَستفهِمُ عن خبر النَّبي ﷺ هل خَرَج أو لا؟

فالأَوْلَىٰ أَن يُحمَل علىٰ عدم الاطِّلاع.

أمًّا عمر: فيحتمل أن يكون ذلك مِنه قبلَ أن يُسمع قصَّةَ تميم، ثمَّ لمًّا سَعِها لم يعُد إلى الحلِفِ المذكور»(٢).

 <sup>(</sup>۱) فشرح مشكل الآثارة (٧/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) نصُّ البيهقي نقله ابن حجر في افتح الباري، (٣٢٦/١٣).

وأمًا الجواب النَّاني: فلمَلَّ ظاهرَ حديث تميم ﷺ لم يَكُن قاطِمًا في نفي كونِ ابن صيَّادِ الدَّجالَ عند مَن رمّاه به من الصَّحابة، لِما ظَنَّه مِن قِرائن تقطعُ في مَجموعِها بكونِه هو، كما جَرى لجابرٍ في اعتقادِه، حيث شهدَ حلفَ عمر ﷺ بالّه عند النَّبي ﷺ بأنَّه هو، فاستصحَبَ ما كان اطَّلعَ عليه مِن عمر ﷺ بالحضرة النَّبيية، فظَنَّ هذا إفرارًا قاطعًا على صدقِ المَحلوفِ عليه (١).

وهذا بخلافِ فصَّةِ تَميم، إذْ كانت ظنيَّة في دلالتِها في نفي ذلك عنه؛ ذلك أنَّ ما رآه أمرٌ عَجيبٌ خارج عن العادة، فمُحتَملٌ أن يكون ما لقِيَه شيطانًا صُوِّرَ له الدَّجالَ، أو كان قرينَه، فصارَ يتكلَّم إلىٰ تميمٍ بلسانِ الدَّجَال، كأنَّه مِن بابِ التَّمثيل له، وهذا أمرٌ عَجَبٌ لا شكَّ.

وامرُ الدَّجال مُلتبِسٌ علىٰ كلِّ الأحوال، يُتوقَّع منه أيُّ شيء مخالفٌ للمَالوف.

وفي تقرير ذلك يقول المُعلِّمي: قد يأذن الله تعالى للشياطين -لحكمةِ خاصَّةٍ- فيتمثَّلون في صُورَ يَراها مَن حَضَر، فأمَّا الجسَّاسة: فشيطان، وأمَّا الدَّجال: فقد قال بعضُهم إنَّه شيطان، وعلى هذا فلا إشكال، كَشَف الله تعالى لتميم وأصحابه فرَّاوا الدَّجالَ وجسَّاستَه وخاطبوهما، ثمَّ عادَ حالهما إلى طبيعةِ الشَّياطين مِن الاسْتِتار، وإنْ كان الدَّجال إنسانًا: فلا أرىٰ ذلك إلَّا شيطانًا مُثَّل في صورةِ الدَّجال. "<sup>77</sup>.

<sup>(</sup>١) هذا علىٰ فرض التسليم لجابر ﷺ فهمة هذا من سكوت النبي ﷺ وفيه نظر، فإنَّ مسألة ما إذا أخير بحضرة النبي ﷺ عن أمر ليس فيه حكم شرعي، هل يكون سكوته ﷺ وليلاً على مطابقة ما في الواقع، كما وقع لعمر ها في حلقه على ابن صيَّاد هو اللُجال ولم ينجر عليه؟ فهل يدلُّ عدم إنكارٍه على أنَّه هو اللَّجال كما فهه جابر أو لا بدلُّ؟

يقول ابن دقيق العيد في فشرح الإلمام (١٩٦/): «الأفرب عندي: أنّه لا يدلّه لأنّه مأخذَ المسألة ومناطقها. أمني: كونَ التّقرير حجّةً. هو العصمةً من التّقرير علن باطل، وذلك يتوقّف على تحقّق البطلان، ولا يكفي في مدمُ تحقّق الصّحة، إلّا أن يدّعيّ مُلْعٍ: أنّه يكفي في وجوب البيان عدم تحقّق الصّحة، فيحاج إلى بيان ذلك، وهو عاجرٌ عنه؛ نعم، التّقرير يدلُّ على جواز البّدين على حسب الطّن، وله يقوّف على العلم؛ لا تُعمّ على حسب الطّن، وأثر، عليه.

<sup>(</sup>٢) ﴿الْأَنُوارِ الْكَاشَفَةِ (ص/ ١٣٤).

نعم؛ كان بعضُ السَّلف مِمَّن عايَشَ تميمًا في الشَّامِ يعتقِدُ في الدَّجال المَّمودِ بن الأسودُ في الدَّجال المحبوسِ في الجزيرة أنَّه شيطان، كجبير بن نفير (١)، وعمرو بن الأسودُ (١)، وكثير بن مُرَّة (١)، ويزيد بن شريح (١)، وشريح بن عبيد (١)، والمقدام بن مَعدي يَكُوبِ وهو صَحابيُ ﷺ اهؤلاء كلُّهم كانوا يقولون: «اللَّجال ليس إنسانًا، إنَّما هو شيطان في بعضِ جَزائر البحر، مُوثَق بسبعينَ حلقةً، لا يُعلَم مَن أوثقه . . (١).

ولا أستبعدُ أنْ يكونَ أصلُ هذا الاعتقادِ في الدَّجالِ مَأخوذًا عن تميم نفيه، فإنَّ مِن هؤلاء مَن سمِع تميمًا، أو سَمِع مِمَّن سَمِع منه (۱۷٪ كما لا يبعُد أنَّ يكون بعضُهم قد تَلقَّاه أيضًا مِن بعضِ الكِتابيِّين (۱۸٪ لكنْ مُجرَّد تقريرِهم لطبيعةِ هذا الدَّجالِ المَحبوسِ كافي في عدم امتناع ذلك فيه.

#### الشَّاهد عندي من هذا:

أنَّ حديث تميم قد تَطرَّق إليه احتمالٌ في ماهيَّة أشخاصِه عند جابرٍ، بصرفِ النَّظر عن قوَّة هذه الاحتمالاتِ مِن ضعفِها؛ خلافًا لما وقعَ في نفسِ جابرٍ مِن ابن صيَّادٍ، إذْ كان انطباقُ صِفاتِ الدَّجال عليه، وجَزمُ عمر به، مع إقرارِ النَّبي ﷺ له علىٰ حَلفِه فيما رآه، وكان الحقُّ يجري علىٰ لسانِ عمر وقلبِه: كلُّ

 <sup>(</sup>١) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، ثقة جليل من كبار التابعين، توفي (٨٠٠)، انظر «سير أعلام النبلاء، (٤٦/٤).

 <sup>(</sup>٢) عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان من سادات التابعين ديئاً
 رورعًا، توفى في خلافة عبد الملك بن مروان، انظر •سير النبلاء، (٧٩/٤).

<sup>(</sup>٣) كثير بن مرة الرهاوي، ثقة من كبار التابعين، توفي (٨١هـ وقيل ٩٠هـ)، انظر فسير النبلاء، (٢/٤٤).

<sup>(</sup>٤) يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي، تابعي ثقة، تُوفي (١١٠هـ)، انظر «تاريخ الإسلام» (٣/ ١٧٩).

 <sup>(</sup>٥) شريع بن عبيد الحضرمي الحمصي، تابعي نفق، توفي بعد (١٩٠٠)، انظر قتاريخ الإسلام، (٢٤٧/١٣)،
وهذا ذكره ابن حجر في «الفتح» (٣٢٨/١٣) نقلًا عن نعيم بن حماد وليس في أصل المطبوع من كتابه
والفت.».

<sup>(</sup>٦) «الفتن» لنعيم بن حماد (٢/ ٥٤١) بإسنادٍ صحيح إليهم.

 <sup>(</sup>٧) فإنَّ كثيرَ بن مُرَّة بِن أصحابٍ تميم ﴿
 أوجبير بن أصحابٍ المقدام ﴿
 أهل جمع قد أخذ بعشهم من بعض.

<sup>(</sup>A) كما احتمله ابن حجر في أفتتح الباري؛ (٣٢٨/١٣)، ولعل يزيد بن شريح منهم، فإنَّه مِنْن سبع من كعب الأحيار.

هذا أوركَ في نفسِ جابرِ نوعَ قطعِ بأنَّ ابن صيَّادٍ هو الدَّجال، فقَدَّم هذا القطعَ منه علىٰ ما في حديث تميم مِن ظَنِّ في الماهيَّة، والله تعالىٰ أعلم.

ويَغلِبُ علىٰ ظنِّي أنَّ هذا المَسْلكَ من جابرٍ في التَّرجيحِ عبنَه هو ما مشى عليه البخاريُّ في كتابِه، فإنَّه لمَّا اشْتَدَّ النباس الأمرِ في هذه الأخبار، «اقتصَرَ في كتابِه على حديثِ جابر عن عمر في ابنِ صيَّاد، ولم يُخرِج حديث فاطمة بنت قيس في قصَّة تميمٍ (١) كما قال ابن حَجَرٍ، وهذا مَنزعٌ منه حَسن في توجيهِ اختيارِ البخاريُ.

وليس يَعني أنَّ البخاريَّ يُصْمُف حديثَ فاطمة (() حكما تَوَهَّمه (رشيد رِضا) حين رَأىٰ (الصَّحيحَ» خاليًا مِنه، فظَنَّه تضعيفًا مِن مُصَنِّفِه له- كلَّا؛ فإنَّه وإن لم يُخرج حديثَ فاطمة بنت قبس ﷺ إلَّا أنَّه قد نَطَق بتصحيحه.

وذلك فيما نقلَه عنه تلميذُه التِّرمذي؛ قال: "سألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث -يعني: حديث الجسَّاسة- فقال: "يَرويه الزُّهري عن أبي سلمة، عن فاطمة ابنةِ قيس، . . وحديث الشَّعبي عن فاطمة بنت قيس في الدَّجال: هو حديث صحيح، (<sup>(7)</sup>).

والطبراني في «الكبير» (رقم: ٩٢٢).

<sup>(</sup>۱) فقتح الباري، لابن حجر (۳۲۸/۱۳).

 <sup>(</sup>۲) كما ظنّه د. حاكم المطيرى في بحثه السّابق ذكره.

<sup>(</sup>٣) •العلل الكبير؛ للترمذي (ص/٣٢٨).

وما ذكره البخارئ هما الظريفان الوحيدان الحديث الجسَّاسة عن فاطمة بنت قيس، ويظهر من جوابه أنّه يُرجِّع طريق الشَّعبين علىٰ طريق الزُّهري عن أبي سلمة، وحقَّه ذلك، فإنّ رواية الزُّهري جاءت عنه من طريقين:

سريس. ابن أبي ذلب، كما في اسنن أبي داوده (رقم: ٤٣٣٥)، وأبو يعلَىٰ في المعجمه (رقم: ١٥٧)،

ولبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع: كما في «الأحاد» لابن أبي عاصم (ص/ ٣١٨٠)، والطيراني في «الأحاد» والطيراني في «الأحاد» (ص/ ٣١٨٠)،

فائدًا أبن أبي ذئب: وإن كان هو ثقةً في نفسِه، غير أنَّ روايته عن الزَّهري خاصَّةً مُتكلِّم فيها، فقلعن يعشهم فيها بالاضطراب والمُخالفة، انظر «تهذيب الكمال» (١٣٥/٥٥).

وأمًّا إيراهيم بن إسماعيل: فقال فيه البخاريُّ: كثير الوّهم، وقال ابن معين: ضعيف متروك الحديث، انظر «التهذيب» لابن حجر (١٠٠/١).

فلم يحمِلُهُ رجحانُ حديثِ جابرٍ ر الله عنده على الطَّعنِ في حديثِنا هذا. وعلى ذلك نقول:

إِنَّ الرَّجِحانَ المقصودَ مِن كلامِ ابن حجرٍ فيما تَمَلَّق بترجيحِ البخاريِّ إنَّما هو رُجِحانُ دَلالة، لا رُجحانٌ صِحَّةٍ أو ضعفٍ؛ قد أبانَ ابن حَجرٍ نفسُه عن مُراده من ترجيح البخاريِّ في بعضِ جَواباتِه المنشورة، مما يُزيل ذاكَ التَّوهُمَ عن تقريرِه الذي في «الفتح».

فقلد سُئِل عن حديثِ الجسَّاسةِ: هل فيه عِلَّةٌ لأجلِها لم يُخرِجه البخاريُّ، مع أنَّه ليس في البابِ شَيءٌ يُعني عنه؟

فأجاب ابن حجر بقوله: (اليست له عِلَّةٌ قادحةٌ تقتضي تركَ البخاريُّ لتخريجِه، .. والَّذي عندي أنَّ البخاريُّ أعرضَ عنه لمِا وَقَع مِن الصَّحابة ﴿ فِي الْحِرْبِ ابنِ صيَّاد، ويظهر لمي: أنَّه رجُح عنده ما رَجُح عند عمر وجابر وغيرهما ﴿ مِن النَّ ابن صيَّاد هو الدَّجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يَأبِيٰ ذلك، فاقتضَرَ علىٰ ما رَجُح عنده، وهو علىٰ ما يَظهر بالاستقراء مِن صنيعه: يُوثِر الأرجحَ علىٰ الرَّاجع، وهذا مِنه (١٠).

فكلا الحديثين عند البخاري في حيِّر القبول -حديث فاطمة وحديث ابن صبًا- كلُّ ما في الأمرِ، أنَّه اختارَ أحدَهما على الآخر ورَّجحه من حيث الدَّلالة على المَطلوب، فإنَّ فين عاداتِ البخاريُ أنَّه إذا اختارَ جائبًا، ذَهب يُهدِر جانبًا آخرَ، كانَّه لم يَرِد فيه شيءً<sup>(17)</sup>؛ فكذا شأنُه مع حديثِ الجسَّاسة، ترَك أن يُدخلَه «جايمَه الصَّحيح»، إذْ كان ظاهره مُعارِضًا لِما اختارَه مِن كونِ ابنِ ضبًّادٍ هو الدَّجالَ.

<sup>(</sup>١) «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللَّائقة» لابن حجر (ص/٢٤).

<sup>(</sup>٢) •فيض الباري، للكشميري (٢/ ٢١٨).

وطالمًا أنَّ كتابَه «الصَّحيح» مَعنيٌّ فيه بالفقهِ وترجيح المعاني، اقتصرَ علىٰ الأرجح مِن حيث دلالله على المَطلوبِ دون الرَّاجع<sup>(۱)</sup>، والله أعلم.

أَمًا عن المعارض النَّاني: في دصوىٰ (رشيَد رضا) أنَّ النَّبي ﷺ لم يقرَّ تميمًا ﷺ علىٰ كلِّ حديثه، لمكاشفةِ الوحي له في ذلك، وفي هذا إبطال للتَّقة في باقيه .. إلخ:

فهذه دعوى مُبتناة على غير ترثيث في تأمُّلِ الحديث، نَتاجَ تجافي صاحبِها عن أخبارِ الخوارقِ والغَرائبِ، أدَّىٰ به إلىٰ ردِّ هذا الحديث بمثلِ هذا الاعتراضِ الواهي؛ وإلَّا فهل يُعقَل أنْ يَنقُل النَّبي ﷺ كَلامًا عن أخدِ مِن النَّاس ليستشهِدَ به على أمْرِ غَبينٌ دينيٌ كان يُخيِر به، ويجمَع له إلنَّاس، ويُشهِدهم عليه، ثمَّ هو في قرارةِ نفسِه غيرُ مُصَدِّق به أصلًا ولا مُقِرِّ له؟!

ويَعجبُ المرء مِن قولِ (رشيد رضا) أنَّ الرَّسول ﷺ قد يُصدُّق الكاذب، في سياقِ كلامِه عن تصديقِ النَّبي ﷺ لصحابيُّ جليلٍ مثل تميم الدَّاريِّا

نمَّ يذهَبُ مَذهبًا بعيدًا حينَ يحولُ على الحديث، فيُؤدِّيه ذلك إلى الطَّعنِ براويه تميم! وقد نَبَتت صُحبَته ﷺ، وحسن إسلامُه، وزكَّاه عمر ﷺ؛ هذا مع اعترافي رشيدِ بأنَّ احدًا لم يذكُر فيه شبهةً، ومع ذلك بَقي رشيدٌ مُصِرًا على الغَمزِ فيه بقولِه للقُرَّاء بعد كلِّ الفضائل فيه: «.. وستعلَمُ ما فيه!»، مدَّعيًا «أنَّ نفيَ النَّبي ﷺ لبعضِ قول تميم يُبطِل النَّقة به كلّه»!

إِنَّ غَايَةً مَا أَخْبَرَ بِهُ تَمْنِمَ ﷺ وَصْفُ مَا جَرَىٰ لَهُ مَعَ مَن خَاطَبَهُ بالدَّجَال، فلم يُحدُّد هو مكانَ الدَّجَالِ ولا حيث خروجُه حتَّىٰ يُقال: أنَّ الوحيَ كاشفَ النَّى ﷺ في غلطِ كلامِه!

<sup>(</sup>١) وكان غير البخاريُّ بن العلماء من يذهب إلن كونِ النَّجال هو ابن صبَّادٍ، وهم مع ذلك يُصحُونَ حديث الجسَّاسة، كابن بطَّال في فشرحه للبخاري، (٢٨٢/١٠)، وأبي العبَّاس القرطبي في «التذكرة» (ص/١٣٤٠)، وهو ظاهر كلامٍ التَّوري في فشرحه لمسلم» (٢٦/١٥-٤٧)، والشَّوكائيُّ في فنيل الأوطار، (٢٣٧/٧).

فمكان الدَّجال وخروجه أمرٌ نَطَق به النَّبي ﷺ ابتداءً مِن عندِه حيث اجتَهد، ولا علاقة لتميم ﷺ به.

وعلىٰ فرضِ أنَّ المكاشفة كانت لكلام تميم ﷺ نفسه؛ فإنَّ بطلان كلام المعترضِ في تضاعيف دعواه نفسها! إذْ لَولا أنَّ النَّبي ﷺ قد أقرَّه علىٰ خبره، ما جَعَل بروزَ النَّجال مِن بحرِ الشَّام أو بحر البَّمن، إذْ هُما البَحْران المُتوَقَّع ضياع سَفينة تميم فيهما، فظَنَّ النَّبي بمُقتضىٰ كلام تميم ﷺ أنَّ الدَّجال في هذين، فكان كالفوع مِن الأصل، حتَّىٰ كاشفه الرَحي بخلافِ اجتهادِه هذا.

ثمَّ يُقال لـ (رشيد رضا): كيف للوحي أن يَتنزَّل على نبيِّنا ﷺ ليُصحِّمَ له حِهةَ حروجِ الدَّجال، ثمَّ يسكتَ عن أكثرِ أباطيل القِصَّة لو كانت باطلة؟! فيتركَ النَّبي ﷺ والمسلمين معه يُصدِّقون هذا الباطلَ، بل ويُوثُقون تميمًا ﷺ صاحبَ القصَّة، ويأخذون عنه بعدُ الأخبارَ مِن غير ربية؟!

بل العقل الحصيف يفرض علينا القول بأنَّ إحبار النَّبي عن تميم الدَّاري مُصِدُّقًا له، لمِن أجلى الأمثلةِ على أنَّ ما تَلقًاه الرَّسول بالقَبول مِن الأخبارِ مُوجبٌ للعلم''.

هذا؛ وما كان لنبينًا ﷺ أن يُصدِّق دعاوي المنافقين هكذا بإطلاقِ كما أفرط في دعواه (رشيد رضا)، وهو منه ذهولٌ عن قوله تعالى: ﴿وَرَمْتُهُمُ الَّذِينَ فَوَلَهُ اللَّهِينَ النَّهُ وَيُوْمُنُ إِلَّهُ وَيُؤْمِنُ اللَّهُوبِينَ النَّهُ اللَّهُ وَيَوْمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ المَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

العجيب في هذا الادِّعاء من (رشيد)، أنَّه قد نَقَضَ شبهتَه هذه بنفسِه عند تفسيرِه لهذه الآية السَّابقة! حيث قرَّر عندها أنَّ النَّبي ﷺ فكان يُعاملُ المَنافقين بأحكام الشَّريعة وآدابها الَّتي يعامل بها عامَّة المسلمين، كما أمره الله تعالىٰ ببناء

<sup>(</sup>١) انظر «مختصر الصواعق المرسلة» (ص/٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) انظر «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ ۵۳).

المعاملة على الظّواهر، فظنُوا أنَّه يصدُّق كلَّ ما يُقال له . . إي نعم؛ هو أذن، ولكنَّه نِعم الأذن؛ لأنَّه أذن خيرٍ لا كما تزعمون، فهو لا يقبل ممَّا يسمعه إلَّا الحقَّ وما وافق الشَّرع . . ولا يصدُّق ما لا يجوز تصديقه شرعًا أو عقلًا ا<sup>(۱)</sup>

فالظَّاهر أنَّ «هدف الشَّيخ رشيد كان نزعَ صِبغة الإلزام الشَّرعيُّ عن الحديث مهما كلَّف الأمر، فإن لم يكُن مصنوعًا، فهو ليس بمرفوع كلُه (٢٠)؛ والله يغفرُ له. وأمَّا جواب الممارضة الثَّالثة في دعوىٰ أنَّ البحارُ قد مَسَحَها البَحَّارة في

وأمًّا جواب المعارضة النَّالثة في دعوىٰ أنَّ البِحارَ قد مَسَحَها البَحَّارة في هذه الأزمنة مسحًا . . . إلخ ما قالوا:

فهذا اعتراضٌ شبه الرِّيح، لأنَّ العلم الحديث مع بلوغِه في الاتِّساع والتَّطُوُر شَارًا عظيمًا؛ إلَّا أنَّه مع هذا الترقِّي في العلوم، ما زال الحِسُّ يقضي بقصورِ مُنجَزاته عن الإحاطةِ بكلِّ شيء، وليس عَدمُ علم البَّحارةِ بما عُبِّي عليهم بقاضٍ لِأَن يَنفى ما لم يعلموا؛ لأنَّ عدمَ العِلم بالشَّيءِ لا يسلبُه حقيقةَ الوجود.

وَالَّذِي يَنْبَغِي الإقرار به: أَنَّ الشَّرَعُ الحَكيم لا يأمرِ المُكَلَّفُ بالأِيمانِ بأمرِ لا وَاقع له؛ فإنَّ هذا مُنتَفِ في تضاعيفِ الأدلَّة الشرعيَّة، لكنَّه يأمر امتحانًا وابتلاءً بالإِيمان لواقع مُغيَّبٍ غيرِ مَشهود، والمغالطة تَنشأ حين يُخلط بين البَّابين<sup>(۱)</sup>.

فإذا كأن الأمر كذلك؛ فإنَّ قَبول أحاديث المصطفىٰ ﷺ ليس مَرهونًا بتصحيح علوم بعض البَشر القاصرة لها، بل علوم البَشر مَرهونٌ قَبَولُها بألَّا تُخالفَ ما صَحَّ عن النَّبي ﷺ، فلا يُترَكُ المقطوع بصحَّته لأمر تَعتورُه الظَّنون، وتحيط به مِن كلَّ جانب؛ والمتأمَّل في أحوال العلوم -مع تطوُّرِها نسبيًّا- يجدُ أَنَّها في طَوْر المَهْد بالنَّسةِ لما يخْفي علينا.

مثال على ذلك: ما نَراه مِن اكتشافاتِ للكهوف، ومَعالم، وأثارٍ كانتِ في حيِّز المجهول، عَجَزت التُكنولوجيا مِن قبلُ عن اكتشافها؛ مع وقوع هذه

<sup>(</sup>١) •تفسير المنار؛ (١٠/٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) «موقف المدرسة العقلية الحديثة من السنة النبوية» لد. شفيق شقير (ص/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) ادفع دعوى المعارض العقلي (ص/٤٦٨)

المكتشفاتِ في دائرةِ أراضي هؤلاء المُكتشفِين<sup>(١)</sup>، فأوْلَىٰ أن يخفیٰ عليها ما هو خارجٌ عن أرضها!

ومَّما يدلُّك على تهافت هذا الادِّماء أيضًا: ما يَربو إلى سمعكِ بين الفَينة والأخرى عبر وسائل إعلام عالميَّة مِن أخبارِ كشوفاتٍ جديدةٍ لجُزرِ نائيةٍ، قد عَمِى عنها العَالَم المتقلِّم حِقْبًا مَديدة.

فهذه جزيرة بركائيَّة تُكشَف جنوبَ طوكيو عاصمةِ اليابان قبل سِنين قليلة (٢٠٠٠) وأخرىٰ تظهر في نفسِ سنةِ الأولىٰ في ساحلِ باكستانَ الجنوبيِّ مِن بحرِ س(٢٠٠)

وثالثة تُكشَف في شواطئ محافظة (أبَيْن) باليَمن، مِن قِبَل صيَّادٍ عن طريق الصَّدفة! (٤) بعد أن أعمىٰ الله عنها مَن تَبجَّحوا بأنَّهم أحاطوا بكلِّ بَحرِيٍّ خُبْرًا.

ولِم نذهب بعيدًا؟! فهذا كتاب ربّنا يُخبر عن انحباسِ يأجوجَ ومأجوجَ في السَّدِ منذ عهد ذي القرنين! وأنَّهم خارجون من رَدمِهم قبل قبام السَّاعة، وهذا بإجماع المسلمين، كما في قولِه تعالىٰ: ﴿مَوَّتَ إِنَّا فَيُعَتْ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجٌ وَمُمْ مِن كَالْمَيْتُ يَسْلُونَ ﴾ [الإنتال: ٢١-١٧].

ولا أخال أحدًا ذا دين وعقلٍ يرتابُ في هذه الآيات مِن سورة الكهف<sup>(٥)</sup>. بدعوىٰ انَّ علماء الجيولوجيا قد مَسَحوا الأرضَ مسحًا، وجابوا سطْحَ قارًاتها طولًا وعرضًا، فلم يجدوا هذا السَّد، وأنَّ أحدًا منهم لم يلحَظ ذاك الحَفر.

<sup>(</sup>١) انظر ددفاع عن السنة (ص/٩٦).

 <sup>(</sup>٢) موقع قناة فسكاي نيوز العربية، الخميس ٢١ نوفير ٢٠١٣م، والجزيرة اكتشفت قبل بث الخبر بيوم،
 أي الأربعاء.

<sup>(</sup>٣) موقع «قناة العربية الفضائية»، يوم الأربعاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣م.

<sup>(</sup>٤) صحيفة ٢٦١ سبتمبر، البمنيَّة، يوم الأحد ٢٧ يونيو حزيران ٢٠٠٤م.

<sup>(</sup>ه) أصبى الأبات ٧٧-٩٩ منها: ﴿ فَمَا ٱلسَّلَمُونَّا أَنْ يَظْمَرُونُ وَمَا اَسَتَطَاعُواْ فَدَ يَشَعُ فِي اللَّ وَقَدْ نَنِ خَمَدُهُ كُذَّةً وَقَدْ وَعَدْ نِنَ خَنَّا ﴿ فَي وَوَقَى السَّمَامُ وَنَهِمُ فِي الشِّرِي فَيْ ال

فما كان جواب المُمترضِ عن هذه الآية، فهو الجواب نفسُه عن الحديث؛ والَّذِي قَدِرُ علىْ أَن يُضِلُّ سائر والَّذِي قَدِرُ علىْ أَن يُضِلُّ سائر النَّس عنها، لِبَجرىَ قَدَرُه علىٰ وَق ما قضىٰ وأراد (١٠).

#### وحسمًا لمادَّة هذه المعارضةِ يُقال:

إِنَّ الربَّ تبارك وتعالى إذا أراد شيئًا هيًّا أسبابه، فالله ﷺ من حكمته أن أطلعَ تسبعًا الدَّاري ﷺ معنى أمر الدجَّال؛ ليكون ذلك توكيدًا لما كان يُحدِّث به النَّبي ﷺ أصحابه من شأنَ الدجَّال، ولجكم أخرى نجهلُها، "فيزداد المسلمون وثوقًا به، وهذا بيِّن في الحديث، (<sup>77</sup>).

وامًا دعوى الممارض الرَّابع: أنَّ الحديث مُعارَضٌ بقولِ النَّبي ﷺ: «لا تأتي مانة سنةِ وعلى الأرضِ نفسٌ منفوسةُ اليوم»؛ فيُمكن كشفُ إشكالِه بجوابين:

الأوَّل: أن يكونَ النَّبِي ﷺ إنَّما أراد بهذا الحديث «الآدميِّين المَعروفين، وأمَّا مَن خَرج عن العادة، فلم يَدخُل في العُموم، كما لم تدخل الجنَّ، وإن كان لفظًا يَنتظِم الجنَّ والإنسَ، وتخصيصُ مثل هذا مِن مثلِ هذا العمومِ كثيرٌ مُعتاده (٣).

والجواب النَّاني: فيما حَرَّره محمَّد الأمين الشَّنقيطي بعد ذكرِه لحديثِ تميم، قال:

"هذا نَصِّ صالحٌ للتَّخصيص، يُخرِج الدَّجالَ بِن عمومِ حديثِ مَوتِ كلِّ نفس في تلكِ المائة، والقاعدة المقرَّرة في الأصول: أنَّ العمومَ يجِبُ إِبقاؤه على عمومِه، فما أخرجَه نَصَّ مخصص حرَج مِن العموم، وبَقي العامُّ حجَّة في بقيَّة الافراد الَّتي لم يدلُّ علىٰ إخراجها دليلُ، كما قلَّمناه مِرازًا، وهو الحقُّ ومذهبُ الجمهور، وهو غالبُ ما في الكتاب والشّنة مِن العمومات، يخرج منها بعضُ الأفراد بنصَّ مُخصص، ويقى العامُ حجَّة في الباقي، (١٤).

انظر «دفع دعوىٰ المعارض العقلي» (ص/٤٦٧-٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) «الأنوار الكاشفة» (ص/۱۳٤).

<sup>(</sup>٣) المجموع الفتاوي، (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٤) فأضواء البيان، (٣/٣٣).

وحيث أورد المُعْيمين حديثَ انخرامِ القرنِ إشكالًا على حديثِ الجسَّاسة، فإنَّه مع ذلك لم يجزِم بتُكرانِه كدأبِ المُتعجِّلين مِن مُنكري السُّنَن، بل اختارَ طريقَ السَّلابة، والتَّوقُفَ في ما أشكلَ عليه؛ فعبارتُه قال فيها: "في نفسه منه شيءٌ"، مُعرفًا بتقصيره في تتبُّع أقوال العلماء في هذه المسألة (١٠)؛ فلعله لو فعلَ، لانحازَ إلى صَفِّهم في قَبولِهم له.

فإن قيل تفريعًا عن هذا الإشكال:

ألبس في هذا الطُّول المفرطِ في عمرِ الدَّجال، من عهد النَّبي ﷺ إلىٰ قربِ قيامِ السَّاعة، ما يُثبت له الخلود، وهو ما قد نُفاه الله تعالىٰ عن عموم البَشر؟

فيُقال في الجوابِ عليه: إنَّ للخلودِ مَعنيَين:

المعنى الأوّل: ما يُراد به التفاء الموتِ من الشَّخصِ، "وهو البَقاء المَّوتِ من الشَّخصِ، "وهو البَقاء الدَّائم، (٢٠)، وهو المُراد مِن كونِ أهلِ الجَنَّة وأهلِ النَّارِ المُشركين خالدين فيهما، فإنَّهم باقونَ فيهما أبَدًا مِن غير مَوتِ ولا تحوَّل.

المعنى النَّاني: ما يُراد به الظُّول المفرِط في المَكثِ متجاوزًا المَمهود، وإن استتبَعَ عدمَ بقاء، وهو المَقصود بآياتِ خلودِ بعضِ أهلِ الكبائر في النَّار مِن غيرِ أهلِ الشِّرك.

وكِلا هذين المَعنيينِ قرَّرهما الرَّاغب الأصفهائيُّ تعريفًا للفظ الخلود، فقال: «الخلود: هو تبرَّي الشَّيء مِن اعتراضِ الفسادِ، وبقاؤه على الحالةِ الَّتي هو عليها؛ وكلُّ ما يَتباطَأ عنه التَّغيير والفساد، تصِفُه العَربُ بالخلودِ، كقولِهم للاثافي: خَوالِد، وذلكِ لطولِ مَكِنها، لا لدوام بقائها، ".

فعلىٰ هذا نقول:

إِنْ كان المقصود بالخلودِ في هذا الإعتراضِ مِا كان بالمعنىٰ الأوّل: إلي انتفاء الموت عن الشّخص ودوام بقائِه: فليسَ في جميع أخبارِ الدَّجال ما يُفهِم

<sup>(</sup>١) كما في الجزء الثَّامن من برنامج •اللُّقاء المَفتوح»، وعنوان المسألة: •حال حديث الجسَّاسة»..

<sup>(</sup>٢) ﴿التفسير البسيط؛ للواحدي (٦٩/١٥).

<sup>(</sup>٣) «المفردات» للرَّاغب الأصفهاني (ص/ ٢٩١).

ذلك، بل الوارد فيها مَقتَلُه علىٰ يَدِ المَسيح ابن مريم ﷺ بُعيد نزولِه آخر الزَّمان، نَّمُ يعيثُ النَّاس بعدَ موتِه سَنواتِ مَديدة.

وإن كان المقصودُ بالخلودِ معنى اللَّبثِ الطَّويلِ الخارِج عن العادة: فليس في الشَّرِع ما يَنفي ذلك عن أحدِ إذا ما صَحَّ فيه الخَبر؛ والنَّجال كلُّ أمرِه خارقَ للعادة، وقد علِمتَ حالَه من العَجب، فلا يصِحُّ أن يُقاسَ على سائرِ الأسواءِ من البَشر

وعليه نفهمُ أنَّ نفيَ الله على لخلودِ أحدِ مِن بني آدم في قولِه: ﴿ وَمَا جَمَلَنَا لِمَنْكِ مَن مَلِهِ وَ فَقَي للحُللِ لِمَتَرَ مَن مَبْلِكَ آلْفَلْدُ أَفَائِنُ مِنَّ فَهُمُ الْمُنَائِدُونَ اللَّلْمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُنْتِلَالُهُ اللَّهُ الْمُنْتِلَالِلَّهُ الْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْتُو

وامًّا جوابُ المعارض الخامس؛ في دعوىٰ أنَّ استشهادَ النَّبي ﷺ برجلٍ كِتابيٌ علىٰ ما كان بحدِّث المُسلمين به: حَظَّ مِن شَانِه. . إلغ، فيُقال فيه:

إِنَّ النَّبِي ﷺ لم يكن السُبادر ابتداء إلى إشهادِ تميم الدَّارِي ﷺ لمِا كان يخبر به عن الدَّجال، بل تميم ﷺ هو مَن وَفَد إليه فأخبره عفوًا بما جَرىٰ له مع الدَّجال؛ فلمَّ أن وافقَ ما كان يحدُّث به النَّبي ﷺ أصحابَه، أعجبَه ﷺ ذلك، فأخبرَ بالقصَّة استزادةً في يقين السَّامِعين، وتثبيتًا لإيمانِهم؛ وليسَ مَن رَأَىٰ كمَن صبح،!

 <sup>(</sup>١) وبهذه الآية نفن حاكم المطيري في جعلة ما نفئ به جواز المكت الطويل للدجال كما يُفهم من حليث الجناسة، وبه أنكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) •الكشَّاف، للزمخشري (٣/١١٦)، وانظر فجامع البيان، للطبري (٢٦٨/١٦).

الغرض إقامة الحجَّة على الكافِرين، وزيادة يقين المؤمنين، وهذا أمرٌ مَطلوب شرعًا.

فإذا كان استشهاد النَّبي ﷺ لأهل الكتابِ جائزًا في خبرِ كُلِيِّ مُتعلِّقِ بأصلِ النَّبوة، فكيف لهذا المُعترض أن يُنكر استشهادَ النَّبي ﷺ بأحدِ المسلمينَ في خَبر جُزئي مُتعلِّق بخبرِ فرعيٌ مِن أخبار النَّبوة؟! والله المُوفِّق للحنِّ:

التبحث الثامن

رسبعت رساس

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ المسيح الدَّجال

## المَطلبِ الأوَّل سَوقِ الأحاديث المُتعلِّقة بالمسيح الدَّجال

عن عبدالله بن عمر الله عن عمر الله قال: ذكر النّبي يومًا بين ظهري النّاس المسيخ الدجّال، فقال: إنَّ الله ليس بأعور، ألا إنَّ المسيح الدجَّال أعور العين اليمنيٰ، كانَّ عنه عَنَهُ طافةٌ ..ه (١٠).

وعن أبي سعيد الخُدري ﷺ قال: حدثًنا رسول الله ﷺ جديثًا طويلًا عن الدَّجَال، فكان فيما حدَّثنا به أن قال: «يأتي الدَّجال وهو مُحرَّم عليه أن يدخل يَقابَ المدينة '''، فينزل بعض السِّباخ '<sup>''</sup> الَّتي تلي المدينة، فيخرج إليه يومتلو رجل

- (١) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء، باب: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبلت من أهلها مكانا شرقياء رقم: (٣٤٣٩)، ومسلم في (ك: الفتن وأشراط السَّاعة، باب: ذكر الدّجال وصفته وما معه، وقم: ٢٩٣٧).
- (۲) أخرجه البخاري في (ك: الفتن، باب: ذكر اللّجّال، وقم: ۷۱۳۱)، ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الشّاعة، باب: ذكر الدجال وصفته وما معه، وقم: ۷۹۳۳).
- (٣) نقاب وأنقاب: جمع نَقب، وهو الطريق في الجبل، والممنى: أنَّ على أبوابها وكل موضع يُدخل منه إليها ملائكة. انظر فنح الباري، لابن حجر (٩٦/٤).
- (٤) السُّباخ: جمع سَبَخة، وهي الأرض التي تعلوها المُلُوحة، ولا تكادُ تُثْبِت إلَّا بعض الشُّجر، انظر الثانية في غرب الحديثة (٨٣٥/٢).

وهو خير النّاس، أو من خيار النّاس، فيقول: أشهد أنّك الدَّجال الَّذي حدَّثنا رسول الله ﷺ حديثه، فيقول الدَّجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثمَّ أحييته هل تشكُّون في الأمر؟ فيقولون: لا، فيقتله، ثمَّ يحييه، فيقول: والله ما كنت فيك أشدَّ بصيرةً منِّي اليوم ا فيريد الدَّجال أن يقتله، فلا يسلَّط عليه"(١).

وعن المغيرة بن شعبة ﷺ قال: ما سأل أحدٌ رسولَ الله ﷺ عن الدَّجالِ أكثر ما سألته، وأنَّه قال لي: «ما يَضُرُّك منه؟»، قلت: الأنَّهم يقولون: إنَّ معه جبلَ خُبزِ ونهرَ ماءٍ، قال: «هو أَهمون على الله مِن ذلك، (٢٠).

وعن النَّواس بنِ سَمْعَانَ هَ قَال: ذكر رسول الله هِ الدَّجَّال ذاتَ هَذَاةِ، فَخَفْضَ فِيه ورَفَّعَ<sup>(۲)</sup>، حَنَّى ظَننًاه في طائفة النَّخل! فلبًا رُحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: «ما شائكم؟» قلنا: يا رسول الله، ذكرتَ الدَّجال غذاة، فخفَّضت فيه ورفَّت، حَنَّىٰ ظننًاه في طائفة النَّخل، فقال: «غير الدَّجال أخوفني عليكم، إن يخرج وانا فيكم، فأنا حجيجُه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامر وحجيج نفسه، والله خليفتي علىٰ كلِّ مسلم، إنَّه شاب قَطَط<sup>(۱)</sup>، عينه طافقة، كأني اشبَهه بعبد العرَّىٰ بن فَطَن، فمَن أدركه منكم فلقراً عليه فواتح سورة الكهف، إنَّه خارج عَلَمَ بن الشَّام والعراق، فعات يمينًا وعات شمالًا، يا عباد الله فائتوا.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الفتن، باب: لايدخل الدئجال المدينة، رقم: ٧١٣٧)، ومسلم في (ك: الفتن وأشراط، باب: صفة الذَّجَال وتحريم المدينة عليه، رقم: ٢٩٣٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الفتن، باب: ذكرالدجال، رقم: ٧١٢٢)، ومسلم في (ك: الفتن وأشراط السَّاعة، باب: ذكر الدجَّال وصفة ما معه، رقم: ٧٩٣٧).

<sup>(</sup>٣) فخفَّض فيه ورفّع: في معناه قولان:

احدهما: الْذُ خَشْكُم بُمِمنْ حَشْر، وقوله (رقم) أي عظمه وفخمه، قَيِن تحقيره وهوانه علن الله عَوْره، وأنَّه لا يقدر علىٰ قتل أحد إلاَّ ذلك الرَّجل، ثُمَّ يعجز عنه، وأنَّ يضمحلُّ أمرُّهُ، ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه، ومن تفخيمه وتعظيم فتته والمحنة به، هذه الأمور الخارقة للعادة، وأنَّه ما من نبي إلاَّ وقد أنذر قومه.

الوجه الثَّاني: انَّه خَفَّص من صوته في حال الكثرة فيما تكلَّم فيه، فخَفَّص بعد طول الكلام والنعب، ليستريح، ثُمَّ رفع ليلغ صوته كلَّ أحيد، انظر «شرح صحيح سلم» للنووي (٦٣/١٨).

<sup>(</sup>٤) قَطط: أي شديد جعودة الشَّعر، انظر فشرح صحيح مسلم، (١٣/١٨).

قلنا: يا رسول الله، وما لبنه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا، يوم كسَنةٍ، ويوم كشهرٍ، ويوم كجمعةٍ، وسائر أيَّامه كايَّامكم»، قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الَّذي كسنةٍ، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا، اقدروا له قدره».

قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الرِّيح، فيأتي على القوم فيدعوهم، فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السَّماء فتُمطر، والأرض فتُنبت، فتروح عليهم سارِحتُهم (المُ أطول ما كانت ذُرًا(الله) وأسبَغه ضروعا، وأمدَّه خواصر، ثمَّ يأتي القوم، فيدعوهم فيردُّون عليه قوله، فينصرف عنهم، فيصبحون ممحلين(الله) ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمرُ بالخَرِبة، فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها كيماسيب النَّحل (الله)، ثمَّ يدعو رجلًا ممتلكا شبابًا، فيضربه بالسَّيف، فيقطمه جَزَلتين رمية العَرَض (الله)، ثمَّ يدعوه، فيقبل متلكا وجهه يضحك، فبينما هو كذلك، إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دمشق بين مَهْرودَتين (۱۱)، واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قَطّر، وإذا رفعه تحدَّر منه جُمان كالمُؤلو، فلا يحلُّ لكافر يجد ربح نفيه إلَّا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه، فيطلبه حتَّى يدركه بباب لَّدُ فيقته الله المستاله (۱۳).

<sup>(</sup>١) السَّارحة: الِمواشي التي تخرجُ للسَّرح، وهو الرَّعي، انظر «المُفْهم» لأبي العباس القرطبي (٧/ ٢٨١).

 <sup>(</sup>٢) فُرًا: جمع ذُروة، وهي الأسنمة، انظر «المُفهم» (٧/ ٢٨١).
 (٣) مُحطين: مُجْدين، انظر المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٤) يُقاصب الشعل: لحمولها، واحدها يعسوب، وقبل: أمراؤها، ووجه التثبيه: أنَّ يعاسِيب النَّحلِ يتبع كلَّ
 واحد منهم طافقة من التَّحلِ، فتراها جماعات شفرٌقة، فالكنوز تتبع اللَّجَال كذلك، انظر «المفهم»
 (٧٨ /٧).

 <sup>(</sup>٥) جُزَّلَيْنِ رمية القَرْض: قسمه قطعتين وفرقتين، ورمية الغرض؛ منصوب نصب المصدر، أي: كرمية الغرْض في الشُّرعة والإصابة، انظر «المفهم» (٣٨٣/٧).

<sup>(</sup>٦) مهرودتين: أي في شُقَتَين أو حُلَّتين، انظر (النهاية في غريب الحديث؛ (٥٨٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط السَّاعة، باب: ذكر الدَّجَّال وصفة ما معه، رقم: ٢٩٣٧).

وعن محمَّد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله ﷺ يحلف بالله أنَّ ابن الصَّائد الدَّجال، قلت: تحلف بالله؟! قال: "إنِّي سمعت عمر يحلف علىٰ ذلك عند النَّي ﷺ، فلم ينكره النَّبي ﷺ<sup>(۱)</sup>.

أخرجه البخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من رأى ترك النكير من النبي ﷺ حجة، لا من غير الرسول، وقم: ٧٣٥٥، ومسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة، باب: ذكر ابن الصياد، رقم: ٢٩٢٩).

# المَطلب الثَّاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ للأحاديث المتعلِّقة بالدَّجال

أورَد المخالفون عدَّة شُبهاتٍ عقليَّة متعلَّقة بحقيقة الدَّجال وتشخُّصِه، ومتعلِّقة أيضًا بصفاتِه التَّابتة في السُّنة، أبرزها مُجملٌ في سبعة مُعارضاتٍ:

الممارضة الأولى: أنَّ أحاديث الدَّجال تُنافي حكمة إنذارَ القرآن النَّاسَ بقربِ السَّاعة وإتيانها بغتةً، "فالمسلمون المنتظرون لها -أي للسَّاعة- يعلمون أنَّ لها أشراطًا تقع بالتَّدريج، فهم آمنون من مجيئها بغتةً في كلِّ زمن، وإنَّما ينتظرون قبلها ظهور الدَّجال، والمهدي، والمسيح ﷺ، ويأجوج ومأجوج (١٠٠٠).

المعارضة النَّانية: أنَّ هذه الأحاديث نَسَبَت جملةً مِن الخوارق للدَّجال؛ تُضاهي أكبر الآيات الَّتي أيَّد الله بها أولي العزم من الرَّسل، أو تفوقها، وإثبات هذه الأحاديث يُعدُّ شبهة علىٰ آيات الأنبياء، مما يُسقِط النَّقة بها، والانتفاع بهدايتها.

المعارضة الثَّالثة: أنَّ هذه الخوارق مخالفة لسُنَنِ الله في خلقه، ونصوص القرآن قاطعة في أنَّه لا تبديل لسُنَّة الله تعالىٰ ولا تحويل.

<sup>(</sup>۱) «تفسير المنار» (۹/۷۰٤).

وهذه الشبهات الثّلاث تولَّىٰ كِبرها ومصادمة الأدلَّة القاطعة بثبوتِ المسيح الدَّجال: (محمَّد رشيد رضا) في "تفسيره" (١١)، فأجلبَ على أحاديثه بأوقارٍ من الشّبهات مِن جهة الرَّواية والدُّراية.

وقد ساق غيره مُعارضًا لصِفةٍ من صفات الدَّجال الواردة في الحديث؛ وهي َ ما ورد مِن أنَّه مكتوب بين عينيه (كافر)، فزعم منْعَ حملٍ هذه الكتابة علىٰ حقيقتها، ومناظ المنم عنده:

المعارض الرَّابع: أنَّه لو حُمِلت تلك الكتابة علىٰ حقيقتها، لاستوَىٰ في إدراكِ ذلك المؤمن فقط، ثمَّ إدراكِ ذلك المؤمن فقط، ثمَّ إنَّ مِن المؤمنين من هو أُمِّيَّ لا يقرأ ولا يكتب، أو مَن هو أعمىٰ؛ فكيف يتَحَصَّل له إدراك ذلك؟

وفي تقرير هذه الشُّبهة، يقول (حسن حنفي) ساخرًا ممًا صعَّ مِن أمر هذه الكتابة: «..ومكتوب بين الكين العوراء والكين العمياء كافرا وكأنَّ الجبين سَبُورة أو قرطاس! وبأيِّ لونِ تكون الكتابة؟ وبأيَّة لفةٍ؟ وما حجمها؟ وماذا عن المؤمن الَّذي لا يعرف القراءة أو اللَّغة؟ أو المؤمن الأعمىٰ؟ ...(٢٦).

المعارضة الخامسة: أنَّ بين أحاديثِ المسيحِ الدَّجال عِدَّة تَعارضاتٍ في تحديد شخصِ الدَّجال، وفي زمان خروجِه ومكانِه، وفي خوارِقه الَّتي تكون معه، وكلُّ هذه التَّعارضات يوجب تساقطها بالمرَّة.

يفصِّل هذه التَّعارضات (رشيد رضا) في "تفسيره" فيقول:

«إنّها متعارضة تعارضًا كثيرًا يوجب تساقطها كما ترى فيما يلي؛ فبن ذلك التّعارض: .. أنّه كان يشكُّ في ابنِ صبّاد مِن يهود المدينة هل هو النّعال أم لا، وأنّه وَصف ﷺ النّجال بصفاتٍ لا تنطبق علىٰ ابن صبّاد، كما قال ابن صبّاد لأبي سعيد الخدري رضيه.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير المنار» (۹/ ۱۸۹ – ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) دمن العقيدة إلى النورة، (١/٤٥).

ومن النَّعارض أيضًا: أنَّه يُصرِّح في بعض الرَّوايات بأنَّه يكون معه -أي الدَّجال- جبل أو جبال من خبزِ ونهر أو أنهار من ماء وعسل، ... مع ما رواه الشَّيخان -واللَّفظ للبخاري- من حديث المغيرة بن شعبة ، قلت: لأنَّهم يقولون إنَّ معه جبل خبزِ ونهر ماء، قال ﷺ: بل هو أهون على الله من ذلك.

ومن التَّعارض أيضًا: ما وَرَد مِن اختلاف الرَّوايات في المكان الَّذي يخرج منه، ففي بعض الرَّويات أنَّه يخرج من قبل المشرق علىٰ الإبهام، وفي حديث النَّواس بن سمعان ﷺ عند مسلم: أنَّه يخرج مِن خَلَة بين الشَّام والعراق، وفي رواية أخرىٰ لمسلم: أنَّه يخرج مِن أصبهان، وفي حديث الجسَّاسة عنده: أنَّه محبوس بديرٍ أو قصرٍ في جزيرة بحر الشَّام -أي البحر المتوسَّط وهو في الشَّمال- أو بحر النَّمين، وهو في الجنوب، وأنَّه يخرج منها (١٠٠٠).

المعارضة السَّادسة: أنَّ المسيح الدَّجال لو كان حقيقةً لوَرَد ذكرُه في القرآنِ تحذيرًا للنَّاس مِن فِتَنِه، يقول (نيازي): «ليس في كلِّ القرآن ذكرٌ لأيٌ مسيح دجًّال، . وإنَّما هي مِن محرَّفات أهل الكتاب جميعًا»(٢)

المعارضة السَّابعة: أنَّ في الأحاديث الواردة في وصفِ المسيح الدَّجال تجسيمًا لله تعالى وتشبيهًا له بصفات خلقه، فهي تثبت ضمنًا أنَّ لله عينين.

يقول إسماعيل الكردي: «الإشكال الكبير في الحديث أنَّه عندما يميِّز الدَّجال المدَّعي للألوهيَّة عن الله الحقِّ المتعال، يقول: إنَّ الدَّجال أعور، بعكس الله الَّذي ليس بأعور، وهذا يفيد أنَّ لله تعالىٰ عين أو عينين! إذ لو لم تكن العينان ثابتنان لله تعالىٰ أصلًا لما كان هنالك وجه لمثل هذه المقارنة!

وهذا بالضَّبط ما يذهب إليه الحشويَّة، فيجعل هذا الحديث دليلًا على ما يسمِّيه صفة المينين أو الأعين لله! ومن هنا فإنَّ فخر المتكلِّمين الإمام محمد بن

<sup>(</sup>١) المنارة (٩/ ٤٠٩-٤١٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿دين السلطانِ (ص/٣٥٥).

عمر الرَّازي طعن في كتابه (أساس التَّقديس) في صحَّة هذا الحديث، وقال: لا يصحُّ متنه وإن كان مخرَّجًا في الصَّحيح، لأنَّ فيه تجسيمًا وتشبيهًا لله تعالىٰ،(١٠).

<sup>(</sup>١) فنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ (ص/٢٠٨-٢٠٩).

# المَطلب الثالث دَفعُ دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ للأحاديثِ المتعلِّقة بالدَّجال

قبل التَّصدي لدحض مجموع المعارضاتِ للأحاديث المتعلَّقة بالدَّجال، يحسُن في هذا المقام التَّأْكيد على جملةٍ مِن المسائل دَلَّت عليها هذه الأحاديث المُسوقةُ آنفًا (١):

أَوَّلًا: إثباتُ أنَّ للمسيح الدجَّال وُجودًا مَوضوعيًّا.

ثانيًا: أنَّ خروجه أعظم الفِتن الَّتي توارَد أنبياء الله تعالىٰ على التَّحذير منها، وكان أشدَّهم تحذيرًا منه، وبيانًا لنعوته، وكشْفًا عن العِصَم الَّتي تَقي منه: نبيًّا محمَّد ﷺ.

ثالثًا: أنَّ خروجه مِن أعظم دلائل قُربِ السَّاعةِ وأشراطها الكبرىٰ.

تلك الأحاديث المرويَّة في شأن الدَّجال فيما أفاد هذه المسائل قد تواترت تواترًا معنويًّا، ونظَمَها غيرُ واحدٍ من أهل العلم بمخارجِ الأحاديث في سلُكِّ الأخبار المقطوع بثبوتِها(٢٠).

<sup>(</sup>١) انظر «دفع دعوىٰ المعارض العقلي» (ص/٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر انظم المتناثر من الحديث المتواتر؛ لمحمد بن جعفر الكتاني (ص/٢٢٨).

قال أبو العبَّاس القرطبي: «الَّذي يجب الإيمانُ به: أنَّه لا بُدَّ مِن خروج الدجَّال يَدَّعي الإلهيَّة، وأنَّه كذَّاب أعور؛ كما جاء في الأحاديث الصَّحيحة الكثيرة، الَّتي قد حَصَّلت لِمن عاناها العلمَ القطعيَّ بذلك، (١٠).

ومِمَّن حَكمَ بتواتُرِ أحاديث الدَّجال: أبو الحسن الأشعريُ<sup>(۱)</sup>، وابن فيَّم الجوزيَّة<sup>(۱)</sup>، وابن كثير الدُّمشقي<sup>(1)</sup>.

ولثبوت أحاديثِ الدجَّال، والقطع بنسبتها إلى الرَّسول ﷺ، درجَ أهل العلم على عدِّ الإيمان بما تَضمَّنته تلك الأحاديث مِن مُجمَل عقائدهم؛ سواءً كان ذلك في مَطاوي مَعْلماتهم الجامعةِ لأحرفِ الاعتقاد (٥٠)، أو ضمن أسفارِهم التي عقدوها على جهة الإفرادِ لبيانِ أشراط السَّاعة والفِتن الحاصلةِ في آخر الرَّمان (١٠).

يقول أحمد بن حنبل: «الإيمان أنَّ المسيح النَّجال خارجٌ، مَكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث الَّتي جاءت فيه، والإيمان بأنَّ ذلك كائن، وأنَّ عيسىٰ بن مريم -عليه السَّلام- ينزل، فيقتله بباب لدًّا".

ثمَّ إجماعُ أهلِ السُّنةِ مُنعقِدٌ علىٰ ما تضمَّنته هذه المتواترات من أخبار؛ كما حكاه ابن عبد البرِّ في تقريرِه لنقلدِ أهل السُّنة والجماعة، بعد أن أسند إلىٰ سفيان بن عبينة قولُه: «الإيمان قولُ وعملٌ ونيَّة، والإيمان يزيد وينقص، والإيمان

<sup>(</sup>١) «المُفهم» (٧/٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) (ص/١٦٦).

<sup>(</sup>٣) «المنار المنيف» (ص/١٤٢).

<sup>(</sup>٤) انظر «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير (١٩/١٩ اوما بعدها).

 <sup>(</sup>a) انظر مئلاً فشرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكاني (۱۲۹۲/۷)، وفالشنة الابن أبي عاصم (۱۲۳۲/۱)، وفاصول السنة الابن أبي زمنين الأندلسي (ص/ ۱۸۸)، وفالشريعة للأجرئي (۱۳۰۱/۳)، وغيرها من أسفار أهل السنة التي تضمنت أخبار الدئجال ووجوب الإيمان بها.

 <sup>(</sup>٦) انظر على صبيل المثأل فاشراط الساعة وذهاب الأعيار ويقاء الأشرار؛ لعبد الملك بن حبيب الأندلسي
 (ص/١٣٤) وفالنهاية في الفتن والملاحم؛ لابن كثير (١٣/١٩٦) وما بعدها).

<sup>(</sup>٧) ﴿أَصُولُ السَّنَّةِ لَأَحْمَدُ بَنْ حَبِّلُ (صُ/٣٣–٣٤).

بالحوض، والشَّفاعة، والتَّجال»، قال: «علىٰ هذا جماعةُ المسلمين، إلَّا مَن ذكرنا فإنَّهم لا يُصدِّقون بالشَّفاعة، ولا بالحوض، ولا بالدَّجال»(١).

يُشير ابن عبد البرِّ بِمَن ذكر إلى طوائف مِن الخوارج، والجهميَّة، والمعترلة (٢٠).

وهذا ما وافقه عليه أبو محمد ابن حزم، حيث أشار إلى المنكرين للدجَّال وأحاديثِه بقوله: «أمًّا ضِرار بن عمرو وسائر الخوارج: فإنَّهم يَنفون أن يكون الدِّجالُ جملةً، فكيف أن يكون له آية؟ا، (٣).

وقال القاضي عياض: «هذه الأحاديث الَّتِي أدخلَها مسلم في قصة اللَّجال، حُجَّة أهل الحقِّ في صحَّة وجوده، وأنَّه شخصٌ معيِّن، ابتلىٰ الله به عبادَه، وأقدره علىٰ أشياء مِن قدرته؛ ليَتميَّز الخبيث مِن الطيِّب.. هذا مذهب أهل السُّة، وجماعة أهل الفقه والحديث ونُظّارهم»<sup>(2)</sup>.

وقال أبو العبَّاس القرطبي: «فائدة الإنذار -أي بالدجَّال-: الإيمانُ بوجوده، والعزم على معاداتِه، ومخالفته، وإظهار تكذيبه، وصدقي الالتجاء إلى الله تعالىٰ في التعوُّذ مِن فتتِه؛ وهذا مذهب أهل السُّنة، وعامَّة أهل الفقه والحديث؛ خِلافًا لمِن أنكرَه».(٥).

ذامًا جوابُ المعارضةِ الأولى لكلّ هذا الّذي قرَّرناه من دعوىٰ المخالِف أنَّ أحاديث الدجَّال تُنافي الحكمة من إنذارِ القرآن بقُربِ السَّاعةِ، وإتيانها إلىٰ النَّاس بغنةً:

فإنَّ مِن مَثارات الغَلط في هذه الدَّعوىٰ نَصْبَ التَّلازم بين التَّصديق بهذه الأشراط، وبين انتفاءِ ما اختصَّت به السَّاعة من مجيئها بغتةً؛ والواقع أنَّ التَّلازمُ

<sup>(</sup>۱) (التمهيد) (۲/ ۲۹۱).

 <sup>(</sup>٢) انظر (إكمال المعلم) (٨/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) •الفِصل؛ لابن حزم (٨٩/١).

<sup>(1) (</sup>EV0-EV1/A) (A/3V3-6V3).

<sup>(</sup>٥) «المُفهم» للقرطبي(٧/ ٢٦٧).

مُنْتَفِ؛ فإنَّ هذه الأشراط الَّتِي يَقطع علماءُ المسلمين بصحَّةِ الخبرِ بها، غايتُها أن تتَميَّز بها السَّاعة قدرًا مِن التَّمْيِيز، وأمَّا التَّحديد التَّام فهو مِن الغيب المُطلق الَّذي اختَصَّ الله به.

ولعلَّ ما أوقعَ (رشيد رضا) في هذه المُغالطة: ظنَّه أنَّ ترتيبَ حَدثِ بعد وقوع حَدَثِ قبله، يمنعُ حدوثَ الأخير منهما في التَّرتيب أن يكون بَغتةُ؛ وهذا فَهم خاطئ، يُنبَيْن زغله إذا علمنا:

أنَّ معنىٰ (البُغتة) في اللَّغة: المفاجأة بالشَّيء (١٠). أي: نفي عِلمِك بمَجيء وقتِ ذاك الشَّيء بالتَّعيين، فأمَّا عِلمُك بقربٍ وقتِه لعلامةٍ ما، لا يعني معرفتك بوقِه تحديدًا، فلا تَلازم.

هذا ما قرَّره ابن جرير الطَّبري بفصيح عبارةٍ في مَعرضِ حديثه عن السَّاعة وأشراطِها الكُبريٰ، فقال:

"إنَّ تلك أوفاتٌ لا يَعلم أحدٌ حدودَها، ولا يعرف أحدٌ مِن تأويلِها إلَّا الخبر بأشراطِها، لاستئنارِ الله بعلم ذلك .. وكان نبينًا محمَّد ﷺ إذا ذكر شيئًا من ذلك لم يدلٌ عليه إلَّا بأشراطه، دون تحديده بوقتٍ، كاللّذي رُوي عنه ﷺ أنَّ قال لاصحابه إذا ذكر الدَّجال: "إنْ يخرُج وأنا فيكم، فأنا حجيجُه، وإن يخرج بعدي، فالله خليفتي عليكم،، وما أشبه ذلك مِن الأخبار .. الدَّالةِ علىٰ أنَّه ﷺ لم يكن عنده عِلمُ أوقاتٍ شيءٍ منه بمقادير السِّنين والأيَّام، وأنَّ الله -جلُّ ثناؤه- إنَّ ما كان عَوْه مجينة بأشراطه، ووقته بأدَّله ("").

والذي أعجب منه، ليست غفلة (رشيد رضا) عن هذا الفرق اللَّغويَّ المهمِّ، ولكن عجبي من أنَّه -وهو المُعترض علىٰ هذه الأحاديث بدعوىٰ أنَّ خروكَجَ الدَّجال وأشراط السَّاعة قاضيةٌ علىٰ الحكمةِ بن إخفاء السَّاعة- هو نفسُه قبل مَوضعِ اعتراضِه هذا بصفحاتِ يَسيرة، يقرِّر «أنَّ للسَّاعة أشراطًا ثَبَت في الكتابِ

<sup>(</sup>١) «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) •جامع البيان؛ للطبري (١/ ٦٨).

والسُّنة. وأعظمها بعثةُ خاتم النَّبيَّين، بآخر هداية الوحي الإلهيِّ للنَّاسَ أجمعين؛ لأنَّ بعثتَ ﷺ قد كَمُل بها الدِّين . . وبكماله نكمُل الحياة»!('')

ومهما يكن حَصرُ (رشيد رضا) لتلك الأشراطِ في بعضِها القليلِ -كبعثة النَّبي ﷺ فإنَّ ما أورَده مِن إشكالِ في الأشراط الأخرىٰ واردٌ علىٰ ما أثبته من ذاك القليل، فما كان جوابه عنها فهو جوابنا عن سائرها.

ثمَّ هذا الاعتراض وإن رَاشَه (رشيد رضا) على أحاديث أشراطِ السَّاعة، فقد فاته أنَّ ذلك يَسري إلى الآيات النَّاصة على أنَّ للسَّاعة أشراطًا -بإقراره هو أنَّها في القرآن- سواءً بسواء! بن ذلك -مثلّ- قوله تعالى: ﴿فَهَلَ يُظُرُّنُ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَنْ مُثَامِّةً فَقَدْ جَلَةً أَشْرُكُمُهُمُ الْخَيْتُيْنَ! ١٨].

فلا مُحبِص للمُعترضِ عن الوقوعِ في مخاضةِ هذا الإلزامِ إلَّا باتُهام الرَّأي قبل النَّسارع في الطَّعن في الدَّلائل ببادي الرَّأي.

## ومُحصَّل التَّحقيق في هذا الباب!

أنَّ هذه الأشراط -ومنها خروج الدَّجال الأكبر- إنَّما تَدلُّ على قُربِ السَّاعة، لا على تحقُّقِ العلم بالمدَّة الرَّمنيُّة السَّاعة، لا على تحقُّقِ العلم بالمدَّة الرَّمنيُّة المحدَّدة بين تلك الأشراط وبين وقوع السَّاعة، "وبهذا يكون الأمرُ نَقيضَ ما ذكره المُعترضون؛ بأن يكون العلم بهذه الإشراط: باعثًا على العملي، موقِظًا من الغفلة، زاجرًا عن التَّمادي في المعاصى.

وهل قَطَّع قلوبَ الصَّالحين، وأذابَ أكبادَهم، كمثلِ تذَكَّر تلك الأهوالِ العِظام، وما فيها مِن فِيَنِ تفزَع منها القلوب<sup>(1)</sup>.

وأمَّا المعارضة النَّانية: وهو دَعواهم أنَّ هذه الأحاديث نَسَبَ جُملةً مِن الخوارقِ للدَّجَال تُضاهي أكبر الآيات التي أيَّد الله بها أولي العزم . . . إلغَ ا فالجواب عنها أن يُقال:

<sup>(</sup>١) اتفسير المنارة (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>Y) «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/٤٢٤) بتصرف يسير.

إنَّ منشأ الخطأ عند هؤلاء راجعٌ في حقيقِه إلىٰ إغفال أمرين مهِمَّين: ﴿ الأمر الأول: النَّظر في حقيقةٍ دعوىٰ الدَّجال التي يدَّعيها لنفسِه:

فإنَّ دعوىٰ الدَّجَّال الَّتِي تصحبُها تلك الخوارق هي دَعوىٰ الرُّبوبية؛ لا النُّبَوَّة والرِّسالة! وعلىٰ هذا، فاقترالُ هذه الخوارق بدعواه، ومُضاهاتها لآياتِ الأنبياءِ ليست مَثار إشكال؛ لكونِه لم يَدَّع الرِّسالة أصلًا حتَّىٰ يُقال: إنَّ هذه الخوارق مُعجزات وآيات قامت مَقام تصديقِ الله تعالىٰ له.

الأمر الثَّاني: النَّظر في ما اقترنَ بالدَّجالِ مِن أحوال وصفات، تُبرهن علىٰ حقيقةِ أمرِه، وتكشِف عن زَيْفِ دَعواه:

وهو أنَّ الدَّجال مَوسوم بصفاتِ وعلاماتِ تقوم مَقام تكذيبه فيما يدَّعيه؛ سواء مِن أمرِ الرُّبوبية أو الألوهيَّة، وهذه الأمور المُقترِنة معه تُبطِل أثرَ تلك الخوارق، وتَزيدُ البقينَ عند المؤمنين بكذبه؛ وإلاَّ لمَا كان للنبَّي ﷺ فَصَلٌ ومَزيَّة علىٰ غيره مِن الرُّسل في الإبانةِ عن أمر الدَّجال، ولا في قولِه لهم: "ألا أحدَّنكم حليثًا عن الدَّجال ما حدَّث به نبيَّ قومَه؟ ..» الحديث (١٠) ولَمَا كان في قوله ﷺ: "إنْ يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجُه دونكم، وإنْ يخرج ولستُ فيكم فأمرُو حجيجُه نسه» فائدة تُذكر.

فإنَّ المقصودَ من قولِه ﷺ: ".. فامرؤ حَجيجُ نفسه انَّ الدَّجال إنْ خرجَ ولستُ فيكم "فليحتجَّ كلُّ امرئِ عن نفسِه بما أعلمتُه مِن صِفته، وبما يدلُّ عليه المقلُ مِن كذبه في دعوىٰ الإلهيَّة؛ وهو خَبرٌ بمعنىٰ الأمر، مع ما فيه مِن التَّنبيه علىٰ النَّظر عند المُشكلات، والتَّمشُك بالأدلَّة الواضحات (٢٦).

والمؤمن ببصيرتِه يُسدِّده الله تعالىٰ، فينكشِف له في أزمانِ الفِتنِ ما لا ينكشفُ لغيره، ويَتبيَّن له صدق الصَّادق، وافتراء المفتري، والدَّجال أكذب الخلق، وكذبه ظاهر، لا يُنقَن على أهل اليقين.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياه، باب: قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَكُمْ شُوا إِلَى قَرْمِهِ إِنَّ أَفَرَدُ قَرْبُكُ بِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيكُمْ عَنَالُهُ الْمُجَلِّي، وقم: ١٣٣٨، ومسلم في (ك: الفتن وأشواط السَّاعة، باب: ذكر الدجال وصفه وما معه، وقم: ٢٩٣٦).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» للقرطبي (۷/ ۲۷۲-۲۷۷) بتصرف يسير.

يصدِّق هذا قول ابن تيميَّة: «المؤمن يَتبيَّن له ما لا يتبيَّن لغيره؛ لا سيما في الفِتن، وينكشفُ له حال الكذَّاب الوضَّاع علىٰ الله ورسوله؛ فإنَّ الدَّجال أكذَبُ خلق الله، مع أنَّ الله يُجري علىٰ يَديه أمورًا هائلة، ومخاريقَ مُزَلزِلة؛ حتَّىٰ أنَّ مَن رآه افتُين به، فيكشفها الله للمؤمن، حتَّىٰ يعتقد كذبَها وبطلانها، وكلَّما قويَ الإيمان في القلب قويَ انكشافُ الأمور له، وعَرَف حقائقها مِن بواطلها؛ بخلافِ القبل المُظلم، (۱).

فإن قبل: لكن مع وجودِ هذه الصفات المُخبَر عنها في الأحاديث الدَّالة على على كذب الدَّاجال؛ فإنَّ وجود ما يُضادُها مِن الخوارق الَّتي يُجريها الله على يديه، يَبعثُ إلى الافتنان به، والحيرة في أمره!

فيُقال: نعم هذا حقَّ، فإنَّ ما يُجريه الله علىٰ يَديه فتنةٌ عظيمة، لا يخلُص منها إلَّا أهل الإيمان؛ كما قال ذلك الشَّاب المؤمن الَّذي قتَله الدَّجَال ثمَّ أحياه: «ما كنتُ فيك أشدَّ بصيرةً مِن اليوم»؛ وكما يحصل لمن في قلوبهم مَرض، وأهل النَّفاق والكَفرة من ازدياد الارتياب والفتنة به؛ فهذا الأمر -كما يقرّره الخطَّابيُّ - «جائزٌ علىٰ سبيلِ الامتحانِ لعبادِه؛ إذ كان منه ما يدلُّ علىٰ أنَّه مُبْطِل، غير محقُ في دعواه؛ وهو أنَّ الدَّجال أعور عَينِ اليمنىٰ، مكتوب علىٰ جبهته كافر، يقرؤه كل مسلم، فدعواه داحضة مع وسُم الكُفر، ونقص العور، الشَّاهدَيْن بأنَّه لو كان ربًا لقير علىٰ رفع العَور عن عينِه، ومَحُو السِّمةِ عن وجهِه، وآياتُ الأنبياء التي أعطوها بَريةٌ عنا يُعارضها ونقائضها، فلا يشتبهان بحمد الله (٢٠).

وأمَّا المُعارضةُ النَّالثة: وهي زعمهم أنَّ هذه الحوارق مخالفة لسُن الله . . . إلخ:

فالجواب عنها: ما أبنتُ عنه في المبحثِ المنعقدِ لدفعِ المُعارضِ العقليِّ عن الآياتِ الحسيَّة للأنبياء؛ والَّذي يأتي في مبحث مستقلِّ.

<sup>(</sup>١) قمجموع الفتاوئ، لابن تيمية (٢٠/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿أعلام الحديث؛ للخطابي (٤/ ٢٣٣١).

وأمَّا المعارض الرَّابِع: وهو قولهم أنَّ الكتابةَ لو حُمِلت على حقيقتها، لاستوىٰ في إدراك ذلك المؤمن والكافر، وأنَّ مِن المؤمنين مَن هو أمِّيِّ أو أعمىٰ . . إلخ:

فالّذي يتحقّقه العقلاء الأسوياء في درء هذه الشّبهة، أنَّ العقل لا يُحيل ذلك، فهم يعلمون أنَّ الربَّ تبارك وتعالى الَّذي قَير على أن يَصرف الكافر عن إدراك هذه الكتابة، لا يُمجِزه سبخانه أن يُمكِّن المؤمنَ الأميَّ والأعمَى مِن إدراكها! وكِلا الفِعلين الإلهيِّين -مِن الصَّرف عن تلمُّحِ الكتابةِ والتَّمكين من إدراكها- أمران غَيْبًان نجهل كِيفَيِّهما على التَّحقيق.

وعلىٰ هذا؛ فحملُهم الخاطئ للوارد في هذا الحديث مِن أمرِ الكتابةِ علىٰ معنىٰ ما نَبت من شواهدِ عجْزِه وظهور نقصِه: هو الحُدولُ وتحريفُ عن حقيقةِ الحديث من غير مُوجبِ لذلك، وما ذكره المعترض مِن لزوم المُساواةِ بين المؤمن والكافر في قراءةِ ذلك، لا يلزم من وجهين:

أحدهما: أنَّ الله يَمنع الكافرَ مِن إدراكِه؛ ولا سهماً وذلك الزَّمان قد انخرقت فيه عوائد؛ فليكن هذا منها! وقد فُهِم ذلك ممَّا جاء في بعضِ طُرقه: "يقرؤه كلُّ مؤمن؛ كاتب وغير كاتب ..»، وقراءة غير الكاتب خارقةً للعادة.

وثمانيهما: أنَّ المؤمن إنَّما يُدركه لتنبُّتِه ويقطّتِه، ولسوءِ ظنَّه بالدَّجال، وتخوُّفه من فتنزه، فهو في كلِّ حالٍ يستعبد النَّظر في أمرِه، ويَسْتزيد بصيرةً في كذبه؛ فينظر في تفاصيل أحواله، فيقرأ سطورَ كفرِه وضلاله، ويتبيَّن عينَ محالَّه.

وأمَّا الكافر: فَمَصروفٌ عن ذلك كلّه؛ بغفلتِه وجهلِه، وَكما انصرفَ عن إدراك نقص عَوَره، وشواهد عجره؛ كذلك يُصرَف عن فهم قراءة سطورِ كفره ورَمْره (۱).

<sup>(</sup>۱) «المفهم» (۷/ ۱۲۸–۹۲۲).

فالصّحبح الَّذي عليه المحقّقون من أهل العلم: أنَّ الكتابة المذكورة حقيقة، جعَلَها الله علامةً قاطعةً يُكذَّب بها الدَّجال، فيُظهِر الله المؤمنين عليها، ويخفيها علىٰ مَن أراد شقاوَتَه (١٠).

والقاضي عياض وإن حكىٰ في ذلك خلافًا، أنَّ بعضهم قال: هي مَجازٌ عن سِمة الحدوث عليه<sup>77</sup>؛ فهذا مذْهب ضعيف.

يقول فيه ابن حجر: "ولا يَلزم مِن قولِه: "يقرؤه كلُّ مؤمن، كاتبٍ وغير كاتب..» أن لا تكون الكتابةُ حقيقةً، بل يُقلدُ الله على غيرٍ الكاتب عِلمَ الإدراك، فيقرأ ذلك، وإنْ لم يكن سَبق له معرفةٌ بالكتابة؛ وكانَّ السَّرُ اللَّطيفَ في أنَّ الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك: لمناسبةِ أنَّ كونَه أعور يُدركه كلُّ مَن رآه""،

فبهذا يَتبيَّن أنَّ مَن ذهب إلى تأويلِ الأحاديث الدالَّةِ على الوجودِ العَينيِّ للدَّجَّال، بحملِها على الرَّمنِ والإشارة؛ وأنَّها ترمز إلى الخرافة والدَّجل، الَّتي تزول بتقريرِ الشَّرِيعة على وجهها -كما ذَهب إلى ذلك (محمَّد عبده)<sup>(1)</sup>-، أو أنَّها ترمُّ على الشرِّ واستعلائه -كما تأوَّلها (محمَّد أسد)، وارتضاه (مصطفىٰ محمود)<sup>(0)</sup>-: كلَّ هذه التَّاريلات لا تثبت على قدّم، وبطلائها بَيْنٌ مِن وجوه:

الوجه الأول: أنَّ هذه التَّاويلات مُوسَّسة فيما يظهر على الإحالةِ العقليَّة، ولا إحالة العقليَّة، ولا إحالة تمنع مِن قبول أحاديثِ الدَّجَال والتَّسليم بها؛ بل هي جاريةٌ علىٰ سَنَن المَقل، والشَّرعُ مُثْنِت لها، وما أثبته الشَّرعُ فهو يَقينًا مُوافقٌ للعقل، ومَن تأمَّل هذا في جميع ما أخبر به الرَّسول ﷺ، فمُحالُ أن تَزِلُّ قدمُه عند ورودِ بعضِ ما يُشكِل على هذا الأصل.

<sup>(</sup>١) فشرح النُّووي علىٰ مسلم؛ (١٨/ ٦٠).

<sup>(</sup>٢) (اكمال المعلم؛ (٨/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر افتح الباري، لابن حجر (١٠٠/١٣).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه تلميذه رشيد رضا في «تفسيره» (٣١٧/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر كتابه ارحلتي من السُّك إلى الإيمان، (ص/١٠٤-١٠٥)، ورأي (محمد أسد) منقول في هذا العوضع نفسه من الكتاب.

الوجه النَّاني: أنَّ هذه التَّاويلات قَدْحٌ في تبليغ النَّبي ﷺ؛ لأنَّه مِن المُمقرَّر شرعًا وعقلًا أنَّ مَن أراد النُّصحَ والبيانَ لأحدِ مِن الحَلق، فإنَّه لابدَّ أن يَعمَد إلىٰ أقرب الطُّرقِ للإفهام، ويَتخيَّر مِن الألفاظِ ما تحصل به الإبانة، وتقع به النَّصيحة، فإنْ تَحاشىٰ مُريد النَّصيحة هذا السَّبيل بأنْ عَمد إلىٰ الإبهام، مع الحاجة إلىٰ البيان: استدلُ النَّاظر في حال هذا المتنكَّب عن هذا السَّبيل علىٰ أنَّه: جاهلٌ عاجزٌ عن الإبانة، أو قاصدٌ لتضليل المُخاطّب، وإيقاعِه في الجيرة!

ولا ربيب أنَّ المُتَاوِّلين لأحاديثِ الدَّجالِ ونحوها علىٰ خلاف الظَّاهر المُتبادر منها، وإن لم يَتَقصُّدوا أحدَّ هذين الاحتمالين: فإنَّهم واقعون في وصفِ الرَّسول ﷺ بأحدهما لزومًا.

الوجه النَّالث: أنَّ حملَ هذه الأحاديث الدَّالة علىٰ تشخُّصِ الدَّجال، وخروجِه علىٰ الرَّمز والتَّخييل، بلا قرينة توجب ذلك: هو عدولٌ عن الظَّاهرِ النُتبادَر بلا ضرورة عقليَّة ولا شرعيَّة تستدعيه.

وامًّا الممارض الخامس: في دعوىٰ المخالفِ تناقضَ أحاديث الدَّجال في تحديدِ شخصِه، أو في زمانِ خروجِه ومكانِه، أو في خوارِته الَّتي تكون معه؛ فإنَّا نبيِّن زيف دعارى التَّناقض هذه كلَّا عليْ جِدة:

فامًا دعواه أنّه ﷺ كان يشكُ في ابن صيّاد هل هو اللّجال أم لا، مع أنّه وَصَف اللّجال بصفاتٍ لا تنطبق علىٰ ابن صيّاد: فالحقُّ أنَّ الاختلاف في ابنِ الصّياد " لا يُنكّر وقوعه بين العلماء، "وأشكلَ أمرُه، حتّى قبل فيه كلُّ مَقبل".

 <sup>(</sup>١) قدفع دعوى المعارض العقلية (ص/٥٠٠-٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) اسمه: صاف، وقيل: عبد الله، ويكنئ أبا يوسف، وهو شاب من يهود العدينة، انظر «التذكرة» للترطبي (صر/١٣١٧).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» للخطابى (٣٤٨/٤).

والَّذِي يَقتضيه المنهج العلميُّ الصَّحيح هنا: الرَّجوع بهذا الاختلاف وأدلَّته إلىٰ قواعد الجمع، ثمَّ التَّرجيع بضوابطه إن تَعذَّرت الأولىٰ، أمَّا أن يُقدم المخالف على قفزِ تلكم المراحلِ المنهجيَّة، والرَّضا بعدُ بإسقاطِ الأدلَّة كلِّها بدعوىٰ الاضطراب: فنَايٌّ عن الجادَّة الَّتي تَوَالىٰ الأصوليُّون علىٰ التَّوصيةِ بسلوكِها في مثل هذه القضايا التَّقليَّة.

فمن ذلك: ذهاب بعض أهلِ العلم إلى كون ابن الصّباد هو المسبح الدَّجال<sup>(۱)</sup>، وأنَّه هو الخارج آخر الزَّمان، واستشهدوا بما مَرَّ عن محمَّد بن المنكدر قال: «رأيتُ جابر بن عبد الله ﷺ يحلف بالله أنَّ ابن الصَّائد النَّجال، قلت: تحلف بالله؟ اقال: إنِّي. سمعت عمرَ يحلف على ذلك عند النَّبي ﷺ، فلم ينكره النَّبي ﷺ، فلم ينكره النَّبي ﷺ، أن ابنَ الصيَّاد يوم الحَرَّة، (۱۲) وتأولوا فقدَه هذا برجوعِه إلى جزيرتِه النَّي رآه فيها تَميم الدَّاري مُرْتُقًا!

يقول النَّووي: «أمَّا احتجاجُه هو -أي ابن الصَّياد علىٰ مَن اتَّهمه بأنَّه الدَّجال- بأنَّه مُسلم، والدَّجال كافر، وبأنَّه لا يولد للدَّجال، وقد وُلِد له هو، وأن لا يدخل مكَّة والمدينة، وأنَّ بن صيَّاد دخل المدينة، وهو متوجُه إلىٰ مكَّة: فلا دلالة له فيه، لأنَّ النَّبي ﷺ إنَّما أخبر عن صِفاته وقتَ فتنتِه وخروجِه في الأرض، (٤٠).

 <sup>(</sup>١) كابن بطّال في فشرحه للبخاري، (٣٨٦/١٠)، وأبي العبّاس القرطبي في «التذكرة» (ص/ ١٣٤٠)، وهو ظاهر كلام النّروى في فشرحه لمسلم، (٣٨/٦٤-٤١)، والشّوكانيّ في فنيل الأوطار» (٣٣٧/٣٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البُخاري في (ك: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: من رأى توك النكير من النبي ﷺ حجة،
 لا من غير الرسول، وقم: ٧٣٥٥)، ومسلم (ك: الفتن واشراط الساعة، باب: ذكر ابن الصياد،
 رقم: ٢٩٢٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحم، باب: في خبر ابن الصياد، رقم: ٤٣٣٢)، وصحح إسناده
 الألباني في «صحيح وضعيف سنن أبي داود» (٤٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) فشرح النووي على مسلم، (٢٨/١٨).

وذهب غير هولاء إلى أنَّ المسيح الدَّجال الخارجَ آخر الرَّمان غير ابن الصَّياد الَّذي عاش في المدينة زمنَ النُّبوة (١)، فإنَّ هذا اكان دجَّالًا مِن الدَّجاجلة، ثمَّ تِيب عليه بعد ذلك، فأظهرَ الإسلام، والله أعلمُ بَضميرِه وسَيرِيه، (٢).

ودليلهم على ذلك: حديثُ تميم الدَّاري ﷺ الطَّوبل المشهور في "صحيح مسلم"، وقد مرَّ أنَّه أخبرَ النَّبيَ ﷺ بلُقياه المسيحَ الدَّجالَ -بتقديرِ مِن الله تمالى - مُوثقًا في دِيرِ بإحدىٰ الجُزر النَّائية في البحر، فذكره له بأوصافي تخالف ما عليه ابنَ الصَّباد.

وحملَ بعضُ هؤلاءِ جزمَ عمر 忠 على أنَّ ابن الصَّياد هو المسيحُ الدَّجال على على الله المَّياد هو المسيحُ الدَّجال على عدم اطَّلاعِه على حديث تميم وقت حلِفِه، وحملوا جزمَ جابر 忠 لمَّا رأىٰ سكوتَ النَّبي ﷺ عند حلف عمر ﷺ بأنَّه اجتهادُ منه مَنقوض، وذلك أنَّ «الظَّاهر أنَّ النَّبي ﷺ لم يكُن قد أُوحِيَ إليه وقتنذِ في أمره بشيء، وإنَّما أوحي إليه بصفاتِ الدَّجال، وكان في ابن صيَّاد قرائن محتملة، فلذلك كان ﷺ لا يقطع في أمره بشيء، (أنَّ.

فكان سِرُّ سكوتِه ﷺ علىٰ حَلفِ عمرُ: عَدمُ تِحقُّقِه مِن بطلانِ ما حَلف عليه، فلا يُعَدُّ هذا السُّكوت في هذه الحالة تقريرًا، خصوصًا إذا عُلِم أنَّ مِن شرط العَمل بالتَّفرير: ألَّا يعارضَه تَصريحٌ يخالفه(٥).

فبهذا يرجُح عندي أنَّ قول مَن نفىٰ أن يكون المسيح الدَّجال هو ابن الصَّياد هو الأصوب.

 <sup>(</sup>١) منهم البيهةي في «البعث والنشور» (ص/٣١، استدراكات عامر حيدر)، وابن تيمية في «الفرقان»
 (ص/١٦٦)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (٢٠٤/١٩).

<sup>(</sup>٢) •البداية والنهاية؛ لابن كثير (١٩/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ستأتي دراسة هذا الحديث ودفع المعارضات المعاصرة عنه بتفصيل في مبحث مستقل.

<sup>(</sup>٤) فشرح صحيح الإمام مسلم؛ للنووي (١٨/١٨).

<sup>(</sup>٥) وسيأتي تفصيلُ الكلام في حقيقة ابن صيَّاد في تضاعيف الكلام على حديث الجسَّاسة.

ومهما يكُن أحدُ القَولين هو الصَّواب، فكِلا قائلَيْه من أهل العلم قد أصابَ المنهجَ الصَّحيح، بسلوكهم لسبيل الجمعِ والتَّرجيح بين أدلَّة الباب، بدلَ الإقدامِ على خطيئة الطَّعن في الباب جملةً.

وأمًّا عن التّعارض النّاني: في دعوى (رشيد رضا) أنَّ بعضَ الرّوابات تُصرّح بأنَّه يكون مع الدَّجال جبالٌ من خيز ونهر أو أنهار من ماء وحسل . . إلغ، في حين أنَّ ما رواه الشّيخان من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ ينفي ذلك عنه، حيث قال للنّبي ﷺ : لأنَّهم يقولون إنَّ معه جبل خيز ونهر ماء، فقال ﷺ : هو أهون على الله مِن ذلك .

فجوابه: سائرٌ على منوالِ ما سبق تقريره مِن الجواب على دعوى التَّعارَض قبله، ذلك أنَّ "إعمالُ الدَّليلين أُولَىٰ مِن إهمالِها"(١)، ثمَّ التَّرجيح إن استحكم العجز عن الجمع، وقد سبق تقريره.

فنقول: إنَّ قولَه ﷺ: «هو أَهْوَن عَلَىٰ الله مِن ذلك» مُحتمل مَعنَيْين:

المبعنى الأوَّل: أنَّ الدَّجالَ أهونُ مِن أن يُجرِيَ الله علىٰ يديه هذه الخوارق؛ وإنَّما هو تخيِل، وسِحرٌ يَسِحر به أعينَ النَّاس.

وهذا المعنى اختاره الطّحاويُّ في تفسيرِ الحديث (٢٠) فقَرَّر أنَّ ما يُظهِره الدَّجال ليس إلَّا تخييلًا ومَحُرَفةً لا حقيقةً تحتها، واستدلَّ تأييدًا لذلك بحديثِ أبي الزَّبير عن جابر ﷺ مرفوعًا: «.. ثمَّ يأمرُ السَّماءَ فتُمطر فيما يَرىٰ النَّاس، ويقتلُ نفسًا ثمَّ يعيها فيما يَرىٰ النَّاس، "٢٠).

وعلىٰ الطَّريقة نفْسِها في الجمعِ سارَ ابن حبَّان البُستي، فقرَّر أنَّ الإنكارَ المصطفىٰ ﷺ علىٰ المغيرة بأنَّ مع الدَّجال أنهار الماء، ليس يُضادُّ خبرَ

 <sup>(</sup>١) انظر فشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٤٩٢)، وفشرح المحلي على جمع الجوامع . مع حاشية العطار؟
 (١/ ٢).

<sup>(</sup>۲) انظر فشرح مشكل الآثار» (۲/٤۲٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطَّحاوي في قشرح مشكل الآثاره (٢٨١/٢٤)، رقم: ٩٦٤٥)، وأحمد في «المستد» (٣١١/٢٣). رقم: ١٤٩٥٤)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٤٢٣) وصَّحته.

أبي مسعود رضي الَّذي ذكرناه، لأنَّه أَهْوَن علىٰ الله مِن أن يكون معه نهرٌ الماء يجري، والَّذي معه بري أنَّه ماءٌ ولا ماءٌ، من غير أن يكون بينهما تَضادُّه'(١).

والمعنىٰ الثَّاني: أنَّه أهْون مِن أن يجعلَ ما يخلقه الله تعالىٰ علىٰ يَديه مُضِلًّا للمؤمنين، ومشكَّكًا لقلوبِ الموقنين.

يقول القاضي عباض: «قوله في هذا الحديث: «.. هو أهْوَن على الله مِن ذلك»، أي: مِن أن يجعلَ ما يخلقُه على يدِه مُضِلًا للمؤمنين، ومُشكّكًا لقلوب المُوقنين؛ بل يزيد الَّذين آمنوا إيمانًا، وليرتاب الَّذين في قلوبهم مَرضَ والكافرون»(٢٠).

وقال ابن حجر: «.. فدلَّ ما نَبت مِن ذلك علىٰ أنَّ قوله ﷺ: «.. هو أهون علىٰ الله من ذلك» ليس المراد به ظاهره، وأنَّه لا يجعل علىٰ يليه شيئًا مِن ذلك؛ بل هو علىٰ التَّأويل المَذكور، (٢٦)، يعني: تفسيرَ القاضي عياض السَّالف الذُكر.

فلمًا أن كان هذا اللَّفظ مِن رسول الله ﷺ محتملًا لكِلا هذين المعنيين؟ كان المُتعيِّن البحث عمًّا يزيع أحد الاحتمالين؛ فوجدنا أنَّ الأحاديث الأخرىٰ قد أبانت عن أنَّ ما مع الدَّجال من الخوارق علىٰ بابها وظاهرها، فلم يسعنا حينتذِ إلَّا المصير إليها، واتَّخاذها أصلًا مُحكما يُردُّ إليها ما تشابه من الألفاظ<sup>(4)</sup>.

فائما استدلال الطّحاوي بحديث جابر ﷺ: فلا يستقيم له إلّا بعد النَّسليم بصحَّة ثبوته؛ وهذا ما لا يتمُ له؛ لتفرُّد أبي الزَّبير عن جابر ﷺ بتلك الزَّبادة التي لم تقع في الأحاديث الأخرى، أعني قولَة: فيما يرى النَّاس، فهي زيادة تخالف رواياتِ النَّقاتِ للحديث، لا أعلمها إلّا مِن رواية أبي الزَّبير عن جابر<sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) قصحيح أبن حبانه (١٥/٢١١).

 <sup>(</sup>۲) (۲) اكمال المعلمة (۸/ ۹۲).

<sup>(</sup>٣) فغتح المباري، (١١٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) ولست أنزع إلى التعليل بعنعنة أبي الزبير عن جابر بكونِه مدلسًا.

فكيف تثبت هذه الزّيادة أنَّ الإمطارَ مجرَّد تخيُّلِ لا حقيقة له، وقد أنبتت الأرض منه حقيقةً، وأكل النَّاس بِمَّا أخرجت؟!

وإن كان الدَّجال قد خيَّل للنَّاسِ شَقَّ الشَّابِ المؤمن فِلْقَتِينِ، ثمَّ أرجمَه كما كان حيًّا، فهل يُعقل أنَّ الشَّابِ المفعول به ذاك قد شملَه ذاك التَّخييل وقد صرخ بوقوعه؟! وإلَّا فما منعه أن يجهر في النَّاس أنَّ ما أجراه الدَّجال عليه مجرَّد تخييلِ وتدليسِ لا حقيقة له لم يُمَسَّ فيه بسوء؟! في حين أنَّ الرَّوايات الصَّحيحة تُثبت أنَّ الشَّابَ قد تَيقَّن أنَّه قد أُخيِيَ بعد مَقتلِه، فزاد بذلك يَقينُه بما كان أخبرَ النَّي شَفِّ بن كونِ ذلك على الحقيقة!

مِن هنا نتبيَّن: أنَّ ما ذهب إليه الطَّحاوي وابن حبَّان بِن تأويلٍ لمِا مع الدَّجال من الخوارق على معنى التَّمويه والتَّغييل تردُّه تلك الأحاديث البيَّنة الدالَّة علىٰ أنَّ ما يُظهِره الله علىٰ يَديه مِن أمرِ السَّماء بالإمطار فتُمطر، والأرضِ فتُنبت، واتَّباع كنوز الأرض له كيماسيب النَّحل، وقتْله ذلك الشَّاب ثمَّ إحياته له: كلُّه حقيقةً لا مَحْرقة، وليس هناك ما يَمنع من جريانِ تلك الخوارق علىٰ يَديه، والرَّمن زَمن انخراق السُّننَ.

ولذا قال أبو العبَّاس القرطبي: «أمَّا مَن قال: إنَّ ما يأتي به الدجَّال حِيَلٌ ومخارق فهو مَعزول عن الحقائق؛ لأنَّ ما أخبر به النَّبي ﷺ مِن تلك الأمور حقائق لا يحيل العقل شبئًا منها، فوَجَب إبقاؤها على حقائِقها»(١٠).

ولا ريب أنَّ مثل الطَّحاوي وابن حبَّان لا يشملهما كلام القرطبيِّ هذا، لأنَّ مَردَّ تأويل هذين الإمامين ليس عن شبهةِ عقليَّة -كما دأبُ المُحْدَثين- بل كان عن شبهةِ نقليَّة؛ كما مَزَّ معنا مِن استدلالهم بروايةِ: «.. فيما يَرىٰ النَّاس»، مع ما يعلمانه مِن الأحاديث الَّتي فيها ذِكرٌ لتلك الخوارق.

هذا كي لا يَظُنَّ ظانًّ أنَّ تأويلهم نابعٌ عن استشكالٍ عَقليٌّ مَحْضِ فيَشَّخَذ ذلك وليجةً للاعتضادِ به، وبيان مَآخذ أهل العلم، ونفيٌ مَوارد الظَّنون عنهم، مِمَّا

<sup>(</sup>١) ﴿المفهم؛ (٢٣/ ١٠٧)، وانظر ﴿البداية والنهاية؛ (١٩٣/١٩-١٩٤).

يَتغيَّاه هذا البحث؛ لقطعِ علائقِ المتأوّلين المُتعلّقين بأذيالِهم؛ فضلًا عن كونِ ذلك مِن لوازم الدّيانة.

وأمًّا عن التَّعارض النَّالث: في دعوى اختلاف الرَّواياتِ في المكانِ الَّذي يخرج منه المسيح اللَّجال:

فإنَّ الدَّجال خارجٌ مِن المشرقِ قولًا واحدًا، وهو ما أشارت إليه أكثر الأحاديثِ في هذا الباب، «ثمَّ جاء في رواية أنَّه يخرج مِن خُراسان، أخرج ذلك أحمد والحاكم مِن حديث أبي بكر رها، وفي أخرى أنَّه يخرج مِن أصبهان، أخرجها مسلم، (۱).

ولا تعارض بين هذه الجهات الثَّلاثة، لأنَّ أصبهان جزءٌ من بلاد خراسان، وخراسان واقعة شرق الجزيرة العربيَّة.

والّذي يظهر أنَّ النَّبي ﷺ ذكر في حديث الجسَّاسة خروجَ الدَّجال مِن بحر الشَّام أو بحر اليَّمن قد رجع عنه النَّبي ﷺ في آخر الرَّواية نفسها، حيث قال ﷺ: «ألا إنَّه في بحر الشَّام، أو بحر اليّمن، . . لا بل من قِبل المشرق ما هوا مِن قِبل المشرق ما هوا مِن قِبل المشرق ما هوا»، وأوْماً بيده إلى المشرقِ (٢٠).

يقول أبو العبّاس القرطبي في هذه الجُمَل النّبويّة: «كلّه كلامٌ ابنّبويّه: على الظّن، ثمّ عَرض الشّك أو قصد الإبهام، ثمّ نَفىٰ ذلك كلّه، وأضربَ عنه بالتّحقيق، فقال: لا، بل مِن قبل المشرق؛ ثمّ أكّد ذلك به (ما) الزّائدة، وبالتّكرار اللّفي يه بَشرٌ يظنُ ويشكُ، كما يَسهو ويَسَى، إلّا اللّه لا يُعدَ فيه؛ لأنّ النّبي يه بَشرٌ يظنُ ويشكُ، كما يَسهو ويَسَى، إلّا أنّه لا يَتمادىٰ، ولا يُقرُ علىٰ شيء من ذلك، بل يُرشَد إلىٰ التّحقيق، ويُسلك به سواء الطّريق، "؟.

<sup>(</sup>١) فقتح الباري، (١٣/ ٩١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك: الفتن وأشراط الساعة، باب: في خروج الدجال ومكنه في الأرض، ونزول
عيس وقتله إياه، وذهاب أهل الخير والإيمان، ويقاء شرار الناس وعبائتهم الأوثان، والنفخ في
الصور، وبعث من في القيور، رقم: ٢٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) • المُفهم ( ٢٣/ ١٣٢ ) .

والحاصل مِن هذا: أنَّه ﷺ ظَنَّ أنَّ الدَّجَالِ المذكورَ في بَحرِ الشَّام؛ لأنَّ الظَّن أنَّ تميمًا رَكِب في بحرِ الشَّام، ثمَّ عرض له احتمالُ أنَّه في بحرِ اليَمن؛ لقربه مِن أرض الشَّام، ثمَّ أطلعه العليمُ الخبير علىٰ تحقيق ذلك فحَقِّق.

أمًّا ما جاء في حديث النَّواس بن سمعان في مِن أنَّ الدَّجال سيخرج من خلَّة بين العراقي والشَّام: فيُحمَل على تعدُّد خروجه، فيكون "مُبتداً خروج الدَّجال مِن خراسان، ثمَّ يخرج إلى الحجازِ فيما بين العراق والشَّام»(١) خروجَه الأكبرَ، قصدَ استئصالِ جذرِ من جذور الإسلام مِن أصلِه.

أمًّا جواب المعارضِ السَّادس َ: في دعوىٰ المعترضِ أنَّ الدَّجال لو كان حقيقةً، لوَرَد ذكره في القرآن الكريم، تحليرًا للنَّاس مِن فتِه:

فلقد جاء في القرآنِ الكريم الإخبار عن أشراط السَّاعة بإجمال، كما في قوله تعالىٰ: ﴿فَهَلَ يُطُونُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيْمُ بَثَنَّةُ فَقَدْ جَلَة أَشَرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِنَّا جَلَةَتُهُمْ وَلَا تَعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيانُهُ، وقد تواترَ عن النَّبي ﷺ إدراجُ الدَّجال في جملةِ هذه الأشراطِ الَّتي ذكرتها الآية الكريمة، فرَجَب التَّسليم له به.

وخفاءُ حكمةِ عدمِ التَّصريحِ بأمرِ الدَّجَال في الفرآنِ لا يُعكِّر علىٰ ما ذَلَت عليه الأحاديث القطعيَّة مِن ثبوتِ أمرِه؛ وإلَّا لاقتضىٰ ذلك التَّجارِي في إنكارِ كلِّ ما يثبُت في الشُّنُن مِن مَعاقِد الدِّين، بدعوىٰ سكوتِ القرآن عنه!

وأمًّا جواب المعارض السَّابع: من دعوىٰ تضمُّنِ الأحاديث الواردةِ في وصفِ الدَّجال تجسيمًا لله تعالىٰ وتشبيهًا بخلقه، حيث لازمها إثبات العَيْن له سيحانه:

فقد تَقدَّم الكلام على أنَّ إثباتِ الصَّفاتِ لله تعالىٰ الوارَّدة في الكتابُ والسُّنة، مِن غير تَكبِيفِ لها ولا تمثيل، لا يُعَدُّ ذلك تجسيمًا للبَّاري سبحانه، ولا تشبيهًا له بخلقِه.

 <sup>(</sup>۱) «المُفهم» (۲۳/۱۱۱).

وقد جَرىٰ مَذهبُ أهل السُّنة والجماعة علىٰ حملٍ ما جاء في الحديث الوارد في عور الدَّجال علىٰ إثباتِ صِفة المَينِ لله تبارك وتعالىٰ علىٰ ما يَليق بجلالِ ذاتِه وعظمتِه، حيث ذَكر النَّبي ﷺ الدَّجال به الله أَعُور، وأنَّ ربَّكم ليس بأعُور»، و«الأعور عندهم ضدُّ البَصير بالمَينِنِ»(١).

يقول البيهقيُّ تعليقًا علىٰ هذا الحديث:

وعلىٰ هذا مَشَىٰ الأشاعِرَة المتقلِّمون في إثباتِ تلكم الصَّفات الدَّاتية الخبريَّة، ولم يزيدوا علىٰ ذلك، اقتفاءً لمذهب من سَلف مِن علماء الأمَّة، مع تنزيههم له تعالىٰ عن المثيل والشَّبيه؛ يكفي في هذا ما نقله عنهم أبو الحسن الاشعريِّ وهو يُقرِّر عقائد أهل السُّنة، حيث قال: «قال أهل السُّنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم، ولا يُشبه الأشياء، وأنَّه علىٰ العرش .. وأنَّ له عَيْنِيه ""

وقال في موضع آخر مِن.كُتبِه: «.. وأنَّ له -سبحانه- عَبنين بلا كيف"<sup>(1)</sup>.

أمًّا مَن تأوَّل هَذَا الخَبر النَّبويَّ مِن مُتتبِيمِ هذا الإمامِ، بأنَّ المُرادَ منه مجرَّد نفي النَّقصِ والمَيْبِ عنه سبحانه، أو كناية عن صِفة البَصرِ لا العَين<sup>(ه)</sup>؛ فعلىٰ قول هذا الفريقِ أيضًا يُسلمُ الحديث من تُهمة التَّجسِيمِ أو التَّشبِيه؛ إذ أنَّه كما كانت

<sup>(</sup>١) انقض الدارمي علىٰ بشر المريسي؛ (ص/٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) «الاعتقاد» للبيهتي (ص/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) (مقالات الإسلاميين؛ (١٦٨/١- تحقيق: عدنان زرزور).

<sup>(</sup>٤) «الإبانة عن أصول الديانة» (ص/ ٢٢).

<sup>(</sup>ه) تراه -مثلًا- في قول ابن فوزك في •مشكل الحديث وبيانه، (ص/ ٢٥٣) عند ذكره حديث عورِ الدَّجال: •معنى هذا الخبر ايضًا: تحقيقُ وصف الله تعالى بأنَّه بصير، وأنَّه لا يصحُّ عليه النَّقص والعَمل، ولم يُرد بذلك إثبات الجارحة، وإنَّما أراد نفى النَّقص، لأنَّ المور نقص».

ظواهر كثيرٍ من آياتِ الصّفات أوّلوها بكونِها غير مرادةِ لظاهرها، فكذلك الشَّأن عندهم مع ما صحَّ من أحاديث الصّفاتِ الخبريَّة.

فالمُثبتون لصفةِ العَيْنِ يَجعلون الحديث دليلًا لهم يَنضاف إلى أدلَّةِ صحَّة مَذهبهم في ذلك، ومَن تأوَّل الحديث على غير ظاهرِه، فإنَّ تأويله فرعٌ عن تصحيحِه له.

وبهذا تنتفي كلُّ دعاوي الاعتراضاتِ عن أخبار الدُّجال، ولله الحمد.

# المبحث التاسع

لأحاديثِ نزولِ المسيحِ عيسى ابنِ مريم ﷺ

# نقد المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة

# المَطلب الأوَّل سَوق أحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم ﷺ

عن سعيد بن المسيِّب عن أبي هريرة رهج قال: قال رسول الله ﷺ:

(والَّذِي تَفسِي بيده؛ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَذَلًا: فَيَحْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتِمُ الْحِرْيَةُ (١) وَيَقْبِمُ الْحَرْيَةُ (١) وَيَقْبِمُ الْحَرْيَةُ (١) وَيَقْبِمُ أَحَدٌ؛
 حَيْن تَكُونَ السَّجْنَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِن اللَّنْيَا وما فيها».

ثمَّ يقول أبو هريرة ﷺ: واقرءوا إن شئتم: ﴿وَإِن ثِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنْبِ إِلَّا لِيُؤْمِثَنَّ بِهِ. فَلَ مُرَقِّدُ وَيُومَ الْقِيْمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ [النَّئَةً]! ١٩٥]، متَّفق عليه (٢٠).

وعن أبي هريرة ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابن مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟١) متَّقَق عليه<sup>٣)</sup>.

وعن جابر بن عبد الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

 <sup>(</sup>١) ويضع الوزية: أي لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومَن بذل منهم الجزية لم يُكفُ عنه
يها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو الفتل، انظر فشرح النووي لصحيح مسلم، (١٩٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء) باب: نزول عيسى أين مريم ﷺ، وقم؛ ٢٤٤٨)، ومسلم في: (ك: الإيمان، باب: نزول عيسىٰ بن مريم حاكمًا بشريعة نينا محمد ∰، رقم: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء، باب: نزول عيسن ابن مريم ﷺ، وقم: ٩٤٤٣)، ومسلم في (ك: الإيمان، باب: نزول غيسن بن مريم حاكمًا بشريعة نينا محمد ﷺ، رقم: ٥٠٥).

الْمَيْنَزِلُ عِيسَىٰ بن مَرْيَمَ ﷺ فيقول أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لنا، فيقول: لَا؛ إِنَّ بَمْضَكُمْ علىٰ بَغْضِ أُمْرَاهُ، تَكُومَةُ الله هذهِ الْأُمَّةُ، أخرجه مسلم(١٠).

وعَن أبي هريرهَ ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بيده؛ لَيُهِلَّنُ ابنُ مُرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحاءِ<sup>(٢)</sup>؛ حَاجًا، أو مُعتَمِرًا، أو لَيُثنِيَّنَهُمَا، أخرجه مسلم<sup>٣)</sup>.

وعن النَّواس بن سمعان ﷺ قال: ذَكَرَ رسول الله ﷺ النَّجَّالَ ذاتَ غَدَاةِ . . . الحديث، وفيه:

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان، ياب: نزول هيسل ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محجد ،
 رقم: ١٥٦).

 <sup>(</sup>٢) فيج الرواحاء: بين مكة والمدينة، كان طريق رسول الله 義 إلىٰ بدر، وإلىٰ مكة عام الفتح وعام العج،
 انظر «معجم البلدان» (٢٣٦/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك: الحج، باب: إهلال النبي ﷺ وهذَّبِه، رقم: ١٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (ك! الفتن وأشراط السَّاعة، باب: ذِكر الدجال وصفته وما معه، رقم: ٢٩٣٧).

# المَطلب الثَّاني سَوْق الُمعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ لأحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم ﷺ

مع صراحةِ ما دَلَّت عليه النُّصوص مِن نزول عيسى ﷺ، وتضافرها على ذلك، وبلوغها مَبْلغ القطع: إلاَّ أنَّ طوائف مِن مخالِفي السُّنةِ جالدوا الدَّلائل، وناقضوا البراهين؛ إمَّا برَدَّ الأدلَّةِ صراحةً، أو التَّلفُعِ بمُرُطِ النَّأُويل، تَلطُّفًا منهم في رَدِّها.

فَوِمَّن نُقِل عنه الرَّدُّ مِن مُتقدِّمي الخَلَف بعضُ الخوارج، وبعض المُعتزلة(۱).
ومِن مُتاخِّري الخَلَف: (محمَّد عبده)، فقد نَقلَ تلميدُه (محمَّد رشيد رضا)
موقفَه مِن أحاديث نزول عيسى ﷺ، ووافقَ أستاذَه في إيطالِ معاني تلك
الأحاديث؛ من غيرِ أن يسلكَ مسلكَ شيخِه في تحريف معانيها، بل اكتفىٰ
بتفويضِ معاني تلك الأحاديث إلى الله تعالى(۱)؛ وإن كان الاثنان متُفقان في
المآلِ عَلىٰ تعطيلٍ مَدلول تلك الأحاديث، فقد زاد (محمَّد عبده) أَن اختارَ النباسُ
غريب المعاني في تأويلها(۱).

انظر (اكمال المعلم (٨/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>Y) انظر فتفسير المنارة (۱۰/ ٣٤٢).

 <sup>(</sup>٣) مما تأول به محمد عبده نزول عيسين ١٩٩٨ وحكمه في الأرض آخر الزمان: أن ذلك يكون ابغلبة روحه
 وبير رسالته على الناس، وهو ما غَلَب في تعليمه من الأمر بالرحمة، والمعجة، والسلم، والأغذ =

و(محمَّد عبده) وإن لم يُصَرِّح هو بأنَّ هذا التَّعطيلَ مَوفَّفٌ علميُّ له؛ إذْ يَعزو ذلك للعلماء بتعبيرِه، إلاَّ أنَّ ظاهرَ طريقتِه يُفْهِم ذلك؛ فإنَّه جَعلَ للقولِ بأنَّ رفة عيسىٰ ﷺ كان بروحِه دون جسايه تخريجين، مَفادُ الأوَّل منهما في:

المعارضِ الأوَّل: إنَّ أحاديث هذا الباب «آحادٌ متعلقٌ بأمرٍ اعتقاديٌّ؛ لأنَّه مِن أمور الغَيب، والأمور الاعتقاديَّة لا يُؤخذ فيها إلَّا بالقطعيِّ، لأنَّ المطلوب. فيها هو اليقين، وليس في الباب حديث متواترُّ»(۱).

وهذا ما تبعه فيه أحمد المَراغي (ت١٣٧١هـ)(٢) حين زَعم «أنَّ هذه الأحاديث لم تبلغ درجة الأحاديث المتواترة الَّتي تُوجِب على المسلم عقيدةً، والعقيدة لا تجب إلَّا بنصٌ من القرآن أو بحديث متواتر . . وعلى ذلك فلا يجِب على المسلم أن يعتقد أنَّ عيسىٰ ﷺ حَيَّ بجسمِه وروجه (٣).

\* وكان ممَّن صرَّح بإنكارِ رفع المَسيحِ ونزولِه محمَّد شلتوت (ت١٣٨٣هـ)، فقد غَالَظ هذا الحقائق وأنكر البَدَهِيَّات من عقدِ أهل السُّنة؛ من ذلك ما تراه في:

المعارضِ النَّاني: حيث زَعَمَ أَنْ ليس في القرآن "مُستَندٌ يَصْلح لتكوينِ عَقيدةٍ يطمئنُّ إليها القلب بأنَّ عيسىٰ رُفِع بجسمِه إلىٰ السَّماء، وأنَّه حَيُّ إلىٰ الآن فيها، وأنَّه سينزل منها آخر الزَّمانِ إلى الأرض<sup>(1)</sup>.

بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها، والتمسك بقشورها دون أبابها ... فزمان عيس على هذا التأويل: هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية؛ لإصلاح السرائر، من غير تَقْيُدِ بالرّشِم والظواهرة! ففسير النتارة (٣/ ٢٦١-٢٦٢).

<sup>(1) «</sup>تفسير المنار» (٣/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) احمد بن مصطفئ المراهي: فقيه ومفسر مصري، تخرج بدار العلوم سنة ١٩٠٩م، ثم كان مدرَّس الشريعة الإسلامية بها، وولي نظارة بعض المدارس، وثُمِن أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية (غوردون) بالخرطوم، وتوفي بالقاهرة، من مؤلفات: (الحسبة في الإسلام)، و(الوجيز في أصول الفقه) مجلدان، و(تنسير العراض)، انظر «الأعلام» للزركلي ((٧٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) قمجلة الرسالة، (ص/١١)، العدد (١٩٥)، بتاريخ: ١٩٤٣/٠٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) مقال بعنوان «نزول عيسى 樂歌» لمحمد شلّتوت، في «مجلة الرسالة» (س/٤) العدد (٥١٤)، بتاريخ: ٢٠/ ١/١٩٤٣/٠٥.

فإذا كان المُستند الَّذي يُثبِت هذه العقيدة منتفيًا في نظره؛ فإنَّ فُشُوَّها في المحيط الإسلاميُّ هو من آثار أحدِ العوامل الأجنبيَّة الَّتي ابتغت ترسيخ مثل هذه المعتقدات بينهم -يَعنون عاملَ الإسرائيليَّات (١٠ حيث تأثروا بها نتيجةً للانحطاط النيني والحضاريِّ، فتعلَّقت آمالهم -كحالِ أهل الكتابِ قديمًا- بمُخلِّصِ يَردُّ مَعايشهم إلىٰ حالتها المُثلیٰ.

وفي تقرير دعوىٰ هذا التَّأثير الخارجي في المُعتقد، يقول (حسن التَّرابي): "في بعض الثَّقاليد الدِّبيَّة تَصَوُّرٌ عَقديَّ، بأنَّ خطَّ التَّاريخ الدِّبني بعد عهد التَّاسيس الاَّوَّل ينحدر بأمرِ الدِّبنُ انحطاطًا مُطَرِدًا، لا يرسم نَمطًا روحيًّا، وفي ظلِّ هذا الاعتقاد؛ تتركَّرْ آمال الإصلاح أو التَّجديدِ نحو حَدَثِ أو عَهد واحدٍ بعينه مَرجُوُّدً في المستقبل، يَردُّ أمر الدِّبن إلَىٰ حالته المُثْلَىٰ مِن جديد.

وهذه عقيدة نشأت عند اليهود، واغترت النَّصارى، وقوامها: انتظارُ المسيح يأتي أو يعود، عندما يبلغ الانحطاط ذِرْوتَه بعهد الدَّجال؛ قبل أن ينقلب الحال صاعدًا بذلك الظُّهور ... وقد انتقلت هذه العقيدة بأثرِ مَن دَفَع الإسرائيليَّات إلىٰ المسلمين، وما يَزال جمهورٌ مِن عامَّة المسلمين يُعوَّلون عليها في تجديد دينهم (۱۳).

وبنفس هذا المنطق البورج من التَّفكير، وسم (مصطفىٰ بوهندي) الأخبار في نزولِ المَسيح ﷺ بكونِها "مُشبَّعةً بالمفاهيم الكِتابيَّة الَّتي أَشرنا إليها عن المسيح المُنتظر، وهو ما يَكشِف عن مَصدريَّتها اليهوديّة والمسيحيَّة المخالفةِ ليا في الإسلام، (٣٠).

المعارض النّالث: أنَّ أصحاب تلك المَرويَّات يَزعمون أنَّ عيسىٰ ﷺ إنَّما ينزل في آخر الزَّمان مُثَبِّمًا للشَّريعةِ المحمديَّة، ومَن كان مُثَبِّمًا لفيره؛ كيف يحمِل النَّاسَ على الإيمان به -حسبما جاء في تلك الرِّوايات-؟! وكيف تكون عاقبةُ مَن لم يؤمن به القتلُ؟!

انظر قمجلة المنارة (۲۸/۷٤۷).

<sup>(</sup>٢) "قضايا التجديد . نحو منهج أصولي" (ص/٧٧ . ٧٨).

<sup>(</sup>٣) ﴿التَّأْثِيرِ المسيحي في تفسير القرآن؛ (ص/ ١٩١).

يقول (مصطفئ بوهندي) في تقرير هذه الشّبهة: «أصحاب الرّوايات يَدّعون أنَّ المسيح عندما يجيء في آخر الرَّمان لن يكون نبيًا؛ وذلك تهرُّبًا مِن التَّناقض مع خشم النَّبوة بمحمَّد، ولكنَّ الروّايات تقول: إنَّ مَن لم يؤمن به يُمتَل، فهل يُومِن النَّس إِلَّا بالأنبياء والمرسلين؟ وهل يَجِئُّ لأحدٍ مِن أنباع النَّبي محمَّد أن يقول: (آمَن بي فلانٌ)؟! . إنَّما الإيمان بالله وملائكته وكُتبه ورسلِه واليوم الأخر، وليس بأنباع الأنبياء وعموم النَّاس، (أ).

المعارض الوَّابِع: أنَّ المسبعَ عيسى ﷺ إذا كان يُنْزِلُ في آخر الزَّمَانَ مُتَبِّمًا لمحمَّد ﷺ افعليه أن لا يُغيِّر في شريعتِه شيئًا!..فما الإكراه في اللَّين، وقَتْل مَن لا يؤمن به، وتخريب البيّع والكنائس، وإزالة البجزية والصَّدقة والقلاص، وترك الحرب -بمعنى إزالة الجهاد- إلاَّ مخالفاتٌ صريحةٌ، وتغيير جذريٌّ في اللّين، "".

<sup>(</sup>١) «التأثير المسيحي في تفسير القرآن؛ (ص/٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿التَّأْثِيرِ المسيحي في تفسيرِ القرآنُ (ص/١٩١).

## المَطلب الثالث دفعُ المُعارَضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ نزول المسيح عيسى ابن مريم ﷺ

أمًّا دعوىٰ المُمترضِ علىٰ أحاديثِ نزول المسيح أنَّها آحاد لا يُوخَذ بها في الاعتقاد:

فإنَّ علىٰ فرضِ كونِ تلك الأحاديث آحاد، فإنَّ خبرَ الآحاد منىٰ صَعَّ عن النَّبي ﷺ وتَلقَّته الأُمَّة بالقَبول، فحُجَّةٌ هو في العقائد والأحكام، وجب المصير إليه، وعلىٰ هذا انعقد إجماع أهل الشَّنة.

علىٰ أنَّ القاتل بهذه الدَّعوىٰ قد أبانَ عن جهلِه بالحديث، وأقرَّ علىٰ نفيه بأن لا صلة له بهذا العلم؛ إذ مُسَلِّم به عند كلِّ حَديثيُّ أنَّ الأخبارَ في نزول عسىٰ على قد بلَغَت في ذلك مَبلغ التَّواتر، وهي وإن كانت أفراهُما لا تدخل في حَد التَّواتر اللَّفظيِّ، إلَّا أَنَّها بِيَقينِ قد استفاضت وتَواترت تواترًا مَعنوبًا بمجموعها، وبهذا صَدَعُ أَهل العلم في بيانه (ا)؛ فين أولئكم:

ابن جرير الطَّبري؛ حيث صَرَّحَ بتواترِ أحاديث نزول عيسىٰ ﷺ (٢).

<sup>(&</sup>lt;) انظر والتصريح بما تواتر في نزول المسيح؛ للكشميري، ومقدمة محققه عبد الفتاح أبو غدة له نافعة. (٢) وجامع البيان؛ (٥٠/٥٤).

ئمَّ محمَّد بن الحسين الآبُرِيَ<sup>(۱)</sup>؛ فقد قال في كتابه "مَناقب الشَّافعي»: «قد تواترت الأُخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفىٰ ﷺ . . أنَّه يخرج عيسىٰ ابن مريم، فيساعده -يعني محمد المهديَّ- علىٰ قتل الدَّجال بباب لُدّ بأرض فلسطين، وأنه يؤمُّ هذه الأُمَّة، وعيسىٰ ﷺ يُصلِّى خَلْفَه (۱۲).

وكذا أبو الوليد ابن رشد القرطبيُّ (ت٥٩٥هـ)، حيث قال عنه: ﴿لا بُدُّ مَن نزوله لتواتر الأحاديث<sup>٣١</sup>.

ثمَّ أبو الفداء ابن كثير (ت٧٧٤هـ)؛ حيث ساقَ الأحاديث المُثْبِتَةَ لنزوله ﷺ، وقال: «فهذه أحاديثُ متواترةٌ عن رسول الله ﷺ،(٤).

وعلىٰ ثبوتِ أحاديث النُّزول وبلوغِها مقامَ القطع في دلالتِها، جَرَت أقاويل الأثمَّةِ علىٰ نَظم مَضمونِ تلك الأحاديث في أحرُفِ الاعتقادِ:

تجده -مثلّ- عند أحمد بن حنبل في قوله: "والدَّجالُ خارجٌ في هذه الأمَّة لا محالة، وينزل عيسىٰ ابن مريم ﷺ، ويقتله ببابِ لُدَّه' (٥٠).

وقول أبي القاسم الأصبهاني -الملقّب بقوّام السُّنة-: «وأهل السُّنة يؤمنون بنزول عيسىٰ ﷺ<sup>(17)</sup>.

وقولِ القاضي عياض: "نزول عيسىٰ المسيح وقتله الدَّجَّالَ حنَّ صحيح عند أهل السُّنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنَّه لم يَرِدُ ما يُبطِلُهُ ويضعِّفُهُ»(<sup>()</sup>.

 <sup>(</sup>١) محمد بن الحسين بن إيراهيم بن عاصم أبو الحسين، وقيل: أبو الحسين السجستاني الأبري، الشافعي،
 أحد الأنمة المُمقَاظ، من كتبه فعناقب الشافعي، توفي سنة (٣٦٣هـ)، انظر فسير أحلام النبلاء،
 (٢٩٩/١٦)، وفطقات الشافعة الكيريّا، (١٤٩/١٦).

<sup>(</sup>٢) نقل هذا النَّص عنه خير واحد من أهل العلم، منهم العرَّي في اتهذيب الكمال؛ للعزي (١٤٩/٢٥)، وابن حجر في افتح الباري، (١٩٣/٦).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الأبي، كما في «إكمال إكمال المُعلم» (١/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) اتفسير القرآن العظيم، (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>٥) اطبقات الحنابلة؛ لابن أبي يعلىٰ (١٦٩/٢).

<sup>(</sup>٦) «الحجة في بيان المحجة» (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>V) (Call llasta (A/ 193).

ونظمُهم لهذه المقولة في أحرُف الاعتقاد، وتضافرُهم علىٰ ذلك، هو مُحصَّل الأَدَّلة الشَّرعية ممَّا سبق ذكر بعضِه مِن دلائل السُّنة، وما سيأتي ذكره مِن دلائل الكِتاب، وما تَركَّب منهما مِن الإجماع التَّابتِ علىٰ نزوله ﷺ، وقد نَصَّ علىٰ ذلك غيرُ واحدٍ من الأئمَّة.

### فمِمَّن قَرَّر هذا الإجماع:

أبو محمَّد ابن عطيَّة (ت٤٥٤ه) في قوله: «أَجْمَعَت الأَمَّة علىٰ ما تضمَّنه الحديث المتواتر؛ مِن أَنَّ عيسىٰ ﷺ في السَّماء حَيَّ، وأنَّه ينزل في آخر الرَّمان، فيقتل الخنزير، ويكسر الصَّليب، ويقتل الدَّجال، ويُظْهِر هذه الملَّة ملَّة محمَّد ﷺ، ويحجُّ البيتَ ويعتمر، ويقىٰ في الأرض أربعًا وعشرين سنة، وقيل: أربعين سنة، ثمَّ يُعيته الله تعالىٰ (١٦).

وأقرَّه علىٰ الإجماع أبو إسحاق التَّعلبي<sup>(٢)</sup>، وابن تبميَّة<sup>(٣)</sup>، والسَّفاريني<sup>(١)</sup>، وغيرهم كثيرٌ مِمَّن نقلَ الإجماع علىٰ نزولِ المسيح آخرَ الزَّمان<sup>(٥)</sup>.

وبذا يَنَبَّن خطأ (محمَّد عبده) -ومَن جَرىٰ في مَهْيَعِه- في ردِّ هذه الأحاديث بكونها آحاد، علىٰ كِلَا الاعتبارين في مسألةِ قبول الآحاد في العقائد.

<sup>(</sup>١) (المحرر الوجيزة (١/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) (الكشف والبيان، (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) دبيان تلبيس الجهمية؛ (٤/ ٤٥٧).

<sup>(3)</sup> الوامع الأنوار البهية، (٢/ ٩٤).

وقد نَقَل ابن حزم نفسُه الإجماعَ على نزوك ﷺ في كتابه الموسوم بـ «الدُّرَّة فيما يجب اعتفاده (ص/١٩٩) حيث قال فيه: «وقد صحَّ النُّصُّ، وإجماعُ الفائلين بنزوله . وهم أهل الحقَّ . أنّه إذا نزل لم يبنَّ نصرانيُّ أصلًا إلا أسلمواه؛ فمُلِم بذلك خطؤه فيما ذكر من الخلاف؛ مُستفاد من «وفع دعوىٰ المعارض العقل» (ص/ ٨٨).

وأمَّا ما اعترض به المُخالف في شُبهته الثَّانية: مِن زعمِه أنَّ القرآن يخلو مِن ذكر هذه العقيدة في رجوع عيسىٰ ﷺ؛ فجواب ذلك:

أنَّ عدم علم المخالف بدلائلِ ذلك في القرآن، لا يدلُّ علىٰ انتفاءها حقيقة، فالحقُّ أنَّ في كتاب ربِّنا تعالىٰ مِن الشَّواهد علىٰ نزولِ المسيح ﷺ ما يُذهِب عنه عُمَّة الجهل بذلك(١)، وهي كالتَّالى:

قول الله تعالىٰ في سورة النّساء: ﴿وَقَلِهِمْ إِنَّا قَلَلُنَا النّسِيحَ مِيسَى اَنَ مَرَيَمَ رَسُولَ اللّهِ رَمَا فَتَلُوهُ وَكَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّةً لَمُمْ وَإِنَّ اللَّيْنَ الْخَلَقُوا بِيهِ لَيْ شَلِّكِ بِنَّهُ مَا لَمُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا آتِبَاعَ الطَّيْنُ وَمَا فَتَلُوهُ مِينًا ۞ بَل زَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَجِيبًا ۞ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْجَنَبِ إِلَّا لِيُؤْمِئَنَّ بِهِ. قَبَل مَوْقِدٌ وَيُومَ الْفِينَكُو يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيلًا﴾ واللكال: ١٤٥٥-١٧٠].

فقوله تعالىٰ الآخَرُ الَّذِي في سورة آل عمران: ﴿وَرَافِيُكَ إِلَىٰ﴾ [اللَِّلِيَّا: ٥٠]، مع قوله ذاك في آية النِّساء السَّابقة: ﴿بَل رَفَّهُ ٱللَّهُ إِلَيْكِ﴾: نَصُّ علىٰ إثباتِ رفعِه ﷺ رفعًا جسِّيًا.

فإن قيل: لِمَ لا يُحمَل الرَّفعُ هنا علىٰ رفع المكانةِ والحَظوة، والقرآن قد أَتَىٰ بِمثلِه؟ كما في قول جلَّ وعلا: ﴿يَرَفَعُ اللَّهِ اللَّهِنَ ءَامُوُا يَنكُمْ وَاَلَّيْنَ أَوْوَا اَلِيلَر وَرَحَيُّ الْجَمَّالِيَّانَ ١١٤؛ وعلىٰ هذا فدعوىٰ النَّصِيَّة والقطّع علىٰ أنَّ المُراد بالرَّفعِ هنا الرَّفع الحمَّمُ فيها نظرا

فجواب ذلك: أنَّ احتمالُ تأرجُحِ (الرَّفع) في كتابِ الله بين رفع المكانة والمنزلة وبين الرَّفع الحسِّي لا يُنكَر بالنَّظر إلىٰ ذاتِ الوَضعِ؛ فحينئذِ تُلتَمَس القرائن التَّي تُبينُ عن المُراد (بالرَّفع) في الآية.

يقول ابن تيميَّة: "لفظُ التَّوفِّي لا يَقتضي تَوفِّي الرُّوح دونَ البَدن، ولا توفِّهما جميعًا؛ إلاَّ بقرنية مُنفصلة، "".

<sup>(</sup>١) انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/ ٤٩٢-٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) «مجموع الفتاوىٰ» (٤/ ٣٢٣-٣٢٣).

وبالنَّظر إلى مجموعِ هذه القرائن، نجِد أنَّها تحسِم الاحتمالَ، وتقود إلىٰ القطع بالمُراد مِن (الرَّفع)، بأنَّه الرَّفع الحسِّي لا غير.

وجُملة هذه القرائن تنقسم إلىٰ قسمين: القسم الأوَّل: قرائن خارجيَّة؛ والقسم الثَّاني: قرائن داخليَّة (دلالة السِّباق).

فامًّا القسم الأوَّل: وهي القرائن الخارجيَّة، فتدور حول جملةٍ مِن الدَّلالات:

الدَّلالة الأولىٰ: ما تواتر عن النَّبي ﷺ تواترًا مَعنويًّا مِن أَنَّ عيسىٰ ﷺ ينزل في آخر الرَّمان، ولا معنىٰ للنُّزولِ إِلَّا كونه كان مُستقرًّا في السّماء.

الدَّلالة الثَّانية: دلالة الآثار الواردةِ عن أصحابِ رسول الله ﷺ، ومِن ذلك: ما صَحَّ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ﷺ قال: "لمَّا أراد اللهُ أن يرفع عبسىٰ ﷺ إلىٰ السَّماء..»، وفيه: "ورُفِعَ عِبسىٰ مِن رَوْزَنَةٍ(١١ كانت في البيتِ إلىٰ السَّماءِ..»(١٦).

ومِثل هذا الأثر الشَّابت عن ابن عباس ﷺ لا يكون مِن قَبيل الرَّأي المُجرَّد، وما كان كذلك فهو في حكم المَرفوع.

الدَّلالة النَّالثة: دَلالةُ الإجماع المُتَيَقِّن الَّذي سبق بيانه.

فهذه قرائن مِن خارج النَّص، فلو لم يكن في المسألة لبيان معنى الرَّفع في الآية إلَّا واحدة من تلك الدَّلالات: لكَفَت في نَفي الاحتمال، فكيف إذا تضافرت؟ بل كيف إذا اعتضدت بالقريئة الأخرى؟! وهى:

<sup>(</sup>١) الروزنة: الكوة أو الخَرق في أعلى السَّقف، انظر االمحكم، لابن سيده (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في قضيره ٤ (١/١١٠) من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير به، قال ابن كثير عن هذا الإسناد في «البداية والنهاية» (١/٩١٥): «وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم»، ورواه أيضًا النسائي في «سنن الكبرى» (رقم ١١٧٠٣) من طريق أبي كرب عن أبي معاوية به نحده.

القسم الثَّاني: دَلالة السِّياق.

فالسِّباق بمفروه قد ينقُل الدَّلالة مِن الاحتمال الَّذي بكتنفها إلىٰ النَّصبيَّة، فهو «مُرشد إلىٰ تبين المجمَلات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات، (۱)، وإنَّ مِن خُلْفِ القول، وفسادِ الرَّاي: إغفالُ هذه الدَّلالة؛ لتمهيد الطَّريق بعدُ للادِّعاء بأنَّ الآية ليست نَصًا في إثبات رفع عيسىٰ ﷺ حكما سبقَ زعمُه مِن شلتوت-(۱)، وهذا القول مَبْنِيَّ علىٰ النَّظر في وَضَع الصِّيغ المُجرَّدة مَقطوعة عن سياقاتها، وهذا ليس مِن نهج المتحقّين بالأصول.

يقول أبو المعالي الجويني (ت٧٨هـ):

الاعتقد كثيرٌ من الخائضين في الأصول عزّة النَّصوص، حتّى قالوا: إنَّ النَّصَ في الكتاب قَولُ الله عن الأَصول عزّة النَّهُ أَحَدُ الْلَالْاَ الله عن ال

والمقصود من النَّصوص: الاستفادة بإفادة المَعاني على قَطْع، مع انحمَامِ جهاتِ التَّاويلاتِ، وانقطاعِ مَسلكِ الاحتمالات؛ وإنْ كان بعيدًا مُحصُولُه بوضعَ الصَّيغ رَدًا إلى اللَّغة، فما أكثرَ هذا الغَرَض مع القرائن الحاليَّة والمَقاليَّة! وإذا نحضنا في باب التَّاويلات، وإبانة بطلانِ معظمِ مَسالك المؤوّلين . . : استبانَ. للطَّالب الفَطِن، أَنَّ جُلَّ ما يحسبه النَّاسُ ظواهرَ مُموَّضَةً للتَّاويلات: هو نصوصٌ "٣٠".

فسِياق الآيتين دَالٌ علىٰ ثبوت رفعِ عيسىٰ ﷺ رَفَعًا حِسيًّا؛ لا محيصَ عن ذلك لِمن أنصف، وذلك مِن وجوه:

<sup>(</sup>١) انظر «الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص/١٥٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر «نزول عيسن» لمحمود شلتوت (ص/٣٦٣)، مجلة الرسالة العدد (٤٩٦) (السنة الحادية عشرة ذو الحجة ١٣٦١).

<sup>(</sup>٣) قالبرهان في أصول الفقه (١/١٥١).

أمَّا الوجه الأوَّل: فإنَّ سِياقَ الآيات هو في بيان بُطلانِ ما افتراه اليهود مِنْ قَتْلِهِ ﷺ؛ بأنَّ القتلَ إِنَّما وَقع علىٰ شَبِيهِه، فلِذَا عَشَّب الرَّبُّ تعالىٰ علىٰ قوله: ﴿وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَيْوُهُ﴾ بقولِه تعالىٰ: ﴿بَل رَّفَتُهُ ٱللَّهُ إِلَيْهُ﴾.

وهذا نَصِّ في الرَّفعِ الحِسِّيّ لا مَحالة؛ لأنَّ الإيقاف بـ (بل) هنا الَّتي تفيد الإضرابَ والإبطال، هو لَينْي ما ظنَّ اليهود مِن تسلُّطهم على نبيِّ الله بالقتل، فيكون ما بعد (بل) مُنافيًا لما قبلها، بتكريرِ عدمٍ تمكينِ الله لهم مِن النَّسلُّط على نبيَّه؛ وذلك برفعه رفعًا حِسِّيًا، ولو كان المرادُ رَفعَ المكانةِ، لاختلَّ بذلك النَّظمُ المَرَانَّ؛ لأمرين:

الأوَّل: أنَّ رفْعَ المكانةِ ليس مُختصًا بعيسىٰ ﷺ في هذا المُوقف! فلا وجهَ لتخصيصِه به هنا؛ إلَّا لتضمُّنِه معنىٰ زائدًا ناسَبَ ذلك إضافته إليه.

الثاني: أنَّ القتلَ لا يُنافي رَفعَ المكانة، إذ رِفعة المكانة حاصلةٌ حتَّىٰ مع تقديرِ قتلهِ ﷺ، فلا معنىٰ حينئلِ لدخول (بل) بينهما، لانتفاء التضادُ بينهما.

وامًا الوجه النَّاني: فهر أَنَّ وصْلَ ﴿ زَفَهُ اللَّهُ ﴾ بِ﴿ إِنَّهُ: يَقْضَى عَلَىٰ احتمالِ كُونِ المقصُودِ بـ (الرَّفعِ) هنا رَفعَ المكانة، وعِلَّهُ ذلك: أَنَّ رَفع المكانة لا مُنْتَهَىٰ له؛ بخلاف الرَّفع الحسِّي! وهذا ظاهر في قوله تعالىٰ: ﴿ وَرَاشِكَ إِلَيْ ﴾، حيث أَضيفَت (إلىٰ) إلىٰ ضمير المُتكلِّم (الياء).

فإن قيل: المقصود إذن بالرَّفع هنا رفع (روحِه) لا غير!

قيل: أنَّ هذا التَّاوِيل ليس علىٰ السَّنَن المَحمود أيضًا، وبيان ذلك:

أنَّ تعيينَ الرَّفع هنا بانَّه بالرُّوح لا يُزيل شبهة قتْلِ عيسىٰ ﷺ الَّذي سِيقت الأجلِه الآيات؛ لبقاءِ الشَّبهةِ بأنَّ ارتفاعَ الرُّوح إنَّما وقع بعد القتل! فلا معنىٰ للإجلِه الآيانِ بـ (بل) النَّافية لما قبلها مِنْ ظَنْ تسلَّطِهم عليه، هذا مِن جهة.

ومِن جهة أخرى: أنَّ تعيينَ الرَّفعِ (بالرَّوح) زيادةً لم يَنظِق بها النَّص، وتَقْديرٌ لم يَدُلُّ عليه المَقَامُ، فالأَصْلُ في كلام المُتَكلِّم أنَّ الفاظه تامَّةً، والقول بأنَّ الكلام يفتقر إلى تقدير شيء دعوىٰ لا يُصار إليها إلَّا ببرهان واضح. فلَمْ يَبِق إِلَّا أَن يكون الرَّفَىُ لشخصِه ﷺ روحًا ويَدَنَا؛ لا معنى إلاَّ ذلك (١٠٠٠ والله عنى الأَ ذلك (١٠٠٠ والله عنى الأَنَّ اختيار والله عملى: ﴿ مُنْكَرِّفِك ﴾: فقابض روحَك وبدَنَك، وهذا اختيار أَثَمَّة التَّفسير؛ كالحسن البصري، وزيد بن مسلم، وابن جريج، وابن جريع الطبري (١٠٠ وأبي عبد الله القرطبي (١٠٠ وابن تبميَّة (١٠٤ والشوكاني (٥٠) وغيرهم -رحمهم الله تعالى - . -

وفي تقرير هذا المعنى، يقول ابن جرير: «وأَوْلَىٰ هذه الأَقوال بالصَّحة عندنا: قولُ مَن قال: معنى ذلك: إنّي قابضُك بِن الأَرض، ورافِمُك إليّ، لتواثر الأخبار عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: "يَنْوِلْ عيسى ابنُ مريم فيقتل الدَّجَال، ثم يَمْكُثُ في الأَرض مُدَةً -ذَكَرَها، واختلفت الرَّواية في مَبْلَفِها- ثمَّ يموتُ فيصلي عليه المسلمون، ويدفنونه، ..، (١)

وقال ابن عبد البرِّ: «الصَّحيح عندي في ذلك قولُ مَن قال: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾: قابضُك مِن الأرض، لِما صَحَّ عن النَّبي ﷺ مِن نزولِه،(٧).

وقال القرطبيُّ: "والصَّحيح أنَّ الله تعالىٰ رَفَعُهُ إلىٰ السَّماء مِن غير وفَاةٍ ولا نوم، . . وهو الصَّحيح عند ابن عبَّاس<sup>(٨)</sup>، وقاله الضَّحاك . ."<sup>(١)</sup>.

واختبارُ هؤلاء الأثمَّةِ لهذا المعنىٰ -أعني: القبضَ- مع دورانِه في كتاب الله علىٰ مَعنيين آخرين؛ هما: (قَبضُ الرُّوح)، و(قَبضُ حِسُّ الإنسان

<sup>(</sup>١) انظر «نظرة عابرة» للكوثري (ص/ ٩٥.٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر أقوال هؤلاء الأربعة في «جامع البيان» (٤٨/٥)-٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «الجامع في أحكام القرآن» (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر «مجموع الفتاوئ» (٢٢٣/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر فتح القدير، (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) اجامع البيان، (٥/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>۷) «التمهيد» (۱۹٦/۱۵).

<sup>(</sup>٨) سيأتي الكَلام عن رواية أخرى عن ابن عباس قريبًا فيها تفسيره للوفاة في الآية بالموتِ.

<sup>(</sup>٩) •الجامع لأحكام القرآن، (٤/ ١٠٠).

بالنوم)<sup>(۱)</sup>: لم يكُن منهم اعتِباطًا؛ بل لاعتباراتٍ سَبَقَ بيانها، ومِن أَبرزِها: ما قرَّرناه مِن دلالةِ السَّباق.

ولو كان المُراد بقوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ مُتَوَفِيكَ﴾ مجرَّد الموت، لَمَا كان في إضافةِ (التَّوفِي) إليه مَغنىٰ يختصُّ به عن غيره مِن الرُّسل! فضلًا عن بقيَّة الخلق، فالمؤمنون يَعلمون أنَّ الله يقبض أرواحهَم، ويعرج بها إلىٰ السَّماء، ولو كان قد فارقتْ روحُه جسَدَه: لكان بدئه في الأرض كبَدَنِ سائر النَّاس، فَعُلِمَ أنْ ليس في ذلك خاصيَّة ().

فاستبانَ بهذا أنَّ إضافةَ التَّوفي إلىٰ عيسىٰ ﷺ، وعطفَ الرَّفع الموصول بـ (إلىٰ) علىٰ قوله: ﴿مُثَوِّفِك﴾: ليس له معنىٰ إلَّا قبضَ الرُّوحِ والبَدن جميعًا، لوجودِ القرائن الدَّالةِ علىٰ ذلك'ًا.

- (١) انظر «النكت في القرآن» لأبي الحسن المجاشعي (ص/١٧٩-١٨٠).
  - (٢) «مجموع الفتاوئ» (٤/ ٣٢٢–٣٢٣).
- (٣) أما ما آحتج به مَن قال بأنَّ الرَّفع كان للرُّوحُ دون البَنَن: بما وراه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن
   ابن عباس على في تفسير الوفاة في الأية بقوله: وأبي مُعِينكه:
- فإنَّ الأنتَّة وإنَّ ارتضوا صحيفة علي بن أبي طلحة في التُصير في الجُمُلة، فإنه لا يلزم من ذلك الرضا بآحاد ما زُويْ، وهذه الرواية عنه مُفارَضة لما سبق نقله عن ابن عباس ممَّا صحَّ عنه قال: •.. أن عبس رُفع من زُوْزةِ في البيت.
- فلُعل هذا منا جَعَل أَحْمد بن حنبل يقول عن علي بن أبي طلحة: فله أشياء منكرات، كما في اميزان الاعتدال: (٣/ ١٣٤).
- ثم إذَّ التسليم بمقتض رواية على بن ابي طلحة يُستلزم أيضًا مخالفة صريح الفرآن؛ ذلك بأن الله أخير أنَّ وقوع الموت على العباد يكون مرة واحدة، ثم يعيبهم، فال تعالى: ﴿هَمَّنَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قُرُّ يُكُمُّ مُك يُسِيُّحُكُمْ ثَمَّ يُحْيِكُمْ مَلَ بِن شُرِّهِكُمْ مَن يَعْمَلُ بن نَوْكُمْ بن فَيْزُهُ [الْإِلْقِينَ: 16، ال الله هو لمم يكن بالذي يعيد مينة أخرى بعد نزوله، فيجمع عليه ميتين! كما قرره ابن جرير في انفسيره (ه/ (ه)).
  - فإذا حُكم بأنَّ هذه الرواية من مُنكر ما يرويه على بن أبي طلحة: انتفىٰ الإشكال.
  - أمًّا على احتمال صحَّتها أخذًا بعموم ثناء الأثمَّة على هذه الصَّحيفة من حيث الجملة:
- فيمكن حينانو توجيه رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: ﴿إِلَّهُ مُتَكِيِّكُ ﴾ بالمعوب: بأنه ليس في كلامه بيان وقت الإمانة، والآية لا تدل علىٰ ذلك؛ لأن (الواو) في قول الله: ﴿إِلَّهُ مُتَوَّئِكُ وَلَائِكُ إِلَّا﴾ لا تقضى الترتيب؛ فيكون مُرادً ابن عباس ﷺ. والله أعلم-: إنّى مُسيئك بعد =

### ثمَّ من الأدلَّة القرآنية أيضًا على مَسألتِنا:

قول الله تعالىٰ: ﴿وَإِن ثِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَتِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ هِو. قَبْلَ مُوَقِيدٌ وَيُومَ ٱلْفِينَدَةِ يَكُونُ عَلَيْمِ شَهِينا﴾ [اللّئة: ١٠٥].

فهنا الضَّمير في كِلا الموضعين منها يعود علىٰ عيسىٰ ﷺ، ودلالة السِّياق يدُلُّ علىٰ هذا الاختيار، لأمرين:

الأوَّل: أنَّ سِياق الآيات قبلها جاء في تقرير بطلان دعوىٰ اليهود في زعمهم قتلَ عيسىٰ ﷺ، وبيان ضَلاَل النَّصارىٰ في تسليمهم لليهود فيما ادَّعَوه: بأنَّ الله نَجِّىٰ نبيَّه، وطَهَّره مِن كيدِ أعدائِه، برفيه حيًّا إلى السَّماء، وحصول القتل علىٰ شبيهه لا هو، وأنَّه سينزِلُ في آخرِ الزَّمان، فيكسر الصَّليب، ويضع الجزية، ولا يقبل إلاَّ الإسلام، وحينئذِ يُؤمِن به جميع أهل الكتاب، ولا يَتخلَّف عن التَّصديق به أحد منهم.

النَّاني: أَنَّ عَوْد الضَّميرين في ﴿ بِهِ ﴾ و﴿ مَوْبَهِ ﴾ إلىٰ عيسىٰ ﷺ هو الأليق بالسِّياق والنَّظم؛ لآنَّ اعَوْد أحدهِما علىٰ غيرِ ما يعود عليه الآخر فيه تَشتيتُ للضَّمارْ، وهذا مِثًا يُزَّة عنه الكتاب الكريم (١٠).

يقول أبو حبَّان الأندلسي (ت٥٤٥هـ): «الَّظاهر أنَّ الضَّميرين في ﴿هِيهِ و﴿مَوَيَّيِّهُ عَائدانِ عَلَىٰ عَيسَىٰ، وهو سِباق الكَلام؛ والمَعْنِيُّ ﴿مِنْ أَمْلِ ٱلْكِنْسِ﴾: الَّذِين يكونون في زمانِ نزولِهِ<sup>(٢١)</sup>.

نولك من السّماء في آخر الزمان، كما صحّت بذلك الأخبار؛ ويكون هذا الرَّجَهُ بناء علما أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا ا أي: إذَ قال الله يا عبس إلِّن والعت إلى .. ومطهّرك من اللين كفروا، ومنوفيك بعد إنزالي إنّك إن الدنيًا.
إنزالي إنّك إن الدنيًا وابن عبد البر في «التمهيد» (١٩٦٧/١٥ حيث قال: «والشّحيج عندي - في ذلك-: قول من قال: متوفّك: قابضُك من الأرضي؛ لها صُخّ من النّبي 難 من نزوله، وإذا تحملت رواية علي ابن أبي طلمة عن ان ميّاس ظلمه على التّقديم والناخير؛ أي: وافقك، وتُموينُك: لم يكن يخلافِ ما ذكرناه، وإلله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظرة عابرة اللكوثري (ص/١٠٠).

<sup>(</sup>٢) (البحر المحيطة (١٢٩/٤).

وهذا ظاهرُ اختيارِ أبي هريرة ﷺ؛ حيث ربَطَ بين روايتِه لنزولِه ﷺ وهذه الآية؛ وكذا اختيارُ ابن عبَّاس ﷺ<sup>(۱)</sup>، وابن جرير<sup>(۲)</sup>، وابن كثير<sup>(۲)</sup>.

## وثالث الأدلَّة القرآنيَّة علىٰ نزولِ عيسىٰ ج آخر الزَّمانِ:

قول الله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّهُ لَمِلْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ [النَّبُّكَ: ٢١]؛ فالضَّمير في ﴿وَإِنَّهُ﴾ عائدٌ علىٰ عيسىٰ ﷺ، فيكون مقصودُ الآية: إنَّ نزول عيسىٰ ﷺ إشْعَارٌ بقُربِ السَّاعة، وأنَّ مجينَه في آخر الزَّمان شَرْطٌ مِن أشراطِها.

### وممًّا يؤيِّد عَوْد الضَّمير إلىٰ عيسىٰ ﷺ في هذه الآية أُمورٌ:

الأمر الأوَّل: انَّ سياق الآيات فبل هذه الآية في شأنِ عبسى على الله في شأنِ عبسى على الله فعالينا وَوَلَنَّا شَرِيَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا وَمُلَكَ يِنَهُ يَعِبُدُونَ فَي وَتَالَّمَا مَا مُرَوَّهُ لَكَ إِلَّا جَنَلًا بَلَ مُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَي إِنَّ هُوَ إِلَّا جَنَدً مَنَا عَبَدُ مُنَا مَنَهُوهُ لَكَ إِلَّا جَنَلًا بَلَ مُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَي إِنَّ هُوَ إِلَّا جَنَدُ أَنْتُمَا عَلَيْهِ مَنَا لَهُ مَنْ الرَّضِ وَلَوْ فَنَالًا لِمَنْنَا مِنْكُم مَلَيْكُمُ فِي الرَّضِ وَلَوْ فَنَالًا لِمُنْقَلًا مِنْكُم مَلَيْكُم اللهِمَانَ المُوسِلِقُ اللهِمَانَا عَلَيْكُم اللهُمَانِينَا وَاللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا مُنْفَعَهُ اللهُمَانَا عَلَيْكُمُ اللهُمَانَا فَيَا اللهُ الل

الأمر الثَّاني: أنَّ قراءة ﴿وَإِنَّهُ لِمِنْمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ بفتحِ اللَّام والعَين: تُوَطَّد هذا الاختيار، وهي قراءة أبن عبَّاس، وأبي هريرة، وقنادة، ومجاهد، والأعمش<sup>(٤)</sup>.

الأمر الثَّالث: أنَّ هذا الاختيار يَشهد له ظاهر القرآن، وبه تَشَّىق الصَّمائر، وتسجم بعضها مع بَعْضٍ؛ ليس في هذا الموطن فقط، بل في جميع المواطن التي ذُكِر فيها عيسىٰ ﷺ.

الأمر الرَّابع: أنَّ هذا الإختيار تشهدُ له الأحاديث المتقدِّم ذكرها.

الأمر الخامس: أنَّ هذا القول احتفَل به جِلَّة مِن أَثَمَّة التَّفسير من السَّلفِ والخَلَفِ؛ كابنِ عبَّاسٍ، وأبي هريرة، ومجاهد، وعكرمة، وأبي العالية، والحسن

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في انفسيره، (٧/ ٦٦٤) من طريق سعيد بن جبير، وضحح إسناده ابن حجر في افتح
 الباري، (٢٩٣/٦).

<sup>(</sup>٢) قجامع البيانة (٧/ ١٧٢).

 <sup>(</sup>٣) وتفسير القرآن العظيم؛ (٢/٤٧).

<sup>(</sup>٤) انظر «المحرر الوجيز» (٥/ ٦١).

البصري، والضَّحاك<sup>(۱)</sup>، والبيضاوي<sup>(۲)</sup>، وابن كثير<sup>(۱۲)</sup>، والأمين الشَّنقيطي<sup>(1)</sup>، ومجمع البحوث بجامعة الأزهر<sup>(0)</sup>.

### ومِن الدَّلائل القرآنية الدَّالة علىٰ نزولِه ﷺ، وهو رابعُها:

قسول السلسه تسعمالسين: ﴿وَيُكِيَّمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَهُلَا وَمِنَ الْعَبْدِينَهِ اللَّهْفِلَانَ: ٢٤٦، وقوله سبحانه: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَى أَنَ مَرْيَمَ أَنْكُرْ يِشْمَنِي عَلَيْكَ وَعَلْ وَلِدَكِنَ إِذْ أَيْدَنُّكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ ثُكُولُمُ النَّاسَ فِي النَّهْدِ وَكَهْلَا ﴾ [المُثَلِقَة: ١١٠].

ووجه الدَّلالة مِن الآيتين: أنَّ تخصيصَ وقوعِ التَّكليم من عبسىٰ ﷺ بِحالَيْ المَهْدِ والكهولة؛ مع كونِه مُتكلِّمًا فيما بين ذلك: ذَلالةٌ ظاهرةٌ علىٰ أن لِيَنْيِكَ الحالَين مَزيد اختصاصِ ومَزيَّةٍ، فَارقًا بهما جميعَ كلامِه الحاصل بين تَيْنِكَ الحالين.

توضيح ذلك: أنَّ الكلام في المَهْدِ خارقٌ للعادة، خارجٌ عن السُّنَن، وهذا بَيِّنٌ؛ فكذلك ينبغي لقوله تعالى: ﴿وَكَهْلَا﴾، فهو عَطف على مُتعلَّق الظَّرف قبله، آخِذُ حكمَه؛ أي: يُكلِّم النَّاس في حال المَهد، ويُكلِّمهم في حال الكهولة، وأوا كان كلامه في حال المُهلوف فالإادة مباشرة آية؛ فلا بُدَّ أنَّ المعطوف عليه -وهو كلامه في حال الكهولة- كذلك؛ وإلَّا لم يُحتَمُّ إلىٰ التَّنصيصِ عليه؛ لأنَّ الكلام مِن الكَهل أمرٌ مَالوف مُعتاد، فلا يحسُن الإخبار به؛ لا سيما في مَقام البشارة، (١).

<sup>(</sup>١) انظر أقوالهم في القسير القرآن العظيم، (٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) انظر فأنوار التنزيل، (٥٤/٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر الفسير القرآن العظيم، (٧/ ٢٣٦)

<sup>(</sup>٤) انظر ﭬأضواء البيان؛ (٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) انظر «التفسير الوسيط» (٩/ ٨٢٤).

<sup>(</sup>٦) افصل المقال؛ للشيخ محمد خليل هرَّاس (ص/٢٠).

وهذا ما نصَّ عليه الحُسين بن الفضل البَجلي (ت٢٨٢هـ)(١) بقوله: "في. هذه الآية نَصِّ في أنَّه ﷺ سينزلُ إلىٰ الأرض"<sup>٢)</sup>.

وأمًّا مَن رَدَّ هذه الأحاديث بزحمِ أنَّها نَتَاج ﴿عَقْدَة الانتظارِ» الَّتِي نَبَعَت في أوَّل أمرِها عند اليهود، ثمَّ انتقلت إلى النَّصارى، ثمَّ تَسَرَّبت إلى المسلمين كما ادَّعاه (التُّرابي) ومَن تشرَّب فكرَه:

فَخَطلٌ أَن تُتُهم أمَّة الإسلام بهذه البلادة وقد عصَمَها الله أن تجتمع على ضلالٍ وقد تَحقَّق أهل الصَّنعة مِن صِحَّة تلك الأخبار إلى رسول الله ﷺ؛ فضلًا عن غفلة صاحب هذه الشَّبهة عن أنَّ أصحاب رسول الله ﷺ والتَّابعين وتابعيهم كانوا يَبُثُونها في الأمَّة؛ مع كونِ عصرهم عصرَ انتصاراتٍ وعِزَّ وتمكين! فأيُّ انحطاط كان يعيشه هؤلاء السَّادات القادة حتَّى يختلِقوا أكذوبة الانتظار؟!

وأمًّا وقوع الاتّفاق بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب في قضيَّةٍ عقديَّةٍ كهذه، فهذا أمرٌ لا يُستغرَب في الشَّريعة؛ ويقع مثله لبقاء بعض آثار النَّبَوَّة في الدِّيانات السَّالفة، فيأتي خاتم الرُّسل ﷺ بإقراره؛ وأيُّ مُوروث كِتابيٍّ مُرْتَهَنَّ صحَّتُه بتصحيح دين الإسلام، المهيمن علىٰ الدِّين كلِّهُ<sup>(٣)</sup>.

وأمَّا جملة شبهاتِ (بوهندي) في المعارضة الظَّالثة: من دعواه أنَّ القول بنزولِ عبسىٰ ﷺ مَتَّبِعًا لا مُشرِعًا، يُلْزِم أهل السُّنة الوقوعَ في التَّناقض؛ لأنَّ مَن كان مُتّبِمًا لا يأمر النَّاس أن يومنوا به . . إلخ:

فكشف هذه الشَّبهة، يتحصَّل بعلمنا أنَّ مِن أُصول النَّظر في الدَّلائل الشَّرعيَّة النَّظرَ إليها هخالصُّورة الواحدة؛ بحَسَبِ ما ثَبت من كُليَّاتِها وجزئيًّاتِها المرتَّبة

<sup>(</sup>١) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفسر معمر، كان رأسا في معاني الفرآن، أصله من الكوفة، انتقل إلن نيسابور، وأنزله وإليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له (سنة ٢١٧)، فأقام فيها يعلم الناس خدسة وسنين سنة؛ وكان قبره بها معروفا؛ انظر الأعلام؛ للزركلي (٢٥٢/٣).

<sup>(</sup>۲) انظر «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي.(٨/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر دوفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٥٠٨).

عليها، وعامّها المُرتَّب علىٰ خاصّها، ومُطْلَقِها المحمول على مُقيّدها، ومُجَمّلها المُمشِّد بمُبيِّنها، إلىٰ ما سوىٰ ذلك مِن مَنَاحيها؛ فإذا حَصَل للنَّاظر مِن جُمُلتها حُكُمٌ من الأحكام: فذلك هو الَّذي نَطقت به حين اسْتُنْطِقَت، (١).

وبمفتضىٰ هذه الأصول، قَهِمَ السَّلفُ أحاديثَ نزولِ عيسىٰ ﷺ في ضوءِ فهمِهم للأحاديث الدَّالة علىٰ ختمِ النَّبوة، ولم يكُن قولُهم بأنَّ المسيح ﷺ ينزل تابعًا لشريعة النَّبي ﷺ مِن عِندياتهم! بل هو حاصلُ النَّظرِ في جُمُلة الأخبار المصطفىٰ ﷺ لا تَتناقض؛ لأنَّها حتَّ وصِدق.

ومن ثمَّ؛ نقرِّر هنا عدَّة أمور:

الأمرُ الأوَّل: أنَّ القول بنزولِ عيسَىٰ ﷺ مُثَبِّمًا لا مُشرَّعًا ليس مِن محضِ اختراع أصحابِ الرَّوايات، بل هو مُقتضىٰ ما دَلَّت عليه النَّصوص، برهان ذلك قولُ النَّبي ﷺ كما في حديث أبي هريرة ﷺ: "كيف أنتم إذا نَزَل ابنُ مريم فيكم، وإمامكم متكم؟" .

فَرَفْضُ عبسىٰ ﷺ التَّقَدُّم للإمامةِ، وقَبُولُه أَن يكون مُقتديًا برجلٍ مِن هذه الأَمَّة: فيه اجتثاثُ لإشكالٍ يُمكن أَن يقَع في النَّفسِ مِن كونه نَزل مُبتدئًا شرعًا لا مُتَّبعًا.

الأمر الثاني: أنَّ معنىٰ كونه ﷺ مُتِّبِعًا، لا ينزع عنه سِمَةَ النَّبُوة! فكم مِن نَبِّ كان مُتِّبعًا لشرع مَن قبله.

فإن قبل: يُشْكِلُ علىٰ هذا قول الله تعالىٰ: ﴿ وَلَكِن رَسُولَ اللَّهِ وَعَاتَمُ اللَّهِ تَعَالَمُ اللَّهِ وَعَاتَمُ اللَّبِيَّاتُ ﴾ [الإنكال: ٤٠]، وقوله ﷺ: ﴿لا نبيَّ بعدي ""!

فجواب هذا الإشكال: أنَّ المُراد بهذه الآيةِ والحدَيث امتناعُ حدوثِ وَصِفِ النُّبوة في أحدِ مِن الخلقِ بعد النَّبي محمَّد ﷺ، ينسخُ بشريعتِه شريعةَ نبيِّنا ﷺ،

 <sup>(</sup>١) «الاعتصام» للشاطبي (٢/ ٦٢).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه (ص/ ؟).

 <sup>(</sup>٣) جزء من حديث أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، وقم: ٣٤٥٥)،
 ومسلم في (ك: الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وقم: ١٨٤٢).

لقيامِ القَواطِع عن امتناعِ ذلك؛ وعيسىٰ ﷺلم يحدُث له هذا الوَصف، لأنَّه لم يَزَل مُتَّصِفًا به منذ أن تحلَّىٰ به، ولم يُسلَب منه برفوه إلىٰ السَّماء.

يقول الألوسيُ: «هو على حين نزولِه باقي على نُبوَّتِه السَّابقة لم يُمزَل عنها .. لكنَّه لا يَتعبَّد بها، لنسخِها في حقَّه وحقٌ غيره، وتكليفُه بأحكام هذه الشَّرِيعة أصلًا وفرعًا، فلا يكون إليه على ولا نَصْبُ أحكام، بل يكون خليفة لرسول الله على وحاكمًا من حكَّام مِلَّتِه (١١).

وعلى هذاء فقول (بوهندي) أنَّ «أصحاب الرَّوايات يَدَّعون أنَّ المسيحَ عندما يجيء في آخر الزَّمان لن يكون نبيًا» لم يُسَمَّ قائلَه مِن أهل الحديث، وإلَّا فيعَ الشَّكُ في تَقوُلِ هذا المدَّعِي واردًا! وما أكثرَ التَّقوُّلُ في طائفيه!

الأمر الثالث: زَعْمُ (بوهندي) أنَّ الرَّوايات تقول: (مَن لم يؤمن به ﷺ يَقْتُلُ؛ نقول له: أين في الرِّوايات الصِّحيحة ما يفيد أنَّ عيسىٰ ﷺ يقتل النَّاس حَتَّى يؤمنوا به؟! حَتَّى يؤمنوا به؟!

بل قتالُه للكَفَرة مِن أهل الكتاب وغيرِهم لتصيرَ الدَّعوىٰ واحدة، وهي دعوىٰ الإسلام؛ فعيسىٰ ﷺ إِنَّما يَدعو إلىٰ دينِ الإسلام، لا إلىٰ ذاتِه هو، قد دَلَّ علىٰ ذلك حديث أبي هريرة: «. . فيقاتلُ النَّاسَ علىٰ الإسلامِ، فيدقُ الصَّليب . .» الحديث (٢٠).

فقوله هنا: (ع**لى الإسلام**»: صَريحٌ في نقضِ دعوىٰ المُعترض، وأنَّ عيسىٰ ﷺ إنَّما يُقاتل دون نشرِ الإسلامِ مَن تصدَّىٰ له، كما قاتلَ مِن قبلُ أخوه محمَّد ﷺ دونَه.

وأمًّا جواب الاعتراض الرَّابع؛ أعني دَعوىٰ المُخالفِ أنَّ عيسىٰ ﷺ لو كان ينزل في آخر الرَّمان متَّبِمًا لمحمَّد ﷺ، فعليه أن لا يُغيِّر في شريعتِه شيئًا . . إلغ؛ فيقال فيه:

<sup>(</sup>۱) قروح المعانى؛ (۱۱/۲۱۳).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «السنز» (ك: الملاحم، باب: خروج الدجال، رقم: ٤٣٣٤)، وأحمد في «مسند»
 (١٥٣/١٥)، رقم: ٩٣٧٠)، وصخع إسناده ابن حجر في «الفتع» (١/٤٨٦).

أمًّا وضُعُ الجِزية ودقَّ الصليب ونحو ذلك في زمن وجود عيسىٰ ﷺ في آخر الزَّمان؛ ليس هو من المسيح ﷺ على معنىٰ الإنشاءِ والنَّسخِ للشَّريعة المحمديَّة ابتداءً لتشريع آخرَ مِن قِبَلِه -كما تَوَهَمه المعترض- وإنمًّا المقصود: أنَّ مَسروعية أخلِ الجِزية، وتخييرِ أهلِ النَّمةِ بين الإيمان وبين أداءِ الجزية أو القتال: مُثبَّدةٌ بزمَنِ ما قبل نزولِ عيسىٰ ﷺ، والتَّقييد جاء مِن قِبَل النَّبي ﷺ كما ذَلت على هذه الأحاديث؛ لا مِن قِبَل عيسىٰ ﷺ، (۱).

وفي تقرير هذه الحقيقة يقول النَّووي: "ومعنىٰ وضع عيسىٰ الجزية؛ مع أَنَّها مَشروعة في هذه الشَّريعة: أنَّ مَشروعيَّتها مُقيَّدة بنزولِ عيسىٰ ﷺ؛ لِما ذَلُّ عليه هذا الخبر، وليس عيسىٰ بناسخٍ لحكمِ الجِزية، بل نبيُّنا ﷺ، وهو المُبيِّن للنَّسخِ بقولِه هذا"ً<sup>(۲)</sup>.

وبهذا تذوب شُبهاتُ الباطلِ عن أحاديث نزولِ المُسيح، كما سيذوب الدَّجال إذا رأى المسيح ﷺ! والحمد لله على توفيقه في أوَّله ومُنتَهاه.

<sup>(</sup>١) انظر قدفع دعوىٰ المعارض المعقلي، (ص/٥٠٣-٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) اشرح صحيح مسلم؛ (۲/ ۱۹۰). ``

المَبحث العاشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديثِ سُجودِ الشَّمس تحت العَرشِ

#### المَطلب الأوَّل سَوق حديث سُجودِ الشَّمسِ تحت العَرشِ

عن أبي ذرِّ الشَّمس: «أتدري النَّبي اللهِ النَّبي اللهِ اللهِ عن غربت الشَّمس: «أتدري أبن تلهب؟»

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: «فإنّها تذهب حتَّى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيُوذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منها، وتستأذن فلا يُوذن لها، يقال لها: إرجعي من حيث جثت، فتطلعُ من مغربها، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّنْسُ جَنَّتِي لِلْمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ قَوله تعالى: ﴿وَالشَّنْسُ جَنِّي لِلْمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ قَوله تعالى: ﴿وَالشَّنْسُ جَنِّي لِلْمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ وَلِهُ تَعالى: ﴿ وَالشَّنْسُ الْمَالِي ﴾ [بَتْنَ ١٣٥٨]

وفي رواية لمسلم عن أبي ذرِّ ﷺ أنَّ النَّبي ﷺ قال يومًا:

«أتدرون أين تذهب هذه الشَّمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:

(إنَّ هذه تجري حتَّل تنتهي إلى مستقرِّها تحت العرش، فتخرُّ ساجدة، فلا تزال كذلك حتَّل يُقال لها: إرتفعي، إرجعي من حيث جنب، فترجع فتصبحُ طالعةً من مطلعها، ثمَّ تجري حتَّل تنتهي إلى مستقرِّها تحت العرش، فتخرُّ ساجدةً، ولا تزال كذلك حتَّل يُقال لها: إرتفعي، إرجعي من حيث جنت، فترجع فتصبحُ طالعةً من مطلعها، ثمَّ تجري لا يستنكر النَّاس منها شيئًا، حتَّل تنتهي إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق، باب: صفة الشمس والقمر بحسبان، رقم: ٣١٩٩).

-مُستقرِّها ذاك تحت العرش، فيُقال لها: اِرتفعي، أصبحي طالعةً مِن مغربك، فتصبح طالعةً مِن مغربها، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَتَدرُونَ مَتَىٰ ذَاكَم؟ ذَاكَ حَينَ ﴿ لَا يَنْتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالل اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان، باب: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، رقم: ٢٥٠).

#### المَطلب الثّاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرة لحديث سجودِ الشَّمس تحت العرش

حاصل ما أورده الطّاعنون في الحديث أنَّه مُناقض للضَّرورة الحسيَّة، ولما بلغه العلم الحديث مِن جهات:

الجهة الأولى: أنَّ الشَّمس لها مَسار تسير فيه، فلا تغرب عن مكان إلَّا وتشرق علىٰ آخر، فليست تغيب عن الأرض كما جاء في الحديث.

الجهة الثانية: أنَّ الشَّمس لا عقل لها ولا إدراك، وعلى هذا فكيف تسجد سجود العاقل الواعي؟!

الجهة الثَّالثة: أنَّ مِن البَدهيَّات العلميَّة استقزار الشَّمس في مكانها في مركز المجموعة الشَّمسية، لا تذهب للعرش ولا لمكان آخر، وشروقها ومَغيبنها هو. حاصلٌ بسبب دوران الأرض حول نفسها.

ففي تقرير دهوى الجهتين الأوليّين، يقول (رشيد رضا) في سياق نقده للرّوايات المخالفة للواقع:

«.. ومنه ما كان يَتَعلَّر عليهم العلم بموافقته أو مخالفته للواقع، كظاهر حديث أبي ذرِّ عند الشَّيخين وغيرهما: أين تكون الشَّمس بعد غروبها؟ فقد كان المتبادر منه للمتقدِّمين أنَّ الشَّمس تغيب عن الأرض كلَّها، وينقطع نورها عنها مدَّة اللَّيل؛ إذ تكون تحت العرش تنظر الإذن لها بالطَّلوع ثانية.

وقد صار من المعلوم القطعيّ لمنات الملايين من البشر أنَّ الشَّمس لا تغيب عن بعض الاقطار وتطلع على لا تغيب عن بعض الأقطار وتطلع على غيرها، فنهارنا ليلَّ عند غيرنا، وليلنا نهارٌ عندهم، كما هو المتبادر من قوله على عالى ﴿ فَيُكِرُّ النَّهَا وَيُكَرِّدُ النَّهَا وَقُولُه جلَّت عالى: ﴿ يُكُورُ النَّهَا وَقُلَمَ عَلَى النَّهَا وَقُلَمَ عَلَيْكُ النَّهَا وَقَلَمَ عَلَى النَّها وَمَا فَي حكمها، لا مَندوحة لنا عن أحد أمرين:

إمَّا الطُّمن في سند الحديث وإن صَحَّحوه؛ لأنَّ رواية ما يخالف القطعيَّ من علامات الوضع عند المحلَّثين أنفسهم. .

وإمًا تأويل الحديث: بأنَّه مَرويُّ بالمعنىٰ، وأنَّ بعض رواته لم يفهم المراد منه، فَمَبَّر عمًّا فهمه، كعدم فهم راوي هذا الحديث الَّذي ذكرنا -علىٰ سبيل التَّميل- المراد من قوله ﷺ: إنَّ الشَّمس تكون ساجدةً تحت العرش . . . إلخ، فعبَّر عنه بما يدلُّ علىٰ أنَّها تغيب عن الأرض كلَّها.

وقد يكون المزاد من معنى سجودها: أنَّه من قبيل قوله تعالىٰ: ﴿وَالنَّبَمُ وَالشَّجُرُ بِسَمْهَانِ﴾ [الثِّنِين: ١٦، كما أن توقَّف طلوعها علىٰ إذن الله تعالىٰ: ﴿وَالْلَيْهُ الطَّيِّبُ يَغْرُجُ بَائَهُ بِإِذِن رَبِّينًا﴾ [الثَّلِية: ١٥٨]، وهو إذن التَّكوين لا التَّكليف . . "(١.

ويقول (سامر إسلامبولي): «بن الواضح من قراءة النَّص أنَّه تركيبة غير موقَّقة صدرت من جهة جاهلة، وذلك من عدَّة أوجه:

اوّلاً: مِن المعلوم أنَّ الشَّمس لها نظام ومسار تدور وتسير بموجبه، فهي ما إن تغرب عن مكان إلَّا وتكون بالوقت نفسه تشرق علىٰ آخر، ولا تغيب عن الأرض أبدًا، ولا تخرج عن مسارها:.

ثانيًا: إنَّ الشَّمس من المخلوقات الَّتي لا تملك عقلًا، ولا إرادة، وبالنَّالي فهي لا تسجد سجود العاقل الواعي، وهي غير مكلَّفة ومسئولة حتَّىٰ يُقبل منها السُّجود أو يوفض، أ<sup>77</sup>.

<sup>(</sup>١) فمجلة المنارة (٢٧/ ٦١٠).

<sup>(</sup>٢) فتحرير العقل من النقل؛ (ص/٢٤٥).

وفي تقرير الجهة التّالتة للشّبهة الأصل الّتي ارتكزوا عليها، يقول (إسماعيل الكردي): «إنّه مِن المَعلوم لكلّ طالبِ دَرّس الجغرافيا أنَّ الشَّمس مستقرَّة في مكانها في مركز المجموعة الشَّمسية، لا تذهب لعرش ولا لمكان آخر، ولا تأتي منه، وأنَّ شروقها ومَغيبها ليس بسبب حركتها هي، بل سببه دروان الأرض حول نفسها، وأنَّ هذا الشُّروق والمغيب مستمرَّان على مدار الـ (٢٤) ساعة، وفي كلِّ لحظة تكون في حالة شروق بالنسبة لمكان في الأرض، وفي الوقت نفسه في حالة غروبِ بالنَّسبة للمكان المقابل من الأرض، وهذا أصبح في علوم اليوم من البدهيَّات، بل مِن المشاهدات بالمَحسوس!» (١٠).

(١) «نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ (ص/١٨٠).

## المَطلَب الثَّالث دفعُ دعاوي المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ سجودِ الشَّمسِ تحت العرش

الإبانة عن فسادٍ ما ادَّعاه هؤلاء المعاصرون مِن مناقضة الحديث لضرورة العلم الحديث والحسِّ يتأتَّىٰ في مقامين: مجمل، ومفصَّل.

فامًّا المُجمل: فدعوى مناقضة الحديث للشَّرورة الحسيَّة والعلميَّة لا تُسلَّم إِلَّا عند التَّحقُّق من تضمُّن الحديث النَّبوي لخبرِ مُفصَّلِ عن واقع مُخسوس يناقض المستقِرُّ المشاهد أو المكتشف العلميَّ القطعيُّ ضرورةً، بحيث ينتفي الجانب الغيبيُ في هذا الخبر، أمَّا إذا لم ينتفِ هذا الجانب عن الخبر، فالمناقضة مُنتفِق، لكون الحسِّ لم يشهده، والعلم لم يقطع فيه كي تصعُّ دعوىٰ مخالفة الضَّرورة (١٠).

وامًّا المعقام المفصَّل: فبيانه أنَّ الحديث تَضمَّن إخبارَ النَّبي ﷺ عن ذهاب الشَّمس وسجودها تحت العرش، وهذا خبر عن ثلاثِ حقائق مُعبَّبة، ليس للعقل يقين بإدراك كُنهِها، فضلًا عن نفيِها؛ هذه الحقائق هي: حقيقة العرش، وحقيقة حركة الشَّمس، وحقيقة سجود الشَّمس تحت العرش<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر (وفع اللَّبس) لعبد الله الشهري (ص/٣).

فالعرش له حقيقة لا يعلمها إلا الله خالقه سبحانه، والعقل لا يملك إلا تعقُّل صفاته المخبَر عنها في الدَّلائل النَّقليَّة، مِن ذلك: أنَّه عظيم الخلقِ والوزن، ذو قواشر(۱)، وهو على عظمتِه كالقُبَّة على العالم(۲).

والمقصود: أنَّ هذه الحقيقة مع إبانة الوحي عن بعضِ أوصافها يَستحيل على العقل إدراك كُنهها كما أسلفنا، وكذلك يُقال في ما يَتعلَّق بحقيقة حركة الشَّمس؛ فإنَّ العقل البشريَّ إلىْ يومنا هذا يَعجز عن الإحاطة بهذه الحركة بصورة يقينيَّة، لأنَّ هذا يَتطلَّب الانْبِتاتَ عن هذه المجموعة الشَّمسيَّة، والتَّمركزَ خارجَها للوقوفِ علىٰ هذه الحركة، وأنَّى للإنسان ذلك؟! ("")

وبناء على جهلنا بهاتين الحقيقتين، يكون محصًل ذلك: الجهلُ بحقيقة سُجودِ الشَّمس تحت العرش، وانتفاء هذا البقين عن الإحاطة بتلك الحقائق لا يُنفي وجودها، فإنَّ ما كان ثابتًا في نفيه لا يُنفيه جهلُ الجاهلين به، وعليه فطعنُ الطَّاعن في الخبر بكونِ الشَّمسِ لا تغرب عن مكان إلاَّ وتشرق على آخر، فلا تغيب عن الأرض. . إلخ: لا يُغيِّر مِن تلك الحقائق شيئًا، لأنَّ صاحبَه أسَّسه ابتناء على غلط في إدراك مرامي النَّص؛ حيث توهّم أنَّ معنى الغروب المذكور في الحديث هو الغباب المطلق على أهل الأرض جميعًا، ليتِمَّ الشَّجود المنصوص عليه في الحديث!

وهذا غلطٌ في الفهم، يكشف عن غلطه أنَّ النَّبي ﷺ نفسه فسَّر هذا الغروب بالذَّهاب، فقال: «أندري أين تذهب؟..»، والمقصود بالذَّهاب هنا: حَرَكتُها، بحيث تَغيب عن رَأي المَيْن، فهو بذا غِياب نِسبيَّ لا مُطلق.

 <sup>(</sup>١) أنظر ما ورد فيه من أحاديث صحيحة وغيرها في الخرش وما روي فيه الابي جعفر ابن أبي شبية
 (٣٠٧٠) بتحقيق د. محمد خليفة التميمي.

<sup>(</sup>٢) كما ورَد الخبر في ذلك عن النّبي ﷺ في الحديث الظّويل: ١٠. إنَّ عرشه علن سماواته لهكذاء وقال بأصابحه مثل الفّنّة، أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: السنة، باب: في الجهمية، رقم: ٤٢٢٦)، وقد انتصر ابن تيمية لتصحيح هذا الحديث في كتابه «بيان تليس الجهمية» (٣/٥٤/٣٥-٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) قرفع اللَّبس؛ (ص/٦).

وفي تقرير هذا المعنى للحديث يقول ابن تبعيَّة: "إذا كان النَّبي ﷺ قد أخبرَ الله تحت العرش، فقد علم اختلاف حالها باللَّيل والنَّهار، مع كون سَيرها في فلكِها من جنس واحد، وأنَّ كونها تحت العرش لا يختلف في نفسه، وإنَّما ذلك اختلاف بالنَّسبة والإضافات: عُلم أنَّ تنوُّع النَّسب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا مختلفً"(١).

ويزيد المعلَّمي توضيحًا لذلك فيقول: «لم يَلزم مِمًا في الرَّواية الثَّالثة مِن الرَّواية الثَّالثة مِن الرَّواية إبراهيم النَّيمي: «حتَّىٰ تنتهي إلىٰ مستقرِّها تحت العرش فتخرَّ ساجدةً)- غَيبوبة الشَّمسِ عن الأرضِ كلِّها، ولا استقرارها عن الحركة كلَّ يوم بذلك المَوضع الَّذي كُتِب عليها أن تستقرَّ فيه متىٰ شاء ربُّها سبحانه، "".

فغروب الشَّمس المذكور في الحديث إذن هو: سَيرُها وجريائها الَّذي أخبرَ عنه النَّبي ﷺ، وإلَّا فليس للشَّمس مَغرب حقيقيٌّ ثابت، كما قال ابن عاشور: «المراد بمغرب الشَّمس: مكانُ مَغربِ الشَّمس مِن حيث يَلوح الغروب مِن جهات المَعمور . . إذ لِيسَ للشَّمس مَغرب حَقيقيٌّ إلَّا فيما يلوح للتَّخيل،"

فإن قيل: إذا كان العرشُ كالقُبَّة على هذا العالم؛ فإنَّ لازم ذلك أن تكون الشَّمس في جميع أحوالها ساجدة، فيبطل بذلك مَدلول احتَّلَ المفيدة للغاية! فحوابه:

أنَّ الشَّمسِ كونها تحت العرش في جميغِ أحوالها لا يلزم منه حصول السَّجود المذكورِ في الحديث في كلِّ وقتِ؛ وإنمَّا يَتحقَّق السَّجود عند مُسامَتَتِها لجزءِ مُعيَّنِ من العرشِ لا نَعلمه.

ثمَّ هذا الشَّجود والاستئذان الشَّمسي واقع في جُزءٍ من الوقت لا يعلمه الله؛ لا يلزم منه حصول توقُّفِ في سَيْرِها؛ ذَلَّ علىٰ ذلك قوله ﷺ: اللمَّ

<sup>(</sup>١) (١) ابيان تلبيس الجهمية (١) ٥٤).

<sup>(</sup>٢) والأنوار الكاشفة، (ص/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) (التحرير والتنوير؛ (١٦/ ٢٥).

تجري لا يستنكر النَّاس منها شيئًا»، فليس في حصولِ السُّجودِ منها ما يُعينَ دورانَها وحركتها.

يقول الخطّابي: «لا يُنكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنَّما هو خبر عن غيب، فلا نكلّب به، ولا نكلّفه، لأنَّ علمنا لا يحيط به . . فلا يُنكر أن يكون ذلك عند مجاذاتها العرش في مسيرها . . وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن اللَّالِ في سها(۱).

وعلىٰ هذا؛ فلا تناقض بين ما قُرُر في الآثارِ مِن أنَّ العرش كالقُبة علىٰ هذا العالم، وبين الثَّابت في هذا الحديث.

وأمًا النُّسِهة النَّانية: وهي دعوىٰ المُعترِض انتفاء العقلِ والإدراكِ عن النَّمس، فكيف تسجدُ سجودَ العاقل . . إلخ.

فالجواب عن ذلك أن يُقال:

ليس هناك ما يَمنع -لا نقلًا ولا عقلًا- أن يكون للشَّمسِ إدراكٌ يناسب حالها، ليتحصَّل به السُّجود والاستئذان، فالسُّجود والاستئذان الواقع من الشَّمس هو سجود حقيقيٌ كما هو ظاهر الحديث، وليس سجودًا مَجازيًا بمعنى الانقياد كما ذهب إليه البعض<sup>(77</sup>؛ فإنَّ القول بالمَجاز خلافُ الأصلِ الظَّاهر، ولا يَصحُّ المصرِ إليه مع إمكانِ الحقيقة.

فسجود الشَّمس حَقيقة واستُثلانُها ممَّا يدخُل في مقدورِه تعالىٰ بلا ربَّب، وإذا اعتبرت الدَّلاثل القرآنيَّة، تبيَّن لك أنَّ لهذه الجمادات وسائر الحيوانات -سوى العقلاء- إدراكا يناسبُ حالها؛ فإنَّ الله سبحانه حين ذكر أصناف الحجارة قال: ﴿وَلِنَّ يَهُمُ لَمَا يَهُمُّ مِنْ خَشَيَة القَّهُ [التَّقُطُ: ٧٤]، ولمَّا ذَكَر الطَّليرَ قال: ﴿وَلَلْكُرْ مَنْقُتُ كُمُّ قَدْ عَلَى صَلَائِمُ وَالْتَلْمُذِ: ٤١]،

<sup>(</sup>١) قاعلام الحديث، للخطابي (٣/ ١٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) كما في قدفاع عن السُّنَّة لد. أبو شهبة (ص/ ٤٤).

يقول البَغوي: «مَذهب أهل السُّنة أنَّ لله عِلمًا في الجمادات وسائر الحيوانات سِوى العقلاء لا يَقف عليه غيره، فلها صلاةً وتسبيعٌ وخشيةٌ؛ كما قال جلَّ ذكره: ﴿ وَلَهِ يُن شَيْءٍ إِلَّا يُسُحُّ عِبْمُوهِ وَلَكِن لَا لَفَقَهُونَ شَيِحَهُمُ ۗ لَالْإِنْرَالَةِ: ١٤] . . . فيجِب على المرء الإيمان به، ويَكِلُ علمَه إلى الله تعالىٰ (١٠).

وما يُفال في مثل التَّسبيح والخَشْيةِ يُفال فِي السُّجود أيضًا؛ في مثل قول الله تعالىٰ: ﴿ أَلَّرَ ثَرَ أَتَّ اللَّهُ يَسْبُهُ لَهُ مَن فِي السَّنَكُوتِ وَمَن فِي اَلاَّرْضِ وَالشِّسَ وَالْقَدُرُ وَالنَّجُومُ وَلِلْهِالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَاتُ وَكَنِيرٌ مِنَ النَّاسِّ﴾ [المُنْظَ: 18].

فقد نَصَّت هذه الآية على نسبةِ السُّجود إلى هذه المخلوقات، ومنها الشَّمس، ومَن فسَّره بأنَّه سجود مَجازيُّ يُراد به الافتقارُ الدَّائم للرَّب تبارك وتعالى، ونفوذُ مشيئته فيها، وقَصَر تفسيرَه علىٰ هذا المعنىٰ: فإنَّ هذا التَّفسير منه باطل؛ فإنَّ هذا الوَصفَ لا تَنفكُ عنه هذه الكائنات، بل هي في جميعِ حالاتِها ملازمةٌ للافتقار، منفعلةٌ لمشيئةِ الرَّب وقدرتِه (٢٠).

والدَّلائلُ السَّابِقَةُ تدلُّ على أَنَّ السجود فِعلُ لهذه المخلوقات -بما فيها الشَّمس- لا أنَّه اتُصال؛ وإلَّا لمَا قسَّم السُّجود إلى طَوع وكَره، فلو كانت لا فعلَ لها، لمَا وُصِفت بطوع منها ولا كُرو<sup>(٢)</sup>.

وهذا السُّجود من الشَّمس وغيرها مِن الجماداتِ، لا يَلزم منه أن يكون علىٰ هيئة سجود البَشر، بل هو خضوع منها للربِّ يُناسِب حالَها<sup>(١٤)</sup>، وهو فِمْلٌ لها يقع منها في بَعضِ الأحوال، مع دوامِ افتقارِها وخضوعها للربِّ تبارك وتعالىٰ، لنفوذ مشيئته فيها.

وكذا سجود هذه الشَّمس تحت العرش هو سجود مُخصوصٌ يُناسبها، وهذا. الشَّجود لا يَلزم منه سَلْب الخصوعِ والافتقارِ الدَّائم الَّذي تشترك فيه مع بقيَّةٍ

<sup>(</sup>١) «معالم التنزيل» للبغوي (ص/٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر ددفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٨٠٩).

<sup>(</sup>٣) انظر (رسالة في قنوت الأشياء كلها لله؛ لابن تيمية (١/ ٣٤-٤٤ ضمن جامع الرسائل).

<sup>(</sup>٤) (رسالة في قنوت الأشياء كلها لله» (١/ ٤٥).

الخلق؛ فلكلِّ شيءٍ سجود يَختصُّ به يفارق غيرَه مِن المخلوقات، وسجودٌ يَشترك فيه مع غيره(''.

وامًّا الشُّبهة الثالثة من دعوىٰ (الكُرديِّ) أنَّ مِن البَدهيَّات المستقرَّة والمشاهدة: أنَّ الشَّمس مستقرَّة في مكانها، لا تذهب لعرش ولا مكان آخر:

فيُطالَب ابتداء بتصحيح مُقَدَّمَتِه الَّتِي بَنَىٰ عليهما بطلان الحديث؛ وذلك بالكَشْف عن وجهِ البداهة المستقرَّة في كون الشَّمس ثابتةً لا متحرِّكة؛ كون ذلك ممًا يشهده الجسَّ، ودعواه أنَّ الشُّروق والغروب مِن حركة الأرض حول الشَّمس، وليس هو من فعلِ الشَّمس، واستنكر نسبة ذلك في الحديث إلىٰ فعلِها في قوله ﷺ: «.. يقال لها: إرجعي من حيث جثت، فتطلع من مغربها».

فَأَمَّا المَعَدَّمَة الأُولِيلُ: فَحَسْبُ المؤمنِ يَقِينًا بالوَحيِ ما ذكره خالقُ الكونِ في كتابه وعلى لسانِ رسوله ﷺ؛ فإنَّ العَليم ﷺ قد أسندَ في كتابه إلى الشَّمسِ ما هو أَبلغ من الحركة، كالجَرْي والسَّبع؛ فقال تبارك وتعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْدِي لِيُسْتَكَرِّ لَهَا﴾ وقال سبحانه: ﴿وَهُو اللَّيَ عَلَى النَّيلَ وَالنَّالَ وَالنَّمْسُ وَالنَّمَسُ وَالنَّمَ وَالنَّمَسُ وَالنَّمَالَ وَالنَّمَالَ وَالنَّمَالَ فَيْ اللَّهُ وَالْوَالِقَالَ اللَّمَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّمَاسُ وَالْمَالَعُ وَالْمَاسُ وَالْمَالِمُ وَالْمَاسُ وَالْمَالَعُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَالَعُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُلُولُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَالُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَاسُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَالْمَالِمُو

وقد أثبتَ العِلمُ الحديث -الَّذي يتبجَّح به المعترض في تعالُمِه ذاك- هذه الحقيقة الشَّرعيَّة، فقد نَسبَ علماء الفَلك المعاصرون للشَّمسِ ثلاثَ حَركات في علَّة مَسارات:

١- دورانُها حول نفسِها كما تفعلُ الأرض بنفسِ اتَّجاهِ دَورانها (٢).

٢- وجريانُها حول مركز مَجرَّة (درب التَّبانة)، كما تفعل باقي النُّجوم الَّتي بداخل هذه المجرَّة (٢٠).

<sup>(</sup>١) ﴿دفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ص/٨١٠).

<sup>(</sup>٣) ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الأرض تدور بنفس اتجاء دروان الأرض، وهو المسمئ يه (دوران كارنغتون)، نسبة إلن العالم الفلطي (ريتشارد كارنغتون)، الذي كان أول من لاحظ دوران البقع الشمسية مرةً كل ٢٧ أو ٢٨ يومًا، انظر «موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة المطهرة ليوسف الحاج (ص/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص/٣٦٨).

٣- وجريانُ المجرَّة نفسِها في الفضاء الكونيِّ، فتسوق معها الشَّمسَ وأسرتَها من الكواكب التي تدور حولها، والتي مِن ضمنها الأرض<sup>(١)</sup>.

فإذا أذن الله تعالى بانتكاس هذا النّظام الكونيّ، أدَّى انعكاسُ جريانِ الشَّمس -وهو الَّذي يشير إليه حديث أبي ذرِّ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ على اللَّهِ اللهِ على اللهِ اللهِ الأرضِ حول مِحورِها (٢٠)؛ هذا الانعكاسُ لحركةِ الأرض سيؤدِّي بدورِه إلى طلوعِ الشَّمس مِن جِهة المغرب فيما يشهده النَّاس!

وعليه؛ فإنَّ نسبةَ الشُّروق مِن المغربِ إلىٰ حركةِ الشَّمس هو باعتبارِ التَّأثير والسَّببيَّة، لا باعتبارِ أنَّها هي نفسُها مَن تدور حولَ الأرضِ حقيقةً كما توهَّمه المعترض مِن هذا الحديث.

ليستبين بهذا للنَّاظر مُراغمة الطَّاعنين للضَّرورتين: الثَّعليَّة، والعلميَّة الفلكيَّة، ويبطُّل به تَبعًا ما أورده (رشيد رضا) مِن احتمالِ تصَرُّف الرَّادي في ألفاظ الحديث، مع كويه خلاف الأصلِ في الحقَّاظ المُتقِنين، والحمد لله ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>۱) انظر «الموسوعة الفلكية» لـ د. زينب منصور (ص/ ٥٩–٦٠).

<sup>(</sup>٣) وذلك أنَّ الطَّانة الَّتِي تنفذ من الشَّمس هي القوّة المحرّكة، حيث تولِّد مجالاً مغناطيسيًّا يدفع الأرض للتُروان حول محورها، هذه الحركة من الأرض تناسب سرعةً وبطئًا مع كنافة تلك الطَّافة التَّمسية، وعلىٰ هذا الأساس يعتمد الفلكيُّون في وضع واتَّجاه القعلب الشَّمالي المغناطيسي، انظر لمزيد تفصيل • هموسوعة الأفلاك والأوقات لخليل الكيزنوري (ص/٢٧).

المبحث الحاوى عشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للأحاديث الدَّالةِ على أنَّ شِدَّة الحرِّ والبردِ مِن جهنَّم

#### المَطلب الأوَّل سوق الأحاديث الدَّالةِ على أنَّ شِدَّة الحرِّ والبردِ مِن جهنَّم

عن أبي هريرة رضي عن النَّبي ﷺ: «اشتكت النَّار إلى ربّها، فقالت: يا ربّ أكل بعضي بعضًا، فَأَذِن لها بِنَفَسينِ: نَفَس في الشّناء، ونفَس في الصَّيف؛ فهو أشدٌ ما تجدون من الحرّ، وأشدٌ ما تجدون من الزّمهرير، مُثَنَّ عليه (١٠).

وفي روايةِ لمسلم: ﴿فَأَذِن لها في كلِّ عام بِنَفَسَين: نَفُسٍ في الشَّناء، ونَفَسٍ في الصَّيف<sup>(۲)</sup>.

وعن أبي ذَرِّ ﷺ: «أَبْرِدْ<sup>(٢)</sup> أَبْرِدْ»، أو قال: «انْنظِر انْنظِر انْنظِر»، وقال: «إنَّ شِدَّة الحَرِّ مِن فبيح<sup>(٤)</sup> جَهَنَّم؛ فإذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصَّلاة، مثَّق عليه (٥٠).

أخرجه البخاري في (ك: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شئة الحر، رقم: ٥٣٧)، ومسلم
 في (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استخباب الإبراد بالظهر، رقم: ١٦١٧).

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أَبْرِد: أي أُخْر إلىٰ أن يبرد الوقت، انظر "فتح الباري" (١٦/٢).

 <sup>(</sup>٤) فيح جهنم: أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسِّع، وهذا كناية عن شدة استعارها، انظرفتح الباري، (۱۷/۲).

 <sup>(</sup>٥) رواه البخاري (ك: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم: ٣٥٥)، ومسلم في
 (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استجاب الإبراد بالظهر، رقم: ٦٦٦).

### المَطلب الثَّاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ على الأَحاديثِ الدَّالة على أنَّ شدَّة الحرِّ والبرد مِن جهنَّم

مَدار شبهة الطَّاعنن في دلالةِ هذه الأحاديثِ تدور علىٰ ثلاثة أمور:

الأوَّل: دعواهم أنَّ هذه الأحاديث تناكد ما دلَّت عليه الحقيقة العلميَّة التي تقضي أنَّ سبب الحرِّ وشدَّته وكذا البرد: يعود إلىٰ أنَّها مِن الظَّواهر الطبيعيَّة الَّتي تتعلَّق باقترابِ أو ابتعادِ الأرض مِن الشَّمس، فلا علاقة للبرد والحرِّ بسببٍ غيبيًّ لا يمكن إدراكه ولا تفسيره.

الأمر النَّاني: أنَّ حديث أبي هريرة يصوّر الأرضَ بأنَّها لا يجتمع فيها فَضَلان، فهي ذات جوَّ واحدِ؛ إمَّا صيف، أو شتاء، وهذا خلاف الضَّرورية الحسنَّة.

الأمر الشَّالث: أنَّ قَبول هذه الأحاديث يلزم منه مخالفة الضَّرورة العقليَّة بامتناع اجتماع النَّقيضين، إذ كيف يصحُّ أن يتصوَّر عن النَّار نَفَسٌ يخالف طبيعتها؟!

وفي تقرير الشُّبهتين الأولَيين، يقول (إسماعيل الكرديُّ):

"هناك حديث يُروىٰ عن عدَّةٍ من الصَّحابة أنَّه ﷺ قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبرِدوا عن الصَّلاة، فإن شدَّة الحرَّ مِن فيح جهنَّم»، وهذا سياق لا إشكال في معناه؛ إذْ يُحمل علىٰ أنَّ شدَّة الحرِّ من نَمَط، أو بن جنس حَرَّ جهنَّم. لكن حديث أبي هريرة ألذي ذكرناه لا يتحمَّل هذا التَّفسير؛ بل هو صريح في نسبة حَرِّ الصَّيف وبرد الشِّناء إلى نَفَسَي جهنَّم بالتَّحديد . . . فهذا السِّباق مَعْلولٌ بمخالفته الصَّريحة للعلم الَّذي أثبت -بما أصبح الآن مِن البديهيَّات في علم الجغرافيا- أنَّ سبب الحرِّ واشتدادٍه، وسبب البرد وشدته: إنَّما هو عوامل جغرافيَّة وجويَّة؛ مثل: درجة عموديَّة أو ميل الشَّمس على المنطقة، وبُعْد وقُرْب المنطقة من سطح الأرض إلى قُرْص الشَّمس.

ثمَّ إنَّه لا يوجد جَوِّ واحد في الأرض؛ بل في كلِّ وقتِ توجد على أجزاء مختلفة مِن الأرض درجاتُ حرارة متفاوتة، مِن أقصىٰ البرودة لأقصىٰ الحرِّ؛ حسب الموقع الجغرافيّ للمنطقة.

فسياق رواية أبي هريرة للحديث تتعارض مع العلم، وحتَّىٰ مع المحسوس؛ لأنَّ روايته تصرِّر أنَّ الأرض كلَّها ذات جَرِّ واحد؛ إمَّا صيف . . أو شتاء . . هذا في حين أنَّ الأرض تشتمل على الفصلين معًا في الوقت، فعندما يكون نصف الكرة الشَّمالي في أشدٌ برد الشِّتاء، يكون نصفها الجنوبيُّ في أحرِّ الصَّيف، والعكس بالعكس، (17).

وفي تقرير الشَّبهة النَّالثة يقول (ابن قرناس): «النَّار مصدر للخرارة، كما الشَّمس الَّتي هي عبارة عن كرَّة عملاقة ملتهبة، ولا يمكن أن يصدر منها برد، ولذلك فإنَّ أهل الجنَّة لن يروا الشَّمس كمصدر للحرارة، ولن يصيبهم برد برغم عدم وجود الشَّمس كمصدر للحرارة .. "<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) فنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، (ص/ ٢٨٢-٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿الحديث والقرآن؛ (ص/ ١٢٤). `

# المَطلب الثَّالث

## دفع دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن الأَحاديث الشَّالة على أنَّ شَدَّة الحرِّ والبرد مِن جهنَّم

#### نمهيد:

تُدار المسائل الَّتي انطوىٰ عليها هذان الحديثان في قضيَّتين:

القضيَّة الأولى: بيان معنىٰ كون شدَّة البرد والحرِّ مِن جهنَّم؛ والقضيَّة النَّانية: يبان معنىٰ شكوىٰ النَّار إلىٰ ربُها.

فإذا حُقِّق القول في هاتين القضيَّتين، انجلت تلك المعارضات على الحديث عن زيفِها.

#### فأمَّا القضيَّة الأولىٰ:

فقد اختلف أهل العِلم في معنىٰ كونِ شدَّة البرد والخرِّ مِن جهنَّم علىٰ قوليْن مِن حيث حمل الحديث علىٰ الحقيقة أو المجاز:

القول الأوَّل: أنَّ شدَّة البرد والحرِّ الحاصلين في الأرض مِن جَهنَّم حقيقةً.

القول النَّاني: أنَّ ذلِك مِن مجازِ التَّشبيه؛ أي: كأنَّ الزَّمهرير وشدَّة الحرِّ مِن جَهَنَّم، فاحذروه واجتنبوا ضررَه، وكذا يُقال في شدَّة البرد. فامًا القول الأوّل: فذهب إليه جَمْهِرةٌ بِن المُحقِّقِين (١) منهم القاضي عياض، حيث قال: «اختُلف في معنىٰ قوله ﷺ: «استكت النّار إلىٰ ربها ..» المحديث، وقولِه: «.. فإنَّ شدَّة الحرِّ من فيح جهنَّم»، فحمَله بعضهم علىٰ ظاهره، وقال: شكواها حقيقة، [و](٢) أنَّ شدَّة الحرِّ من وهَج جهنَّم حقيقة؛ علىٰ ما جاء ما في الحديث، وأنَّ الله أذِن لها بنفسَين: نَفَسٍ في الصيف، ونَفَسٍ في الشيئاء ... وقيل: إنَّه كلام خَرَج مخرج التَّشبيه والتَّقريب ... وكِلا الوَجهين (٢) ظاهر، والأوَّل أظهر، وحمُلُه علىٰ الحقيقة أولىٰ (١٠).

وقال النَّووي بعد نقلِه كلام القاضي عياض موافقًا له: «الصَّواب الأوَّل؛ لأنَّه ظاهر الحديث، ولا مانع مِن حملِه علىٰ حقيقتِه، فوَجب الحكم بأنَّه علىٰ ظاهره والله أعلمه<sup>(٥)</sup>.

وأمَّا القول النَّاني: فمِمَّن ذهب إليه: ابن الأثير<sup>(١)</sup>، واحتملُه الخَطَّابيُّ وجهَا في معنىٰ الحديث<sup>(٧)</sup>، وهو مَذهب القَرَضاوي مِن المعاصرين<sup>(٨)</sup>.

والرَّاجِع بادئ الرَّايِ من القولين، ما ذهب إليه أصحاب القول الأوَّل مِن حَمْلِ الحديث على الحقيقة، إذ المَصير إلى الأصل الظَّاهر هو الأقوىٰ مِن جهة

<sup>(</sup>١) انظر «التمهيد» لابن عبد البر (١/ ٢٦٣)، و«إكسال المعلم» للقاضي عباض (٩٨٢/٥ ٥٨٠)، و«المسالك شرح موطأ مالك» لابن العربي (١/ ٤٥٦)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (١٠٠/٥)، ووالمفهم» للقرطبي (١/ ٤٤٤)، وقفتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٤٤)، وقفتح الباري» لابن حجر (١/ ١٠/١)، وقفض القديرة للمناوي (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة ليستقيم بها الكلام.

<sup>(</sup>٣) يعني الحقيقة والمجاز.

<sup>(</sup>٤) "وكمال المعلم" (٢/ ٨٨٠ . ٨٨٣).

<sup>(</sup>٥) فشرح صحيح مسلمه للنوزي (٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٦) «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٤٨٤).

 <sup>(</sup>٧) وليس كما نسب إليه ابن العلك الحنفي في «مبارق الأزهار» (٢/١، ٣) أن المجاز مذهبه في الحديث،
 إنّما جكل الخطابيُ هذا المجاز وجهًا في معنل الحديث، مع إيراده للوجه الأخر في كونه حقيقة، ولم
 يرجّج بينهما، كما تراه في كتابه «معالم السُّن» (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٨) (كيف نتعامل مع السنة النبوية؛ (ص/١٧٨).

النَّظر، خصوصًا مع شهادة الرِّوايات بعضها لبعض وتعاضدها في نسبةِ شدَّة الحرِّ والبرد إلىٰ جهنَّم نفسِها؛ وسيأتي بسط القرائن المرجِّحة لهذا القول حين التَّعرُّض للقضية الثَّانِة التَّالِية.

# وأمَّا القضيَّة النَّانية: في بيان معنىٰ إذن الرَّب تعالىٰ لها بنَفَسين.

وهذه القضيَّة قد انسحب عليها خلاف أهل العلم -تَبعًا للقضيَّة الأولىٰ-علىٰ قولون:

القول الأوَّل: حَمل اللَّفظ علىٰ حقيقته، وأنَّ النَّفَسَ المضاف إليها هو تنفُّس حقيقيًّ يناسب خِلْقتها: والقائلون بهذا القول قد تقدَّم الإشارة إليهم، وسيأتي النَّقل عن بعضهم.

القول الثَّاني: أنَّ تنفُّس النَّار -وكذا شكواها(۱)- مجاز لا حقيقة؛ فنَفَسُها هو كناية عن الحرِّ والبرد في ابتدائِه، وامتِدادِه، وقوَّتِه، وصَغْفِهِ(۱): وممَّن ذهب إلى هذا القول: البَيضاوي(۱)، وابن الجوزي، بل جعَلَ هذه الكناية «مِن أحسنِ التَّسب»(۱).

واللَّذِي يَظْهِر رجحانُه - مِن جهةِ النَّظر- هو القول الأوَّل أيضًا؛ لأنَّ الأصل حمل الكلام على الحقيقةِ عندِ انتفاءِ القرائنِ النَّاقلة إلى المجاز؛ خصوصًا أنَّ الحديث خبرٌ عن أمر مُنيَّب لا يقع للحسِّ إدراكه ليصعَّ القول إنَّ قرينة المعايَنة تَصرف الخطابَ مِن الحقيقة إلى المجاز.

فلا مانعَ يمنع مِن إجراءِ الحديثِ علىٰ ظاهرِه؛ لصلاحيةِ قُدرة الرَّب لذلك، فضلًا عن قَصْر النَّفَسِ علىٰ نَفَسَين اثنين فقط: كلُّ ذلك حارسٌ مِن توهمٌ جَرَيان

<sup>(</sup>۱) أي أن الشكوي بلسان حالها لا مقالها، على جهة التوسّع في الاستعمال، كما قال الشاعر:

شكال تعجم ما العام الماليات من التعلق على الاستعمال، كما قال الشاعر:

شبكا إلى جيميلي طبول النشرئ صَبِيرٌ جمييل فكالانا مُبِعللين وكثول العرب: قالت الشّماء فهطلت، وانظر: «التمهيد» (٢٧٢/١)، و«المفهم» (٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر «كشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي (٣/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) كما في كتابه التحقة الأبرارة (١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) «كشف مشكل الصحيحين» (٣/ ٣٠٠).

الخَبر على غير ظاهرِه الحقيقيّ؛ وذلك ممًّا يُضعِف جانبَ القولِ بالمجازِ؛ لخروجه عن المألوفِ في استعماله''،

يقول الكوراني (ت٩٣٠)(٢) في معرضِ استنكاره المجازَ في هذا الحديث: «قد تقرَّر في علم الكلام أنَّ قدرتَه تعالىٰ نسبتُها إلىٰ كلِّ الممكنات علىٰ السَّواء؛ فأيُّ وجهِ لصرفِ الكلام عن الحقيقة والمعنىٰ الحِزْل الدَّال علىٰ كمال القدرةِ إلىٰ تلفيقِ التَّاويلات الرَّكِكةُ؟! وإنَّما يُصرف الكلام عن ظاهره إذا لم يستقم، أو كان في الصَّرف نكتَةُ٣٠).

فلِما سَبق ذكرُه مِن قرائنٍ، يكون القول بإجراء الحديث على ظاهرِه أسعد القولين بالصَّواب، وأعضدهما لعموم الخِطاب.

ولين كان هذا الظَّاهر قد تَعشَّر على المعترض تقبُّله من الحديث، واحتجب عقله عن إدراك دلاتله، أفلا كان الأُولئ له ارتسام مسلكِ التَّاويل له، واتبَّاع مَن قال بالمَجاز فيه مِن أولي العلم، ليتوافق الحديث مع ما يظنَّه بدَهيَّات بدل الطَّعنِ فيه؟!

و بعد؛ فقد آن الشَّروع في دفع ما سَبق سَوقه مِن دعاوي المعارضاتِ عن هذا الحديث، فنقول في الجواب عن:

الشَّبهة الأولىٰ: وهي دعواهم أنَّ هذه الأحاديث تخالف الحقيقة العلميَّة الَّتي تقضي أنَّ سبب الحرِّ وشَنَّته وكذا البرد: متعلَّق باقترابٍ أو ابتعادِ الأرض مِن الشَّمس، وينحو ذلك مِن الظَّواهر الطبيعيَّة، فيُقال:

إِنَّ هِذَه الأَحاديث خَبَرٌ مِن النَّبِي ﷺ المُوحَىٰ إليه مِن مالِك الحقيقةِ وخالِقِ الكونِ ونظامه، ﷺ، وما ساقه الطّاعنون ممَّا تقرَّر في علوم الأحوالِ الجويَّة

 <sup>(</sup>١) انظر «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠٢/١)، وفقتح الباري» لابن رجب (٢٤٤/٤)، وفقتح الباري،
 لابن حجر (١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن إسعاعيل بن عثمان الكوراني: مُفسر ومحدث حنفي، كردي الأصل، من أهل شهرزور، تعلم بمصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ولي عهده (محمد الفاتح)، وولي القضاء في أيام الفاتح، وتوفي بالقسطنطينة، وصلل عليه السلطان بايزيد، له كتب منها «غاية الأماني في تفسير السبع المثاني، انظر «الطبقات السبة» للغزي (ص/٨٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿الْكُونُرِ الْجَارِيِّ للْكُورَانِي (٢/ ٢١١ّ).

والفّلَك وغيرها: هو خَبَرٌ عمَّن يبحث عن الحقيقة؛ وقد يصيبها، وقد يخطِئها، ومنهَج العقل يَقضي بتقديم خبر مالِك الحقيقة وخالقها علىٰ خبرِ مَن يبحث عنها ولا يملكها.

فالعقل المَهْديُّ يَعْلَمُ يقينًا -بعد تحقُّقه مِن صحَّة ثبوتِ الخبرِ إلى النَّبي ﷺ-أنَّه لا يمكن أن يقع ما نطق به الوحي معارضًا للحقيقة الجسبَّة؛ فإن الحقَّ لا يتناقض، وإن كان في الحقَّ ما قد يُحار فيه! لِضَغْفِ مُدْركاتِنا عن الإحاطةِ بكلُّ حقيقة (١)؛ فهذا ابتداءً مِن جهة التَّاصيل.

ومع ما قد سَلَف التَّبيه عليه في مبحث اإشكالية الاستشكال المعاصر» مِن التَّبيه عليه في مبحث الطّلبيعة بإطلاقها لا تُمثِّل المَرجعيَّة النَّهائية عن الكون وما فيه؛ فالتُراكميَّة والنَّسبيَّة تكتنفان كثيرًا مِن معارفِ البَشر، الَّتي ترتكز على وسائل تخضع للتَّجدد والتَّطور، حتَّىٰ يُحيلا ما ظُنَّ قَبلُ حقائقَ إلىٰ كوينا لا تعدو أن تكون نظريًّاتٍ، فضلًا عن أن تكون فرضيًّات.

وعلى فرضِ التَّسليم بصحَّة التَّمليلِ الفلكي الَّذي يطرحه أرباب الاحتصاص تفسيرًا منهم لظاهِرتي الحرارة والبرودة المُفرِطَتين على وجه الأرض: فإنَّ عايةً ما يُقال منا: إثباتُ أنَّ الشَّمس سببٌ ظاهرٌ لحصولِ مطلق الحرارة والبرودة على سطحِ الأرضِ، ولا يلزم مِن إثبات ذلك نَفيُ أن تُعلَّل ظاهرة شدَّة البرد والحرَّ بالسَّبب الغيبيّ الَّذي أخبر به الصَّادق المصدوق ﷺ؛ فإنَّ خبره قد جاء في خصوصِ شدَّة الحرَّ والبرد، لا عن مطلق الحرِّ والبردا ولا تعارض بين السَّببَين السَّببَين والعامِّ.

ثمَّ لا مانع أمامَنا مِن القول بأن تكون الشَّمس مِن النَّار وطاقتها مُستمدَّة منها، فتكون حرارة الصَّيف مِن الشَّمس، وحرارة الشَّمس مكتسبة مِن النَّار وآتية لها منها<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) قدفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها» للقصيمي (ص/٧٧).

يقول الكشميريُّ (ت٣٥٣هـ): "تفصيل المقام: أنَّ الأسباب إمَّا ظاهرة أو معنويَّة، والأولىُ معلومة بالحسِّ والمشاهدة لا حاجة إلى التَّنبيه عليها، وإنَّما تدلُّ الشَّريعة على أسباب معنويَّة غير مُدركة بالحسِّ، وهو الَّذي يليق بشأنها، فللَّت على أنَّ معلِن الخير والسُّرور كلها هو الجنَّة، ومعدن المهالك والشُّرور كلها هو الجنَّة، ومعدن المهالك والشُّرور كلها هو الجنَّة، واهذه الذَّار مُركبَّة مِن أشياء كلها هو جهنَّم، فالخِزانة هي في الجنَّة والنَّار، وهذه الذَّار مُركبَّة مِن أشياء المعدنين، وليست بخزانة في نفسِها، فالحرارة وإن كانت في النَّظر الحسِّي مِن أَجل الشَّمس، إلَّا أنَّها في النَّظر الغبييِّ كلها مِن معدنها، فإذا رأيتهما أينما كان فهي من معدنها، فإذا رأيتهما أينما كان

وامًّا الجواب عن الشَّبهة الثَّانية: من دعواهم أنَّ الحديث يُصوِّر الأرضَ أنَّها ذات جوَّ واحدٍ إمَّا صيف أو شتاء . . إلخ، فيقال فيه:

ليس ذلك ظاهر الحديث كما تَوهم المُدَّعي، فالحديث دَلَّ على أَنَّ لجهنَّم نَفَسَيْن في العام؛ وهذا ثابتٌ في نفيه، وبالنَّسبة للمُخاطب بالحديث يكون أحد هذين النَّفَسَين في الصَّيف، والآخر في الشِّناء، وما يحصل مِن الاختلافِ والتَّعاقب بين هذين الفَصْلين بالنَّسبة للكرة الأرضيَّة عند النَّاس لا يقدح في دلالة الحديث؛ لأنَّ تنوَّع النَّسب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه (").

وللكشميريِّ زيادة مفيدة في جواب هذا الإشكالِ يقول فيها:

 إن قُلتَ: إنَّ الصَّيف والشَّتاء إذا دارا علىٰ النَّفَسَين، فينبغي ألَّا يكون شتاءً
 عند نَفَس الصَّيف، وبالعكس، مع أنَّهما يجتمعان في زمن واحدٍ باعتبار اختلاف البلاد.

قلتُ: ولعلَّ تنفُّسها بحرِّها مِن جانب وإرسالها إلىٰ الآخر، فإذا تنفَّسَ من جانبٍ صار شتاءً، وإلىٰ جانب صار صيفًا؛ ولعلَّ الحرَّ والبرد كيفيَّنان لا تتلاشيان أصلًا، بل إذا غلب الحرُّ دَفَعَ القَرَّ إلىٰ باطن الأرض، وإذا خلَب القَرُّ دَفَع الحرَّ

<sup>(</sup>۱) دفيض الباري، (۲/ ۱٤۱ - ۱٤۲).

<sup>(</sup>۲) انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/ ۷۹۰-۷۹۱).

إلىٰ باطنيها، لا أنَّ إحدىٰ الكَفَّتَين تنعدم عند ظهور الأخرىٰ، وهذا كما في الفلسفة الجديدة: أنَّ الحركات كلَّها لا تفنى، بل تنتقل إلىٰ الحرارة ..،١٠٠٠.

وأمَّا الجواب عن الشُّبهة النَّاللة: وهي دعواهم باستحالة صدور شدَّة البردِ مِن جهنَّم؛ لكون ذلك مخالفًا لطبيعتِها؛ وإلَّا للزم الوقوع في التَّناقض، فيُقال فه:

إِنَّ ذلك يَصحُ لو كانت النَّار الأخرويَّة نَمَطًا وشكلًا واحدًا كنار الدُّنيا، أما مع اختلافهما فلا، فنار الآخرة نار تتكلَّم وتغضب، دار أعدَّما الله تعالىٰ للمقاب، وهي دَرَكات وطبقات، قد حَوَّت صنوفًا مِن العذاب الأليم، فلا يبعُد أن تكون شدَّة البرد مُنبعثةً مِن طبقة زَمهربريَّة مِن طبقات جهتَّم (٢)، فلا تناقض حينلِد.

وفيما سَبَق قريبًا من نصِّ الكشميريِّ نوعُ جوابٍ عن هذا الإشكال لِمن تأمَّله! فإنَّ شَدَّة الحرِّ الَّتِي يسبِّبها نَفَس جهنَّم في شطرِ الأرض، هو المُتسبِّب في شدَّة بردِها في شطرها الآخر، من جِهة دفع هذا لهذا، والله تعالى أعلم.

والَّذِي يَنبغي أن يُعلم على كلَّ حال، أنَّ مثار الغَلَط في هذه الدَّعوىٰ يكمن في القياس الفاسد، الَّذي جعل من الواقع المشاهد معيارًا للحكم على الغائب وأصلًا يُردُّ إليه، ولو مع تحقُّق الاختلاف بين الأصل والفرع! والله الهادي.

<sup>(</sup>۱) فغيض الباري، (۲/ ۱٤۲).

<sup>(</sup>٢) انظر فنتح الباري، لابن حجر (١٩٠/٢).

(المبحث الثاني عشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث عذاب القبر ونَعيمِه

### المَطلب الأوَّل سَوُّق أحاديث عذاب القبرِ ونعيمِه

عن البراء بن عازب ﴿ عن أبي أيوب ﴿ قال: خَرجَ النبيُ ﴾ وقد وَجَبَتِ الشَّمسُ<sup>(۱)</sup>، فَسَمِع صوتًا، فقال: "بَهُودُ تُعَدِّبُ في **قُبورها،** متَّقَق عليه (۱<sup>۳)</sup>.

وعن أنس بن مالك ﷺ أنَّه حدَّنَهم أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إنَّ العبدُ إِذَا وُضِعَ في قَبرِه، وتَولَّىٰ عنه أصحابه، وإنَّه لَيَسْمَعُ فَرَعَ نِمَالِهم: أَنَاهُ مَلَكَان فَيُقْمِدَانِه، فيقولانِ: ما كُنتَ تقولُ في هذا الرَّجُلِ لمحمَّد ﷺ؟ فأمَّا المومنُ فَيقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله ورَسُوله، فيُقالُ له: انْظُرْ إِلَىٰ مَقْدَكِ بِن النَّادِ، قَد أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْمَدًا بِن الجَنَّةِ، .. فيراهما جميعًا»، قال قتادةُ: وذُكِرَ لنا أنَّه يُفْسَحُ في قَبْرِه، ثُمَّ رَجَع إلىٰ حديث أنس ﷺ قال: "وأمَّا المنافقُ والكَافِرُ قَيْقال له: ما كنتَ تَقولُ في هذا الرَّجُلِ؛ فِقولُ: لا أَذْرِي، كُنتُ أقولُ ما يقولُ النَّاسُ، فيُقال: لا ذَرَبَتَ ولا تَلبَتُ "ا ويُصْرَبُ بِمَظَارِقَ مِن حَديدٍ ضَرَبُةً، فيصبحُ صَيْحَةً يَسْمَعُها مَن يَلِيهِ فَيرَ الْقَلِينِ، مِتَقَا عليه (\*).

<sup>(</sup>١) وَجبت الشمس؛ سَقطَت مع المغيب، انظر «النهاية» لابن الأثير (٥/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: التعوّد من عذاب القبر، رقم: ١٣٧٥)، ومسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقمد الميت في الجنة أو الثّار عليه ..، رقم: ٢٨٦٩).

 <sup>(</sup>٣) ولا تليت: أي ما استطعت، وقيل: إنها إنباع ولا معنى لها، والأوَّل رجعه ابن حجر في فنتح البازي، (٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، رقم: ١٣٧٤)، ومسلم مختصرًا في=

وعن ابن عبَّاس عَلَيْهُ قال: مَرَّ النبيُّ ﷺ بِقَبْرِينِ فقال: "اللَّهُمَا لَيُعلَّبَان، ومَا يُعلَّبَان في كبيرٍ"\\، ثُمَّ قال: "ابليٰ، المَّا أَحدُّهُما فكانَ يَسْمَىٰ بالنَّوبِيمَةِ، والمَّا الآخر لا يَسْتَثِرُ مِن بَوْلِهِ"، ثُمَّ أَخَذَ عودًا رطبًا فكسَرَه النَّنتِين ثمَّ خَرَزَ كُلُّ واحد منهما علىٰ قَبْر، ثُمَّ قال: "لَكَلَّهُ يُخفَّفُ عَقْهُما مَا لم يَبْسِسا، مَثْقَى عليه \\.

عن أبي هريرة ﷺ قال: كان الرَّسولُ ﷺ يَدْعو: «اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ، ومن عَذَابِ النَّادِ، ومن فِثْنَةِ المُحيا والممات<sup>(٣)</sup>، ومِن فتنة المسيح الدَّجَالِة، مَثْنَى عله <sup>(1)</sup>.

وعن عائشة ﷺ: أنَّ يهودية دَخَلت عليها، فَذَكَرَت عَذابَ القَبرِ، فقالت لها: أَعاذَكِ الله ﷺ عن عَذَابِ القَبرِ، فقالت القائدِ، فقالت الله ﷺ عن عَذَابِ القَبرِ، فقال: «قعم، عذاب القبر حقٌ»، قالت عائشة ﷺ: «فعا رَأيتُ رسولَ الله ﷺ بعدُ صَلَّىٰ صَلاةً إلاَّ تعوَّذَ مِن عَذَابِ القَبرِ». أخرجه البخاري<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت في الجنة أو التّار عليه . . ، وقم: ٢٨٧٠)،
 واللفظ للبخارى.

 <sup>(</sup>١) اختلف في تأويل قوله ﷺ وما يُعذّبان في كبير على أغاويل، لعلى أغربها الذي يدل عليه السّباق هو أنَّ معناه: ليس بكبير عندهما، وهو عند الله كبير، فهو كبير في الذّنوب، انظر «الفتح» لابن حجر (١/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، رقم: ١٣٧٨)، ومسلم في
 (ك: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول وجوب الاستبراء منه، رقم: ٢٩٢).

 <sup>(</sup>٣) فتنة المحيا: ما يعرض للمره مدة حياته من الافتتان بالثّنيا وشهواتها، وفتنة الممات: ما يُغتن به بعد الموت، انظر فتيح الباري، لابن حجر (٣١٩/٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: التعرف من عذاب القبر، رقم: ١٣٧٧)، ومسلم في (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يُستعاذ منه في الصلاة، رقم: ٥٨٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: ما جاء في عذاب القبر، رقم: ١٣٧٢).

## المَطلب الثَّانِي سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ لأحاديث عذابِ القبر ونعيمه

مِمًا استندَ إليه المُبطِّلون لأخبار هذا الباب مجموع ضَرورتين لا يُمكن دفهُهما: الضَّرورة العقليَّة، والضَّرورة الحِسيَّة<sup>(۱)</sup>.

فأمًّا الضَّرورة الأولىٰ: فإنَّه مِن المُحال عقلًا بعد موتِ الإنسان وتوسيدِه الثَّرىٰ، وصيرورته إلىٰ جنَّة هامدة لا حياة فيها: أن يشعر بالعذاب أو النَّعيم في قبره، أو أن تقع المساءلة والخطاب له؛ إذْ شرَّطُ ذلك الحياةُ، والحياةُ زالت بزوالِ الرُّوح، والبَيْةُ قد انتَقضت؛ فامتنعَ عقلًا ما ذُكِر في تلك الأحاديث.

يقولُ (حسن التُرابي) في تقريرِ هذا الاعتراض: «هناك أفكار مُتخلَّفة . . مثلًا هناك مُن مُنكرِ ونكير، وعذابِ داخلَ القبر، وهذا غير صحيح! والإنسان حينما يموت تصعد روحه لله ﷺ، أمَّا الجسد فيَتأكل وينتهي، لا يُبعَث . مرَّة أخرىًا('').

<sup>(</sup>١) انظر ددفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٢٦٥).

 <sup>(</sup>۲) نقلًا عن أسلسلة الدراسات الفكرية (ص/٦)، إعداد الأمانة العامة لهيئة علماء السودان، العدد السَّادس، ١١ شوال ١٤٢٧هـ الموافق ١ نوفير ٢٠٠٦م، نقلًا عن الاتجاء العلماني المعاصرة (ص/٤٩١).

ويقول (نيازي عزَّ الدِّين): «الحياة أساس مِن أجلِ تواجد الآلَم، والموت إيفاف له، ولذلك يقول لنا الله تعالىٰ في القرآن لعلمه هذه الحقائق: ﴿إِنَّكَ لَا شُيعُ ٱلْشَيَّ ٱلشَّمَ ٱلشَّمَ ٱلشَّمَ الشَّمَع السَّمع، ولا اللهيت قادرٌ علىٰ السَّمع، ولا الذي فقد حاسَّة السَّمع، كلاهما لا يَسمع، ثمَّ نحن نقول: لا؛ بنل إنَّ المهيّت يسمع أصوات نعالِهم؟! .. ﴿ثَمَّ لَا يَتُوثُ فِيَا وَلاَ يَمَينَ اللهُ اللهُ يقول: (لا يموت فيها) حتَّىٰ يُبقيه في العذاب الدَّائم، الأَمَّ إن المَّ أَنَّ المَدَّاب الدَّائم، الأَمَّ إن

أمًّا الشَّرورة الأخرىٰ: فيقولون: أنّنا بعد طول التَّجاربِ نكشِف عن القَبر، فلا نجدُ ملائكةً يضربون بمطارق من حديد، ولا نرىٰ فيه حيَّاتٍ، ولا ثعابينَ، ولا نبرانًا، بل نرىٰ أجسادًا بالبة، أو عِظامًا نَخِرَةً، بل لو كشفنا عنه في كلِّ حالة، لوجدْناه فيه لم يلهبُ ولم يتغيَّر عن حالته السَّابقة.

فكيف يصِحُّ بعد ذلك الزَّعمُ بأنَّ الميت يُفْعَدُ في قبره؟ مع كوننا لو وضغنا زِئْبَقًا بين عينيه، أو دُخنًا<sup>(٢)</sup> على صدره، وأتيناه بعد بُرهة مِن الزَّمن؛ لَمَا تَغيَّر زِئْبَقٌ ولا دُخْنُ عن وضعِهما! ثمَّ إنَّا نفتح القَبْر فنجدُ لخدًا ضيِّقًا علىٰ قلْرٍ ما حفرْناهُ؛ فكيف تزعمون أنَّ القَبْر يَتَّسع له وللمَلكين السَّائلين له؟!<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) دين السلطان؛ (ص/٩٢٣).

 <sup>(</sup>٢) النَّخن: نَبَات عشيي أسود، حبُّه صَفِير أملس كحب السّمسم، ينبُّت بريًّا ومزروعًا، انظر «المعجم الوسيطة (١/٢٧١)

<sup>(</sup>٣) انظر االتذكرة للقرطبي (ص/ ٣٧١).

# المَطلب الثَّالث دَفعُ دعاوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن أحاديث عذاب القبر ونعيمه

لقد دلَّت الأحاديث المُساقة السَّابقة على ثبوتِ فتنةِ البَرْزَخ<sup>(۱)</sup>، وأنَّ في القَبْر عذابًا ونعيمًا للميِّت بِحَسَبِ عملِه، وذلك مُقتضى عدلِ المولى تبارك وتعالى، ومعجبِ أسمائه وكماله، أنْ يُنغم أرواح وأبدَانَ أوليائه، ويُعذَّبَ أرواح وأبدان أعدائه؛ فيُذيقَ بدَنَ المطيع له وروحَه مِن أنواع النَّعيم ما يَليق به، ويُذيقَ بَدَنَ المعليع له وروحَه مِن أنواع النَّعيم ما يَليق به، ويُذيقَ بَدَنَ المعليم له وروحَه مِن أنواع النَّعيم ما يَليق به، ويُذيقَ بَدَنَ المعليم له وروحَه مِن أنواع النَّعيم ما يَليق به، ويُذيقَ

وقد نصَّ الأثمَّةُ علىٰ تواترِ الأحاديث في إثباتِ عذابِ القَبْرِ ونعيمِه، ومُساءَلةِ مُنكَر وِنكير، وتَظاهُرِها عنه ﷺ، بل وانعقد إجماعُهم علىٰ ما حَوَته مِن أخبار.

<sup>(</sup>١) التَرَوَّخ في اللغة: الحاجرُ والحدُّ بين الشيئين، كما في هقايس اللغة لابن فارس (١٣٣/١)، وأمَّا عند أهل الاصطلاح: فهو اسمُ ما بينَ الدنيا والآخرة؛ من وقَبِ الموبِ إلى البحث، وقد ينوب عنه لفظ (القبر) فيُقال: عذاب القبر ونعيمه: من باب الأغلب، إذَ قد يموت إنسانٌ ولا يُدفَن في المقابر؛ بأنَّ تأكله السباغ، أو يُصلَب . . إلخ، انظر «الرُّرح» لابن القيم (ص/٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «الرُّوح» لابن القيِّم (ص/ ٧٤).

يقول ابن العَقَال<sup>(١٠)</sup>: ﴿إثباتُ عذاب القبر هو مَذهب أهل البُّنة، وهو ممَّا يجب اعتقاد حقيقيّه، وهو ممَّا نقلته الأمَّة متوائزًا، <sup>(١٢)</sup>.

وقال ابن عبد البرّ: اليس بن أنتَّة المسلمين وفقهائهم، وحمَّلة الآثار منهم مِن الصَّحابة والتَّابعين ومَنْ بعدهم: أحدٌ يُنكِرُ فتنةَ القَبْر، فلا وجُهَ للاشتغالِ بأقاويل أهل البدّع والأهواءِ المُضِلَّةِ، (٢٠٠٠).

ويقول ابن القطّان الفاسئ: «أجمع أهل الإسلام مِن أهل السُّنة علىٰ أنَّ عذاب القبر حقَّ، وعلىٰ أنَّ مُنكرًا ونكيرًا مَلكيْ القبر حقَّ، وعلىٰ أنَّ النَّاس يُفتنون في قبورهم بعدما يُحيون فيها . . "<sup>(1)</sup>.

حتَّى المعتزلة -مُراغِمو السُّنَي بالعَقليَّات- مُجيعون على الإقرارِ بعذابٍ القبرِ إلَّا النَّادر! ترى إقرارهم في ما نصَّ عليه مُقلَّمُهم عبد الجبَّار الهمدانيُّ (ت٤١٥ه) بقوله: «فصلٌ في عذاب القبر: وجملة ذلك أنَّه لا خلاف فيه بين الأمَّة، إلَّا شيء يُنقَل عن ضرار بن عمرو<sup>(٥)</sup>، وكان مِن أصحاب المعتزلة، ثمَّ التحتَّ بالمُجبِّرة، ولهذا ترى ابن الرَّاوندي يُشتِّع علينا، ويقول: إنَّ المعتزلة يُكرون عذات القب، ولا يقرُّون به!..،(١).

<sup>(</sup>١) هو علي بن إبراهيم بن داود، علاء الدين، أبو الحسن العظار الدمشقي الشافيم، إما حافظ زاهد، تتلفظ على اللووي وتفرّج به، من تاليفه فتحقة الطالبين في ترجعة الإمام اللووي»، واحكم صوم رجب وضعبانه، توفي سنة (٢٧/٤)، انظر امعجم الشيوخ الكبيره للذهبي (٢/٧/١)، والأعلام للزوكلي (٤/ ٢٥١)، والقلام على المحلق في أحاديث الأحكام، لابن العطار (١٩٣١)، وانظر الحكم على أحاديث

 <sup>(</sup>٣) الأجوبة عن المسائل المستغربة، (ص/١٨٩).
 (٤) الإقناع في مسائل الإجماع، (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) ضرار بن صمور الفطفاني: قاض من كبار المعتزلة، ظلم برياستهم في بلده؛ فلم يدركها، فخالفهم، فكروه ومرثل الخوارج، وفيها ما هو تقالات ككروه وطروره؛ وصنف نحو ثلاثين كتابًا، بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج، وفيها ما هو تقالات خبيثة، قال الجنسي: ومن عده من المعتزلة فقد أخطأ، لأنًا نتبرًا منه فهو من المُعبِرة، توفي (٣٣١م) انظر تتاريخ الإسلام؛ (٩/٨٧٠).

<sup>(</sup>٦) فشرح الأصول الخمسة؛ (ص/٧٣٠).

ثمَّ أخذَ يستدِلُّ لعذابِ القبر ونعيمه؛ وبن أهل العلم من يجعل مدارَ الآيات الدَّالَّة علىٰ هذا الأمر علىٰ ثلاث آيات؛ وهو المُفهوم من صنيعِ البخاريِّ<sup>(۱)</sup>، وبَلَغَ بها ابنُ القبِّم خَمْسَ آياتٍ<sup>(۱)</sup>، وابنُ رجب سِتُّ آياتٍ<sup>(۱)</sup>.

# فمن الدَّلاثل القرآنيَّة الَّتي أشارتْ إليها:

قول تعالىٰ: ﴿وَمَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةُ الْفَكَابِ ۞ النَّارُ يُعْرَشُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ اَشَدٌ الْفَكَابِ﴾ [تَظَافِي: ١٥-٤١].

يقول الزَّمخشري: اعرضُهم عليها: إحراقُهم بها، يُقال: عَرَض الإمامُ الأساريٰ علىٰ السَّيف، إذا قَتَلهم به؛ وقُرئ: (النَّارَ) بالنَّمس، وهي تعشُد الوجه الأحير، وتقديره: يدخلون النَّارَ يُعرَضون عليها .. ويجوز أن يكون ﴿غُثْرُنَّ وَوَحْيَا ﴾ عبارةً عن الدَّوامَ (أُنَّ).

فمعنىٰ العرض في هذه الآية كمعنىٰ عرض الكفّار علىٰ النَّار يوم القيامة في قول تعالىٰ: ﴿ وَرَبُولُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِمِينَ مِنَ اللَّذِلَ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفِ خَفِيْ ﴾ [اللّهُنَاقُ: ١٤٠]؛ أي: أنَّ الكفَّار يبتدئ نظرهُم إلىٰ جهنَّم من تحريك لاجفانهم ضعيف خفى بمُسارقة، كما ترىٰ المُصبور ينظر إلىٰ السَّيف من شدَّة الهول (٥٠).

فلصريح معنىٰ آية عرض آل فرعون علىٰ النَّار في إثبات عذابٍ في البرزخ، قال ابن كثير: "هذه الآيةُ أَصْلٌ كبيرٌ في استدلال أهل السُّنَّة علىٰ عذاب البَرْزَخ في القبور»<sup>(٦)</sup>.

وقال ابن القيِّم في الآية: «ذكرَ هن فيها عذابَ الدَّارَين ذكرًا صوبحًا لا يحتمل غيرَه» (٧٠).

<sup>(</sup>١) انظر اجامعه الصحيحة (ك: الجنائز، باب: ماجاء في عذاب القبر).

<sup>(</sup>٢) انظر «الرُّوح» لابن القيم (ص/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «أهوال القبور» لابن رجب (ص/٥٥-٤٨).

<sup>(</sup>٤) «الكشَّاف» (٤/ ١٧٠).

 <sup>(</sup>٥) (الكشَّاف) (٤/ ٢٣١).
 (٦) وتفسير القرآن العظيم؛ (٣٠٧٩/٧).

<sup>(</sup>٧) قالروح؛ (ص/ ٧٥)

# ومِنْ تلكم الآبات القرآنيَّة الَّتي أَلْمحَتْ أيضًا إلىٰ مسألتنا:

قول تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ۚ إِذِ الطَّلِيلُونَ فِي غَمَرَتِ الْوَتِ وَالْمَلَتِكُمُ بَائِسُلُوا أَيْدِيهِدَ أَشْرِيجُوا الْشُسُكُمُّ الْكِنْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّوَ غَيْرَ المُقِنِّ وَكُنتُمْ عَنْ مَائِنَةِ. فَسَتَكَبُّرُونَ﴾ [الإنقطان: ٩٣].

قال ابنُ قَيِّم الجوزيَّةِ فيها: «هذا خطابٌ لهم عند الموت، وقد أُخبَرت الملائكةُ -وهم الصَّادقون- أنَّهم حينيْذِ يُجزَون عذابَ الهون، ولو تأخَّر عنهم ذلك إلى انقِضاءِ اللَّنيا لَمَا صِحَّ أَن يُقالَ لهم: ﴿ الْثِيَرَ مُ تُوْرَفَ ﴾ (١٠٠).

هذا ليتَقرَّر أنَّ عذابَ القَبْر ونعيمَه، وإنْ نصَّتْ الأحاديثُ عليها وجَلَّنْها؛ فلا يعنى ذلك خُلُوَّ القرآن مِن الإشارة إليها.

### فأمَّا جواب ما ادَّعَوه مِن الضَّرورة العقليَّة، بيانُه في التَّالي:

أوَّلًا: قاعدةُ أهل السُّنة والجماعة الَّتي فارقوا بها طوائف المبتدعة والضُّلَّال، والَّتي طَردوها في جميع أبواب الدِّين أصولهِ وفروعِهِ: أنَّه لا تقوم قدَمُ الإسلام إلَّا علىٰ ظَهْرِ التَّسليم والاستسلام.

فأهل السُّنَة ومَن تبِعهُم في ذلك، أقرُّوا بهذه الأخبار النَّبويَّة وصدَّقوها، وأَجْرَوُها علىٰ حقائقِها، وآمنوا بأنَّ لله الحكمة البالغة في ذلك، يفعل ما يشاءُ مِن عقابٍ ونعيم، وأنَّ الإيمان بذلك هو من الإيمان بالغيب، الَّذي هو مِن أخصٌ خصائص أهل الإيمان، وهو مدار الابتلاء.

فوجب حَمْلُ ما تضافرت عليه النُّصوص، وكلَّت عليه الأخبار من عذاب القَبْر ونعيمه، وحصول الشَّوال للميَّت من المَلكَيْن: وجب حملُ كلِّ ذلك على الحقيقة، إذ ليس هناك ما يُحيلُها؛ لا مِن جِهة الدَّلائل النَّقلية، ولا العقليَّة؛ فعذاب القَبْر ونعيمه ثابت في الأَّخبَار، وليس في بدائه العقل ما يدفعه، بل تلكُّ الاخبار، موافقة لأحكامِه أنمَّ الموافقة.

 <sup>(</sup>١) «الروح» (ص/ ٧٥).

ثانيًا: أنَّ دعواهم استحالةً حصولِ العذاب للمقبور وقد صار مجرَّد جثةٍ هامنةٍ لا روح فيها، أو في حالِ انتقاضٍ بِنْيَبَه، مع انتفاءِ الحياة عنه: دعوى الطلة؛ لأنَّ النُّصوص قد أبانتُ أن الرُّوح تُعاد إلى الميِّت إعادةً غير الإعادةِ المَلْوَةِ في الدُّنيا؛ ليَجرِي للميِّت السُّوالُ والامتحان وما بعدهما، والنَّليل قد أَبانَ عن ذلك، والعقلُ لا يُحِيلُه، فيلزم التَّصديقُ بما وراء ذلك مِن السُّوالُ والخطاب، والعذاب والتَّعم للمقبور.

# والبراهين على حصولِ هذا النَّوع من الحياة كثيرةً:

منها ما جاء في حديث البراء بن عازب الله المشهور في تشييعهم مع نبيهم الله جنازة رجل من الأنصار، حيث قال النّبي الله الله المومن إذا كان في انقطاع من اللّنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة مِن السّماء، بيضُ الوجوه ...»، والشّاهد فيه قوله الله بعد ذلك: «فتّمادُ روحه في جسده، فياتيه ملكان، فيُجلسانه، فيقولان له: مَن ربّك؟ ...» الحديث (۱).

قال ابن القيِّم معلِّقًا علىٰ هذا الحديث: «قد كفانا رسول الله ﷺ أَمْرَ هذه المسألة، وأغنانا عن أقوال النَّاس؛ حيث صرَّح بإعادةِ الرُّوح إليه،(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في امسنده (رقم: ١٨٥٣٤)، يقول البهيقي في الإلبات عذاب القبره (ص/٣٧): اهذا حديث كبير، وصحيح الإسناد، رواه جماعة الأثمة الثقات عن الأعمش، والحديث حسنه ابن تيمية في الفتاوئ، (٢٩٠/٤)، وقال ابن القيم في اللروح، (ص/٢٥): اللحديث صحيح لا شك فيه، رواه عن البراء جماعة، وأفاد أن اللمارقطني جمع طرقه في جزء مُمُود.

<sup>(</sup>٢) ﴿ الرُّوحِ ﴾ (ص/ ٤١).

وقالوا: لو كان ذلك حقًّا لَلَزِم أن يموت الإنسان ثلاث مرَّات، ويحيا ثلاث مرات، ويحيا ثلاث مرات، والفُران دلَّ على أنهما مَوتتان وخياتان (((): وهذا ضعيفٌ جِدًّا؛ فإنَّ حياة الرُّوح ليست حياة تامَّةً مستقلَّة كالحياة اللَّنيا، كالحياة الآخرة بعد البعث، وإنَّما فيها نوع اتَّصالِ بالبَدَن، بحيث يحصل شعور للبدن، وإحساس بالنَّدِم والعذاب وغيرهما؛ وليس هو حياة تامَّة حتَّى يكون انفصالُ الرُّوح به موتًا تامًّا! وإنَّما هو شبيهُ بانفصالِ روح النَّام عنه، ورجوعها إليه؛ فإنَّ ذلك يُسمَّىٰ موتًا وحياة (().

وليست تُشتَرط سُلامة البِنْنَةِ وعدم انتقاضها ليصنحُّ حلول الرُّوح فيها، فإنَّ هذا مَدفوعٌ مِن وجهين:

الأوَّل: أنَّ البِنْيَةَ لا تنتقض بالموت نفسِه، فقد يبقىٰ بعضُ الموتىٰ في قبورهم علىٰ بِنْيَتِهم زمانًا ولا يتغيَّر حالهم، وقد ثبتَ النصُّ بتخصيص الأنبياء ﷺ بذلك (٢٠)؛ وكذا دلَّت المشاهدة علىٰ تحقَّقه لبعض الموتىٰ(٤٠).

النَّاني: أنَّه وإن انتقَضَت بعض البِنية؛ فلا يمنع هذا الانتقاض مِن حلول الرُّوح بالباقي من بَدَن المبت، ولهذا فإنَّه من المشاهَد قطعُ يَدي الحيوان ورجليه وهو حيُّ، وقد عقد البيهةيُ بابًا في كتابه «إثبات عذاب القبر» وَسَمّه بِـ "باب: جواز الحياة في جزءٍ منفرد، وأنَّ البِنية ليست من شرط الحياة، كما أنَّها ليست من شرط الحيّ، وفي ذلك جواز تعذيب الأجزاء المتفرّقة».

 <sup>(</sup>١) يشيرون إلى قوله تعالى: ﴿قَالُوا رَبُّنَّا أَشَّنَا أَشْنَيْنِ وَأَسْيَتَنَا ٱلنَّدَيْنِ﴾ [كَالله: ١١].

<sup>(</sup>٢) فأهوال القيورة (ص/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) كالحديث الذي أخرجه أبو داود في «السنز» (ك: الصبلاء، باب: الاستغفار، وقم: ١٩٥١)، والنساني في «السنز» (ك: الجمعة، باب: إكتار الصلاة علن النبي بوم الجمعة، وقم: ١٩٣٤)، وابن ماجه في «السنز» (ك: إقامة الصلاء، باب: في فضل الجمعة، رقم:١٠٨٥) من حديث أوس بن أوس فله قال: قال النبي هج: «إنَّ الله تبارك وتعالن حرم علن الأرضي أجساد الأنباء» وصحمه اللووي في «الأذكار» (ص/١٠١٥)، وإن ثمّ المهزرة في «جلد الأنهام» (ص/١٨).

 <sup>(</sup>٤) كما حصل -مثلا- لجابر بن عبد الله هج حين غير قبرَ واليه هج المُستشهد في أحد، حيث يقول:
 ق. فَأَشَرَجته بعد سِنَّةِ أشهر، فإذا هو كَيْرَم رَضِعته مُنيَّة غير أُذَه، رواه البُخاري في (ك: الجنائز، باب: هل يخرج السيَّت من القبر واللَّحد لعلَّة، رقم: ١٣٥١).

<sup>(</sup>٥) ﴿إِثْبَاتَ عَذَابِ القَّبِرِ \* للبِيهِقِي (ص/ ٦٤).

والله تعالىٰ قادرٌ علىٰ إعادة الرُّوح إلىٰ جميع البَدنِ، وإلىٰ بعض أجزايِه، وكلاهما في متعلَّق قدرة الرَّب سواء، ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُوْتُ﴾ إيَّتِنَ؛ ١٨٦.

فإذا تَبيَّن اختلاف تعلَّق الرُّوح بالجَسد في البرزخ عنه في اللَّنيا، فقد فسدَ تبعًا لذلك قول المخالف: أنَّ فقدَ الميِّت لأدواتِ الإحساسِ يُفقِده الشَّعور بالعذاب أو النَّعيم؛ وذلك أنَّ الحقيقة الشَّرعيَّة دلَّت على أنَّ الإنسان مُركَّب من نفس وبَدن، وانقسام الدُّورِ إلىٰ ثلاثٍ: دار اللَّنيا، ودار البَرْزَخ، والدَّار الآخرة، ولكلِّ واحدةِ من هذا الدُّور أحكامها الَّتي تختصُّ بها عن غيرها.

فالله تعالى جعل أحكام النُّنيا: على الأبدان، والأرواحُ تبعٌ لها؛ ولِذا أناط الأحكامُ الشَّرعية على ما يظهر من اللّسان والجوارح، وإنّ أضمرت التُّفوسُ خلاقه.

وجعل أحكامَ البَرْزَخ: علىٰ الأرواح، والأبدانُ تَبع لها، وتجري أحكامُه علىٰ الأرواح، فتسري علىٰ الأبدان نعيمًا أو عذابًا، بحسَب تعلَّفها به.

وجعل أحكام دار القرار: على الأرواح والأبدان معًا(١١).

فَمَنْ مَاثَل بين هذه الدُّور في الأحكام، وساوىٰ بينها، فقدْ خالَف مقتضىٰ البراهين الشرعيَّة، والدَّلائل العقليَّة؛ إذْ العقل يمنعُ من الجمع بين المُختلفات، كما يأبئ التَّفريق بين المتماثلات.

فإذا عُلِم هذا الاختلاف بين الدُّور: زالَ الإشكال، وانقشعت حُجُب الحيرة، واستبان «أنَّ النَّار الَّتي في القَبْر والخُضرة: ليست من نار الدُّنيا، ولا زرع الدُّنيا، وإنَّما هي من نار الآخرة وخُضْرتها، وهي أشدُّ من نار الدُّنيا، فلا يحسُّ بها أهل الدُّنيا؛ فإنَّ الله يُحمي عليه ذلك التُّراب والحجارة مِن تجتِه، حتَّىٰ تكون أعظم حَرًّا مِن جمر الدُّنيا، ولو مَسَّها أهل الدُّنيا لم يحِسُّوا بذلك، وقُدرة الرَّب تعالىٰ أوسعُ وأعجبُ من ذلك، (7)

<sup>(</sup>١) انظر «الرُّوح» لابن القيم (ص/٦٣).

<sup>(</sup>۲) ﴿الروح؛ (ص/٦٦).

ومِن لطفِ الله تبارك وتعالى أنْ صرَف أبصارنا وأسماعنا عن إدراك ما يحصل للمَدفونين؛ رحمة بعباده، لعلمه تبارك وتعالى أنَّ قُدَرْهم لا تثبتُ على رؤيةِ العذاب وسماعه، واختبارًا لنا؛ إذْ لو كان الغيبُ شهادةً لآمَنَ كلُّ النَّاس، ولزالَ أصل الجزاء، ولمَا حصل التمَّايُر بين المؤمنين والكافرين (١٠، وعلىٰ هذا وفاق أهل السُّنة.

يقول ابن تيميَّة: «العذابُ والنَّعيم على النَّفس والبَدن جميمًا باتَّفاق أهل السُّنة والجماعة، تُنعَّم النَّفس وتُعذَّب منفردةً عن البَدن، وتُنعَّم وتُعذَّب متَّصلةً بالبَدن، والبدن متَّصلُ بها؛ فيكون النَّعيم والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين، كما تكون على الرُّوح منفردةً عن البَدن، (٢٠).

فالحاصل: أنَّه ليس في العقول ما يحيل أن يمسَّ الأبدانَ مِن العذابِ أو النَّعيم ما لا يحسُّ به النَّاس في الدُّنيا، والله تعالىٰ يقول: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفَّ النَّعِيمَ ما لا يحسُّ به النَّاس في الدُّنيا، والله تعالىٰ يقول: ﴿وَلُو تَرَىٰ إِذْ يَنَوَفُّ الْمَلَيِّكَةُ يَعَمُونُكُ وَبُومُهُمُ وَلَذَبُرُهُمُ وَذُوفُوا عَذَابَ الْعَرِيقِ﴾ [الأَثْكَالُة: ٥٠].

فما في هذه الآية يجري كله للميّت الكافر أثناء مويه، يُعذَّب بضرب وجهه وبُثيره، وليس أحدٌ ممَّن حوله يرى ذلك، ولا هو يشعر به إنسان، ففإنَّ ما وَكَبه الله تعالىٰ له من يعمة الحواسُ مناسبٌ لضعفه وعجزه، فكانت حواسُه علىٰ قدره في الخَلق، ومهما جاهد الإنسانُ للبلوغ بها إلىٰ حدِّ يفوق طبيعتها البشريَّة المتَّصفة بالنَّقص والعجز: قلنُ يُعْلع، لأنَّ هذا قَسْمُه الَّذي اختاره الله، وهذا القسم والخلقة جاريةٌ علىٰ مقتضىٰ حكمة الله تبارك وتعالىٰ، العالِم بوجوه المصالح، وأفنان الخيورهُ<sup>(٣)</sup>.

وفي هذا بطلانُ الدَّعوىٰ النَّانية في إحالةِ الضَّرورة الحسيَّة.

<sup>(</sup>١) انظر «دفع دعوىٰ المعارض العقلي» (ص/ ٥٣٤-٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه ابن القيم في «الروح» (ص/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٥٣٣).

أمَّا استدلال المعترض بقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّكَ لَا نُتَيِعُ ٱلْمَرْقَ ﴾ علىٰ انتفاءِ قدرة المبِّت علىٰ السَّماع لفقد آلةِ ذلك:

فمثالٌ منه مندرجٌ فيماً يسمِّه الجَدَليُّون بـ «الاستدلالِ بمحلِّ الشَّاهدة! وليس يصحُّ في باب الاحتجاج؛ ذلك أنَّه قد يُقال: بأنَّ نفيَ السَّماع في الآية هو لاختلافِ أحكامِ الدَّارَيْنِ، وانتفاءِ قناةِ التَّواصل بينهما، إلَّا بنصٌ شرعيٌ يثبت ذلك لبعض الأعبانِ<sup>(۱)</sup>، وليس لكونِ الميِّت فاقدًا للقدرة على جنسِ السَّماع لفقدِ لله كما يتَّعه المعترض.

علىٰ أنَّ من العلماء من يذهب أنَّ المُراَ مِن السَّماع في الآية ما هو بمعنىٰ الانتفاع والاستجابة، "فإنَّه في سياقِ خطابِ الكُفَّار الَّذين لا يستجيبون للهُدىٰ ولا للابمان إذا دُعوا إله.

نظير ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَانًا لِلْجَهَنَدَ صَحِيمًا مَنَ لَلِمِنَ وَلَايشٌ لَمُمُ اللهِ وَلَكُمْ اللهُ الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ النَّالُ لَا يَسْتَمُونَ بِهَا وَلَكُمْ اللَّهِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

والَّذي ينعقد القلبُ عليه في هذا الباب: أنَّ ما يجري للميَّت مِن صنوف العذاب والنَّعيم؛ وكيفيَّة بصره وسمعِه، ليس مِن جنس المعهود في هذه الدُّنيا.

<sup>(</sup>١) كالذي أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: العيت يسمع خفق النعال، رقم: ١٣٣٨)، مسلم في (ك: الجنّة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد العبت من الجنّة أو النّار عليه، رقم: ٢٨٧٠) بن أنّ «العبدَ إذا وُضع في قبره، وتولّى وذهب أصحابه، حمّل إنّه ليسمع قرع نعالهم ..».

وما أخرجه البخاري في (ك: المغازي، باب: قتل أبي جهل، رقم: (٣٩٧)، ومسلم مختصرًا في (ك: المجلّة والمجارية ولي الم (ك: الجلّة وصفة نعيمها، باب: عرض مقعد الميت من الجلّة أو الثّار عليه، وقم: (١٨٥٥) من قول . النّبي ﷺ لمبر ﷺ جوابًا لاستفرابه مناداتُه أهل القلبِ وهم أموات: قواللّذي نفس محمّد بيده، ما انتم بالشُمّع لما أقولُ منهم، قال قتادةً راوي الحديث: أحياهم الله حَثّى أَسْمَدُهم قولُه؛ توبيحًا، وتصغيرًا، وتُعترًا، وتُعترًا،

<sup>(</sup>۲) ﴿ الْهُولُ اللَّهِ وَهِ ﴿ (٨١ /٨).

وفي تقرير هذا المعنى يقول ابن القيّم: «سرَّ المسألة: أنَّ هذه السَّعة، والضَّيق، والإضاءة، والخُضرة، والنَّار؛ ليس من جنس المعهود في هذا العالَم، والله سبحانه إنَّما أشهدَ بني آدم في هذه اللَّار ما كان فيها ومنها، فأمًا ما كان من أمر الآخرة فقد أسبلَ عليه الغطاء؛ ليكون الإقرارُ به، والإيمان به سببًا لسعادتهم، (١٠).

<sup>(</sup>١) ﴿ الرُّوحِ ﴾ (ص/ ٧١).

التبحث الثالث عشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للمحاديثِ عذاب الميِّت ببكاءِ أهلِه عليه

# ِ المَطلبِ الأوَّل سَوق أحاديثِ عذابِ الميِّت ببكاءِ أهلِه عليه

عن عبد الله بن عمر في أنَّ حفصة بَكَت على عمر في فقال: مهلا يا بُيَّة؛ ألم تعلمي أنَّ رسول الله عِلَيْ قال: الأَنَّ الميَّت يُعلَّب ببكاء أهله عليه؟!» يتقى عليه(١٠.

وعن أبي موسىٰ الأشعري ﷺ قال: لمَّا أُصيبَ عمر ﷺ جعلَ صهبب ﷺ يقول: وا أخاه! فقال له عمر: يا صهبب؛ أمَّا علمتَ أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿إنَّ المُبِّتُ لِيُعلَّبُ بِبِكَاءِ العَرِّ؟؟) مَثَّقَ عليه<sup>(١)</sup>.

وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، قال: تُوفِّيت ابنةٌ لعثمان على بمكّة، وجِئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عبَّاس هي، وإنِّي لجالس بينهما او قال: جلستُ إلى أحدِهما، ثمَّ جاء الآخر فجلس إلى جنبي- فقال عبد الله بن عمر شي لعمرو بن عثمان: ألا تنهىٰ عن البكاء؟ فإنَّ رسول الله عليه، وإنَّ الميِّت ليُعلَّب ببكاء أهله عليه،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري دون القصة في (ك: الجنائز، باب: ما يكره من النياحة على الميت، وقم: ١٣٩٢)،
 ومسلم في (ك: الجنائز، باب: الميت يعذب بيكاء أهله عليه، رقم: (٩٢٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: يَعْلَب المبت بيعض بكاء أهله عليه، رقم: ١٢٩٠)، ومسلم في (ك: الجنائز، باب: البيت يعلب بيكاء أهله عليه، وقم: ٤٩٧).

فقال ابن عبَّاس ﷺ: قد كان عمر ﷺ يقول بعض ذلك، ثمَّ حدَّث قال: صدرتُ مع عمر ﷺ بن محَّد، حتَّىٰ إذا كنَّا بالبيداء، إذا هو بركبٍ تحت ظلِّ سمُرة، فقال: إذهب، فانظر مَن هؤلاء الرَّكب، قال: فنظرتُ، فإذا صهيب ﷺ، فأخبرته، فقال: ادعُه لي، فرجعتُ إلىٰ صهيب، فقلت: إرتحل فالْحق أمير المؤمنين، فلمَّا أصيب عمر دَخل صهيب يبكي، يقول: وَا أخاه!..وَا صاحباه! فقال عمر ﷺ: يا صهيب، أتبكي عليَّ وقد قال رسول الله ﷺ: فإنَّ الميّت يُعدَّب بعض بكاءِ أهلِه عليه؟!».

قال ابن عبَّاس في: فلمَّا مات عمر في ، ذكرتُ ذلك لعائشة في القالت: رحِم الله عمر ، والله ما حدَّث رسول الله في: «إنَّ الله ليُعدِّب المومنَ بيكاء أهله صليه»، ولكنَّ رسول الله في قال: «إنَّ الله ليزيدُ الكافرَ علاابًا بيكاء أهله عليه»، واكنَّ رسول الله في قال: ﴿وَلاَ نَزْرُ وَازِنَّ وَلَدَ أَمَنَى واللاَعْلَى: ١٦١٤ قال ابن عباس في: «عند ذلك والله هو أضحك وأبكىٰ»، قال ابن أبي مليكة: «والله ما قال ابن عمر في شيئًا». متَّفق عليه (١٠).

وعن عروة بن الزَّبير قال: ذُكر عند عائشة ﷺ قول ابن عمر: الميّت يُعذَّب ببكاء أهلِه عليه، فقالت: رجم الله أبا عبد الرَّحمن، سمع شيئًا فلم يحفظه، إنَّما مرَّت علىٰ رسول الله ﷺ جنازةُ يهوديِّ وهم يبكون عليه، فقال: "أنتم تَبكون، وإنَّه لِيُعَلَّبُ أخرجه مسلم<sup>77</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الجنائز، باب: قول النبي ﷺ: يعذب العيت ببعض بكاء أهله عليه، رقم: ١٢٨٨)، ومسلم في (ك: الجنائز، باب: العيت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم: ٩٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (ك: الجنائز، باب: العبيت يعذب ببكاء أهله عليه، رقم: ٩٣١).

# المَطلب النَّاني سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديث عذاب الميِّت ببكاءِ اهلِه عليه

ينحصِر مُجمَل ما أورده المعاصرون مِن معارضاتٍ لهذه الأخبارِ النَّبويَّة في واحدة: وهي دعواهم أنَّها مصادمةٌ لصَريحِ القرآن الكريم، فالله تعالى في غير مَوضعٍ منه ينفي عن الإنسان حملَ أوزارِ غيره وتبعاتِ أفعالِهم ممَّا لا دخلَ له فيها.

وفي تقرير هذا الاعتراضِ، يقول (جعفر السُّبحاني):

الهذه الرَّواية وإن رواها مسلم بطرق مختلفة، لكنَّها مَرفوضة جدًّا، لأنَّها تخالف صريح القرآن، قال سبحانه: ﴿ وَلَا لَإِنْ وَالِنَّ فِنْدَ أَخْرَفُ اللَّلْمَا اللَّلَا اللَّالَا اللهُ اللهُ عَمْلُ مِنْهُ مَنَى اللهُ فَكُنْ وَاللهُ اللهُ عَمْلُ مِنْهُ مَنَى اللهُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَيْنُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

فكيف يمكن أن نقبلَ أنَّ الميِّت البَرِيء يُعدَّب بفعل الغير، وهو شيء يرفضه العقل والفطرة؟1. .ولأجل ذلك رَدَّت السَّيدة عائشة هذه الرَّواية،(١٠).

ويقول (محمَّد الغزالي) مُستغربًا مِن بقاءِ المحدِّثين على قَبول هذا الرُّوايات: "إنَّها -يعني عائشة- تردُّ ما يخالف القرآن بجرأةٍ وثقة، ومع ذلك فإنَّ

<sup>(</sup>١) «الحديث النبوي بين الرواية والدرآية» (ص/٥٥).

هذا الحديث المَرفوض من عائشة ما يزال مُثبتًا في الصُّحاح!..والخطأ غير مُستبعًدِ علىٰ راوٍ، ولو كان في جلالةٍ عمر!»<sup>(١)</sup>.

ويقول (أبو عبد الرَّحمن ابن عقيل الظَّاهري) مُعقِّبًا علىٰ حديث ابنِ عمر:

النَّجِدُ صُورًا يجب فيها تقديم العقل علىٰ النَّقل؛ نجد ذلك في صُورَ ظَهَرَ فيها تنافي التَّناقض أو التَّضادُ في أذهاننا لا في الواقع، كالخبر الصَّحيح: بأنَّ الميت يُعلُب ببكاء أهله عليه، مع العلم القطعيِّ بأنَّه لا تزر وازرةٌ وزرَ أخرىٰ.

الرُّجحان هاهنا تَعيَّن في العقلِ تَميَّنا لا احتمال فيه، بأنَّ تعذيب الله للميت بغير فعلٍ منه: ليسَ مِن العدل اللَّذي أوجبه ربَّنا على نفسه؛ إذْ حَرَّم الظُّلمَ على نفسه، وليس مِن عصمةِ الشَّرع الَّتي حَكَم بها العقل ابتداء، وتنافي ما ببَّنه الشَّرع: أنَّ المكلَّف مَسئولٌ عمَّا جناهُ مباشرةً، أو بتسبَّب، وليس مَسئولًا عن جنايةِ غيره، "".

<sup>(</sup>١) •السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، (ص/ ٢٢-٢٣) بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>۲) طائون الثّونيق بين اللّين والمقل؛ لابن عقيل الظّاهري (ص/۲۲)، نقلًا عن ادفع دعوى المعارض المقلى؛ (ص/۳۳).

## المَطلب الثَّالث دَفعُ دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن احاديثِ عداب الميِّت ببكاءِ اهلِه عليه

لا شكّ أنَّ مَن ردَّ هذا الحديث في عذاب الميّت ببكاء أهلِه عليه عَلَمان مِن أعلامِ العلمِ من الصَّحابة الكِرام: عائشة وابن عبَّاس في؛ غير أنَّ هذا الرَّة منهما للخَبر ليس عن تقدمة للعقلِ على النَّقلِ! -كما توهَمه هؤلاء الطّاعنون في الحديث-، وإنَّما تقديمًا لِما يركانِه كَلالةً نَقليَّةً قاطعةً على كَلالةٍ نقليَّةٍ ظَيْرَةٍ؛ وفرقٌ بين المُوجِين في النَّظر إلى الأخبار.

فها هي عائشة ﷺ تجهرُ بأنَّ مقتضىٰ استنكارِها للخبرِ: مُناقضته لآية: ﴿وَلَا لِنَوْمٌ وَلَا أَخْرَىٰ
 لِرُرُ وَارْزَهٌ وَلَدَ أَخْرَىٰ
 الإنتظ: ١٦٤]، مع ما نقلته هي عن النَّبي ﷺ مِن لفظٍ آخر يخالف لفظ عمر وابنه عبد الله ﷺ للحديث.

فكان ظاهر القرآن مُوجبًا عندها لتقديم لفظِ روايتِها هي على رواية غيرِها مِمَّا ظنَّته مُعارِضًا لظاهرِ القرآن؛ وإن كان هذا الاعتداد منها بلفظِ روايتِها دون لفظِ غيرها من الصَّحابة أمر قد أخطأت فيه ﷺ.

يقول الخطّابي: «الرُّواية إذا ثَبَتَت، لم يُمكن إلى دفعها سبيلٌ بالظّن، وقد رواه ثلاثةُ أنفسِ عن النّبي ﷺ: عمر، وابن عمر، والمغيرة؛ وليس فيما حَكَت عائشةُ مِن مرورٍ رسول الله ﷺ على يهوديةِ يبكي عليها أهلُها ما يدفع روايةً عمر والمغيرة، لجوازِ أنْ يكون الخَبَران صَحيحين معًا، وكلُّ واحدِ منهما غيرُ الآخر،(۱).

وبتأمَّلنا في دعاوي المُعاصرين في إنكارِ هذا الخبرِ، نلحظ أنَّها ترتكز علىٰ أمرين، لم يُصِب المخالفون في تصحيح أصلِه الَّذي ابتُني عليه إنكارُه'<sup>(۲)</sup>:

الأوَّل: توهُّمهم أَنَّ ظاهرَ الحديَّثِ مُعاقبةُ الميِّت بلا وِذرِ اقترفه، ولا ذنبٍ جناه؛ هذا قادهم إلى القول بـ:

النَّاني: أنَّ هذا الظَّاهر مَدْفوع بيَقينِ العقلِ وضَرورة الشَّرع.

والحقيقة: أنَّ ظاهر الحديث لا ينافيه العقل؛ فضلًا عن الدَّلائل النَّقليَّة، وما ظنُّوه منافيًا لهذا الظَّاهر، ليس هو مَدلوله ولا ظاهره، بيان ذلك:

أنَّ المعارِضين قَصَروا معنىٰ (العذاب) علىٰ (العقاب)، والصَّواب: أنَّ العذاب أعمُّ من العِقاب؛ فكلُّ عِقابِ عذاب بلا عكس.

#### والَّذي يُبرهن علىٰ هذه الدَّعوىٰ الدَّلائل التَّالية:

تسمية الله تعالىٰ علىٰ لسان أيوب ﷺ ما ابْتَلَىٰ به عبدُه عذابًا، فقال: ﴿أَنِّ مُشَّنِى الشَّيْطَانُ بِمُسِّوِ وَعَلَابٍ﴾ [ﷺ 13]، والعذاب هنا بمعنىٰ: الضُرِّ في بدنِه وأهلِه الَّذي ابتلاه الله به (۲)، لا علىٰ سبيل العقوبة له ﷺ؛ وإنَّما ابتلاءً له.

#### ومِن البراهين الدَّالة على بطلان قصر مفهوم العذابِ على العقابِ:

ما صعَّ عن النَّبي ﷺ مِن حديث أبي هريرةَ ﷺ أنَّه قال: «السَّفهُ قِطمةٌ من المَّدَاب، يمنع أحدكم فَهْمَتهُ من سَفَرِه، فإذا قضى أحدكم فَهْمَتهُ من سَفَرِه، فأذا قضى أحدكم فَهْمَتهُ من سَفَرِه، فَلْمَعَبِّلُ بالرّجوع إلى أهله أنَّه أَسَمَّى النَّبي ﷺ السَّفر قطعةً مِن العذاب، ومعلوم أنَّه إنَّها أراد الألم الحَاصِلَ للمسافر، وليس هو على جهة الفِقَاب.

<sup>(</sup>١) (أعلام الحديث، (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>۲) «دفع دعوىٰ المعارض العقلي» (ص/ ٦٤-٦٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «جامع البيان» لابن جرير (١٠٦/٢٠-١٠٠).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في (ڬ: العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب، رقم:١٨٠٤).

ومن براهين ذلك أيضًا: أنَّ مِن العقوبات ما يصيب غيرَ المُعاقَب؛ فيكون مصيبةً في حقِّه، كما قال ﷺ: ﴿إِذَا أَنزِلُ الله بقومٍ عِذَابًا أَصَابِ العِذَابُ مَن كان فيهم، وبُوئُوا علىٰ نيَّاتِهم، (١٠).

فإذا تَحَصَّل مِن ذلك عموم معنىٰ العقاب، عُلِم أنَّ ما يجده الميَّت مِن الألم بسبب النَّياحة عليه:

قد يكون عقوبةً له؛ إن كان مِن سُنَّة أهله فِعْلُ ذلكَ، ولم ينههم، أو أمَر به بعد موته، وهذا مذهب البخاريِّ البيِّن مِن تبويبه للحديث بقوله: "باب: قول النَّبِي ﷺ: يُعذَّب العبِّت بعض بكاء أهله عليه، إذا كان النَّرِ من سُتَّته"<sup>(7)</sup>.

وقد يكون ما يجده مِن الألم جرًاء ذلك هو مِن جِنس الضَّغطة، وانتهار الملكَّين، والمرور على الصِّراط، وغيرها مِن أهوال يوم القيامة، فهذه الآلام تكون سببًا لتكفير خطايا المؤمن، وهذا ما نحا إليه جِلَّةٌ مِن العلماء؛ كابن جرير الطّبى، والقاضى عياض (٣٠).

وفي بيان هذا المعنىٰ يقول ابن تيميَّة:

"فهذا الحديثُ قَبِلَه أكابر الصَّحابةِ مثلُ عمرَ، وهو يُحدُّث به حين طُعن، وقد دخل عَلبه المهاجرون والأنصار، وينهىٰ صُهيبًا عن النَّباحة، ولا ينكر ذلك أحد؛ وكذلك في حال إمرته يعاقِبُ الحيُّ الَّذي يُعدِّب الهيِّتَ بفعله، وتلقَّاه أكابر التَّابعين مثل سعيد بن المسيب وغيره، ولم يَردُوا لَفْظَه ولا معناه.

والّذي عليه أكابر الصَّحابةِ والتَّابعينَ هو الصَّواب؛ فإنَّ النبي ﷺ قال: (يُعلَّب)، ولم يفل: (يُعاقب)! والعذابُ أعمُّ من العقاب .. فالعذاب هو: الآلام الَّتي يُخدِثُها الله تعالىٰ؛ تارةَ يكون جزاءً علىٰ عَمَل فيكون عقابًا، وتارةَ يكون

أخرجه البخاري في (ك: الفتن، باب: إذا أنزل الله بقوم عذابًا، رقم: ٧١٠٨)، ومسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، وقم: ٧٨٧٩).

 <sup>(</sup>۲) اصحيح البخارية (۷۹/۲)، ونُسب النُّووي هذا المذهب إلى الجمهور، انظر كتابه «المجموع» (۵/۸/۵).

<sup>(</sup>٣) انظر فإكمال المعلم؛ (٣/ ٣٧١-٣٧٢)، وأفتح الباري، لابن حجر (٣/ ١٥٥).

تكفيرًا للسَّيئات . . ثمَّ ذلك الألم الَّذي يَخصُل للميَّت في البرزخ إذا لم يكن له فيه ذُنْبُ: مِن جنسِ الضَّغطة، وانتهارِ منكر ونكير، ومِن جنس أهوال القيامة؛ يكفِّر الله به خطايا المؤمن، ويكون مِن عقوبة الكافر»<sup>(١)</sup>.

ولا يُعترض على هذا التَّفسير المتينِ مِن هؤلاءِ الأعلامِ بما اعترضَ عليهم به (محمَّد الغزالي) في دعواه منافاة هذا الألمِ لتبشيرِ المؤمنِ عند موتِه بعدم الحزن! حَيث قال:

«والقول بأنَّ المدوّمن يتألَّم بعد مويه لبكاء أهله مخالف للآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللَّهُ ثُمِّ اسْتَقَدُوا تَنَتَلُّ عَلَيْهِمُ السَّتَهِكُ أَلَّا تَقَدَاقُوا وَلا تَقَرَقُوا وَلَا مُوسَلُهُ اللَّهُ عَنْ اللّهِ عَدَاقُوا وَلا تَقرَقُوا وَلَا مُوسَاء وَلقَلُ وَلَا اللّهُ عَدَاقُوا وَلا تَقْدُوا وَلَلْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ زيد بن أسلم: (يبشّرونه عند موته، وفي قبره، وحين يُبعث)، وعلَّق علىٰ ذلك بأنَّ هذا القول يجمع الأقوال كلَّها، وهو حسن جدًّا، وهو الواقع! فأين يتعلَّب والحالة هذه؟ إنَّ الله مطمئتُه علىٰ ما ترك وما سيلقىٰ (\*\*\*).

قلت: الَّذي في الآية: تبشير الملائكةِ للمؤمنين أن «لا تخافوا ما تَقْدُمُون عليه مِن أمرِ الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلَّفتم من دُنياكم مِن أهلِ وولدٍ، فإنَّا نخلُفكم في ذلك كلَّه<sup>(۲۲)</sup>، فطمأنتُهم للمؤمن على مصيرِه الأخرويُّ تنفي خوفَه ممَّا يقدُم عليه، والتَّبشير له برعايةِ أهلِه من بعده غايةُ ما فيه ذهابُ حزيَه على فقدِهم وإعاليّهم.

وهذا -كما ترئ- لا يَنفي أن يجدّ هذا المُبشَّر شيئًا مِن الألم إذا سمع بكاءَ أهلِه عليه، كما أنَّه يجد شيئًا مِن الألم عند الضَّمة، وعند انتهارِ المَلكَيين له، ونحو ذلك ممَّا سبق في كلامِ ابن تيميَّة، فهذا كلَّه لا دخلَ له بالحزنِ المَنفيُّ في الآية الكريمة.

<sup>(</sup>١) فجواب الاعتراضات المصريَّة؛ (ص/ ٦٢-٧٧).

<sup>(</sup>٢) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) من كلام مجاهد في تفسير الآية، انظر اجامع البيان، للطبري (٢٠/٢٠).

وبهذا يَسلم الحديث ممًّا وُجِّه إليها مِن نَقدات، والحمد لله علىٰ ما كشف من المُشكِلات.

التبيحث الرابع حشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديث الشفاعة الكبرى

#### المَطلب الأوَّل سَوْق حديثِ الشَّفاعةِ الكبرى

عن عبد الله بن عمر ﷺ مرفوعًا: ﴿إِنَّ الشَّمَسَ تدنو يوم القيامة، حتَّىٰ يبلغَ المَرقُ نصفَ الأَذنِ، فيبنا هم كذلك؛ استغاثوا بآدم، ثمَّ بموسىٰ، ثمَّ بمحمَّد ﷺ، فيشغع لبُقضىٰ بين الخلق، فيمشي حتَّىٰ ياخذَ بوحلَقِ الباب، فيومتذ يبعثه الله مقامًا محمودًا، يحمده أهلُ الجمع كلُّهم، رواه البخاري (١٠).

وعن أبي هريرة هي قال: أني رسول الله قلي يومًا بلحم، فرفع إليه اللّه إلى اللّه النّاس يوم القيامة، ومل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم اللّاعي، ويتُفدَّهم البّصر، وتدنو الشّمس، فيبلغ النّاس مِن الغمّ والكرب فيسمعهم اللّاعي، ويتُفدَّهم البّصر، وتدنو الشّمس، فيبلغ النّاس مِن الغمّ والكرب فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟! ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربّكم؟ فيقول بعض النّاس لبعض: إنتوا آدم، فيأتون آدم، فيقولون: يا آدم، أنت أبو البّشر، خلك الله بيده، ونفخ فيك مِن روحه، وأمر الملاؤكة فسجدوا للن، إشِفع لنا إلى خلف الا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟! فيقول آدم: إنَّ ربِّي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنَّه نهاني عن الشّجرة، فعصَيته، نفسي نفسي! اذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح.

<sup>(</sup>١) في (ك: الزكاة، باب: من سأل الناس تكثرًا، رقم: ١٤٧٥).

فياتون نوحًا، فيقولون: يا نوح، أنت أوَّل الرُّسل إلى الأرض، وسمَّاك الله عبدًا شكورًا، إِشفع لنا إلى ربِّك، ألا ترىٰ ما نحن فيه؟ ألا ترىٰ ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إنَّ ربِّي قد غضب اليومَ غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنَّ قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي إ إذهبوا إلىٰ إبراهيم عجه، فيأتون إبراهيم، فيقولون: أنت نبيُّ الله وخليله بن أهل الأرض، إشفع لنا إلىٰ ربِّك، ألا ترىٰ إلىٰ ما نحن فيه؟ ألا ترىٰ إلىٰ ما قد بَلَغنا؟! فيقول لهم إبراهيم: إنَّ ربِّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي! إذهبوا إلىٰ غيري، إذهبوا إلىٰ موسىٰ.

فيأتون عيسى، فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلَّمتَ النَّاس في المهد، وكلمةٌ منه ألقاها إلى مريم، وروح منه، فاشفع لنا إلى ربِّك، ألا ترىٰ ما نحن فيه؟ ألا ترىٰ ما قد بلغنا؟! فيقول لهم عيسىٰ ﷺ: إنَّ ربِّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولم يذكر له ذنبًا، نفسي نفسى! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى محمَّد ﷺ.

فيأتوني فيقولون: يا محمَّد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدَّم مِن ذنبك، وما تأخّر، إشفع لنا إلى ربَّك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق، فآتي تحت العَرش، فأقع ساجدًا لربِّي، ثمَّ يفتح الله علي ويلهمني مِن مُحامده وحسنِ الثَّناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحدِ قبلي، ثمَّ يُقال: يا محمَّد، إرفع رأسك، سَل تُعطه، إشفع تُشفَّع، فأرفعُ رأسي، فأقول: يا ربِّ،

أمّتي أمّتي، فيُقال: يا محمّد، أدخل الجنّة مِن أمّتِك مَن لا حساب عليه مِن الباب الأيمن مِن أبواب الجنّة، وهم شُركاء النّاس فيما سوىٰ ذلك مِن الأبواب، والذي نفس محمّد بيده، إنّ ما بين المصراعين مِن مصاريع الجنّة لَكَما بين مكّة وعَمْريْ، ومَقَى عليه (١٠).

(١) أخرجه البخاري في (ك: التفسير، باب: قوله: ﴿مَكِنَ أَنْ يَبَنَكُنَ رُبُّكُ مَلَكًا كَشَرُكُ وقم: ٤٢١٨)،
 ومسلم في (ك: الإيمان، باب: أدني أهل الجنة منزلة فيها، وقم: ١٩٤٤)، واللفظ لمسلم.

### المَطلب الثَّانِ سَوْق دعاوي المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لحديث شفاعة النّبي ﷺ الكبرى

مع قيامِ البَراهين النَّفليَّةِ الكثيرةِ علىٰ ثبوتِ الشَّفاعةِ النَّبويَّةِ يومَ القيامة، إلَّا أنَّ فريقًا مِن مُخالِفي أهل السُّنةِ استَرْوَحوا إلىٰ مُدافعتِها وعدمِ التَّصديقِ بها، وحاصلُ مَواقفِهم مِن حديثِ الشَّفاعة الكبرىٰ لا يخرُج عن مَقامَين:

الأوَّل: مُعارَضاتٌ مُجْلَبةٌ علىٰ أصلِ الشَّفاعة.

الثاني: مُعارَضاتٌ سِيقت لإنكارِ بعضِ مُتعلَّقاتِ حديثِ الشَّفاعة. فأمَّا المقام الأوَّل: فمِمَّا أُورد على أصل الشَّفاعة ما تَضَمَّنته:

المعارضة الأولى: وهي دعواهم أنَّ جَريَان الشَّفاعة علىٰ يَدِ الشُّفعَاءِ يَقتضي مشاركةَ الله في مُلكِه، ومُنازعَته فيما تَفرَّد به.

وممَّن قَنِع بهذه الدَّعوىٰ في رَدَّ أخبارِ هذا الباب: (مُصطفیٰ محموہ<sup>(۱)</sup>، وهو مع حِرصِه علیٰ عَقْلَنة النَّصُوْرات، مُضطّرِبٌ في هذا الباب بخاصَّةِ اضطرابًا ظاهرًا، فتارةً يُنكِر الشَّفاعة في الظَّاهر، وتارةً بُطْهِر استحسانَ مَنْ أَثبتَها بقُيودِها؛ وإن كان جانبُ النَّفي عنده ظاهر التَّغليب.

<sup>(</sup>١) مصطفئ كمال محمود: طبيب ومفكر مصري، كان متاثرًا بموجة الشيوعية الملحدة، ثم تاب، وتفرغ للكتابة من عام ١٩٦٠م، فبلغ ما نشره زهاء تسعين كتابًا متنوعًا في الدين والفكر والروايات، منها كتابه: قحوار مع صديفي الملحدة، وشهر بحلقاته التلفزية (العلم والإيمان).

ففي تقرير إنكاره للشَّفاعةِ الكُبرىٰ، يقول: "جمعيَّة الشَّفاعة كلُّها لله وحدَه، كما ذَكر القرآن، وكرَّر في مُحكم آياته، وأنَّه لا يُشرك في حُكمِه أحدًا . . وليس لله مُنافسٌ في هذا، ولا يجوز أن يكون له مُنافس، (۱).

ثمَّ يُقرِّر بأنَّ الاعتقادَ بالشَّفاعةِ لَونُ مِن الشَّرك خَفيًّ! وذلك أنَّه الا يصلُح الإنسان أو المَلِك، أو رئيسُ الملائكة، أو أبو الأنبياء، أنْ يكون له هو شريكُ على أيَّ مُستوىٰ . . وهو مُتفرَّد بالأمرِ والحُكم، ولا يجوز أن يَتدخُّل أحدُّ، أو أن يُعدِّل أن يُبدُّل في حكمه . . وهذا جوهرُ الإسلام، وبدايةُ هذا الشَّرك الخَفيُ كان مُمناها انحدارُ الإنسان . . ، ( ) ( ) ( ) أمناها انحدارُ الإنسان . . ) ( ) ( ) ( )

ويزيد (نيازي) عليه تَشنيعًا علىٰ مَن يؤمن بأحاديث هذا البابِ بقولِه:

«إنَّ الكلام الَّذي سمِعناه، مَهما كان جميلًا وأحببناه، فإنَّه مُجرَّد وهم وخيالٍ لا أصل له أبدًا، وإشراكُ بالله، إذ كيف يريد لنا جنودُ السُّلطان أن نعود ونُشرك بالله مرَّةُ أخرى بالإيمان مِن جَديد بوجودِ شُغعاء مع الله؟! مع أنّنا نعلمُ أنَّ سبب تسمية أهلٍ الجاهليَّة القديمةِ مِن قريشٍ والجزيرة المَربيَّة بالمشركين، أنَّهم كانوا يُشركون مع الله شفعاءهم، أليس هذا هو الصَّحيح؟ أم هل نَسِيننا آياتِ القرآن الكريم الَّتي تُنكر الشَّفاعة، وتحصرُها بالله تعالىٰ في الآيات التَّالية:

﴿ قُل يَلَهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلكُ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ ۗ [الْكِتِيزُ: ١٤٤].

﴿فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ﴾ [المثالي: ٤٨].

﴿لَيْسَ لَهُم يَن دُونِهِ. وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَمُلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ [الانتظان: ١٠].

﴿ اَمِ النَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَانًا ﴾ [الكِتِيز: ٢٤]، (٣).

<sup>(</sup>١) «الشفاعة؛ لمصطفى محمود (ص/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الشفاعة» لمصطفى محمود (ص/١١٣).

<sup>(</sup>٣) ادين السلطان؛ لنيازي عز الدين(ص/ ٩٢٥).

وأمَّا المَقام النَّاني: فون المُعارضات المَقولةِ علىٰ بعضِ ما تَصَمَّنه حديث النَّفاعة الكبريٰ:

المعارضةُ الثَّانية: أنَّ مِن صِفاتِ الرُّسُلِ العصمةُ مِن المَعاصي، فصدُورها منهم -كما يشبُّه الحديث- قادِحٌ في تلك المِصمة، ومُناقضٌ لأمرِ الله أقوامَهم بابّاعهم في جميع أعمالِهم.

وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول (محمَّد صادق النَّجمي): «الغاية مِن إرسالِ الرُّسل هي طاعتهم والانقياد لهم، ومَشيتُه هِن تَعلَّقت بهذا الأمر، وهو أنَّ الأنبياء يجب أن يكونوا مُطاعين مِن الجهة القوليَّة والعمليَّة، لأنَّ قولهم وفعلهم وسيلةٌ لإرشاد وهداية النَّاس، .. ولو افترضنا أنَّه بَدَرَت منهم مَعصيةٌ، لا بدَّ وأن تكون هذه المعصية مُرادَة عند الله ومحبوبة إليه! لأنَّه تعالىٰ هو اللَّي أمَرُ النَّاس وَرَض عليهم طاعة الأنبياء واتِّباعَهم؛ ومِن جهةِ أخرىٰ، نشاهد أنَّ المعصية مَنهيَّة ومَمنوعة، وقد نَهن الله هِلا عن ارتكابها!»(١٠).

والمعارضةُ النَّالثة: أنَّ في اقتصارِ النَّبي ﷺ في دعاءِه علىٰ الشَّفاعةِ لأَمَّتِه، تَخْيِيًا لباقي الأُمَم الَّتي ترَّجَت منه الشَّفاعة، وهذا أبعدُ ما يكون مِن خُلُقه.

يقول (السَّبحاني) في تقرير هذا الاعتراض: «.. إنَّ هؤلاء الَّذِين رَجَعوا إلىٰ أنبياته سبحانه: إمَّا أن يكونوا مِن أَمَّتِهم، أو مِن أمَّة محمَّد ﷺ؛ فإن كانوا مِن أمَّة نبيِّنا ﷺ، فما الَّذي دَعاهم إلىٰ أن يسألوا آدم، فنوحًا، فإبراهيم، فموسىٰ، فعيسىٰ، فمحمَّدًا ﷺ وإن كانوا مِن غيرهم: فلماذا خَيَّبهم سبحانه مِن شفاعة نبيِّنا إذا كانت فيهم قابليَّة الشَّفاعة؟ كما هو الطَّاهر مِن آخرِ الرَّوايةِ بأنَّه لا يَشفع إلَّا لا مَّته ..." (٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) «أضواء على الصحيحين» (ص/١٩٤).

<sup>(</sup>٢) ﴿الحديث النبوي بين الرواية والدراية؛ (ص/٣٤٧).

# المَطلب الثَّالث دفع دعاوي المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن حديث شفاعة النّبي ﷺ الكبرى

قد دَلَّت أحاديثُ «الصَّحيحين» وغيرهما على إثباتِ أصل الشَّفاعةِ ومُتعلِّقاتها، ولا خلافَ بين أهلِ السُّنة في هذا الفصلِ العظيم من فصولِ الآخرةِ وما يَتعلَّق به، مع ما اقتضته الدُّلائل القرآنيَّة مِن ثبوتِ أصلَ الشَّفاعة، فإنَّه في سائرِ مَوارده الصَّريحةِ مِن القرآن، جاء مَشروطًا لا مُطلَّقًا.

فمن تلك الدُّلاثل: قول الله تعالى: ﴿وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّكَوَاتِ لَا تُتَّقِي شَفَعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْخَى ﴿ [الْجَنَيْنِ: ٦٩].

وقوله سبحانه: ﴿يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ, قَوْلَا﴾ .[1.4 :Kill].

وقوله سبحانه: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ [التَّكْثَرُ: ٢٥٥].

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لَمَن ٱرْتَصَوْمُ [الْأَلَيْتُنَالُ: ٢٨].

وبمُحصَّل هذه الدَّلاثل القرآنيَّةِ والسُّنيَّة؛ انعقَبَر الإجماعُ على إيْهاتِ الشَّهَاجِةِ، ومِمَّن نقله: أبو زكريًّا السَّلَمَاسي(١)، وابن القطَّان الفاسيُّ (٢).

<sup>(</sup>١) أبو زكريا السَّلماسي: يحي بن أبي طاهر إبراهيم الأزدي السُّلمَاسي، إمام واعظ، وفقيه شافعي، من مولفاته قباب المدينة، توفى (٥٥٥هـ)، انظر قتاريخ دمشق، (٦٤/٥٤).

والإجماع نقله في كتابه امنازل الأثمة الأربعة؛ (ص/١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الْإِقْنَاعِ ۗ لَابِنِ الْقَطَّانِ (١/ ٥٣).

وبالعَوْدِ إلىٰ ما سِيق آنفًا مِن نصوصٍ شرعيَّةِ في عَقْدِ الشَّفاعة، يَتَحصَّل بالنَّظر فيها شَرْطًا الشَّفاعةِ المُثبَّة، وهما:

إِذِنُ الله للشَّافِع أَن يَسْفَع: وانتفاءُ تحقُّقِ الشَّفاعة إلَّا بإذنه تعالىٰ مُتفرِّعٌ عن أَصلِ أنَّ الشَّفاعة مُلكُ له تعالىٰ، لا يشاركه فيها أحد من الخلق؛ فإذا تقرَّر أصل التُفرد، لزِمَ أن يطلبها المَخلوق مِن مالِكها وحدَه؛ لانتفاء المُشارِك، وامتناعِ الممنازع له ﷺ، وهذا المَفهوم مِن الآياتِ الَّتي توهَّم منها المُعترض نفيّ الشَّفاعة، كما أنَّ المفهوم منها أيضًا ما حواه:

الشَّرْطُ النَّاني: رِضا الله تعالىٰ عن المشفوع له: بأنْ يكون المَشفوع له ممَّن أخلص في التَّوحيد، مِن الَّذين «ارتضَىٰ الله لهم شهادة أن لا إله إلَّا الله، (۱) فَمَن انتفىٰ عنه هذا التَّرحيد، فإنَّ الله لا يَرضىٰ عن القَوم الكافرين.

ومِمًّا يعضد هذا الأصل: أنَّ الله تعالىٰ لم يقبلُ بَعضَ الشَّفاعاتِ مِن خير الخَّفْقِ، وهم رُسل الله تعالىٰ، فلم يأذَن لإبراهيم ﷺ أن يشفع لابيه أنَّ الخَفْقِ، ولا الشَّفعاءِ أعظم الخلق جاهًا عنده سبحانه، ومع ذلك لم يقبل شفاعتهم، لعدم تحقُّق شَرَّط الرَّضا عن المَشفوع له؛ ففي هذا ذلالةً علىٰ أنَّه لا شريك له في مَلكِه، وأنَّه المانحُ مَن شاء مِن خلقه، الشَّفيمُ لمن ارتضاه لذلك.

"فإذا انتفى عن الشّفاعة هذان القَيْدان؛ فإنّها حينتل تندرج تحت الشّفاعة المُسْلان الم

<sup>(</sup>١) قول ابن عباس ﷺ، أخرجه عنه ابن جرير في تفسيره (١٦/ ٢٥٢) من طريق علي بن أبي طلحة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في (ك: الانبياء، باب: قول الله تعالىٰ: ﴿وَالْمُقَدَّ لَتُصَّ إِلَيْهِ كَيْلُكُ﴾، رتم: ٣٣٠٠). (٣) أخرجه مسلم في (ك: الجنائز، باب: استثذان النبي ∰ ربه ه في في زيارة أمه، رقم: ٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ١٧٤).

وهذا ما كان يَعتقِده مُشركو العَرب فِيمن اتَّخذوهم شفعاء في صورةِ أصنام، حتَّىٰ اعتقدوا استحقاقها بعدُ لصُروفِ مِن العبادات، وتَصوُّر هذا المعنىٰ كافِ فَي رَدِّه؛ لذا حَسَم الله مادة التَّعلق بغيره بإبانتِه عن تمام مُلكِه لها.

غير أنَّ مصطفىٰ محمود (ت١٤٣٠هـ) لمَّا تَصُوَّر أنَّ الشَّفاعة الشَّرعية تُماثل هذا النَّمَطَ النُّنيويَّ في شفاعاتِ النَّاس حيث يَتعلَّق المَشفوع له بالشَّافع، ومنه يَطلُب الشَّفاعة، ويقوم الشَّافع بالشَّفاعة دون إذْنِ مِن المَشفوع عنده، ولا نَظرِ إلى يَطلُب الشَّفاعة له: انبعتَ المَّلط في اعتراضِه علىٰ إثباتها، كما قد رأيتَ من عبارته في المعارضة الأولى.

وهذا منه قياسٌ فاسدٌ الاعتبار، لأنَّ الشَّفاعة الشَّرعية مَشروطة بقيودٍ -قد ذكرناها- لا تكون معتبَرةً إلا بتحقُّقها، فينتفى نفاذها إلَّا بعد توفُّر شروطها..

وأمًّا جواب المعارضة الثَّانية: وهي دعوىٰ أنَّ في إثباتِ حديث الشَّفاعة نقضًا لمِا أثبته الشَّرع مِن عصمةِ الأنبياء مِن اللُّنوب مطلقًا:

أمًّا جموع الأمَّة فمتَّفقةً على عِصمة الأنبياء في تحمُّلِ الرِّسالة وتبليغها، كما اتَّفقَت على تترُّفهم مِن كبائر اللُّنوبِ وقَبائح العُيوبِ المُنفَّرة؛ إنَّما الخُلف بينهم مُنحصر في عصمتهم مِن صغاير اللُّنوب:

فالجمهور منهم علىٰ أنَّ الأنبياء علىٰ غير عصمةٍ من الصَّغارِ غير الحسينةِ، وهذا قول أكثر أهلِ الكَلام، بل لم يُنقَل عن أثمَّةِ السَّلَف إلَّا مِا يُوافق هذا القول<sup>(۲)</sup>، وهو الَّذي يَشهد لصحَّةِ جوازِه ووقوعِه ظواهرُ الكتاب العزيز، مِن مثل

<sup>(1) =</sup> جامع المسائل؛ لابن تيمية (٤/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر «مجموع الفتاويّ» لابن تيمية (٣١٩/٤)، و«الرُّسل والرسالات؛ لعمر الأشقر (ص/١٠٧).

قوله تعالىٰ: ﴿وَمَسَىٰ مَاثُمُ رَبِيُّهُ فَنَوَىٰ﴾ [ظَلَمَٰ: ١٦١)، وقولِه تعالىٰ: ﴿لِيَقْفِ لَكَ اللّهُ مَا نَقَلَمُ مِن ذَلِكَ رَمَا تَأَخَرَ﴾ [اللّقَظَى: ٢]، وقولِه سبحانه: ﴿وَلَقَدْ فَمَنَا سُلِيْنَنَ وَالْقِبَا عَلَى كُرْسِيهِ. جَمَدًا ثُمَّ أَلَا إِلَى اللّهُ عَلَى الشَّفِيَةِ عَلَى السَّفِيَةِ اللّهُ اللّهُ وقسال عسسن يَشِهَدُ وَقَلَادُ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّهَ أَنْتَ سُبُحَنَكَ إِنِّ حَمْتُ مِنَ الطَّلُمُدَتِ أَن لَا إِلَهُ إِلّا أَنتَ سُبُحَنَكَ إِنِّ حَمْتُ مِنَ الطَّلُمُدَةِ اللّهُ اللّهُ

علىٰ أنَّ الأنبياء وإن وَقعوا في شيءٍ مِن هذا الَّلَمَ فإنَّهم لا يُقَرُّون عليه، بل يُسارعون إلى التَّوبةِ والإنابةِ على الفَورِ، وفي هذا ما يَكفي للحضِ شُبهةِ مَن جعل القولَ بجواز وقوعهم في الصَّغائر مُستلزمًا لمحبَّةِ الله لها، بدعوىٰ أمرِه باتباعهم.

أمَّا ما زعمه المُنكرِ في دعوىٰ المُعارضة النَّالثة: من أنَّ في اقتصارِ النَّبي ﷺ علىٰ الشَّفاعةِ لأمَّته -كما هو ظاهر الحديث- تخيببًا لباقي الأُمم الَّتي ترجت منه ذلك، فيقال في جوابه:

إنَّ الشَّفاعة الَّتي وَرَدت في أحاديثِ المَقام المَحمودِ نوعان:

أ- الشَّفاعة النَّبويَّة العامَّة لفصلِ القَضاء.

ب- والشَّفاعة الخاصَّة للمذنبين مِن أمَّته ﷺ (١).

فالَّذي طَلَبته الأُمَم من نبيِّنا محمَّد ﷺ هو النَّوعُ الأوَّل بخاصَّةٍ، وهو ما سبليّه لهم.

وسَبب اللَّبس عند المُعترض: أنَّ حديث أبي هريرة الطَّويل في الشَّفاعة الكبرىٰ -ومثله حديث أبس طَلِقات<sup>(۲)</sup>- قد اختصَرَ فيه الرُّواة لفظَ الشَّفاعة العَّامة، وانتقلوا إلىٰ ذكرِ لفظِ شفاعتِه الخاصَّة في عُصاة المسلمين، ولا رَيِّب أنَّ حصول هذه الشَّفاعة الحاصَّة لا يكون إلاّ بعد حصول الشَّفاعة العامَّة، اوكان مَقصود السَّفاعة في الاقتصارِ علىٰ هذا المِقدار من الحديث: هو الرَّد علىٰ الخوارج ومَن

<sup>(</sup>١) انظر فتح الباري، لابن حجر (١١/٤٢٧).

 <sup>(</sup>٣) الذي أخرجه البخاري في (ك: التفسير، باب: ﴿ وَتَطْمَ الدَّمَالُةُ كُلُهُ ﴾، رقم: ٤٧١٤)، ومسلم في
 (ك: الإيمان، باب: أدنى أهل الجة منزلا، رقم: ٣٣٥).

تابعهم مِن المعتزلة، الَّذِين أنكروا خروجَ أحدٍ مِن النَّارِ بعد دخولها، فيذكرون هذا الفَدِّر مِن الحديث الَّذِي فيه النَّص الصَّريح في الرَّد عليهم فيما ذهبوا إليه مِن الدعة الممخالفة للأحادث، (١٠).

علىٰ أنَّه قد جاء في رواية لحديثِ أنس هَنْه نفسِه تصريعُ النَّبي ﷺ بإجابته لاستشفاعهم به، في قوله: «.. فيأتوني -يعني النَّاسَ في المَحشر بعد ما أتَوا عبى ﷺ ، الله عبى النَّاسَ عبى النَّاسَ أَنُوا عبى النَّاسَ عبى النَّاسَ أَنُوا عبى الله عبى النَّاسَ عبى النَّاسَ عبى النَّاسَةُ عن النَّاسَةُ عبى النَّاسَةُ عن النَّاسُةُ عن النَّاسَةُ عن النَّاسُةُ عن النَّاسُةُ عن النَّاسُةُ عن النَّاسُ النَّاسُةُ عن النَّاسُة

وكذا في حديث حذيفة ﴿ بيان المُضمَر من حديث أبي هريرة ﴿ مَنْ وَلَا النَّبِي ﷺ : ﴿ . . فَيَأْتُونَ مُحمَّدًا ﷺ فيقوم، فيُؤذَن له، وتُرسل الأمانة والرَّحم، فتقومان جَنْبَتي الصَّراط بعينًا وشمالًا، فيمرُّ اوَّلُكم كالبرق . . ، (٢٠٠٠).

يقول القاضي عباض: "وبهذا يتَّصَلُ الحديث؛ لأنَّ هذه هي الشَّفاعة الَّتي لَجاً النَّاسِ إليه فيها، وهي الإراحةُ مِن المَوقف، والفصل بين العباد، ثمَّ بعد ذلك حلَّت الشَّفاعة في أُمِّتِه وفي المُذنبين، وحلَّت شفاعةُ الأنبياء وغيرِهم والملائكة، كما جاء في الأحاديث الأخر»<sup>(1)</sup>.

وبهذا تنمحي شُبهات العقول عن هذه الأخبارِ في شفاعتِه ﷺ، والحمد لله.

<sup>(</sup>١) «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (١/ ٢٨٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: التوحيد، بأب كلام الرب هي يؤم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، وقم: ٧٥١٠).
 ومسلم في (ك: الإيمان، باب: أدنن أهل الجنة منزلة فيها، رقم: ٣٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجاً مسلم الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، وقم: ٣٢٩). في (ك: الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) "إكمال المعلم» (١/ ٥٧٨).

(المبيحث (الخامس عشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديث

شفاعة النَّبي ﷺ لعمِّه أبي طالب يوم القيامة

#### المَطلب الأوَّل سَوُّق أحاديث شفاعة النَّبي ﷺ لعمِّه أبى طالب يوم القيامة

عن أبي سعيد الخدري ﷺ أنَّه سمِع النَّبي ﷺ وذُكر عنده عمَّه، فقال: «لعلَّه تنفَعُه شفاعتي يوم القيامة، فيُجعَل في ضَحْضاحٍ (١٠ مِن النَّار يبلغ كعبَيه، يغلى منه دماغُه، متَّفَ عليه (١٠).

وعن العبَّاس بن عبد المطلب عَلَيْهِ قال: يا رسول الله، هل نفعتَ أبا طالب بشيء؟ فإنَّه كان يحوطُك ويغضُبُ لك؟ قال: «نعم، هو في ضَحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدَّرك الأسفلِ من النَّار، متَّفق عليه (٢٠)، وفي روايةً لمسلم: «وجدتُه في غمراتٍ من النَّار، فأخرجتُه إلى ضحضاح (٤٠).

وعن ابن عباس ﷺ، أنَّ رسول الله ﷺ قَال: ﴿ هُونُ أَهْلِ النَّارِ عَلَاأَتِا أبو طالب، وهو منتملٌ بنعلين يَغلي منهما دماغُه اخرجه مسلم<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الصّحفهاح: في الأصل هو مارقٌ بِن الماءِ على وجو الأرض، ما يبلغ الكَمبين، فاستمارُه للنّار؛ انظر «النّهاية» لابن الأثير (٣/ ٧٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: المناقب، باب: قصة أبي طالب، رقم: ٣٥٥٨)، ومسلم في (ك: الإيمان،
 باب شفاعة التي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسبيه، رقم: ٣٣١٠).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (ك: الأدب، باب: كنية المشرك، رقم: ١٦٠٨)، ومسلم في (ك: الإيمان، باب
 شفاعة التي ﷺ لأبي طالب والتخفيف عنه بسبيه، رقم: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ومسلم في (ك: الإيمان، باب شفاعة النبي 攤 لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، رقم: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان، باب: أهون أهل النار عذابا، رقم: ٣٦٢).

# المَطلب الثَّاني سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ لأحاديث شغاعة النَّبي ﷺ لأبي طالبٍ يوم القيامة

مُحصَّل ما أُورِد على هذه الأحاديثِ مِن معارضاتِ في مَطايا ردودِ المتأخِّرين مرتكزٌ على ثلاثةِ أمور:

أولاها: أنَّ الحديثَ مخالفٌ لصَريحِ القرآن الكريم، حيث أخبرَ الله فيه أنَّ شرطَ الشَّفاعة رِضاه علىٰ المَشفوعِ له، في حين أنَّ أبا طالب ماتَ كافرًا، فلبسَت تجتَّ فيه الشَّفاعة.

وفي تقريرِ هذا الاعتراضِ، يقول (حسن السَّقاف):

 <sup>(</sup>١) من مقدمة تحقيق حسن السقاف لا «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب» لدحلان (ص/٣٣-٢٤).

الأمر النَّاني: أنَّ الدَّرَك الأسفل مِن النَّار هي منزلةُ المنافقين خاصَّة، ولم يكُن أبو طالب منهم لبستحقَّها.

وفي تقرير هذه الشَّبهة، يقول (ابنُ قِرناس): "يبدو أنَّ مُختلقَ الحديثِ لا يعلم أنَّ عبارةَ (الدَّرك الأسفلِ مِن النَّار) لم تَرِد في القرآن إلَّا مرَّةً واحدةً وبحقً المنافقين، وليس بحقِّ المشركين الَّذين منهم أبو طالب! (١٠).

الأمر النَّالث: أنَّ ثُمَّة تناقضًا بين حَديثي أبي سعيدٍ الخدري والعبَّاسِ، يوجبان إسقاطهما، من جهتين:

الجهة الأولى: أنَّ كلام النَّبي ﷺ جاء في حديثَ العبَّاس على سبيلِ الجزم: «لولا أنا لكانَ في اللَّرك الأسفلِ مِن النَّار»، بينما جاء في حديث الخدري على سبيل الرَّجاء والارتباب: «.. لعلَّه تنفُه شفاعتي يومَ القيامة، (٢).

النَّانية: أنَّ الظَّاهرَ مِن حديثِ العبَّاس قِيامُ النَّبي ﷺ بالشَّفاعةِ لعمَّه أبي طالب وهو في الدُّنيا، بينما حديث أبي سعيد يدلُّ على أنَّ ذلك يكون في الآخرة (٣٠).

<sup>(</sup>١) «الحديث والقرآن» (صُر/٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) من مقدمة تحقيقه لـ «أسنى المطالب في نجاة أبي طالب» (ص/٢٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿الحديث النبوي بين الرواية والمدراية؛ لجعفر السبحاني (ص/ ٨٥).

# المَطلب الثَّالث دَهْعُ المُعارضاتِ الهْكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ شفاعةِ النَّبي ﷺ لأبي طالب

امًّا بخصوصِ دعوىٰ مخالفةِ الحديثِ لشرطِ رِضا الله علىٰ المَشفوعِ له، وأبو طالب ماتَ كافرًا فليس بمرضيًّ، فجوابه أن يُقال:

لا خلاف في أنَّ الكافرَ لا تنفقه أعمالُه الحسنة نفغًا يخلِّصه مِن النَّار ويدخله الجنَّة، حتَّىٰ ولو اقترنَ ذلك بشفاعةِ شافعٍ، فهذا مُنتقدِ عليه الإجماع<sup>(۱)</sup>؛ يبقىٰ الكلامُ في تخفيفِ العذابِ عن الكافرِ بسبب حسناتِه؛ هل ذلك خاصَّ بأبي طالب؟ أم أنَّه عامَّ في مَن هو مثله<sup>(۱۲)</sup>

والرَّاجِع مِن القَولِين عند المُعقَّقِين: اختصاصُ أبي طالب بهذا التَّخفيف دون غيره مِن المشركين، لورود النَّص بقبولِ شفاعةِ النَّبي ﷺ فيه خاصَّة، ولِذا عَدُه و مِن جملةِ خصائِهم ﷺ.

<sup>(</sup>۱) نقل الإجماع: القاضي عياض في «إكمال المعلم» (١/ ٩٧٥)، والنووي في «شرحه على صحيح مسلم» (١/٧/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «المنهاج» للحليمي (٣٩٠/١)، و«إكمال المعلم» (٣٤١/٨)، وفقتع الباري» لاين حجر (٤٣١/١١). .

<sup>(</sup>٣) انظر "فتح الباري" لابن حجر (١٠١/١٠١).

وهذا النّوع من الشّفاعة ليس مُنافضًا للدَّلاثلِ الفُراتَيْةِ النَّي تَنفي نفْعَ الشَّفاعة للمشركين؛ لأنَّ هذه المَنفيَّة في القرآنِ مَخصوصةً بالتَّخليص مِن العذابِ<sup>(۱)</sup>؛ فإنَّ الشَّفاعة في الخروج مِن النَّار لا تَتناول أهلَ الإشراكِ، وأبو طالب مات مُشركًا؛ فيكون المُراد بالنَّفعِ في آية: ﴿فَا تَنَمُّهُمْ شَقَعَهُ ٱلتَّنِينِينَ اللَّكُلِمْ: 128: «الخروج مِن النَّارِ كَصَاةِ الموجِّدين، الَّذِين يخرجون منها ويدخلون الجنَّه (۱).

ثُمُّ إنَّ خروج قرد من العموم لنص يَستنيه مِمَّا لا ينتصب به التَّخالف بين الأدلَّة، إذ لا تَعارض بين عامِّ وخاص؛ اللَّهم إلَّا إن كان المُعترض ينكر مَذهبَ الجمهور في تخصيص السُّنةِ للكتابِ، فحينتلٍ يُنتقَل معه إلى نقاشٍ هذ الأصل، وبيان بطلانِ قولِه فيه ? .

يقول البيهةيُّ (ت٥٥٨هـ) في ردَّه علىٰ الحَليمي (ت٣٠٩هـ)(٤) إنكارَه للحديث: «وجهُه عندي -والله أعلم- أنَّ الشَّفاعةَ للكُفَّار إنَّما امتنعَت لورودِ خبرِ الصَّادق بأنَّه لا يُشفَّع منهم أحد، وقد وَرد الخبرُ بذلك عامٌّ، فوردَ هذا عليه مَوردَ الخاصٌ على العامُّ)(٥).

وقال في موضع آخر: ﴿إِنَمَا يَصِحُّ أَن يقول: حديث أبي طالبِ خاصَّ في التَّخفيف عن عذابه بما صَنع إلىٰ النَّبي ﷺ تطييبًا لقلبه، وثوابًا له في نفسِه، لا لأبي طالب، فإنَّ حسنات أبي طالب صارت بموتِه علىٰ كفره هَبَاءً منثورًا» (١).

<sup>(</sup>١) انظر «المُفهم» لأبي العباس القرطبي (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) التذكرة اللفرطبي (ص/١٠٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «الموافقات» للشاطبي (٣٠٩/٤)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) أنكره في كتابه «المنتهاج في شعب الإيمان» (٩٠/ ٣١) إلا من جهة تأوليه على معنى موافق للشرع. والحليمي: هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني، أبو عبد الله الحليمي، أوحدُ الشّافعين بما وراء النّهر وأنفّلهم وأدَبُهُم بعد أستاذه أبي بُكر القفّال، كان رئيس أصحاب الحديث، وله: النّصانيف المفيدة، يقلُ منها المبهقي كثيرًا، انظر تاريخ الإسلام، (٩/٧).

<sup>(</sup>٥) ﴿البعث والنشور؛ (ص/٦١).

<sup>(</sup>٦) اشعب الإيمان؛ (١/ ٤٤٥).

وقال: "حديث أبي طالبٍ صَحيح، ولا مَعنىٰ لإنكار الحليميّ كلله الحديث، ولا أدري كيف ذهب عنه صِحّة ذلك! فقد رُوِي مِن أوجو عن عبد الملك بن عمير، ورُوي مِن وجو آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي تله بمعناه، وقد أخرجه صاحبا الصّحيح وغيرهما مِن الأثمّة في كتبهم الصّحاحاً".

وأمَّا دعوى المُخالفِ في المعارضة الثَّانية: أنَّ الدَّرْك الأسفل مِن النَّار منزلة المنافقين خاصَّة:

فليس له ما يُسعِف به دعواه إلَّا مُجرَّد نفي أن يُسمِّي القرآن معهم فيه آخرين؛ ومَعلوم من حيث الأصول أنَّ ذكرَ بعض أفرادِ العامِّ لا يَلزم منه تخصيص أن والآية تخلو مِن أيِّ أسلوب قصرٍ، فليست تمنع وجود قومٍ سِوى المنافقين في تلك الدَّركة؛ بل لا مانع أن يُشاركهم فيها غيرهم مِمَّن يُساميهم في الإجرامِ، أو الاستخفاف بالدِّينِ والخديعةِ للمسلمين، ممَّن شاء الله أن يُعلِظُ لهم العذاب.

يقول أبو العبَّاس القرطبي عن هذا الدَّركِ: «هو أشدُّ أطباقِ جهنَّم عذابًا - يعني اللَّركَ الأسفل- . . وكان أبو طالبٍ يَستحقُّ ذلك؛ إذْ كان قد عَلِم صدقَ النَّبي ﷺ في جميع حالاتِه، ولم يخف عليه شيءٌ مِن أموره، مِن مَولِده، وإلىٰ حين اكتهاله، (٢٠).

وامَّا الدَّعوىٰ النَّالثة في توهُّم تعارضٍ بين حَديثِيْ العبَّاس والخدريِّ، لمَجيء الأوَّل بالجزم، والثّاني بالرَّجاء والارتياب:

فهي دعوىٰ لاَ يَصِحُ النَّظر فيها إلَّا أنْ يُشِت المُخالف أنَّ الحديثين قِيلًا في زَمنِ واحدٍ، أو أنَّ مُخرجهما واحدٌ على الأقلُّ؛ ودون هذا خَرط القتاد!

<sup>(</sup>١) اشعب الإيمان؛ (١/٤٤٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر «البحر المحيط» للزركشي (۲۰۰/٤)، و (رشاد الفحول» (۲۳٦/۱).

<sup>(</sup>٣) ﴿المفهم (٣/ ٨٣).

والقول باختلافِ زَمانَي الحديثين لا مَجال معه للقولِ بالتَّناقض، وبه يَلتنم الحديثان، بحيث يكون ما في حديث أبي سعيد الخدري تمثيًّا منه ﷺ ودعاءً، ثمَّ أخبرُ بعدُ عن تحقُّقه في حديثِ العبَّاس.

يقول أبو العبَّاس القرطبي في شرح حديث الخدريِّ: «هذا المُترَجَّىٰ في هذا: الحديث قد تَحقَّق وقوعه؛ إذ قال ﷺ: «وجدتُه في غَمراتٍ فأخرجتُه إلىٰ ضَحضاح»، فكأنَّه لمَّا ترجَّىٰ ذلك أُعطيّه، وحُقِّق له، فأخبرَ به'``.

هذا علىٰ فرضِ أنَّ (لَعلَّ) في حديث الخدريِّ خارجةٌ مَخرجَ التَّرجي والاحتمال، والله فعَملومُ عند النَّحويين أنَّ (لعلُّ) و(عَسىٰ) تَأْتِيَانِ في لسانِ العرب للإيجابِ والنَّحقيق أيضًا<sup>(٢)</sup>، ويحكُم في ذلك السَّياق والقَرائن، ولذا تَوارَد المُفسِّرون علىٰ القولِ بأنَّ (عَسىٰ) و(لعلَّ مِن الله واجبة التَّحقُّقُ<sup>(٢)</sup>.

ثمَّ دعوىٰ المُعترضِ بأنَّ الظَّاهرَ مِن حديث العبَّاس ﴿ قَيَامُ النَّبي ﷺ بالشَّفاعة لأبي طالب وهو في الدُّنيا، ببنما حديث أبي سعيد ﴿ يَدْلُ علىٰ أنَّ ذلك سبكون في الآخرة: فهذا الَّذي حصرًا للنَّظر في صيغةِ الماضي في لفظه ﷺ: "ولولا أنا (لكان) في الدَّرك الأسفل مِن النَّار»: ليس هو الظَّاهر المُواد! فقد مرَّ تقرير أنَّ الظَّاهر إنَّما يُستفاد مِمَّا تبادر إلىٰ فهم المُخاطَب وسَبق إلىٰ ذهنِه مِن معناه (١٠)؛ وهذا يختلف بحسبِ السَّياق وما يُضاف إلىٰ الكلام.

إذا تَبَيَّن هذا: فإنَّ المُتبادرَ إلىٰ ذهنِ القارئ العربيِّ المُلَّم بجميعِ الرَّوايات: أنَّ لفظ «كان» -وإن كان في أصلِه فِعلًا ماضيًا- فإنَّه في هذا الحديث مُفيدٌ لمعنىُ الاستقبال.

<sup>(</sup>١) «المفهم» (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر «حروف المعاني والصفات؛ للزجاجي (ص/٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «جامع البيان» (١٥/ ٤٤)، و«التحرير والتنوير» (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) انظر (ص/؟)

وفائدة الإنيانِ بهذه الصَّيغةِ للماضي في الحديث: "أَنَّ الفِعلَ الماضي إذا أُخيِر به عن الفعلِ المُستقبل الَّذي لم يُوجَد بعدُ، كان ذلك أبلغَ وأوْكدَ في تحقيقِ الفعلِ وإيجادِه؛ لأنَّ الفعلَ الماضي يُعطي مِن المعنى أنَّه قد كان وَوُجِد، وإنشًا يُفعَل ذلك إذا كان الفعل المُستقبل مِن الأشياءِ المَظيمةِ الَّتِي يُستعظَم وُجودُها» (١).

وحسبُك مثالًا على هذا: إخبارُ المولىٰ ه عن تحقَّقِ قيام السَّاعة في قولِه: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ على اللّهُ على اللّه

<sup>(</sup>١) ﴿الْمَثْلُ السَّائرُ فِي أَدْبُ الْكَانِبُ وَالشَّاعِرِ ۚ لَابِنَ الْأَثْيَرِ (٢/ ١٥).

المَبحث الساوس عشر .

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديثِ ذَبِح الموتِ بين الجنَّةِ والنَّارِ

#### المَطلب الأوَّل سَوق حديثِ ذَبِح الموتِ بين الجنَّةِ والنَّار

#### عن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

"إذا صاراً أهل الجبئة إلى الجبئة، وأهل النّار إلى النّار، حِيء بالموتِ حتَّىٰ يُجعل بين الجنّة والنّار، ثمَّ يُذبح، ثمَّ ينادي مناو: يا أهل الجنّة لا موت! ويا أهل النّار لا موت! فيزداد أهل الجنّة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النّار حزنًا إلى خُرْنِهم، (1). إلى حُرْنِهم، (1).

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: الرقاق، باب: صفة الجنة والنار، رقم: ١٥٤٨)، ومسلم في (ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضمفاء، رقم: ٢٨٥٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: التفسير، باب قوله: ﴿ وَلَلْوَنَكُرْ يَوْمَ لَلْسَرَةِ﴾، رقم: ٤٧٣٠)، ومسلم في (ك: الجنه وصفة نعيمها وأهلها، باب؛ النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، وقم: ٢٨٤٩).

# المطلب التَّاني سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لحديث ذبح المَوت بين الجنَّة والنَّار

مِن أشهرٍ ما أورده المُعترضون على حليثِ ذبح الموت بين الجنَّة والنَّار: مُعارضة عقليَّة مرتكزها كون الموت عَرَضًا أو معنَّى، وليس جسمًا، والأعراض لا تَقلِب أجسامًا، فكيف للمَوتِ إذن أن يُدبح؟!

فلأجل هذا التَّصوُّر توقَّف (جواد عفَّانة) "فيه متنًا، . . لأنَّ الموتَ ليس بكائنِ حَيٍّ حتَّىٰ يُدْبَعِ"<sup>()</sup>.

واستنبط من ذلك (نيازي) بأنَّ أصلَ الحديث مُقتبسٌ مِن الإسرائيليَّات! حيث عثر في «العهد الجديد: كتاب أهل المسيح، ما نصُّه: .. وطُوح الموتُ وهاويةُ الموتىٰ في بُحيرة النَّارِ»!(٢)

وأصل الاعتراضِ علىٰ هذا الحرفِ مِن الحديث قَديم، قد انقسمَ المُتكلِّمون حيالَه إلىٰ طائفتين:

طائفة لم تَرفع بحديثِ رسولِ الله ﷺ رأسًا، فلم تَتردَّد في إنكارِه والتَّشطيب عليه، ولم تُكلُّف نفسَها تفسيرَه علىٰ ما يُوافق العقلَ ولا الشَّرع.

<sup>(</sup>١) (صحيح البخاري مخرَّج الأحاديث محقَّق المعاني، (١٦٣٨/٣).`

<sup>(</sup>٢) ددين السلطان، (ص/ ٩٢٢).

وأخرىٰ لم تجحَد صحَّةَ الحديث، لكنَّها استفرَغت جُهدَها في تأوُّله علىٰ غير ظاهرِه بتأويلاتٍ مُتضاربةٍ، تنزع عن الحديثِ وصمَ المصادمةِ لبَدهيًّات العقول.

يقول أبو بكر ابن العربيّ: «لمَّا سَمِع النَّاسُ هذا الحديث .. قالت طائفة: لا نقبله، فإنَّه خَبر واحد، وأيضًا فإنَّه جاء بما يُناقض العقل، فإنَّ الموت عَرَض، والعَرض لا ينقلب جسمًا، ولا يعقل فيه ذبحًا، ولمَّا استحال ذلك عقلًا، وجب أن يُمنَح الحديث ردًا!

وقالت طائفة أخرىٰ: إنْ كان ظاهره مُحالًا، فإنَّ تأويله جائز، واختلفوا في وجدِ تأويله علىٰ أقوال . . أصلها قولان:

أحدهما: أنَّ هذا مَثَل، كما لو رَأَىٰ أحدٌ ذلك في المنامِ في زمانِ وَباء، فيُقال له: هذا الرّباء قد زال، ويقع في قلبِه في المنام أنَّ ذلك هو الرّباء، وأنَّه بِذَبْهِ يرتفع عن المكانِ الَّذي هو فيه.

النَّاني: أنَّ الَّذي يُوتىٰ به مُتَوَلِّي الموت، وكلُّ مَيِّت يعرفُه، فإنَّه توَلَّاه، فإذا استقرَّت المعرفة به، أعدِم لهم العَدَم الَّذي عهدوه . ..،(١).

يقول ابن حجر معلِّقًا علىٰ هذا القول النَّاني: «وارتضَىٰ هذا بعضُ المتأخِّرين، وحَمَل قولَه: هو الموت الَّذي وُكُل بنا: علىٰ أنَّ المُراد به: مَلَك الموت، لأنَّه هو الَّذي وُكُل بهمَ في النُّنيا ..»<sup>(17)</sup>.

 <sup>(</sup>١) «العواصم من القواصم» (ص/ ٢٣٦).

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري، (۲۱/۱۱))، وقد سبق ابن العربي إلى هذا الثّاريل: شيخُه أبو حامد الغزالي، كما تراه في رسالته ففيصل الثّعرقة(ص/٢٥٨ . ضمن رسائل الغزالي).

## المَطلِب النَّالث دَفعُ المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن حديث ذبح الموت بين الجِنَّة والنَّار

فقد دَرجَ بعض أنقة السُّنة في مَطاوي مَعْلماتِهم الجامعة لأحرف الاعتقاد، على عدّ الإيمان بما تضمَّنه حديثا ابن عمر وأبي سعيد الخدري في مِن جُمَل عقائدِهم الّتي يُجاهِرون بها أهلَ الأهواءِ والبِدّع، لِما صَحَّت عندهم في ذلك الأخبار عن النّبي المختار في وووّنه الجهابذة الأخيار، ونقلوه للأمَّةِ مِن غير إنكار.

يقول عبد الغنيُّ المقدسيُّ (ت٦٠٠٠هـ): «نُؤمِن بأنَّ الموتَ يُوتَىٰ به يومَ القيامة فيُذبَح، كما روىٰ أبو سعيد الخدري ﴿ اللهِ ا

ويقول ابن قُدامة (ت٢٠٦هـ): «.. ويُؤتن بالموتِ في صورةِ كبشِ أملحٍ، فيُدبح بين الجنَّة والنَّارة (٢٠).

ويقول صدِّيق حسن خان (ت١٣٠٧هـ): «.. والمَوت يُؤتىٰ به يوم القيامة فيُذبح، كما روىٰ أبو سعيد عن النَّبي ﷺ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص/ ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) المعة الاعتقادة (ص/۳۳).

<sup>(</sup>٣) قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، (ص/١٢٧).

وكثيرٌ مِن علماءِ الكلامِ -مع تسليمِهم بصحَّةِ الحديث- يُحيلون ظاهرَه، فيتأوَّلونه على المعنى الَّذي تَستسيغه العقول، ولا تنكره في نظرهم:

فمرَّةً يتأوَّلون الموتَ فيه: على أنَّه ملَك الموت -كما سبق نقله قريبًا عن ابن العربيّ وابن حجر-.

ومرَّةً يتأوَّلونه على كونِه شخصًا يخلُّقه الله يُسمِّيه الموتا(١٠)

ومرَّةً يحمِلونه على مجرَّد التَّمثيل والتَّشبيه، وأن لا حقيقة لذلك في الخارج(٢٠).

واللّذي يُستحسن بنا حلمُه ابتداء: أنّا إذا وقفنا على أمرٍ من الغيوب المَحكيّة في نصوص الوحي فلا نضرب له الأمثال (٢٠)؛ وجميع ما مرَّ من تلك التّأويلات -وإن كانت خبرًا مِن جَلافةِ الطّمن في الحديث بالمرّة- لا داعي لها حيث أمكنَ حملُ معنى الحديث على الحقيقة؛ وليس مِن حقيقة الحديث تحوُّل الأعراضِ والمعاني نفسها إلى أجسام مَحسوسةٍ! هذا في بدائِه العقولِ مُمتنع لذواتِه، ولا نَظَق بهذا النَّبي ﷺ ولا أراده.

واتُّما معناه المُراد به: ما أجاد ابن قيِّم الجوزيَّة الإبانةَ عنه بأنصعِ عبارةٍ في قولِه:

"هذا الكبش، والإضجاع، والذّبع، ومُعاينة الفَريقين: ذلك حقيقة، لا خيالٌ ولا تمثيلٌ، كما أخطاً فيه بعض النّاس خطأً قبيحًا، وقال: الموت عَرَض، والمَرض لا يَتجسَّم، فضلًا عن أن يُدْبَخ! وهذا لا يصحُّ، فإنَّ الله سبحانه يُنشئ مِن الموتِ صورة كبثنٍ يُدْبَح، كما يُنشئ مِن الأعمالِ صورًا مُعايَنة يُتاب بها ويُعاقب.

والله تعالىٰ يُنشِئ مِن الأعراضِ أجسامًا تكون الأعراضُ مادَّةَ لها، ويُنشِئ مِن الأجسام أعراضًا، كما يُنشِئ ﷺ مِن الأعراضِ أعراضًا، ومِن الأجسام

<sup>(</sup>١) ممن قال بذا أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» (ص/٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) وممن قال به: المازّري، نقله عنه السيوطي في «الحاوي للفتاوي» (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) وفيض الباري، للكشميري (٥/ ٣٢٢).

أجسامًا، فالأقسام الأربعة مُمكنةً مُقدورةً للزَّبِ تعالىٰ، ولا يَستلزم جمعًا بين التَّقضين، ولا شنئًا من المُحال.

ولا حاجة إلى تكلَّف مَن قال: أنَّ الدَّبِح لملَكِ المَوتِ! فهذا كلَّه مِن الاستدراك الفاسدِ على الله ورسولِه، والتَّاويلِ الباطلِ الَّذي لا يُوجِبه عقلَّ ولا نقلٌ، وسببُه: قِلَّة الفهمِ لمُرادِ الرَّسول ﷺ مِن كلامِه؛ فظنَّ هذا القائلُ أنَّ لفظَ الحديثِ يدلُّ على أنَّ نفسَ المَرَضِ يُذبح، وظنَّ خالطٌ آخر أنَّ العَرَضَ يُعدَم ويزول، ويصير مكانَه جسمٌ يُذبح!

ولم يهتد الفريقان إلى هذا القول الذي ذكرناه، وأنَّ الله سبحانه يُنشِئ مِن الأعراض أجسامًا، ويجعلها مادَّة لها، كما في الصَّحيح عنه: «تَهِيء البقرة وآل عمران يومَ القيامة كأنَّهما ضَمامَتان» الحديث (١١)، فهذه هي القراءة الَّتي نُسْنها الله ﷺ غَمامتن.

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «إنَّ ما تذكرون مِن جَلال الله: مِن تسبيحه، وتحميدِه، وتهليلِه، يتَعاطَفن حول العرشِ، لهن دُوِيٌّ كَدُويٌّ النَّحل، يُلكُّرُنَ بِصاحبِهنَّ»، ذكره أحمد<sup>(۱۲)</sup>.

وكذلك قوله في حديث عذابِ القبر ونعيمه، للصُّورة الَّتي يراها فيقول: «مَن أنت؟ فيقول: أنا عملُك الصَّالح، . . **وأنا عملُك السَّيء**»<sup>(٣)</sup>.

وهذا حقيقةٌ لا خيال، ولكنَّ الله سبحانه أنشأً له مِن عملِه صورةَ حسنةً وصورةَ قبيحةَ، وهل النُّور الَّذي يُقسَم بين المؤمنين يومَ القيامة إلَّا نفسُ إيمانهم؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (ك: الصلاة، باب: فضل قراءة القرآن، وسورة البقرة، برقم: ٨٠٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه في المستنة (٣٣/٣٠) رقم: (١٨٣٨)، وقال مخرجوه في هامشه: اإستاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصَّحيح، غير موسل بن مسلم الطحان، فين رجال اصحاب السُّنن عدا الترمذي،
 مد ثقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في اللمسند (٣٠/١٥، يرقم: ١٨٥٣٤)، والحاكم في المستدرك (ك: الإيمان، رقم: ١١٠٧) وغيرهما، قال البيهقي في اللشعبة (١٠٠/١): هدا حديث صحيح الإسنادة، وقال ابن منده في الإيمانة (٩٦٣/٢): هدا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراه .. وهو ثابت على رسم الجماعة.

أنشأ الله سبحانه لهم منه نورًا يَسعل بين أيديهم، فهذا أمرٌ مَعقولٌ لو لم يَرِد به النَّص، فورود النَّص به مِن باب تطابق السَّمع والعقل<sup>(١١)</sup>.

والىٰ هذا المعنىٰ نَزَع أحمد شاكر (ت١٣٧٧هـ) في تخريجه لـ «المُسند»، فبعد أن نَفل استشكالَ ابنَ العربيِّ للحديثِ ومجاولَته تأويلُه، قال مُملِّقًا عليه:

"كلُّ هذا تكلُّتُ وتَهجُّم على الغيبِ الذي استأثر الله بعلمِه، وليس لنا إلَّا أن نؤمن بما وَرد كما وَرد، لا نُنكر ولا نتأوَّل؛ والحديث صحيح .. وعالم الغيب الَّذي وراء الماذَّة لا تُدركه العقول المقيَّدة بالأجسام في هذه الأرض، بل إنَّ العقول عَجزت عن إدراكِ حقائق الماذَّة التي في مُتناول إدراكها، فما بالها تسمو إلى الحكم على ما خرج مِن نطاق قدرتِها ومِن سِلطانها؟! .. فخيرٌ للإنسانِ أن يُؤمن وأن يعمل صالحًا، ثمَّ يَدَع ما في الغيبِ لعالمِ الغيبِ، لعلمُ ينجو يومَ القيامة، (٢٠).

و الحمد لله.

<sup>(</sup>١) فحادي الأرواح؛ (ص/٤٠١-٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) قمسند الإمام أحمد، بتخريج أحمد شاكر (٥/ ٣٣٣).

قلت: د. يوسف القرضاوي -وهو يمّن نحا مَنحن الاستبعادِ والإحالةِ للحديث- بعدّ نقلِه إنكارَ أحمد شاكرِ على ابنِ العربيّ تأويلَ الحديث، اعترف النَّ مشلكَ شاكرِ يقوم على «مَنطقِ قَريٌ ومُقيم»، لكنّه رجَّح مع ذلك طريقةِ المُتَاوَّلين للحديث، حيث قال في كتابه «كيف نتعامل مع السنة النبوية» (ص/ ١٨٢):

<sup>«</sup>كلام الشّيخ -يعني أحمد شاكر- . . يقوم على مَنطي قوي مُقيع، ولكنّه في هذا النقام خاصّة غير مُسَلِّم، والقول: أنَّ مُسَلِّم، والقول: أنَّ المَنقل على المَعلوم النّبيلُ الذي أفّق عليه العقل والنَّفل: أنَّ الموانات، بل هو معني المعاني، أو كما عبرٌ القدماء: عرض من الأعراض، والمعاني لا تنقلُّ أجسامًا ولا حيواناتٍ؛ إلاَّ ين بابٍ النّسيل والنّسيرُو الذي يجسَّم المعاني والمَعقولات، وهذا هو الأبيل بمخاطبة العقلي المعاصر، والله علم، والله العبال بعاماصر، والله علم، والله علم المالي المعاصر، والله أعلم،

وقد سبق ترجيح النَّاي عن هذا العسلك في التَّعامل مع الحديث في أططافي كلام ابن الفيَّم، ولَم أزّ د القرضاويَّ يشير إليه موافقة أو مخالفة، فلمَّه لم يَرَّه أو لم يُقنعه، والله أعلم.

(الفصل (الرابع

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للأحاديث المُتعلِّقة بالنَّبي ﷺ

المَبحث الأول

رمببها رمرن

نقد المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للحديثِ الدَّال على سِحْر النَّبي ﷺ

#### المَطلب الأوَّل سَوق الحديث الدَّال على سِحر النَّبي ﷺ

عن عائشة ﴿ قَالَت: سَحرَ رسولَ الله ﴿ رجلٌ من بني زُربِق يقال له (لَبِيد بن الأعصم)، حتَّىٰ كان رسول الله ﴿ يُخيِّلُ إليه أنَّه كان يفعل الشَّيء وما فَمَلَه، حتَّىٰ إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة- وهو عندي، لكنَّه دعا ودعا، ثمَّ قال: "يا عائشة، أشَعَرْتِ أنَّ الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان، فقعد أحدُهما عند رأسي، والآخر عند رجلي:

فقال أحدُهما لصاحبه: ما وَجع الرَّجل؟

فقال: مَطبوب<sup>(۱)</sup>.

قال: مَن طبُّه؟

قال: لبيد بن الأعصم.

قال: في أيّ شيء؟

قال: في مشطٍ ومُشاطة (٢)، وجُفٌّ طَلع (٣) نخلةٍ ذَكَر.

فقال: وأين هو؟

<sup>(</sup>١) مطبوب: أي مسحور، كناية بالطُّب عن السَّحر تفاؤلًا بالبُّرء، انظر النهاية؛ لابن الأثير (٣/ ١١٠).

 <sup>(</sup>٢) مُشط ومُشاطة: هي التَّمر الَّذي يسقط من الرأس واللَّحية عند تصريح بالمُشط، انظر المصدر السابق (٤٣٤/٤).

<sup>(</sup>٣) جِفُّ طلع: وعاء الطُّلع، وهو الغِشاء الَّذي يكون فوقه، انظر المصدر السابق (١/ ٢٧٨).

قال: في بئر ذروان».

فأتاها رسول الله ﷺ في ناسٍ مِن أصحابه، فجاء فقال: "يا هائشة، كأنَّ ماءها نُقاعة الحنَّاء(١٠)، وكأنَّ رؤوس نخلِها رؤوس الشَّياطين».

قلتُ: يا رسول الله، أفلا استخرجتَه؟ قال: «قد عاقاني الله، فكرهتُ أن أثير على النَّاسِ فيه شرَّا»، فأمر بها فدُفِنت) (٢).

وجاء فيه: أنَّ الَبيد بن الأعصم، رجل مِن بني زُريق، حليف لليهود، كان منافقًا».

وجاء فيه: «في جفّ طلعةٍ ذَكَر تحت رَعُوفَةٍ<sup>(٤)</sup> في بئر ذروان».

<sup>(</sup>١) نُقاعة الحناء: النُّقاعة هو الماء الَّذي يُنقع فيه الحنَّاء، انظر «شرح النووي على مسلم» (١٧٧/١٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الطب، باب: السحر، وقم: ٧٦٦ه) ومسلم في (ك: السّلام، باب: السّحر،
 رقم: ٢١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجها في (ك: الطب، باب: هل يستخرج السحر؟ رقم: ٥٧٦٥).

 <sup>(</sup>٤) الرُّقُولَة: صخرة تنزك في أسفل البئر إذا حُمرت، تكون ناتئة هناك، فإذا أرادوا تنفية البئر جلس السُنقي عليها، وقبل: هي حجرٌ يكون على رأس البئر يقوم المُستقي عليها، انظر «الصُحاح» للجوهري (١٣٦٦/٤).

#### المَطلب الثّاني سَوْق المُعارضات الفكريَّةِ المعاصرةِ لحديثِ سحر النَّبي ﷺ

حاصل مُعارضات الآبِينَ لتَقبُّلِ خبرِ سحرِه ﷺ ترنكز علىٰ أربعِ مُعارضات: المعارضة الأولىٰ: أنَّ السَّحرَ لِيسَ له حقيقةٌ أصلًا.

وهذا المسلك جَنح إلى سلوكِه طائفةٌ مِن المعتزلةِ، وأبو مُنصور المَاتريديُّ(۱)، وتَبِعهم جماعةٌ مِن فضلاء المُتأخِّرينَ، كجمالِ الدِّين القاسِميُ<sup>(۱)</sup>، والطَّاهر ابن عاشور<sup>(۱۲)</sup>، وغيرهما ومِّن تأثَّرَ في هذا البابِ بمادَّةِ اعتزاليَّةِ تقوم على أساسِ التَّسويةِ بين جنسِ مُعجزاتِ الأنبياءِ وجنسِ سِحْرِ السَّحَرة، فالقولُ عندهم بحقيقةِ النَّاني يَشناً عنه نوعُ تَلبسِ في التَّعييزِ بينهما.

فَلِكُنْ يَسَلَمَ للمُعتزَلَةِ بائُ النَّبَوَّة، أَنكروا خرْقَ العادةِ لغيرِ نَبيًّ! والتَزَموا لذلك إنكارَ السَّحر وكراماتِ الأولياء، وكلِّ ما هو خارقٌ للعادة<sup>(٤)</sup>.

لِذَا نَجِدُ عَبِدَ الجَبَّارِ المُعتزلِقِ (ت٤١٥هـ) حين ظَنَّ أَنَّ إثباتَ حَقيقةِ لمُسُحر يقتضي أن يَجْرِيَ على يَدِ السَّحَرة ما هو مِن قَبِيل ما يَعجزُ عنه الإنسُ والجنُّ،

<sup>(</sup>١) انظر «التوحيد» للماتريدي (ص/٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) انظر قمحاسن التأويل؛ (٩/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «التحرير والتنوير» (١/ ٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر فشرح الأصول الخمسة، للقاضى عبد الجبار (ص/ ٥٦٨-٥٧٢)، وقالنبوات، لابن تيميَّة (١/ ٤٨٤).

حَصَر أَثرَ السَّحرِ فيما لا يَخرِجُ عن الوجهِ الَّذي يَحتالُ أحدُنا فيه مِن أَنواعِ المَصرَّة، فأنكرَ بذلك استطاعةَ السَّاحِر أَن يُلجِق الضَّرَرَ بالمَسحورِ على وجهِ لا يُباشر فيه السَّاحرُ المسحورَ بالأذى

فلمًّا كان حديثُ عائشةَ ﷺ في تأثُّرِ النَّبِيِّ ﷺ بسِحْرِ لَبِيدِ عن بُعْدِ دَليلًا بيُّنَا علىٰ خلافِ ما اعتقده: سارَعَ عبد الجبَّارِ إلىٰ إنكارِ الخبر<sup>(۱۱)</sup> بل غَلاَ أبو بكرِ الجصَّاص فنَسَبه إلىٰ وَضع المُلجِدين (<sup>۲۱)</sup>

وإنكارُ مثلِ الجصَّاص - كما يقول الحجويُّ - «لا يُؤثِّر في الحديث شبئًا، لأنَّ ابنَ الجصَّاص ليس مِن أثمَّة الحديث، وكتابُه (أحكام القرآن) بين أيدينا، فما رأيناه يَلتفتُ إلى أحاديث «الصَّحيحين» بنَفيِ ولا إثباتٍ، كأنَّه لا رواية له فيهما!» (77).

مثل هذا الاعتقاد المَشِين في الحديث قد انْطَوَىٰ في عباراتِ لـ (محمَّد عبد) أثناء خصرِه لفظ (السَّحر) في الحديث في معناه اللَّغويِّ على معنىٰ التَّخيِل، دون أن يلتفت إلىٰ ما فهمه عليه السَّلف في مَوارِدِه الشَّرعيَّة؛ يقول: «.. جاء ذِكُرُ السَّحرِ في القرآنِ في مَواضع مختلفة، وليس بن الواجبِ أن نَفهم منه ما يَعهمُ هولاء المُمَيان! فإنَّ السَّحرِ في اللَّغةِ معناه: صَرفُ الشَّيء عن حَقيقتِه .. وماذا علينا لو فَهمنا مِن السَّحرِ الَّذي يُقرِّقُ بين المَرو وزوجِه تلك الطُّرق الخبيثةِ الذي تصرف الزَّوجَ عن زوجِه، والزَّوجة عن زوجِها؟!».

وعلىٰ نفس هذا المهتمَع في التَّاويل جرىٰ (سيِّد قطب) في خواطره عن آيةِ النَّفائَّاتِ مِن سورةِ الفَّلَق، يقول فيها: «السِّحرُ لا يُغيِّر مِن طبيعةِ الأشياء، ولا يُشئى حقيقةً جديدة لها، ولكنَّه يُخيِّل للحواسِّ والمَشاعرِ بما يرهده السَّاحر، وهذا هو السِّحرُ كما صَوَّرَه القرآن الكريم في قصَّةِ موسىٰ ﷺ، وهكذا لم

<sup>(</sup>١) انظر كتابه فمتشابه القرآن؛ (ص/٧٠٨،١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «أحكام القرآن» للجصاص (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) «الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام» للحجوي القاسى (ص/١٠٧).

<sup>(</sup>٤) «مجلة المنار» (٣٣/ ٤١-٤٣).

تَنقلب حِبالُهم وعِصيُّهم حيَّاتٍ فِعلًا، ولكن خُيِّل إلىٰ النَّاسِ -وموسىٰ معهم- أنَّها تَسعل. .

هذه هي طبيعة الشّحر كما ينبغي لنا أن نُسلّم بها، وهو بهذه الطّبيعة يؤثّر في النَّاس، ويُنشئ لهم مَشاعر وِفقَ إيحايه .. مَشاعرَ تُخِيفهم وتُؤذِيهم، وتُؤجّههم الوِجهة الَّتي يريدُها السَّاحر، وعند هذا الحَدِّ نقِفُ في فهم طبيعةِ السَّحرِ والنَّفثِ في المُقَده (1).

الممارضة الثّانية: أنَّ في إثباتِ الحديثِ زَفرَعةَ الثّقةِ بعصمةِ النّبي 微، خصوصًا ما تَعلَّق بامرِ التَّبليغ؛ إذْ لو جُوّز الله سُجرَ، والله يُحيَّل إليه الله يفعلُ الأمر ولا يفعله: فليس عندالل ما يَمنعُ مِن جريانِ هذا التَّخيِيل فيما يُبلُغُهُ رسول الله 微، فتسقطُ عند ذلك الثّقةُ باللّين.

وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول (محمَّد عبده) في تفسيره لـ «جزءَ عمَّ»:

«لا يخفى أنَّ تأثيرَ السُّحرِ في نقسِه ﷺ حتَّى يَصِلَ به الأمرُ إلى أن يظنَّ أنَّه فَعَلَ شَيئًا وهو لا يفعله: ليس مِن قَبِيل تأثيرِ الأمراضِ في الأبدان، ولا قَبيل عُروضِ السَّهو والنُسيانِ في بعض الأمور العاديَّة، بل هو مَاسٍّ للعقلِ، آخذٌ بالرُّوح..

وإذا خولِط النَّبي ﷺ في عقلِه كما زَعموا، جازَ عليه أن يَظُنَّ أنَّه بلَّغ شيئًا، وهو لم يبلِّغه، أو أنَّ شيئًا نَزَل عليه، وهو لم يَنزل عليها،"<sup>7)</sup>.

ويجتارُ (سيِّد قُطب) السَّيْرَ علىٰ مِنوالِ (عبدُه) مرَّة أخرىٰ في مَوقِفه مِن هذا الحديث، مُوثِرًا الشَّطبَ علىٰ كلِّ ما يَمَسُّ في رأيه جَناب التَّبليغ، فتراه يقول: «هذه الرَّوايات تُخالف أصلَ العِصمة النَّبوية في الفعلِ والتَّبليغ، ولا تَستقيم مع الاعتقادِ بأنَّ كلَّ فِعلِ مِن أفعاله ﷺ، وكلَّ قوْلٍ مِن أقوالِه سُنَّة وشريعة، (\*\*)

 <sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن، (٦/ ٤٠٠٧).

 <sup>(</sup>۲) قمجلة المنارة (۳۳/ ۱۱ - ۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) دفي ظلال القرآن، (٦/ ٤٠٠٨).

فراعبثه، ورقطب) إن كانا قد تَوَهّما بتكذيبهما للخبر أنهما بذلك قد نصرا
 السُّنة وأثبتا دعائِمها، فقد تكالب غيرهُما على ترداد نفس شبهتهما مِن طوائف أهلِ الرَّفضِ ومُنكري السُّنن لهدمِ صَرحِ السُّنةِ بالمرَّة! وقذْفِ الرَّبَبِ في قلوبِ أهلِها منها.

ترىٰ قُبحَ ما انطرَت عليه ضدور هؤلاء القوم في مثل قول (هاشم معروف) الإماميّ: «كيف يصِحُّ علىٰ نبيِّ لا ينطق عن الهوىٰ كما وصَفه ربُّه، أن يكون فِريةً للمُشَعوذين، فيفقدَ شعورَه، ويَغيبَ عن رُشدِه، ومع ذلك يصفه القرآن بالله لا يَنطق إلَّا بما يوحىٰ إليه، ويفرض علىٰ النَّاس أجمعين أن يقتدوا بأقوالِه وأفعاله؟! والمسحور قد يقول غير الحقَّ، ويفعل ما لا يجوز فعله علىٰ سائر النَّاس، وقد يخرج عن شعوره وإدراكِه، (1).

وكذا في قولِ (سامر إسلامبولي): "هذا السُّحرُ في العقلِ يَتصادم بشكلٍ صريح مع مَقامِ النَّبوة، لأنَّ النَّبي ﷺ أممصومٌ عن أيِّ سيءٍ يُصيب عقلَه مِن تخريفُ وهَلوسةِ وهذيانِ وجنونِ، وغير ذلك مِن الأمراض الَّتي تُصيب العقل، وهذا الحفظ الرَّبائيُ هو ضرورة لحفظ مادَّة الوحي مِن الضَّياع أو التَّشكيك فيها، فالقولُ بسِحر النَّبي ﷺ هو طعنٌ بمادَّة الوحي، لأنَّ المَسحور لا يُؤخَذ منه شيء، لفقانِه أهليَّة التَّبِيلغ، وعدم النَّقة بعقله وحكمه على الأشياء، (").

أمًّا (إسماعيل الكرديُّ)، فبلَّغه فهمُه ليُسيد هذه الشَّبهة إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللهُ يَسَمِمُكَ مِنَ النَّائِينَ للنَّائِينَ الرَّائِينَ الرَّائِينَ اللَّائِينَ اللهِ بالَّه عَصَم رسولَه مِن أيِّ تأثير للنَّاس عليه؟ ويُمْتِتون حديثًا مُلقَّقًا لا لشيء، إلَّا لأنَّه في البخاريُّ ومسلم؟ إنَّانًا.

<sup>(</sup>١) «دراسات في الكافي وصحيح البخاري» (ص/٢٤٧).

 <sup>(</sup>٢) الشلاة على سيدي رسول الله ﷺ زيادة بني على نصل المنقول عنه، حيث حُرم الشلاة عليه متل ذكره،
 كما هي عادة المنكرين للسنة عمومًا في خطاباتهم ومؤلّفاتهم.

<sup>(</sup>T) وتحرير العقل من النقل؛ (ص/ TEE).

<sup>(</sup>٤) نحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث ص/١٦٠.

المعارضة النَّالثة: أنَّ في إثباتِ سحرٍ للنَّبي ﷺ تَكذيبًا لَنَفْيِ القرآن عنه 纖 ذلك، بيان ذلك:

في ما شَنَّعه (محمَّد الغزالي) على أهلِ الحديثِ من روايتهم لهذا الخبر قائلًا: "إذا صَحَّ هذا، فلِمَ لا يَصِحُّ قولُ المُشركين: ﴿وَقَكَالَ الظَّلْيُونَ إِن تَتَبِّمُوكَ إِلَّا رَجُمُلًا مَسْحُولًا اللَّقِائِ: ١٩٤١ه،(١٠).

والمَنزع القُرآنيُّ لهذه الشُّبهة اعتزاليَّ قديم، لا يَكاد يخلو منه كلامُ مَن ردَّ الحديث مِن الأقدمين، وتوارثته المُنكِرون، حتَّى أورده (محمَّد عبده) ليردَّ به على الحديث مِن الأزاهرةِ الَّذين أنكروا عليه ردَّ حديث السِّحر، فكان يسخرُ من أحدِهم قائلاً:

المعارضة الرَّابعة: أنَّ السِّحرَ مِن صَملِ الشَّيطان، وأَثَرَّ مِن آثارِ النُّفوسِ السُّفليَّة الخَبيئة، ولا يَقَع تأثيرهُ إلاَّ على الأنفسِ الضَّعيفة، وأصحابِ الطَّباثعِ الشَّهوائيَّة، ومُحالُّ أن يُوثَر ذلك علىٰ جَسَدِ خَبِر البَريَّة صاحبِ النَّفسِ الزَكِيَّة!

وفي تقرير هذا الاعتراضِ يقول (رشيد رضا): "مِن المُقرَّر عند العلماء المتقدِّمين والمتأخّرين: أنَّ هذا التَّأثير لا يكون إلَّا مِن نفسِ ذات إرادةِ قويَّةٍ في نفسِ ذات إرادةِ مويَّةٍ في نفسِ ذات إرادةِ ضعيفة، وأنَّ الأنفسَ الضَّارةَ لا يمكن أن تؤثَّر في الأنفس الرَّكِيَّة العالمي اللَّبِي عَلَيْهِ أعلىٰ وأفوىٰ مِن أن يكون لِمن دونه تأثيرٌ فيها"ً(").

<sup>(</sup>١) «الإسلام والطاقات المعطلة» (ص/ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) «مجلة المنار» (۳۳/ ٤١-٤٣).

<sup>(</sup>٣) المجلة المنارة (٣٣/٣٣)، بتصرف يسير في الترتيب.

ويقول (محمَّد الغزالي): «لو ساغ أنَّ هذا التَّخيِيل أن يؤثِّر في التُّفوس الشَّعيفة، فكيف يَقوى يهوديُّ على التَّأثيرِ في أقوىٰ نفس بَشريَّة وهي نفس الرَّسول ﷺ! وما معنىٰ أنَّ هذا التَّأثير في أعضائِه لا في روجه، مع أنَّ السَّحر يعتمد علىٰ قوىٰ خفيَّة في زعم مُثبتِه، لا علىٰ وسائل ماديَّة؟ ..»(١).

<sup>(</sup>١) •الإسلام والطاقات المعطلة؛ لمحمد الغزالي (ص/٥٤).

## المَطلب الثَّالث دفع المعارَضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن الحديث الدَّال على سحر النَّبي ﷺ

أمًّا دعوى المُعارضِ الأوَّل: من أنَّ السَّحر ليس له حقيقة، وإنَّما هو تمويه وتحييل وليهام بكون الشَّيء على غير ما هو به، فيُمهَّد لجوابه بما يلي:

قد اتَّفَقَ أهل السُّنةَ على أنَّ للسَّحر تحقُقًا وُجوديًا، وأنَّ منه ما يُمرِضُ، ومنه ما يُفرِق بين المرءِ وزوجه، إلى غير ذلك مِن الآثارِ الَّتي يُحدثها بإذن الله تعالىٰ، ودليلُهم في ثبوته وأنَّ له حقيقة؛ هو مَجموع عِلمين ضَروريَّين:

الأوَّل: العلم النَّاتج عن الأدلَّة الشَّرعيَّة.

الثَّاني: العلم المُستنِد إلىٰ الضَّرورةِ الحِسِّية (١).

فَامًا الأوَّل: فقد انعقدَ الإجماع على ذلك، ولم يُعرَف له مُخالف مِمَّن يُعتَدُ بقوله، إلاَّ شيءٌ يُحكيٰ عن أبي حنيفة.

فمِمَّن نَقَل الإجماعَ على ذلك:

الوزير ابن مُبيرة، حيث قال: «أجمعوا على أنَّ السَّحر له حقيقة، إلاَّ أبا حيفة، فإنَّه قال: لا حقيقة له عند»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر «دفع دعوىٰ المعارض العقلي» (ص/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) نقله عنه ابن کثیر فی «تفسیره» (۱/ ۳۷۱).

وابن القطّان الفاسئ، حيث جاء في «إقناعه»: «أجمعوا على الإيمان أنَّ السِّحر واقم، وعلى أنَّ السَّحرة لا يضرُّون به أحدًا إلاَّ بإذن الله"<sup>(١)</sup>.

وقال أبو عبد الله القرطبي: «هو مَقطوع به بإخبار الله تعالىٰ ورسوله ﷺ علىٰ وجودِه ووقوعِه، وعلىٰ هذا أهل الحلِّ والعقد، الَّذين يَنعقد بهم الإجماع، ولا عِبرةً مع اتَّفاقِهم بحُثالةِ المعتزلةِ، ومخالفةِ أهل الحثِّ<sup>ي(٢٧</sup>.

وقال ابن القيم بعد أن ذَكَر نفي المعتزلة أن يكون للسَّحر حقيقة: «.. وهذا خلاف ما تَواترت به الآثارُ عن الصَّحابة والسَّلف، واتَّفق عليه الفقهاء، وأهل التَّفسير، والحديث، وأرباب القلوب من أهل التّصوُّف، وما يعرفه عامَّةُ المقلام، (٣٠).

ومستندُ هذا الإجماع النُصوص الورادة مِن الكتاب والسُّنَّة المُثبَّتةِ أنَّ للسَّحر حقيقةً وأثرًا، فمِن تلك النُّصوص:

قول الله تعالى: ﴿ وَاقْبَعُوا مَا تَنْقُوا النَّبَعِلِينُ عَنْ مَلَكِ شَلَيَدَنُّ وَمَا كُفَرَ شَلَيَدَنُ وَلَذِينَ النَّبَطِينِ كَفَدُوا يُمِلِمُونَ النَّاسَ الشِخْرِ وَمَا أَرْلَ عَلَى النَّلَكِيْنِ بِنَالِيلًا هَدُوتَ وَمَوْدِتُ وَمَا يُمِلِنَانِ مِنْ أَخَدِ حَقَّى بَقُولًا إِنَّنَا نَحْنُ فِضَاتُهُ فَلَا تَكُوْرُ فَيَعَمَلُونَ مِنْهُمَا مَا يُعْرَفُونَ بِهِ بَهُنَ النَّمْ وَنَفِيهِ وَمَا هُم مِنْكَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ ﴾ الكِنْكُانَ ١٩٠٢.

فقد استدلَّ أهلُ العلمِ بهذه الآية علىٰ أنَّ للسِّحر حقيقةً مِن عدَّة أوجه، منها:

الوجه الأوّل: أنَّ الله في نفى السَّحر عن سليمان على، وأضافه إلىٰ الشَّاطين (أ)، إذ كانوا ينسبون ما يجري على يديه فلى من ضبط الإنسِ والجنَّ والمعجزات إلى سحرِ اختصَّ به، فكذَّبهم الله تعالىٰ في ذلك (٥).

 <sup>(</sup>١) والإنتاع في مسائل الإجماع (٥٨/١)، وقد وقع في الأصل: «وأجمعوا على أن الإيمان واقع ..»، فاستظهر فاروق حمادة محقق طبعة دار القلم (ص/٩٣): سقوط لفظة «السحر»، وأن الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) «الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي (٢/٤٦).

 <sup>(</sup>٣) قبدائع الفوائد، لابن القيّم (٢٢٧/٢).
 (٤) قشرح صحيح البخاري، لابن بطال (٩/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٥) انظر افتح الباري، لابن حجر (١٠/ ٢٢٣).

الوجه الثَّاني: أنَّ الله أخبرَ أنَّ المَلكين قد علَّما السَّحرَ، فلو لم يكن له حقيقة لمّا أمكن تعلُّمه ولا تعليمه (١١).

الوجه النَّالث: فِي ذِكْرِه سبحانه تفريقَ السَّحَرة بين المرءِ وزوجِه: دلالةٌ بيِّنة علىٰ أنَّ للسِّحرِ أثرًا وحقيقةٌ يَقَع به التَّفرينُ بين المرأة وزوجها، "قد عبَّر الله عنه بـ (ما) الموصولة، وهي تَدلُّ علىٰ أنَّه شيءٌ له وجودٌ حقيقيٌّ<sup>37)</sup>.

فليس هو مجرَّد طُرق خبيثة دقيقة تصرف المرء عن زوجِه -كما ادَّعاه (محمَّد عبده)- اعتمادًا منه على أصل الوضع اللَّغوي للفظ السُّحر، بل رتَّب الله على أعلى فعله التَّكفير لفاعله! ولا يُرتَّب الكفرُ على مُجرَّدِ التَّخبيب بين الأزواج.

# ومن الأدلَّة القرآنيَّة الأخرىٰ الَّتي احتجُّوا بها:

قول الله تعالى: ﴿وَمِن شَكِّرِ ٱلنَّفَتَئَتِ فِي ٱلْمُقَدِ﴾ [الْقَالِقُ: ١٤.

ورَجه الشَّاهد منها: أمرُ الله لنبيَّه ﷺ الاستعادة به مِن شرِّ النَّقَائات، سواء كان المُراد بالنِّفاثات: السَّواحرَ اللَّاتي يَغْفِدن في سِخرِهن وينفُثن<sup>٣)</sup>، أو كان المُراد الأنفسَ الخبينة<sup>(1)</sup>؛ فلولا أنَّ للسِّخرِ حقيقةً، لما أَمَرَ الله نبيَّه بالاستعادة مِن خطرِه؛ مع ما ذَكره كثيرٌ مِن أثمَّة التُفسير أنَّ سَبَب نزول سورة «الفلق»: ما كان مِن سِحر لَبيدِ بن الأعصم للنِّي ﷺ<sup>6)</sup>.

يقول ابن قيِّم الجوزيَّة فيها: "هي ذليلٌ علىٰ أنَّ هذا النَّفث يَضرُّ المَسحورَ في حال غَيْبته عنه، ولو كان الضَّرَر لا يحصُلُ إِلَّا بمباشرةِ البَدَن ظَاهرًا -كما يقوله هؤلاء- لم يكن للنَّفثِ، ولا للنَّفائات شَرَّ بُستَعادْ منها) (1)

<sup>(</sup>١) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٢) قاضواء البيان، (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «جامع البيان» للطبري (٧٤٩/٢٤).

 <sup>(</sup>٤) كما هو استظهار الإمام ابن الفتّم في «بدائع الفوائد» (٢٧١/٣).
 (٥) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/٤١)، و«معاني القرآن» للفرّاء (٣٠١/٣)، و«أسباب نزول القرآن» للواحدى (ص./٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) دبدائم الفوائدة (٢/ ٢٢٧).

أمّا ما توهمه المُعترضون من أنَّ دليلَ حَصرِ تأثيرِ السَّحرِ في مجرَّدِ التَّخييل لَهَ تعالى: ﴿ وَإِنَا جَالُمُمُ وَعَيْتُهُم مُجَنَّلُ إِلَيْهِ بِن سِتْرِهِم أَلَمَا تَتَنَى ﴿ لَظَانَا: 17]: فليس في ما أناطوا به شُبهَتهم ما يفيدهم في مَقَام الرجاج علىٰ أهل السُّنة؟ ذلك لأنَّ أهل السُّنة لا يُنكرون أنَّ سِحرَ التَّخييلِ ضَربٌ بِن ضروبِ السِّحر، لكن مع وجود ما هو حقيقة لا خيال فيه؛ فالضَّرب الأول تُثبته الآية، والتَّاني لم تُنكره! وذكرُ بعضِ أفرادِ العام لا يستلزم التَّخصيصِ! فهم لأجل ذلك ينكرون حصر السَّحر في التَّخييل التَّخيل التَّخيل على التَّخيل التَّخيل التَّ

وفي تقريرِ هذا التَّفصيل، يقول ابن حَجَر: «الآيةُ عمدةُ مَن زَعَم أنَّ السَّحرَ إنمًا هو تَخيِل، ولا حُجَّة له بها، لأنَّ هذه وَرَدت في قشَّةِ سَحَرَة فرعون، وكان سِحْرُهم كذلك، ولا يَلزم منه أنَّ جمنِعَ أنواع السَّحر تَخييل<sup>110</sup>.

وأمَّا دَعوىٰ المعترض أنَّ إثباتَ هذا المحديثِ لازمٌ لبُطلانِ النُّبوَّةِ؛ فيُقال له:

أمًّا في عَقدِ أهلِ الشَّنَة فايس بلازم؛ لأنَّ الفرق عندهم أَجَلَىٰ مِن الشَّمسِ بِين آياتِ الأنبياء، وِسحْرِ السَّحرَة والكُّهان، حَدًّا وحقيقة، والشَّبهة إنَّما تقيعُ في أذهانِ مَن سوَّىٰ بين مُعجزات الأنبياء، وبين ما تأتي به السَّحرة والكُّهان، فلم يُشِت فرقًا يعود إلىٰ قصدِ الخالِق، ولا قرقًا يعود إلىٰ قصدِ الخالِق، ولا قدرت، ولا حكمية (٢)

فما ادَّعاه المعتزلة ومَن وافقهم -كأبي بكر الجَصَّاص- مِن أنَّ حديث عائشة الله عذا وغيره مِمَّا يدلُ على تَحَقُّقِ السَّحر فيه إبطالٌ للمُعجزاتِ الأنبياء، بحيث يَستوي ما يَاتون به وما يَاتي به السَّحرة: هي دعوى باطلة إذَّ المُوق بين آياتِ الأنبياء -الَّتي هي خارجةٌ عن مَقدور الإنسِ والجنِّ، الخارفة لسُنَن الله الكونيَّة الَّتي اختصُ الله بالقُدرة عليها- وبين سِحر السَّحرة -الَّدي الا يخرِجُ عن كويه مِن العجائب، لخروجه عن نظائره وعمًّا اعتاده النَّاس-: الفرق بينهما واضيح جَليُّ لِمِن تدبَّر الوجوه التَّالية:

<sup>(</sup>١) فنتح الباري؛ (١٠/٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) ادفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ض/٢٤٩).

الوجه الأوَّل: أنَّ السِّحرَ والكهانة ويُحوهما أُمورٌ مُعتادة مَغروفةٌ لأَصحابِها، ليُست خارقةً لعادَتِهم، بل كُلُّ ضَرْبٍ منها مُعتادٌ لطائفةٍ غير الأُنبياء؛ تُكتسَب بنَوعٍ تعلَّم وممارسةٍ، وتَسخيرِ للشَّياطين؛ أمَّا آياتُ الأنبياء، فليست مُعتادة لغيرِ مَن صَدَّقهم الله بنُوَّته، فلا تكون إلاَّ لهم ولِمن تَبَعهم، فلا ينالها أَحدٌ باكتسابِه.

النَّاني: أنَّ ما يَأتي به السَّحَرة والكُهَّان يُمكن أَن يُعارَض بمثلِه، وآياتُ الأنبياءِ لا يمكن لأحدِ أن يُعارضها بمثلها.

الثَّالث: أنَّ السَّحرَ -البَصَريَّ منه بخاصَّة- يحتاجُ إلىٰ بقاءِ تَوجُّه نفسِ السَّاحِر والتفاتِه إليه، وتَعلُّق عزيمتِه به، فإذا غَفَل عنه، بَطُل أثرُه؛ بخلافِ المعجزة، فإنَّها غنيَّةٌ عن مثل ذلك لكونِها مِن الله اللهِ.

الوَّاهِم: أَنَّ النَّبِيُّ لا يأمرُ إلاَّ بمصالح البِعبادِ في المَعاش والمَعاد، فيأمر بالمَعروف، وينهل بالمَعروف، وينهل عن المَسْدق، والصِّدق، وينهل عن الشَّرك، والكذب، والظَّلم؛ فالعقول والفَظرُ توافقه؛ وتُوَالِف بِين ما جاء به وما جاء به الأنبياء قبلَه؛ فيصدِّقه صريحُ المعقول، وصحيح المَنقول الخارج عمَّا جاء به، أمَّا مُخالفوهم يَأمرون بالشَّرك، والظُّلم، ويُعظَّمون الدُّنيا، وفي أعمالهم الإثمُ والعدوان، ويعتري أغراضهم الخذلان.

الخامس: أنَّ النبيَّ قد تَقَدَّمه أنبياء؛ فهو لا يَأمر إلاَّ بِجِنسِ ما أَمَرت به الرُّسل قبله، فله نُظَراء يَعتَبِر بهم، ويُعتَبر هو بهم؛ وكذلك السَّاحر له نُظراء يُعتبر بهم!

إلى غير ذلك مِن الفوارق الَّتي بيُّنها أهل العلمِ بين كِلا الفريقين(١١).

وامًّا الكشف عن مَدىٰ مُخالفةِ مَن أنكر حِقيَقةَ السَّحرِ للطَّبرورة الحِسَّية، فيُقال في جوابه:

الأَمْم بشَتَّلَىٰ دياناتِهم وأعراقِهم واختلاف دِيارهم: 'يُشِيُّون انَّ لَلسَّحر حِقْيَقَةُ، لمِا يُشاهدونه مِن آثارِه في الواقع، مِن عَوارض تلحَق بالمُسحور أَلمَا يجده في

 <sup>(</sup>۱) انظر وإكمال المعلم، (۸۹/۷)، وفالنبوات، لابن تبعية (۸/مه-۵۰۱) بتصرُّف، وانظر أيضًا ذات النصدر (۲/۱۷۷-۱۰۰)، وفیض الباری، للكشمیری (۲/۱۶۱).

نفُسِه، أو تُصيبه في عقلِه أو بَكَذِه، أو تُفرِّق بينه وبين أهله، أو تقتله، أو تصرف عنه دُنيًا، أو تجلِب له مَحبَّة شخص أو كُرهَه، أو يحسِس امرأة عن جِماع زوجِها، وهو المعروف بـ «سِحر التَّصفيح»؛ فإذا عُثِر عليه مَدفونًا فأبطِل ببعض الرُّئيٰ، أو مَاكولًا فاستُفرغ: رَجَعَت المرأة إلىٰ طبيعتِها مع زوجِها، وإن لم تعلم هي بفكّ السِّحر! وقد شاهدتُ أنا من هذا عددًا!

فالحقُّ أنَّ لبعضِ أصنافِ السَّحرِ تأثيرًا حقيقيًّا في القلوب، كالحبِّ، والبُغض، وإلقاء الخير والشَّر، وفي الأبدانِ بالألمِ والسُّقم، فترى السَّاحرَ يَعمل أعمالًا لا مُباشرةً لها بذاتِ مَن يُراد سِحْرِه، ويكون غائبًا عن السَّاحر، وشرط ذلك استعمال أثر لمن يُراد سحره، فيلَّعون بواسطيّه تأثيرَه فيه، أو تسليطِ الشَّاطين عله.

وأكثر ذلك يَقع بمثلٍ رسمٍ أشكالٍ يُعبَّر عنها بالطَّلاسم، أو عقد خيوط والنَّفثِ عليها برُقيات مُعيَّنة تَتضمَّن الاستنجاذ بالكواكبِ لاستجلابِ الجِّن، أو اللَّعاء بأسماء الشَّياطين وآلهةِ الأقدمين، وكذا كتابة إسم المُسحودِ في أشكال، أو وضع صورته أو بعضِ ثيابِه وعلائقِه، وتوجيه كلام إليها، للتَّأثيرِ في ذات المُسحور بإذن الله، أو يَستعملون إشاراتٍ خاصَّةِ نحو جهتِه، أو نحو بلده، وهو ما يُسمونَّه بالأرصاد(١٠).

إنَّما الخارجُ عن مَقدورِ السَّحَرة قلْبُ المَوادُّ وتحويلُها، كما يقول فيه ابن حجر: ﴿. .إنَّما المُنكور أنَّ الجمادَ يَنقلِبُ حيوانًا، أو عكسَه بسحرِ السَّاحر، ونحو ذلك، فهذا ممَّا لا يقدر عليه السَّاحر»<sup>(۱)</sup>

ولأجل أنَّ هذه الأعمال السَّحريَّة متحقَّقةٌ جسَّا، متواترةٌ خَبرًا، ترى الفقهاء يَعقدون لها في مُصنَّفاتهم مَسائل<sup>٣٦</sup>، يَبحثون في حُكم الآثارِ المُتربِّبة عليها،

<sup>(</sup>١) انظر «التحرير والتنوير» لابن عاشور (١/ ٦٣٣- ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) فنتح الباري، لابن حجر (۱۰/۲۲۳).

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال: «البيان والتحصيل» لابن رشد الجد (٤٤/١٦))، و«المغني» لابن قدامة
 (٣/٨)، وفروضة الطالبين، للنوري (٢٤٧/٩)، و«البحر الرانق، لابن نجيم الحنفي (١٣٩٥-١٣٩).

فيبحثون -مثلًا- في التَّكييف الفقهيِّ لمِن قَتَلَ بسحرِه، وفي حكم السَّاحر مِن جهةِ ارتدادِه وكفرِه؛ فلو لم يكن للسِّحرِ حقيقة إلَّا مجرَّد التَّمويه على العَيْنِ، ما خُصَّ بهذه الفروع كلِّها.

فالمُشَاحةُ بعدُ في وجود السِّحر وإنكارُه، أعدُه مخالفةً لمقتضى الضَّرورة الحِسيَّة، مِمَّا لا يُماري فيه في بلدِي المغرب بخاصَّة إلَّا مُتحَجِّر الرَّاسِ بَليد القلبِ! لكثرةِ ما يُعانيه النَّاس مِن حالةِ السَّحرةِ والمشعوذين وآتارِهم القبيحةِ في بيُوتاتهم؛ طهر الله بلدَنا وسائر بلاد المسلمين من رجسِهم، وأراحَ العبادَ مِن شَرِّهم.

يقول أبو العبَّاس القرطبي: «هو أمرٌ مَقطوعٌ به بإخبار الله تعالىٰ به ورسوله 雞 عن وجوده ووقوعه؛ فمن كذَّب بذلك فهو كافرٌ<sup>(۱)</sup>، مُكَّذبٌ لله ولرسوله، منكرٌ لما مُطِمَ مُشاهدةً،<sup>(۱)</sup>.

وقد تعجَّب قديمًا ابنِ قُتيبة (ت٢٧٦ه) مِن قالةِ مَن يَنفِي حقيقة السَّحر فكان يقول: "إنَّ الَّذِي يَذهب إلى هذا مُخالفٌ للمسلمين، واليهود، والتَّصاري، وجميع أهل الكتاب، ومخالفُ للأمم كلِّها: الهندِ -وهي أشدُّها إِيمانًا بالرُّقيٰ- والرُّوم، والمَرب في الجاهليَّة والإسلام ..»(").

فلأجل ما تأكد من دلافل تحقّق السّحر، وحملًا لكلام أثمّة الإسلام علما أحسن المَحامل: يرجع عندي أنَّ ما حُكِي عن أبي حنيفة مِن إنكارِ حقيقة السُّحرِ قصدُه منه: إنكار أن يكون للسِّحر حقيقة مِن جِهة تغيير الأعيانِ واستحالِتها! كأنْ يحوّل السَّاحرُ العِصِيَّ أفاعيَ حَقيقة تأكل وتشرب، بل لا يفعل هذا إلَّا تخييلًا؟ فإنَّ أبا حنيفة لم يثبت عنه نفي مُطلقِ الحقيقةِ والتَّاثِيرِ الحِسِّي للسَّحر؛ والله أعلم.

 <sup>(</sup>١) إلا أن يمنع الحكم فيهم أحد موانع-التُكفير، كالتَّاويل الَّذي هو حال جملةِ المعتزلة ومن تأثر بهم في مقولتهم.
 (٢) •المفهم (١٩/٤٥).

No. of the contract of the con

<sup>(</sup>٣) اتأويل مختلف الحديث؛ (ص/ ٢٦٠١).

ويمًا يعضد هذا القول عن أبي حنيفة: أنّه مع ما نُقِل عنه من حكاية نَفيه لحقيقِ السّحر، فقد نُقِل عنه إثباتُ حقيقةِ للسّحر أيضًا (١٠)! بل جَمَل أتمّةٌ من الأحنافِ هذا النّقل النَّاني مَذهبَ أصحابِهم (٢٠)؛ ومن أهل التَّحريرِ مِن مَذهبهم مَن سبق إلىٰ تخريج كلامٍ أبي حنيفة علىٰ ما رجَّحناه؛ إذ كان أوْلىٰ مِن نسبةِ إمام جَليلِ مثلِ أبي حنيفة إلىٰ مُناقضةِ الأدلَّة الشَّرعيَّة، وخرمِ الإجماعِ، ومُكابَرةِ الحِسِّ.

ترىٰ شاهد هذا التَّوجيه في مثل قول أنور شاه الكنفيُّ (ت ١٣٥٣هـ): ﴿إِنَّ السَّحرَ له تأثير في التَّقليب مِن الصَّحة إلىٰ المرض، وبالعكس، أمَّا في قلب الماهيَّة لا يكون فيه إلَّا التَّخييل الصِّرف، قال تعالىٰ: ﴿ عَمِّلُ إِلَيْهِ بِن سِتْرِهِمْ أَلَمَّا تَنْبَى ﴾ ﴿ قَالَيْهُ: ٢٦]؛ فلم تنقلب الجبال إلىٰ حَيَّات، ولكن خُيل إليه أنَّها انقلَبت، وهذا ما نُسِب إلىٰ أبي الحنيفة أنَّ في السَّحر تخيلًا فقط، ولا يريد به نفي التَّاثير مطلقًا، فإنَّه مَعلوم مَشهود، بل يريد به نفي التَّارِ مطلقًا، فإنَّه مَعلوم مَشهود، بل يريد به نفي التَّارِ مطلقًا، فانَّه مَعلوم مَشهود، بل يريد به نفي التَّارِ مطلقًا، فانَّه مِن على الله على المَاهيَّات، ٢٠٠٠.

وهذا الَّذي اطمأنت إليه نفسُ الماورديِّ (٢٠٠٥هـ)(٤) أن ينسبه إلىٰ أبي حنيفةً، حيث قال: "قد اختلف النَّاسُ فيها -يَعني في حقيقةِ السَّحر-، فالَّذي عليه الفقهاء، والشَّافغي، وأبو حنيفة، ومالك، وكثير َبن المتكلَّمين أنَّه له حقيقةً وتأثيرًا...(٥).

<sup>(</sup>١) انظر «التوضيح» لابن الملقن (٢٧/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «النهر الفائق» (٣/ ٢٥٤)، و«الدُّر المحتار» (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) افيض الباري؛ (٢٩٣/٤).

<sup>(</sup>٤) على بن محمد حبيب، أبو الحسن الماوردي: ولد في البصرة، وانتقل إلى بغداد، قد ولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جُمل رئيس القضاء في أيام الغاتم بأمر الله المباسي، وكان يميل إلى مذهب الاعتزال! نسبته إلى بيم ما الورد، ووفاته ببغداد؛ من أشهر كتبه: (أدب الدنيا والدين)، و(الأحكام السلطانية)، انظر الأعلام، للزركلير(١/٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) «الحاوي الكبير» (٩٣/١٣).

وقد حرصتُ علىٰ هذا النَّقل مِن الماورديَّ لأنَّه مُعتَزليُّ المَشرب'''! مُنكرٌ للسِّحر أن يكون حقيقةً، فلو كان لهذا الإمام الجليل قولٌ يَعضُد به مذهبَه ما أفلته!

وأمَّا دعوىٰ المُعارضِ النَّاني أنَّ في التَّصديق بهذا الحديث زعزعةً للنَّقة فيما يبلُّغه الرَّسول ﷺ وعصمتِه في ذلك<sup>77</sup>؛ فيقال في جوابه:

ليس في إثبات سحر النّبي هما يؤدي إلى القول بتجويز ذلك، فإنَّ عصمته في واثبليغ قد انتصبت البراهين القطعيَّة على تحقَّقها، فلن يكون ثبوتُ الاعتقاد بذلك متوقّهًا على نفي لحوق الشّجر به! إذ العصمة ثابتةٌ في ذاتها بدلائلها، متحقّقةٌ ببراهينها في جميع الحالات، ومنها هذه الحالة التّي هي مَجِلُّ المدافعة.

وفي تقرير هذا يقول المازريُّ: «قد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث مِن طريق ثابتة، وزعموا أنَّه يحطُّ منصب النَّبوءة ويشكُّكُ فيها، وكلُّ ما أدَّىٰ إلىٰ ذلك فهو باطل، وزعموا أنَّ تجريز هذا يُعدم النُّقة بما شرعوه مِن الشَّرائع، ولعلَّه يتخبَّل إليه جبريل ﷺ، وليس ثمَّ ما يراه، أو أنَّه أوحي إليه، وما أوخي إليه، وهذا النَّذي قالوه باطل، وذلك أنَّ الدَّليلَ قد قام علىٰ صرفةٍ فيما يبلَّغه عن الله سبحانه وعلىٰ عصمته، "".

وعليه نقول لهولاء النُّفاة: إنْ كان لديكم براهين ودلائل على عصمة الرَّسول ﷺ مِن الخطر في التَّبليغ، فليس هناك ما يَحمِل على الطَّعنِ في الحديثِ الَّذِي يُشِت سحرَه ا إذ نبوتُ عصمته ﷺ -كما تقدَّم- ليس مُتوقَفًا على نفيِكُم لهذا الحديث.

 <sup>(</sup>١) يقول عنه الذهبي في فعيزان الاعتداله (١٥٠/٣): قعلي بن محمد، أقضى القضاة، أبو الحنين العاوردي، صدوق في نفسه، لكنه معزلي، توفي سنة (١٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر (دفع دعوى المعارض العقلي) (ص/٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿المُعْلِمِ للمازري (٣/ ١٥٩).

ثمَّ نقول: إنَّ السِّحرَ قد يَعمل في أبدانِ الأنبياء، لانَّهُم بَشَر، يجوز عليهم مِن العِلَل والأمراضِ ما يجوز على غيرِهم، وليسَ تأثيرُ السِّحر في أبدانِهم بأكثرَ مِن العِلَلِ والأمراضِ ما يجوز على غيرِهم، وليسَ تأثيرُ السِّحر في أبدانِهم بأكثرَ مِن المَّاعراض الَّتي تَعْتري البَشَر، ومَرضًا مِن الأمراض الَّتي لم يتَعدُ أثرُها الجوارح، فهو الَّذي هال لمَّا على المَّقاني ..»، والشَّفاء إنَّما يكون برفع العِلَيْ وزوال المَرضِ، كما قاله ابن القصَّار المالكيُّ (تـ٣٩هم) (٢).

وسواء قبل: إنَّ ذلك التَّالِير في نفسه ﷺ وإدراكِه؛ فذاك أخوه موسى ﷺ قد سُحر بَصرُه وإدراكُهُ حتَّى خُبِّل إليه أنَّ الجبال والعِصيَّ تسعىٰ، وأثرَّ ذلك في نفسه الشَّريفة، كما قال تعالىٰ: ﴿قَارَتُسَنَ فِي تَفْيهِ خِفَةَ شُونَىٰ﴾ اطْلَنَا: ١٦٧؛ ولم يُعَدَّ مَداعات المجارمًا لجنابِ العِصمةِ فيه؛ أو قبل: إنَّ طاية ما بَلغ إليه تأثير السَّحر هو إصابته ﷺ في جسوه فقط؛ فهذا القول يَتَماشىٰ مع مذهب مَن فَسَر قولَ عائشة ﷺ كان "يظهر له مِن نَشاطِه أنَّه قادرٌ على إتيانِ النَّساء، فإذا ذنا منهنَّ أخذةُ أخذةُ السِّحر، فلم يَتَمكُن من ذلك (٢٠٠٠).

فليس في تُثبيتِ أحدِ هذين الأمرين ما يكون خارِمًا لجنابِ العِصمة بحالٍ.

وكذا الحال فيما لو قبل: إنَّ ما أصابَه ﷺ مِن السَّحر قد سَرىٰ أثرُه في نفسِه الشَّريفة، بعد أن أصاب شيئًا مِن مُخيِّلتِه أو بصرِه، فإنَّ هذا أثَرٌ نَفسِيً عَارضٌ لا يُوهِن العصمة، وهو كحالِ لحوقِ الحُزنِ والهمّ به، والنَّسيان والسَّهوِ.

وحصيلة الرِّوايات لِمن سَبَرِها لا تخرُج في دلائلها عن أن يكون ما عَرَض له ﷺ: إمَّا مجرَّدُ تخييلِ عارضٍ، أَو خَاطرِ طَارئ يهجُم عليه، بأنَّه قد أَتَىٰ عائشةً ﷺ وهو عَالمُ أنَّه لَم يَاتِها، وأنَّ هذا الخاطر يُعاوِده علىٰ خلافِ عادَتِه (١٠) أو يَرْفَىٰ هذا الخاطرُ إلىٰ الظنِّ، والظَّنُّ في حَقَّه غير مُمنيع (٥).

<sup>(</sup>١) قمرقاة المفاتيح؛ لعلى القاري (٩/ ٣٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) فشرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) «الكاشف عن حقائق السنن» للطيبي (١٢/ ٣٧٧٢).

 <sup>(3)</sup> والأنوار الكاشفة للمعلمي (ص/٢٤٩).
 (٥) انظر وإكمال المعلم؛ (٧/٧٨)، ووفتح الباري، لابن حجر (٢٢٧/١٠).

ثمَّ إنَّ هذا الظَّن ليس مُطَّردًا، إِنَّما كان في أمرِ خاصِّ مِن أَمُور اللَّنيا -وهو أمر النِّساء- لم يَتَعنَّاه إلىٰ غيره؛ بيانه فيما قالته عائشة ﷺ من رواية ابن عُبينة: «.. كان يَرىٰ أنَّه باني النِّساء، ولا يَاتيهنَّ»، وفي رِوايةِ الحُميدِيِّ: «.. أنَّهُ بانِي أَهلُه، ولا بايهم».

فامًّا قولها في الرّواية الأخرى: «أنّه يفعَلُ الشّيء ولا يفعله»: هو مِن بابِ الكِنايةِ، مُكتفيةً بتلشَّع السَّامع لقصدِ الجماع، وقد جاء التَّصريح في غيرها مِن الكِنايةِ، مُكتفيةً بتلشَّع السَّامع لقصدِ الجماع، وقد جاء التَّصريح في غيرها مِن اللّه اللهِ اللهُ عَلَى اللّه اللهِ عَلَى المُجمَل مِن تلك، لِنَلَّا يُظَنَّ أَنَّ التَّخيلُ اللّه كان يقع لرسول الله على عامًّ في كلِّ أفعالِه؛ فما يُتوَهَّم فيه العمومُ مِن بعضِ أَلفاظِ الرُّواة مُحمول على هذا التَّخصيص.

وأمَّا ما استدلَّ به المُعترضُ لندعيم دعواه من قولِه تعالىٰ: ﴿وَاللَّهُ يَعْمِنُكُ \* مِنَ النَّابِينُ﴾، مِن جهةِ أنَّ الواردَ في الحديثِ لا يقوىٰ على مُعارضة الآية(١٠):

فإنًا لا نجد في نصّ الآية عصمةَ النّبي ﷺ مِن السّحر؛ إنّما المَعصوم منه فيها مُجمَلُ، لا يتّفصح بيانه إلاَّ بتقديرِ محَدوفِ دَلَّ عليه السّياق مَعروفِ عند الأُصوليِّن بدلالةِ «الانتضاء» (٢٠).

هذا المُقَدَّر لا يخلو:

إِمَّا أَن يكون هو (القَتْلُ): وهو ما اختاره الشَّافعيُّ وبعضُ أَنْمُةِ التَّفسير<sup>٣٧)،</sup> وبهذا التَّفديرِ تَنتقضُ مُعارضتَهم للحديثِ بالآية<sup>(4)</sup>.

ولمَّا أن يكون المُقدَّر هو (أدى النَّاس): وهذا غير صَحيحٌ تَقديرُه؛ لأنَّ كلَّ مَن له أدنى اطلاعِ على سيرته ﷺ، يَعلمُ أنَّه قد نالَه مِن الأذى ما نَالَه، كالشَّتم،

 <sup>(</sup>١) انظر امحاسن التأويل؛ للقاسمي (٩٧٧/٩)، وانحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث؛ للكردي (ص/١٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «البحر المحيط» للزركشي (٢١٩/٤).

<sup>. (</sup>٣) انظر «السنّن الكبرىّ» للبيهقي (٩/ ١٤، تحت حديث رقم: ١٧٧٣٠)، و«معالم التنزيل» للبغوي (٣/ ٧٧). (٧/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٢٥٩).

وَإِدَمَاءِ عَقِيه، وكَسَرِ رُبَاعَيَتِه، وتَأَثُّرُو بِسُمُّ اليهوديَّة، وغير ذلك مِن صنوفِ الابتلاءِ الَّنَى أراد الله له بها رفعة المنزلة، وجعلَه قدوةَ السَّائرين إليه.

فإذا نَبَت عدمُ عِصمتِه مِن الأذى ، فإنَّ السَّحرَ داخلٌ في مُسَمَّاه بلا شكِّ!

ثمَّ علىٰ تقديرِ كون المُحذوفِ: (أَفَىٰ النَّاسِ)، فلا بدَّ من حمله علىٰ أَذَىٰ مَشروط، وهو الأَذَىٰ المانع مِن النَّبليغ، لا مُطلَق الأَذَىٰ؛ وهذا ما اختارَه عددٌ من المحقِّقِين مِن أَهل التَّفسير<sup>(۱)</sup>، وليس في ما أصابَ النَّبي ﷺ في حديث السَّحر ما أعقاه عن تبليغ رسالتِه كما حَقَّفناه سابقًا.

وامًّا دعواه في المعارضة القَّالِثة: أنَّ في إِنْباتِ سحرِ النَّبي ﷺ تَكذيبًا لَنْفي القرآن عنه ذلك، في قوله: ﴿وَقَــَالَ الظَّلِلُونَ إِنْ تَنَيِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُولُهُ:

فيكفي في دحض هذا الفهم، ما أحسنَ المُعَلِميُّ سبكَ جوابه حيث قال:

«كان المشركون يَعْلَمون أَنَّهُ لا مَساغ لِأَنْ يَرْعُموا أَنَّه ﷺ يَفتري الكَذَبَ على الله فَ فَيه فيما يُخبِر به عنه، ولا لِأَن يَكذَب في ذلك مع كثرته غير عامد، فلجَأوا إلى مُحاولةِ تقريبِ هذا النَّاني، بزعم أنَّ له اتَصالاً بالجِنِّ، وأنَّ الجِنَّ يُلقون إليه ما يُلقون، فيُصَدِّقهم، ويُخبُرُ النَّاسَ بما ألقوه إليه.

هذا مَدار شُبهتِهم، وهو مُرادهم بقولهِم: به جِنَّة، مَجنون، كاهنّ، ساحرٌ، مَسحور، شاعرٌ، .. كانوا يَزعمون أنَّ للشَّعراء قُرَناء مِن الجنِّ تُلقي إليهم الشَّعر، فَرَعَموا أنَّه شاعرٌ، أي أنَّ الجِنَّ تُلقي إليه كما تُلقي إلى الشَّعراء، ولم يقصدوا أنَّه يقول الشَّعر، أو أنَّ القرآن شِعرٌ،

إِذَا عُرِف هذا؛ فالمشركون أرادوا بقولهم: ﴿إِن تَلْيَعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْجُولُ﴾؛ أَنَّ أَمْرِ النَّبُوةَ كُلَّه سِحْرٌ، وأَنَّ ذلك ناشئٌ عَن أَنَّ الشَّياطِين استَولُوا عليه -برَعْمِهم-يُلقون إليه القرآن، ويأمرونَه، ويُفهمونه، فيصدّقهم في ذلك كلّه، ظانًا أنَّه إنَّما

 <sup>(</sup>۱) انظر «جامع البيان» للطبري (۸/۷۷ه)، و«أنوار التنزيل» للبيضاوي (۱۳۹/۳)، و«تفسير القرآن العظيم
 «لابن كثير (۱/ ۱۵۹-۱۵۲).

يَتَلقَّىٰ من الله وملائكتِه؛ ولا ريبَ أنَّ الحال الَّتي ذُكِر في الحديثِ عُروضُها له ﷺ لفترةِ خاصَّةِ، ليست هي هذه الَّتي زَعَمها المشركون، ولا هي مِن قِبَلِها فِي شيءِ مِن الأوصافِ المَذكورة، (۱٪.

وعلىٰ كلِّ حالِ، فإنَّ الحال الَّتي عَرَضت للنَّبيٰ ﷺ لم تَلْبَث طويلًا حتَّىٰ كَشُفَها الله تعالىٰ عنه، فلم يَشتهر أنَّ مَرْضَه هذا قد طَال به، ولو طال به ﷺ ذلك مُتواترًا، لتوفُّرِ الدَّواعي لنقله، لمزيدِ اعتناءِ أصحابِه بشأنِه ﷺ، لكنَّه لم يَتَمدَّ حالَ مَن عُقِد عن النَّساء مُدَّةً يَسِيرةً<sup>77</sup>.

ولذا وَقَع في روايةِ أبي ضِمرة عند الإسماعيليّ: «فأقامَ أربعينَ ليلةً»(٣).

أمّا ما جاء في رواية وُهيب عن هشام بن عروة: "سِنَّة أشهر"<sup>(1)</sup>: فالجمَعُ بينها وبين المُدّة السَّابقة: "بأنْ تكون السُّنة أشهرٍ مِن ابتداءِ تغيُّر مَزاجِه، والأربعين يومًا مِن استحكامِه"<sup>(0)</sup>.

وامَّا الجواب عن دعواهم أنَّ السِّحر مِن عَمَلِ الشيطان، وأثَرٌ من آثارٍ النُّفوس الخَيثةِ؛ فمُحال أن يوثّر ذلك على جسدِ النَّبيّ ﷺ . . إلخ؛ فيَّقال فيه:

إِنْ كَانَ جَائِزًا عَلَىٰ النَّبِي ﷺ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ أَذَىٰ شَيْطَانِ الْإِنْسِ -مَعَ كَوْنِ هَذَا خسيسًا في نفسِه، هزيلًا في قِواه إِزاءَ قَوَّة النَّبِي- فأيُّ مانع مِن أَنْ يَعْرِضُ لَهُ ذَلك مِن شيطان الجِنِّ؟! ثمَّ يكشف الله عنه أذىٰ الكُلُّ ومَكرَهما؛ ليس في العقلِ ولا النَّقل ما يمنمُ ذلك.

فذاك أخوه أيُّوب ﷺ، قد تَسلَّط الشَّيطان على جسدِه حتَّى أمرضَه، قد أنزلَ الله تعالىٰ فيه: ﴿وَلَذَكُرْ عَبَدَاً أَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّ مَسَّىٰ الشَّيَطَانُ بِمُسْبِ وَعَدَابٍ﴾ [ﷺ ﴿اللهِ تعالىٰ فيه: ﴿وَلَذَكُرُ عَبَدااً أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّ مَسَّىٰ الشَّيطانُ بِمُسْبِ وَعَدَابٍ﴾

<sup>(</sup>١) ﴿الْأَنُوارِ الْكَاشَفَةِ (صُ/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر «زاد المسلم» لمحمد حبيب الشنقيطي (٢/ ٢٢٤). "

<sup>(</sup>٣) أشار إليها ابن حجر في «الفتح» (٢٣٧/١٠).

 <sup>(</sup>٤) أخرجها أحمد في «المسند» (٤٠٠/٤٠)، رقم: ٧٤٣٤٧)، وصحَّحها ابن حجر في «الفتح» (١٣٧/١٠).

<sup>(</sup>٥) ﴿الفتح؛ (١٠/ ٢٣٧).

يقول محمَّد الأمين الشَّنقيطي: "هذا لا يُنافي أنَّ الشَّيطانَ لا سُلطانَ له علىٰ مثلِ أَيُّوب ﷺ؛ لأنَّ التَّسليطَ علىٰ الأهلِ، والمالِ، والجَسدِ، مِن جِنْسِ الأسبابِ الَّتِي تَنشأ عنها الأعراضُ البَشريَّة: كالمرضِ، وذلك يقعُ للأنبياء، فإنَّهم يُصيبهم المَرض، وموت الأهل، وهلاك المال؛ لأسبابِ مُتنوَّعة، ولا مانعَ فِن أن يكون جملة تلك الأسباب: تسليطُ الشَّيطان علىٰ ذلك للابتلاءِ ... "(1).

فإذا جاز تسلُّطه علىٰ نبيِّ الله أيُوب ﷺ؛ فما المانع من إمكانِ تسلُّطِه علىٰ النَّبي ﷺ؟!

يقول المهلّب بن أبي صفرة (ت٥٤٥ه): "صَوْنُ النّبي ﷺ بن الشّباطين لا يَمنع إرادَتهم كيدَه، فقد مضَىٰ في "الصَّحيح" أنَّ شيطانا أرادُ أن يُفسِد عليه صلاتَه، فأمكنه الله مِنه، فكذلك السّحر، ما نالَه بن ضررِه ما يُدخل نقصًا على ما يتعلّق بالتّبليغ، بل هو مِن جنسِ ما كان يناله مِن ضَرر سائرِ الأمراض، مِن ضعفِ عن الكلام، أو عجزِ عن بعضِ الفعل، أو حدوثِ تخيّل لا يستمر بل يزول، ويُبطلُ الله كيدَ الشّياطين "".

قلت: ودعواهم بأنَّ نَفْسَ محمَّد ﷺ زكيَّة عَليَّة، فحاشاها أن تَمسَّها النُّوسُ الخَبيثةِ الدُّنية بسوءِ: فإنَّه وإن كان وصفُهم لنفسِ النَّبي ﷺ صادقًا في ذاتِه، فإنَّ تأليفَ الكلامِ في مجملِه مُجرَّد عاطفة عَريَّة عن مَحجَّة، لا يصمدُ أمامَ ما تَقَدَّم مِن الحُجج النَّقليَّة والعقليَّة.

ُ وهل كان مَن تَسلَّط عليه في أُحُدٍ، فأدْمُوا رِجلَه الشَّريفة، وكسروا رُباعيتَه، وكادوا يقتلونه؛ إلَّا أصحابُ نفوس خَبيثةٍ دنيَّةٍ؟!

ثمَّ مَن قال أنَّ السَّحر الَّذي مَسَّ النَّبي ﷺ كان بواسطةِ أرواح شَيطانيَّة تمكَّنت من جسَدِه؟! فليس كلُّ سِحْرٍ يكون معه عارِض شيطانيُّ أو خادم سحر؛ بل الظَّاهر مِن الحديث أنَّه مِن نوع السَّحر الَّذي تُستعمَل فيه بعض المَوادُ لطبائعَ

<sup>(</sup>١) قأضواء البيانه (١/ ٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) افتح الباري، لابن حجر (١٠/٢٢٧).

فيها خاصَّة، كالبرودةِ الَّتي في ماء البِئر، وظُلمتِه إذْ كان في قَعْرِه، ورَمزيَّة الماءِ إلىٰ مَاءِ الرَّجل، ليكون أمكنَ في حبيه عن نسائِه، . . وهكذا.

فهذه المَواد تُؤثِّر في أعضاءِ الجسّدِ المُرادِ سِحرُه عن طريقِ أثَّرِ مِن هذا الجَسد، وهذا المَعروف في علم السّحر به (قانون الاتّصال»، مُنْبَنِ على أنَّ كُلَّ شيء مُنفصلٍ من الجَسد لا يزالَ مُرتبطًا به عبرَ الأثِير؛ هذا الأثَّر في الحديث شَعراتُّ مِن مُشيط النَّبي ﷺ الجعلهنَّ السَّاحرُ صِلةً وَصْلِ بين طَبائع تلك المَوادُّ وَجَيدِ المَسحور، بواسطة طلاسِم مُعيَّنة يعرفونها، وربطِ عُقدِ مُوثَّقة، لتُأثَّرُ في الجددِ وفق طبائع ما استعمَلُه مِن مَوادٌ في سِحره، كما أسلفنا الإشارة إليه.

فهذا السَّحْرِ هو عَينُ ما استعمله لَبيدٌ، وهو مِن أخطرٍ وأقوى أنواع السِّحر، والله تعالى أعلم، وهذا لا مانع عقلًا أن يصيب جسد النَّبي ﷺ إذا شاءه الله لحكمة؛ وإلَّا، فما فائدة أمرِه لنبيّه ﷺ بالتَّعوُدْ مِن شرِّ النَّفائاتِ في العُقد -وهنَّ ممًّا يَنشأ عنهنَّ السِّحر - إذا امتنع أن يؤثّر فيه السِّحر من الأساس كما يقول أولئك النَّفاة؟!

هذا؛ وإنَّ في إثباتِ ما تَصَمَّنه الحديث مِن مُصاب النَّبي ﷺ بالسَّحرِ مِن الفرائدِ واللَّطائفِ والعِبرَ ما لا يَتَسنَّىٰ إيرادُه في هذا المَقام، وليس في ذلك غَضَّ مِن مَنصب النَّبوة، بل الدَّلائل الشَّرعية تدلُّ عليه، إمَّا نَصًّا أو ظاهرًا.

وقد تلقَّاه أئمَّة الحديث بالقبول(١١).

 <sup>(</sup>١) ولا يفرّخ عَجِلُ بتكذيبِ الحديث بما يلقاء عند الحاكم في المدخله إلى الإكليل؛ (ص/٣٩) مِن قوله في
 هذا الحديث: اهم مخرّج في الصّحيح، وهو شاذ بمرّة.

وذلك أنَّ للحاكم اصطلاحًا خاصًا للسَّان، قد أرضيحه في «معرفة علوم الحديث» (ص/١١٩) أنَّه فما انفرد به النَّقة، وليس للحديث أصل متابع لللك النَّقة في المتن أو الإسنادة، أه فليس الشَّلوز وصفًا مناقضًا عنده للشُحة مطلقًا، بدليل تعليله له بثلاثة أحاديث، منها ما نَفن عنه الثَّلَة ابل فيها ما صرَّح بتصحيحه في «المستدرك»!

ئمُّ إِنَّ فِي كتابِه «المدخل إلى الإكليل» عيته ما يُبين عن مُراده من هذا اللَّفظ، فإنَّه أورد فيه هذا الحديث في سحر النَّي ﷺ مثالًا للفسم الرابع من أقسام الحديث الشَّحيج (المثَّقن عليما)، وهو قسم قد ذكر أنَّه =

خاصُّ بالأحاديث الأفراد والغرائب الَّتي يرويها النُّقات العدول، تفرَّد بها ثقة من النُّقات، وليس لها طرق مغرَّجة في الكتب .. إلخ. فظاهر بهذا موافقته على أنَّ حديث عائشة هذا صحيح حجَّة، وأنَّ وصفَّه له بالشَّذوذ إنَّبا كان باعتبار

فظاهر بهذا موافقته علىٰ أنَّ حديث عائشة هذا صحيح حجَّة، وأنَّ وصفَّه له بالشَّذوذ إنَّما كان باعتبار التُّمرد لا غير؛ بغضّ النَّظر عن قبوله أو تعليه؛ والله تعالىٰ أعلم.

وانظر لمزيد تفصيل االشاذ والمنكر وزيادة الثقة، لعبد القادر المحمدي (ص/٨٦–٩٤).

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة – موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ٩١)

صحبه إلا أنه يسميه شادًا، ولا مشاحة في الاصطلاح.

ويظهر بجلاً منهج الحاكم في عد تفرد الثقة شقوقًا، إذ عد حديث أنس: «كان منزلة قيس بن سعد ...» شادًا وهو مخرج في صحيح البخاري (٢)، قال الحافظ ابن حجر: «والحاكم موافق علىْ

أقول: ويؤيد ما استنجه منه طلماء المصطلح من أنه أراد به تفرد الثقة مطلقًا؛ صنيمه في أمكنة أخرى، منها ما ذكره في كتابه المدخل إلى الإكليل، والأمثلة التي مثل بها، وكذلك بعض الأحاديث التي أطلها في المستدرك.

ففي كتابه المدخل إلى الإكليل ذكر أقسام الحديث الصحيح المتفق عليه، وفي (القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه) قال: إهذه الأحاديث الأفراد والفرائب التي يرويها الثقات المدول تفرد بها ثقة من الثقات، وليس لها طرق مخرجة في الكتب

ثم ضرب لهذا القسم أمثلة منها: حديث انفق على إخراجه الشيخان وهو حديث عائشة رأي في سحر النبي - ﷺ فالحاكم هنا موافق على أنه صحيح حجة لكنه يصفه بالشلوذ باعبار النفرد فقط.

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ٩٣)

وهكذا لا يبقى شك في أن الشذوذ عند الحاكم ليس وصفًا مناقضًا للصحة، بل هو عبارة عن وصف. الحديث بالتفرد بأصل لا متابع له فيه بغض النظر عن قبوله أو رده

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ٨٦)

قال الحافظ ابن حجر: قوالحاصل من كلامهم أن الخليلي يسوي بين الشاذ والفرد المطلق فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح فكلامه أهم، وأخص منه كلام الحاكم لأنه يقول: إنه تفرد الثقة فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ،

الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين (ص: ٨٨)

أقول: إن أبا عبد الله الحاكم أول من تكلم من كتّاب المصطلح في الشاذ وكلامه في كتابه معرفة علوم الحديث، واضح بين، وهو أن الشاذ ما انفرد به الثقة وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة في المتن أو الإسناد، وقد مثل بثلاثة أمثلة، منها نفي عنها العلة، بل منها ما صرح بتصحيحه في كتابه المستدرك! (المَبحث الثاني

نقد دعاوي المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديثِ الآياتِ الحسِّيَّة للنَّبي ﷺ

### المَطلب الأوَّل سَوق دعاوي المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرةِ لأحاديثِ الآياتِ الحسِّيَّة للنَّبي ﷺ

مُوقف مُخالفي أهلِ السُّنَّة حيالُ أحاديث الآيات الحسيَّة للمصطفىٰ ﷺ يمكن إجماله في مُوقفين:

# الأوَّل: تأويلُها تأويلًا طَبَعِيًّا:

وهولاء يعمِّمون هذا التَّأويل على جميع آياتِ الأنبياء، مُتأثِّرين بطائفةِ من الفُلاسِفة كابن سِينَا (ت٤٢٨هـ)، الَّذي وإن جَوَّز صدورَ الآياتِ عن الأنبياء، لكنَّه يفسرُها نفسيرًا يسلبها خاصيَّة الخروج عن مُقتضى السُّنَن وخَرْقِ العادة، ذلك لأنَّه يُرجِعها إلى القانونِ الطَّلِيعي وأسبابه (١٠).

ومُحصَّل مذهب هولاه: أنَّهم لا يَقبلون التَّسليم بخرقِ تلك الآيات لنواميسِ الكونِ، وخروجها عن مَقدور التُّقلين، بل يحملون ما يَرونه قابلًا منها للتَّعليل حملًا لا يُخرجها عن حَدُّ القانون الطَّبيعي، بناءَ على أصلِهم الفاسد: مِن أنَّه لا يُتصَّور أن تَفعل القِوىٰ والطَّبائع والمؤثّرات إلَّا في المَواد والأَعيان القابلة لذلك.

<sup>(</sup>١) انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (١٥٠/٤).

فـُ الهواء» –مثلًا– لمَّا كان قابلًا لأن يَستحيلَ ماءً، أمكنَ أن يؤثِّر فيه مؤثِّر، فيصبح ماء وينزل المَطر؛ وأمَّا ما لم يكُن قابلًا لذلك فلاً (١٠).

فيمًن انتحل هذا القول مِن أتباع المدرسة الباطنيَّة المُعاصرة (محمَّد شحرور)! فلقد عدَّ ما يقع للأنبياء مِن خوارق العاداتِ لا يخرج عن كويها ظاهرةً طبعيَّةً فُلم زمنُها، وليست خروجًا عن مُقتضَى الشَّن الكونيَّة، فهي "تَقَدُّمٌ في عالَم المَحسوس (ظاهرة طبيعيَّة)، عن عالَم المعقول السَّائد وقتَ المُعجزة، كشَنَّ البحرِ، ولكنَّها بحالٍ من الأحوال ليست خروجًا عن قوانين الطبيعة أو خَرْقًا لها، (٢).

والحقُ أنَّ تفسيرَ آياتِ الأنبياءِ تفسيرًا طبيعيًّا مُخالفٌ للحقيقةِ المَوضوعيَّة للهذه الآيات، فأيُّ عَلاقةِ لإحياء الموتى، وانشقاقِ القَمر، وانفلاقِ البحر، وخروج النَّاقةِ من الجبل، بِقوىٰ النَّفْسِ الَّتي ادَّعاها ابن سينا<sup>(۱)</sup>! أو القَفْزات الرَّمانيَّة الَّتي ابتدَعها شحرور؟! كلُّ هذه الآيات الرِّساليَّة وغيرها خارجة عن سُنَن الطَّبيعة وقوانينها، ولا يمكن وقوعها إلاَّ لنبيِّ، ولن تقع لغيرِ الأنبياءِ مهما تقلَّم الزَّمَن.

ومثل هذه الدَّعاوي مَعلومة الفساد، حيث تنطوي على تعجيزِ الرَّب تبارك وتعالى، وهذا لازمٌ لِمن نفاها، وهي خَوضٌ في آياتِ الله بالباطل، لأنّها تقييد لإرادةِ الله تعالى بمخلوقاته، والله تعالى لا مانعَ لما أراد، ولا دافع لما قضى، وليس مِن شأينا تفصيل الكلام عن أربابٍ هذا الموقف والإسهابِ في نقضِ سفسطَتِهم، لجلاءِ قُبِجها في عَيْن كلِّ مسلم.

<sup>(</sup>١) انظر «دفع دعوىٰ المعارض العقليّ» (ص/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) •الكتاب والقرآن؛ لشحرور (ص/١٨٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (١٥٨/٤-١٥٩).

#### الموقف الثَّاني: استنكارُ هذه الآيات الحسيَّة:

حيث ذَهَبت طائفة من المُستغرِبين إلىٰ رَدِّ ما وَرَد من أخبارِ مُعجزاتِ النَّبي ﷺ أو غيره من الأنبياء، أمَّا الآيات القرآنيَّة فارتكَبوا كلَّ عَسِرٍ لنفْيِها، ولَيَّ أعناقِ النُّصوص الَّي تُشْتِها (١٠٠٠).

وكان الباعث لكثير منهم على ذلك: تأثّرهم البيّن بالمنهج الوَصْعيّ، اللّذي ينطلقُ أساسًا مِن نَفي الغبيبّات، واستبعاد كلّ ما لا يَقع عليه الجسُّ؛ فأرباب هذا المذهب حين تَوهّموا أنَّ قيام الحضارةِ الغَربيَّة الكافرة لم يَتحقِّق إلاَّ برَفْض كلِّ ما يَتحدَّى الواقع الجسِّي، افترضوا بالقِياسِ أنَّ المسلمين لا يمكنهم اللَّحاقُ برَحْبِ الحضارةِ الغربيَّة إلاً باقتفاءِ سَنَن مَن استحدثها حذو القلَّة بالقلَّة!

والأساسُ الَّذي يرتكزُ عليه المنهج الوَضعيُّ الَّذي تَأثَّر به طوائفُ مِن المسلمين في رَدُّ الآياتِ الحِسيَّة النَّبويَّة ثلاثُ معارضات:

المعارضة الأولى: أنَّ العِلم التَّجريبيِّ لا يستطيع إثباتَها، وإذا كان الأمر عندهم كذلك، فليست هذه الآيات والبَراهين حَقائقَ علميَّة تَستدعي الإيمان بها، ولا بِمَن جاءتُ على يَكبَه.

فالشَّبهة -إذن- مَبناها على منع الاعتدادِ بما لا يَمرُّ عبرَ قناةِ الجسِّ والتَّجربة؛ فلا سَبلِ إلى المعرفةِ إلَّا مِن بوابة الواقع الحِسِّي؛ قد الغوا أيُّ حقيقةٍ تُجاوز عندهم الواقع، فإنَّ للطَّبيعة قوانينها الثَّابتة التي تُفسِّرُها، والَّتي لا يُمكن في تَصوُّرِهم أَن تَنغَيِّر أَو تُخرَق، مع تجويزِهم ما دون ذلك ممَّا يُمدُّ انحرافًا عارِضًا عن جَوهر الطَّبيعة، من غيرِ أن يصلُ إلىٰ حَدُّ خَرْقِ السُّنَن، كـ «العادات غير العقلائيةُ والجَراقم» (٢٠).

 <sup>(</sup>١) انظر بعضًا من تأويلاتهم المستكرهة: فيما نقله عنهم رشيد رضا في الفسير المنارا (٢٦١/١) عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْ ذَلِكَ يَكُمُ ٱلْهَدَى ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر «العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» لـ د. عبد الوهاب المسيري (١/ ٢٩١).

ومِمَّن أبان عن عُمقِ هذا التَّاثَّر بهذا المذهب الفكري (محمَّد فريد وجدي)(١)، فهر مِمَّن دَرَجوا على تطويع الدَّلاثلِ الشَّرعيَةِ لتوافق ما رَسَمه الغَرب في صورةِ قوالب وقوانين عِلميَّة، مع إعادةٍ صياغة أفكارهم، والتَّنقير في كُتُبِ التُّراث عمَّا يُسْعفها.

فانظر قولَه -مثل-: "تمتاز العصور النَّبوية بالخوارق والنَّواميس الطبيعيَّة؛ فأساطير الأديان مَلْأَىٰ بذكرِ حوادث من هذا القبيل، كان لها أقوىٰ تأثيرٍ في حمل الشُّعوب الَّتي شهدتُها علىٰ الإذعان للمرسَلين الَّذين حدثتْ علىٰ أيديهم.

وقد حَدَثَ أمورٌ مِن هذا القَبيل في هذا العصر المُحمَّديُّ؛ صاحبت النَّعوة في جميع أطوارها. ولستُ أقصد بها ما تناقله النَّاسُ عن شَقَّ الصَّدر''' ، وتظليل الخمامة''' ، وانشقاقِ القَمر ، وما إليها ممَّا لا يُمكن إثباتُه بدليل مَحسوسي ، أو يتأتَّى توجيهه إلى غير ما فُهم منه؛ ولكنِّي أقصد تلك الانقلابات الأدبيَّة والاجتماعيَّة التي تمَّت على يد محمَّد ﷺ في أقلَّ من رُبع قرنٍ ، وقد أعوزَ أمثالُها في الأمم القرونَ العديدةَ ، والآمادَ الطويلةَه''' .

فعلىٰ أساسِ هذه المُغالَطاتِ للحقائق، ترى (بسَّام الجَمل) يَسِمُ الآباتِ النَّبويَّةِ بَانَّها "تَوليدُ المِخْيالِ الجَمعيُّ»، لا أنَّها حقائق تَواترت عنهم تَواترًا قطعيًّا؛ ويَصِف ما أنزَل القرآنُ الكريم في شأيها بقوله: «عَثرنا في بعض أخبار النُّزولِ

<sup>(</sup>۱) محمد فريد وجدي (ت١٣٧٣هـ): باحث مصري، عمل محررا لعدد من الجرائد والمجلات المصرية، ك فجرينة الدستورة، وفالرجديات، من مولفاته: قدائرة معارف القرن الرابع عشر، العشرينة، وقعا رزاء العادة، انظر فالأعلام للزركلي (٢٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الجامع» (ك: العناقب، باب: بده نيوة النبي ∰، رقم: ٣٦٠٠)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وتعقّبه الدَّهي بقوله في قسم السَّيرة النبوية من «تاريخ الإسلام» (٣/١/١٥): "تفرّد به قُرَاد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، يُقةً، احتجّ به البخاري والنَّسائي، ورواه النَّامي عن قُراد، وحتَّه الترمذي، وهو حديثٌ مُنكرٌ جدًا، ثُمَّ ساق على هذا الخبر.

 <sup>(</sup>٤) سلسلة اللبيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، من «مجلّة الأزهر»، مقال: «الأمور الخارقة للنواس الطبيعة في وقعة بدره (ج ١، المجلد ١١، ص/ ٣٨٥).

علىٰ صَرْبٍ مِن ضروب المُنتَخَيَّل، لا تكونُ فيه الأحداث مَبنيَّة علىٰ قانونِ في السَّببيَّة، . . إِنَّنا نُصادف داخلَ هذا المُتخيَّل نماذج مِن وقائع حَصَلَت علىٰ عهدِ السَّببيَّة، . . إِنَّنا نُصادف داخلَ هذا المُتخيَّل نماذج مِن وقائع حَصَلَت الفيزيائيُ عُمومًا، ممَّا يُقيم البُرهان علىٰ أَنَّ للمُتخيَّل مَعقوليَّة الخاصَّة، المُباينة للمَعقوليَّة العلميَّة القائمة علىٰ الاستدلالِ والتَّعليل وغيرهما اللهُ.

وإذا كانَ إثباتُ الآياتِ المَادَّيَّةُ الحاصلةِ للنَّبي ﷺ عند المتأثّرين بهذا المناقرين بهذا المنهج غيرُ مُتَاتُّ حيث كان الدَّليل الجسِّي بزعمهم لا يقوم بإثباتها؛ فلقد خَطّوا خطواتٍ بعيدة في مسايرةِ من لا يؤمنون بالنَّبوَّة ولا بآياتِ الأنبياء؛ مُعانين صرفت كلُّ آيةِ عن مُقتضىٰ الإعجازِ، وتفسيرَها علىٰ ضوء المنهج المادِّي الكافرِ بخَرقِ للسُّنَرَ، الكونيَّة بالمَدَّة،

ثمَّ برز فريقٌ آخر معترضٌ علىٰ أخبار الآيات النَّبويَة مِن غير أن يصرِّحوا باعتمادِ ذاك المَنهجِ الوضعيِّ في إثبات الحقائق، ولكنُّ بدعوىٰ أخرىٰ تَتَمثَّل في:

المعارضةِ النَّانية: حضرُ ما اختَصَّ به النَّبيُ ﷺ مِن المعجزات في القرآنِ وحده، وانَّه ليس مِن اختصاصِه الإتبانُ بآياتِ خارقةٍ للعادةِ:

وفي تقرير هذا الاعتراض، يقول (محمَّد عابد الجابري):

«نحنُ نؤكّد -فعلًا- أنَّ الشَّيء الوحيد الَّذي يُفْهَم مِن القُرآن بأكملِه أنَّه معجزةٌ خاصَّةٌ بالنَّبي محمَّد ﷺ: هو القرآن لا غير، فالقُرآن يَكفي ذاته بذاته في هذا الشَّان.

والتَّليل علىٰ ذلك: أنَّ كُفَّار فُريش قد أكثروا مِن مُطالبةِ الرَّسول ﷺ بالإتيان بآيةِ (مُعجزةٍ) تخرقُ نظامَ الكون واستقرار سُنَيه؛ كلليلِ على صدقِ نُبوَّته؛ فكان جواب القرآن أنَّ مهمَّة محمَّد بن عبد الله هو أنْ يُبلِّغ لأهل مكَّة (أمُ القُرىٰ) ومَن حولها رسالةَ الله إليهم (القرآن)، وليس من اختصاصِه الإتيان بآيات مُعجزاتٍ خارقة للعادة».

<sup>(</sup>١) فأسباب النُّزول؛ لبسام الجمل (ص/٤٠٢-٤٠٣).

نمَّ نزع إلى الاستدلال على ما نَوهَمه دعامةً لدعواه، بقوله تعالى: ﴿وَيَالُواْ
لَوَلاَ أَرْكَ عَلَيْهِ مَائِثُ مِن رَبَيْدُ فَلْ إِنْمَا الْأَيْتُ عِندَ اللهِ وَإِنْمَا أَنَّا نَبِيْرٌ ثَمِيثُ فَيْ
اَوْلَا يَكُونِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِئْبُ ثِمْلَى عَلَيْهِمْ إِنِّكَ فِي ذَلِكَ لَرَضَكُ وَوَكُنْ لَكُونِهِمْ أَنَّا أَمَامُ إَعْلاقِ لِقَوْمُونِ ﴾ والمثالات المام إعلاقِ نهائي المسألة إمكانية تخصيص خاتم النَّبيين والمرسلين بمعجزةٍ من جنس ما طالبت به قريش؛ لقد قرَّرت الآية أنَّ القرآن كافٍ وحده كمعجزة للنَّي ﷺ (۱۰۰.

أمًّا (جمال البنَّا)، فجارَ في القضيَّة بأن زعم كونَ «هذه الأحاديث عن المُعجزات لا تُكسِب الرَّسولَ ﷺ فخرًا، لأنَّها تجعله رَسولًا كبقيَّة الرُّسل، أمَّا القرآن الكريم -معجزته الحقيقيَّة والوحيدة- فهو ما يجعله رسولَ الفكرِ والعقل، (<sup>77</sup>).

ومِن الفَوَاقر الَّتي وَقَع فيها هؤلاءِ في غمزِهم بهذا النَّوع من الأخبار، قولهم:

بالمعارضة النَّالثة: في أنَّ إثباتَ تلك المُعجزاتِ الحِسيَّةِ -ومنها البَرَكة في جَسَدِه الشَّرِيف- إخراجٌ له عن طَوْرِه البَشَرِيِّ:

فلمًا كان مِن طرائق إثباتِ النُّبوة ما يُجريه الله تعالىٰ علىٰ يَدَي النَّبي ﷺ من الآيات والبراهين الخارجةِ عن مَقدور النَّقَلين، وكان هذا يوجب له الامتيازَ عن غيره مِن الخَلق، مع ما تضمَّنه ذلك من خَرقِ للسُّنَن الكونيَّة: سارعت هذه الطَّالثة إلىٰ نُنْبِها عنه ﷺ.

فانظر -مثلاً إلى (ابن قرناس)، كيف نفي امتياز النّبي ﷺ بمثل تلك الخصائص النّبي ﷺ بمثل تلك الخصائص النّبي خصّ الله بها دون النّاس، بقوله: «ما كتّبه بعض الإخباريّين عن محمّد ﷺ، يُصوره على انّه شخص فوق البّشر، للدجة أنَّ المعجزاتِ الحسيَّة فد جَرت بين يَديه! . . أمَّا القرآن فقد أورد صورة للرَّسولِ ليس فيها ممَّا نقله عنه

<sup>(</sup>١) المدخل إلى القرآن الكريم، لمحمد الجابري (ص/١٨٧-١٨٨).

<sup>(</sup>۲) • تجريد البخاري ومسلم (ص/ ۲۵٤).

الإخباريُون شيئًا، فهو إنسان عاديُّ جدًّا بالنَّسبة لمُواصفات البَشر، ولم يَكُن طسًا، ولا صاحب مُعجزات (١٠).

ويؤكّد (نيازي) هذا النَّهمة لأهل الحديثِ في اختلاقهم لهذه الأخبارِ بقوله: «استطاعَ جنودُ السَّلطان أن يحلِّقوا بنا وبخيالنا وتصوَّراتنا، بإبعادِ الرَّسول محمِّد ﷺ عن الأرض، وعن بَشريَّته، ورفعه إلىٰ مستوىٰ الله تعالىٰ، بجعله. له القدرة على فعل المعجزات ذاتيًا، وله قدرات خارقة (<sup>(1)</sup>).

وامًّا (صالح أبو بكر)، فقد ارتأى فوق ذلك الطَّمنَ في الأحاديث المُنبَةِ لبرَّرَةِ جسدِه الشَّريف ﷺ، بدعوىٰ أنَّها وَننيَّة مَقيتة، ورَفعٌ له ﷺ إلىٰ مَقام الرُّبويية؛ فبعد إعرابِه عن اشمِئزازه مِن خَبرِ تَبرُك الصَّحابة ﷺ بفضلِ وَضوءه ﷺ، قال: «إنَّ النَّبي ﷺ بُبُت محاربًا لعقائدِ التُقديس لغير الله، وجاء إلىٰ النَّاس ليُحرِجَهم مِن وَننيَّة التَّعلَّق بغير ربِّه، ومِن الشَّرك في طلب البَركة إلَّا مِن الله وحده، فكيف يَنهىٰ النَّاس عن ذلك، ويُحاربهم في التَّعلقِ بغير الله، ثمَّ يتركهم يقدِّسون فضلاته هو علىٰ هذا الحدِّ المَشين؟!»

#### وبعدُ؛

فهذه نُبُدُّ ممَّا جَرتُ به أقلامُ هؤلاء الطَّاعنين في هذا النَّوعِ مِن الأخبارِ النَّبويَّة، وفيما يلي نقضٌ لتلك المعارضاتِ، فنقول بتوفيق الله:

<sup>(</sup>١) فسنة الأولين؛ لابن فرناس (ص/٥٢).

<sup>(</sup>٢) ودين السلطان؛ (ص/ ٥٩٢).

<sup>(</sup>٣) ﴿الأَصُواءَ القرآنيةِ ٢ / ١٤٤).

## المَطلب الثَّاني . دَفعُ دعاوي المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديث الآياتِ الحسِّيَّة للنَّبِي ﷺ

فإنَّ أخبار الآيات الحِسيَّة الَّتِي أجراها الله تعالىٰ علىٰ يَدي نبيِّ 瓣 كثيرة، بلغ بها بعض أهل الحديثِ مبلغَ التَّواتر المَعنويِّ، الَّذي لا شكَّ بعده في ثبوتها عنه من جهة التَّقل.

ُ يقول المَازريُّ: "مُعجزات النَّبي ﷺ ضُروب.

فأمًّا القرآن: فمَنقول تواترًا.

وأمَّا مثل هذه المعجزة، ذلك فيها طَريقان:

أحدهما: أنْ تقول: تَواترت علىٰ المعنىٰ، كتواترِ جُود حاتم، وجلم الأحنف، فإنَّه لا تُنقل قصة بعينها في ذلك تواترًا، ولكن تكاثرت القِصص مِن جهة الآحادِ، حتَّىٰ صارَ مَحصولها التَّواتر بالكَرَم والحِلم، وكذلك تَواترت مُعجزات سِوىٰ القرآن، حتَّىٰ ثَبَت انخراقُ العادةِ له ﷺ بغيرِ القرآن.

والطّريقة الثّانية: أن تقول: فإنَّ الصَّاحب إذا رَوَىٰ مثلَ هذا الأمرِ العجيب، وأحالَ على حضورِه فيه مع سائرِ الصَّحابة وهم يَسمعون روايته ودعواه حضورَهم سعه، ولا يُنكرون ذلك عليه: فإنَّ ذلك تصديقٌ له، يوجب العلم بصحَّة ما قال، (١).

<sup>(</sup>١) «المُعلِم» للمازري (٢/ ١٤).

أمّا وإنَّا معاشر المسلمين مُستيقنون بكرامةِ الله لنبيّه بتلك الآياتِ الباهرات، فإنّا نقول في دحض ما شَغّب به المُبطلون لهذه الكرامةِ الإلهيَّة، في دعوىٰ أنّ إثباتَ الآياتِ الماتيَّة الحاصلةِ للنّبي ﷺ غيرُ متأتُ؛ لأنَّ الدَّليل الحسّي لا يقوم بإثباتها:

إنَّ دعواكم هذه عَربَّة عن التَّحقيقِ وحُسنِ التَّصوُّر لِما يُحتَجُّ به مِن مناهج الاستدلال، وذلك أنَّ الحِسَّ لِيسَ المَصدر الرَحيدَ للمعرفةِ، لم يكُن كذلك في تاريخ البشريَّة كلِّها ولن يكون، وخروج بعض المَعارف عن داترتِها لا يَنفي عنها كونها حقائق ثابتة بمصدر آخر صحيح مُعتَر.

هذا ما قد صَرَّح به كثيرٌ مِن النَّاقدين للأديانِ من الغَربيِّن أنفسِهم، كان مِن أشهرِهم: (هِنْري بوانْكارِيه) (ت١٩٢١م) المَنعوتِ بـ «المُمثِّل النَّموذجي لنقدِ العِمِ»؛ فقد أَلزَم الوَضعيَّة بأنَّ حصرَ الحقيقةِ في المنهجِ التَّجريبيِّ دعوىٰ مُشبعة بقدرٍ من المجازفةِ والتَّعمِم المتعسِّف الَّذي لا برهان عليه (١).

وذلك لأنَّ الحقائقُ المُوجودة في الكَوْنِ مُختلفةٌ في طبائِعها، ومتباينة في سماتها؛ فالحقيقة الفيزيائيَّة -مثلاً مختلفة عن الحقيقة الإنسانيَّة، والظَّهِ اهر الإنسانيَّة بُماينةٌ للظُّواهر الكونيَّة، .. إلخ؛ فين غير المَعقول أن تُحصَر كلُّ هذه المجالات المتباينةِ في منهج واحدٍ للتَّعامل معها، بل لا بدَّ مِن تَضافر عِدَّة مَصادر مَعوقيَّة وتكاملِها، لأجلِ استِعابِ جميع المُكوّنات الوُجودِيَّة.

فلو افترضنا جدلًا أنَّ العِلْمَ التَّجريبيِّ استطاعَ الجوابَ عن كلِّ الأستلةِ المناديَّة التَّجريبيَّة، فإنَّ هناك ركامًا من الأستلةِ الأخرىٰ تبقىٰ مُلقاةً على قارعة الطَّريقُ لا طاقة لمعاملِ التَّجريب في الجواب عنها! كونها لا تدخل في نظامٍ بحثه من حيث طبيعتُها وماهيَّتها؟ كشوالِ الخَيرِ والشَّر، وسؤال الحكمةِ والتَّعليلِ، من حيث طبيعتُها وماهيَّتها؟ وسُو ذلك مِن الأستلة الوجوديَّة الكبرىٰ.

 <sup>(</sup>١) انظر شيئا من ترجمة (وشري بواتكاريه) وموقفه هذا في فمصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنساء لرج. بنروبي (ص/ ٢٩٣).

مُحصِّل ما تقدَّم: أنَّ الحقائق العلميَّة لا يمكن حصرها في دائرة الجِسُ والتَّجربة؛ ولكن طبيعة المَوضوع المَبحوث فيه هي الكفيلةُ بتَحديدِ المَنهجِ العلميّ الأنسب له11)

ومع التَّسليم بعملِ المنهج الوضعيّ على إثباتِ ما كان داخلًا في الحسِّ والتَّجربة، فإنَّه لا يَلزم مِن عَدم قدرةِ منهج ما على إثباتِ شيء نفيه في حقيقة الأمر! ومِن ثَمَّ جاز لنا القول بأنَّ حكم الوضعيِّين على الآياتِ الحسيَّة بالبُطلان هو "خروجٌ عن مفهوم هذا المنهج نفيه ووقوعٌ في التَّناقض! لأنَّ الحكمَ بالصَّحة والبطلان تحكُم ميتافيزيقيَّ، ليس مِن أصُولِ هذا المنهج ولا مِن شأيها(")!

فَمَنْ مارىٰ في هذه الحقيقة المنهجيَّة، لا بدَّ أن تَجْبَهَه مَعاوفُ أَضَحَتُ حقائقَ لا تَقبَل الشكَّ عند أصحاب المنهج التَّجريبيِّ أنفسهم؛ مع أنَّها لم تُباشرُها الحَواسُ، ولم تُدرَك في مَعامل البحث، ولم تخضع للنَّجريب!<sup>(٣)</sup>

ونفيُ المتأثّرين برَهَج المنهج التَّجريبيِّ لآيات الأنبياءِ لكونها بطريقِ النَّقلِ لا التَّجربة يَلزمُهم على قولِهم نَفيُ الحقائق التَّجريبيَّة الَّتي لم يُباشِرها النَّاس! ولم يدركوها بحواسُهم! لأنَّها إِنَّما نُقِلَت إليهم نقلًا عمَّن جَرَّبها! فنفيُ الأوَّل دونَ النَّاني تحكُمُ (1).

وما أبلغَ تعبير بحَّالة غَربيِّ عن عَجزِ التَّجربةِ في إثباتِ جميعِ الحقائق، في اعترافِ له آخرَ عُمْرِه يقول فيه: «إنَّ العلمَ يَصطاد في بحرِ الواقع بنوعِ مُعيَّنِ مِن

<sup>(</sup>١) من أشهر فلاسفة العلم الذين نادوا بتعدُّد المناهج العلييّة: الفيلسوف (باومر فيير أيند) (ت195٤م)، حيث الله وعلى المناه وهذه المناه وهذه المناه وهذه المناهج معلى فكرة حيث المعرفة، على على فكرة أساسة مفاده والله عملت فيه مناهج متعدّدة، وألما عملت فيه مناهج متعدّدة، اشتركت جميعًا في بناء محكله، واستدلُّ بشواهد كثيرة من تاريخ العلم، انظر فللسفة العلم في القرن العرف المناهب في المؤن المناهب في المؤن المناهب في المؤن المناهب في المؤن المناهب في المناهب في المؤن المناهب فين المؤنى (صر) ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) انظر «الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه؛ لمحمود عبد الحكيم عثمان (ص/٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «الإسلام يتحدى» لوحيد الدين خان (ص/٤٧).

<sup>(</sup>٤) «دفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٣٣١-٣٣٢).

الشّباك، يُسَمَّىٰ المنهجَ العلميِّ، وقد يكون في البحرِ الَّذي لا يُمكننا أن نَسبر غورَه، الكثير ممَّا تعجز شِباك العلم عن اقتناصه<sup>(۱)</sup>.

وأمَّا دعوىٰ (الجابريِّ) في المعارضِ الثَّاني: كون القرآنَ الآيةَ الَّتي اختُصَّ بها النَّبي ﷺ، فلا تكونِ له آيةٌ أخرىٰ تخرق العادَة:

فهذه بينة البطلان؛ لأنَّ الاختصاصَ بالقرآن لا يَقضَى على الآياتِ الأخرى بالنَّفي، واستدلاله على نفيه ذاك بقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوَلاَ أَنِوَكَ عَلَيْهِ مَايَثُ يِّن رَبِيَّةٌ قُلْ إِنِّمَا الْآيَكُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَدِيرٌ ثَيْمِثُ ﴾ أَوَلَا يَكِلُوهِ أَنَّا أَرْلَكَ عَلَيْك اللَّحِنَّبُ يُتَلَى عَلَيْهِمُ : لبس له فيه مُستمسك؛ لأنَّ الإغلاقَ واقعٌ في إجابةِ أهلٍ مكّة فيما اقترحوه مِن الآياتِ بعينها، وليس في مُطلق الآيات، لأنَّ (ال) التَّعريف في قوله: ﴿الْآيَكِيَّ ﴾ عَهديَّة، وسَيأتى تحقيقه قريبًا.

أمَّا حصول الكفاية بالقرآن: فهو حقَّ لا نُماري فيه، فهي الآية الكبرى لنبيِّنا ﷺ، لكنَّ لا يقتضي هذا نفيّ ما عداه مِن الآيات النحسيَّة الَّتي تواترت بها أخبار النُّقات! فإنْ كان «القرآن مُمجِزًا ثابتًا بالنَّواتر اللَّفظي، فباقي المعجزاتِ بالنَّواتر المَعنَوِيُّ، "؟ ومثل هذه الشُّنن المُتناقلة مُفسِّرة للقرآن، ومبيِّنة لمُجمَلِه، فؤرود هذه الآيات ورودًا قطبيًّا من جِهة النَّقلُ مُبيِّنٌ عن المعنىُ بالآياتِ.

<sup>(</sup>١) فبساطة العلم، لربيك ستانلي (ص/٢٢٩).

وللبروفيسور (سوليفان) كتاب خاص في هذه القضية أسماه وحدود العلم»، قد محفى كاملة للتأكيد علن قصور العلم الإنساني، واستحالة إحاطته بكل الحقائق الوجوديّة، وإثبات أنَّ له حدودًا لا بدُ أنَّ يقف عندها، وأثبت أنَّ التحوّلات العلميّة في القرن العشرين تويّد تلك التّبيجة، فكان مثاً قال فيه (ص/٣٣): «. لقد أصبح العلم شديد الحساسيّة، ومتواضعاً نسبيًا، ولم تعد نلقن الآن أنَّ الإسلوب العلميّ مو الأسلوب الوحيد التّأجع لاكتساب المعرفة الحقيقيّة ... إنَّ عددًا من رجال العلم البارزين يمرّن بعنتهن الحماس على حقيقة مؤدّاها: أنَّ العلم لا يقدّم لنا سوى معرفة جزيّة عن الحقيقة، وأنَّ على المثالث أن لا نعير أو لا يُطلب منَّا أن نعير كلَّ شيء يستطيع العلم تجاهله مجرّدً وهم من الأوهام (٢) «الانتصارات الإسلاميّة» تبهم الذين التُلوفي (١/ ٥٠١)

هنا أنقل عن (محمَّد الغزالي) بَديعةً مِن بدائعٍ تأمُّلاتِه في سيرةِ نبيِّنا ﷺ، جلَّىٰ فيها بعضَ الحِكَم الَّتي لأجلها أيَّد الله نبيَّه ﷺ ببعضِ الآياتِ المرنيَّةِ، مع كربه مُؤيِّدًا بنزُّل أعظم آيةٍ عليه وهي القرآنِ، فيقول:

«. حتَّىٰ تنقطعَ الالسنة المعاندة، وحتَّىٰ لا يُقال: إنَّ محمَّدًا ﷺ لم يُسلَّح بما سُلِّح به الأنبياء السَّابقون مِن خوارق حسيَّة: أجرىٰ الله خوارق حسيَّة علىٰ يَد نبيه محمَّد ﷺ مِن النبوء الذي يقهر أهلَ العِنادَ علىٰ الإيمان.

إنَّه أرى النَّاس أنَّ محمَّدًا مُوصول بالسَّماء، وأنَّ سُنَن الله الكونيَّة يُمكن أن تَلين له، وأنَّ حوارق العادات يمكن أن تَقع علىٰ يده، ولكنَّ مُعجزته الكبرىٰ ليست هذه، مُعجزته الأولىٰ هذا الكتاب الَّذي جاء يَفتح المُقول، ويصقل المعادن، ويونع المُستويات.

ممكنٌ جدًّا أن تكثر هذه المعجزات، ولكن كما قيل: هذه خوارق أيَّد الله بها نبيَّه ﷺ، ولكن لم يعطها المكانة الأولىٰ في الشَّهادة له بالنَّبوة، لأنَّ الشَّهادة له بالنَّبوة، لأنَّ الشَّهادة له بالنَّبوة، وتصديق الرِّسالة جاءت على النَّحو الَّذي يليق برسالةٍ عامَّةٍ خالدةٍ..

وإذا كانت المعجزة تُورث أصحابَها الَّذين رأوها يقينًا، فإنَّ هذا القرآن لا يزال. كما قُلنا. يصنع البَّقين، ويؤكِّد أنَّ الإسلام هو الحقُّ الفذُّ إلىٰ يوم اللَّينِهُ(١).

امًا ما أبداه الطّاعنون في أحاديث المعجزات الحسبّة مِن مُعارضتها لَبَشريَّة الرَّسولَة الرَّسولَة الرَّسولَة الرَّسول، فجوابه أن يُقال: إنَّه لابدَّ للمعجزة بداهة أن تكون خارقة للعادة وفوق قدرة البَشرِ كي نُسمَّى آية، إذ لو كانت بمقدور البَشر، لانتفت عنها صِفة الإعجاز أو التَّصديق بالنَّبوة؛ فلا يستقيم عقلاً أن يُكلَّب بأخبارها بدعوى أنَّها تَتَجاوز بَشريَّة النِّي ﷺ!

وإذا نَفوها عن نبيًّا ﷺ لبَشريتِه، فلينفوا مثلَها عن إخوانِه الأنبياء وقد وردت صراحةً في الفرآن! فهل أولاءِ الرُّسل -بما أَيُدوا به مِن آيات- إلَّا بَشرٌ مثل نبيًّنا؟!

<sup>(</sup>١) قخطب الشيخ محمد الغزالي؛ (٣/ ٦٩).

لقد أمكنَ لمثل هذه المعارضةِ أن تجد مَحلًا وسيمًا من نظر العقول لو أنَّ تلك المُعجزاتِ الحسيَّة كانت مَقدورةَ للنَّبي ﷺ لذاتِه، مَأْتيةً مِن عند نفسِه؛ أما وهمي ممَّا قد أجراه الله تعالى وحده علىٰ يَدَيه بإذنِه لِيُقيم الدَّليل بها علىٰ صدقِه، وليس لنبيّه فيها يَدٌ ولا مَشيئة: فاستشكالُ الآياتِ بعد هذا -فضلًا عن استنكارِها-ساقطً الاعتبارِ.

تأمَّل ما جاء على لسان النَّبي ﷺ نفسِه من نسبةِ ما جرى على يَدَيه من بعضِ الآيات إلى إيجادِ الله وتسخيره، من حالِه مسافرًا وقد قلَّ الماء مع أصحابه، فقال: «اطلبوا فضلةً بن ماء»، فلمَّا جاءوا بإناء فيه ماء قليل، أدخل يده فيه، ثمَّ قال: «حيَّ على الطّهور المبارك، والبركةُ مِن الله»، يقول ابن مسعود: فلقد رَأيتُ الماءَ ينبُه مِن بين أصابع رسول الله ﷺ\\

يقول العينيُّ في قوله 뻂: «.. والبَركةُ مِن الله»: ﴿إِسَارةٌ إِلَىٰ أَنَّ الإيجاد من الله، <sup>(٢)</sup>.

وكذا جاء في حديث جابر ﷺ قال:

"سِرنا مع رسول الله 激، حتى نزلنا وادياً أفيح، فذهب رسول الله 激 يقضي حاجتَه، فأتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله 激 فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجَرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله 激 إلى إحداهما، فأخذ بغصنٍ مِن أغصانها، فقال: "إنقادي على بإذن الله»، فانقادت معه كالبَعير المخشوشِ اللهي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصنٍ من أغصانها، فقال: "إنقادي على بإذن الله»، فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف ممًا بينهما، لأمّ بينهما، فقال: "إلتوما على بإذن الله»، فالتأمنا ..، الحديث"،

فَنَشَا غَلَط أصحابِ هذا المنهج: قياسهم الهاسد لأحكام النّبوة على سائر النّاس؛ مع تحقّق الفَرق بينهما بمقتضى النّقل والعقل، فأدّاهم إلى جحود ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم: ٣٥٧٩).

<sup>(</sup>۲) قمدة القاري؛ (۱۲۳/۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك: الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، رقم: ٣٠١٢).

فضًّل الله به الرُّسل. عليهم السَّلام.؛ والنَّظر الصَّحيح يوجب التَّفريق بين أمرين عند اتِّصاف أحدِهما بما يُوجب امتيازَه عن الآخر<sup>(۱)</sup>.

العجيب؛ أنَّ الله ﷺ قد ذكر هذا القياس الفاسدَ مانعًا للكفَّار من الإيمان بآياتِ الأنبياءِ والانقيادِ لهم! فقال تعالىٰ: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْيِئُوا إِذْ جَآءُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ فَالْوَا أَلِمَتَ ٱللهُ بُنْكُرٌ رُسُولًا﴾ [الإنقلاء 24].

يقول ابن تيميَّة: "وجِماعُ شُبُه هؤلاء الكفَّار: أَنَّهم قاسوا الرَّسول علىٰ مَن فرَّق الله بينه وبينه، وكفروا بفضل الله الَّذي اختصَّ الله به رُسُلُه؛ فَأُوتُوا مِن جهة القياس الفاسد، ولا بُدَّ في القياس من قَدرِ مُشْتَرَكِ بين المُشَبَّ، والمُشَبَّ. به (<sup>(1)</sup>.

وامًّا دعوىٰ (صالح ابو بكر) بأنَّ التَّبُوك بالنَّبي ﷺ نوعُ وثيَّة وتعلَّق بغير الله تعالىٰ: فهُونةٌ مِن عقلِ هذا الرَّجل! فاضحةٌ لسوء فهمه لمصطلحاتِ الشَّريعة؛ فإنَّ لفظَ التَّقديس يحتمل معانى:

إن قُصدَ منه معنىٰ التَّطهير ورفعِ اللَّرجة (٢٠): فإنَّه بهذا غير مختصٌ بالله، بل هو ثابت لبعضِ خلقِه اصطفاء، كقول الملائكة لمريم: ﴿إِنَّ اللهُ ٱسْطَفَئكِ وَكُلَّمَرُكِ وَلَمْكَلْئِكِ عَلَى نِسَامِ ٱلْمَاكِيكِ﴾ [اللَّظِيل: ١٤٢].

وإن قُصدَ بلفظ (التَّفديس): معنى التَّعظيم والتَّنزيه التَّمبُّدي، كالمَعنيِّ في حوارِ الملائكة لربِّهم: ﴿وَمَّنُ مُسَيِّمٌ عِمَدِكَ وَنَقَدِسُ لَكُ السَّلَا اللهُ اللهُ هذا غير مقصود في التَّبرُك، فإنَّ التَّبرُك هو التماس زيادة الخيرِ ونمائه وثبوته ودوامه (١٠)، وليس هو عبادةً في نفسِه، ولا يلزم منه. تعلَّقُ بذاتِ المُتبرَّك به ممَّن أَجاز الله تعالى فيه النَّبرك.

والمؤمنون يعلمون أنَّ الله هو خالق البرّعة وحدَّه، وهنو مَنْ-وضعها في تلك الذَّات المُباركة، أو الرَّمان المُبارله، أو المكان المُبارك، وهو مَن أعلمنا بنبوتها

<sup>(</sup>١) قدفع دعوىٰ المعارض العقلي، (ص/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) • تفسير آيات أشكلت، لابن تيمية (۲/ ۲۲٦).

 <sup>(</sup>۳) انظر السان العرب؛ (۱۱۸/۲-۱۱۹).
 (٤) التبرك، أنواعه وأحكامه لناصر الجديم (ص/٣٠).

فيه، وهو مَن شرع لنا التِماسِها فيه، ولولا خبره ﷺ لنا بذلك، ما تبرَّكنا بذلك كلِّه، فما بغيتنا إلَّا استزادة الخيرِ من مظانَّه الَّتي شرعها الله.

فكيف يُقال بعد هذا أنَّ التَّبرك بالنَّبي ﷺ وثنيَّة وشرك بالله في ربوبيَّته وألوهيَّه ١٤ . . فاللَّهم غُفرًا .

(المَبحث الثالث

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ انشقاق القَمر

### المَطلب الأول سَوق أحاديث انشقاق القمر

عن أنس بن مالك ﷺ قال: «سأل أهلُ مكَّة أن يريّهُم ﷺ آيةً، فأراهم القمرَ شفّتَين، حتّىٰ رَأوا جِراء بينهما» متّفق عليه، وفي لفظ لمسلم: «فأرّاهم انشقاق القم مرّتين((١٩٤٠).

وعن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: «انشقَّ القمر على عهد النَّبي ﷺ شُقَين، فقال النَّبيﷺ: وإشهدوا، (۳۰).

وعن عبد الله بن عبَّاس ﷺ: أنَّ القمر انشَّق عليٰ زَمَان رسول الله ﷺ<sup>(1)</sup>.

 <sup>(</sup>١) بين ابن حجر في شرحه لهذا الحديث أن جميع رواياته نذكر أن القمر انشق ففرقتين، أو فيلفتين،
او الشُقين، ولم تاب أيُّ رواية أخرى فيها المؤتين، غير هذه اللّي في مسلم إشارةً منه إلىٰ شدوذها،
انظر اللتمو، (٨٧٨/)

وقبله ابن كثير أورد رواية (المرّتين) في «البداية والنهاية» (٣٠٤/٤) وَعَشَّبَ عَلِيهَا بقوله: فَهِم يُطْرِي، والظَّاهر أنَّه أواد فِرفتينِ»، وكذا ابن الفيّم في «إغاثة اللهفان» (٣٠١/١) قال: همذا ممّّا يُعلم أهل الحديث زَمَن له عبرة بأحوال الرّسول ﷺ ونسرته أنَّه خُلط، وأنَّه لَم يَعْم الانشقاق إلاّ مَرَّة واتحدته.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في (ك: المناقب، باب: سؤال المشركين أن يربيهم النبي، آية، يقم، ١٣٤٦٠، ومعلم
 في (ك: صفات المناقبن وأحكامهم، باب: انشقاق القمر، رقم: ٢٨٠٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري في (ك: المنافب، باب: سؤال المشركين أن يريكهم النبي 義 آية، رقم: ٣٦٣٦)، ومسلم في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: انشقاق القمر، رقم: ٢٨٠٠).

 <sup>(</sup>٤) رواه البخاري في (ك: صناف الأنصار، باب، رقم: ٣٨٧٠)، ومسلم في (ك: صفات المنافقين وأحكامهم، باب: انتقاق القمر، رقم: ٣٨٠٣).

# المُطلب الثَّاني سَوْقُ دعاوي المُعارِضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ على أحاديثِ انشقاق القَمر

أورَد بعض المُعاصرين على حديثِ انشقاقِ القمر جملةً مِن المعارضات؛ تُلخَّص في ثلاثِ رئيسةِ:

المُعارِض الأوَّل: أنَّ انشقاقَ القمر لو وَقع لجاءَ متواترًا؛ إذْ يَستحيل أن يَقَعَ مثلُ هذا الحدَث الكونيِّ، ولا تَتوفَّر الشَّواعي على نقلِه وتدويتِه، ولا يَشتهر في سائر الأمصار؛ فخفاءُ ذلك يدلُّ علىٰ انتفاءِ وقوعِه.

وأوَّل مَن نُسبِت إليه هذه الشَّبهة إبراهيم النظَّام (٣٦٥-٣٠) من كبار المعتزلة، وعَلَّل إنكارَه لهذا الانشقاقِ بأنَّه الو كان قد انشَقَ، لَعَلِم بذلك أهل الغرب والشَّرق؛ لمشاهدتهم له (١٠)، ثمَّ بلَغت القِحة بنفسِه الأمَّارةِ أن كَلَّب ابنَ مسعود شَهُ في روايته (١).

ثمَّ تلقَفها عنه تلميدُه وربيبُ نِحلته الجاحظُ (ت٢٥٥هـ)؛ فقد نُقِل أنَّه كان يَنفي ذلك، ويقول: «لم يَتواتر الخَبر بهه<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) ذكر ذلك القاضي عبد الجبّار المعتزليّ في «تثبيت دلائل النُّبوة» (١١-٥٥-٥٦) في معرض الردّ علىٰ النّظام إنكاره أحاديث الانشقاق.

<sup>(</sup>٢) انظر «الفصل» لابن حزم (١/ ٥٧-٥٥).

<sup>(</sup>٣) ﴿الأَرْمَنَةُ وَالْأَمَكَنَةُ لَأَبِي عَلَى الْمَرْرُوقِي (ص/ ٥٤).

وقد سَلَّم لهذه الشَّبهةِ مِن المتأخِّرِين (محمَّد رشيد رضا)، ونظمَها في سِلك اعتراضاتِه على الحديث، قائلًا في إنكارها: «ذَكَر علماءُ الأصولِ أنَّ الَخبرَ اللَّغوي ما يحمل الصِّدق والكذبَ لذاتِه. وذَكروا أنَّ مِمَّا يُقطمُ بكذبه: الخبرُ اللَّذي لو كان صحيحًا لتَوقَّرت الدَّواعي على نقله بالتَّواتُر؛ إمَّا لكونه مِن أصول الشَّريعة، وإمَّا لكونه أمرًا غربيًا؛ كسقوطِ الخطيب عن المنبر وقتَ الخطبة.

ومِن المَعلوم بالبداهة أنَّ انشقاقَ القمرِ أمرٌ غريبٌ؛ بل هو في مُنتهىٰ الغرابة التي لا يُعدُّ سقوط الخطيب في جانبها غريبًا؛ لأنَّ الإغماءَ كثيرُ الوقوع في كلَّ زَمَن. وانشقاق القمر غير مَعهودِ في زَمَنِ مِن الأزمان، فهو محالٌ عادةً وبحسب قواعد العلمِ مادام الكونُ ثابتًا، وإنَّ كان ممكِنًا في نفسه لا يُعجِرُ الخالقَ تعالىٰ إن أراده، فلو وقع لتوفَّرت الدَّواعي علىٰ نقله بالتَّواتر؛ لشدَّة غرابتِه عند جميع النَّاس في جميع البلاد، ومِن جميع الأَمَه، (۱).

المعارض النَّاني: أنَّ هذه الأحاديث معارضة للقرآن الَّذي دلَّ علىٰ امتناعِ إِرسالِ الآياتِ الحسيَّة، لأنَّ التَّكذيبَ بها مُوجبٌ لتعجيل العذابِ، كما حصلَ للأُممِ السَّابقةِ حين كَلَّبت، فلَّما لم يُستأصَلُ أهل مكَّة بالعذاب، علِمنا أنَّ آبة انشقاقِ القمر لم تَقَع.

وفي تقرير هذه الشُّبهة يقول (محمَّد الغزالي):

"عندما قرآتُ حديثَ الانشقاقِ، شرعتُ أفكِّر بعمقِ في موقف المشركين، إنَّهم انصرفوا مُكنَّبين إلى بيوقِهم ورحالهِم، بعدما رَأُوا القَمر فلقتين عن يمينِ الجبل وشماله، قالوا: سَحَرنا محمَّد، ومَضوا آمنين سالمين، لا عقابَ ولا عتابَ ..!

قلتُ: كيف هذا؟ .. إنَّ التَّكذيب بعد وقوع الخارقِ المَطلوب يوجِبُ هلاكَ المُكذِّبين! فكيف يُترَك هؤلاء المَكثُون بدون توبيخ ولا عقوبةِ بعد احتقارهم لانشقاق القمر؟!..يوكَّد القرآن الكريم هذا المنطق في سورة الإسراء: ﴿ يَكَا مَنْكَا

<sup>(</sup>١) قمجلة المنارة (٣٠/ ٢٦١).

أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوْلُونَ ﴾ [الإِنَّالِ: ٥٩]، فإذا كان إرسال الآبات ممتنعًا لتكذيب الأوَّلين بها، فكيف وَقَمَ الانشقاق؟!" (١).

المعارض النَّالك: أنَّ النَّابِتَ في القرآن الاكتفاء بالقرآنِ آيةً مُعجزةً واحدةً برهانًا على نبوَّة محمَّد ﷺ.

وفي تقرير هذا الاعتراض يقول (رشيد رضا) في مَعرضِ استبعادِه لحادثة انشقاقِ القمر:

«قد ثبتَ بآياتِ الفرآن المحكمة الكثيرةِ القطعيَّة الدَّلالة أنَّ آية الله تعالىٰ وحجَّته علىٰ صحَّة نُبوَّة خاتم رسلِه محمَّد ﷺ التَّي تحدَّىٰ بها الكُفَّار، ولم يحتجً عليهم بغيرها، هي كتاب الله، المعجز للبَشر ولغيرهم مِن الخلق، وثبتَ بالحديث الصَّحيح الصَّريح أيضًا، فقد قال ﷺ: «ما من الأنبياء نبعٌ إلَّا أعطي ما مثله آمن عليه البَشر؛ وإنّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة، رواه الشيخان.

وصَرَّح الله في بعض آياته بأنَّ آيته الكتاب العزيز المشتمل على آياتِ كثيرة في آيَّةِ الله الكبرى . . ﴿ وَقَالُوا لَوَلاَ أَرْكَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ ثِن رَبِّرَةٍ قُلْ إِلَّمَا الْآيَكُ عِنكَ اللهِ وَإِنَّا أَنْ فَيْهِمْ أَنَّا أَرْزَكَ عَلَيْكُ الْحَيْنَبُ بُتْنَ عَلَيْهِمْ أَنَّا أَرْزَكَ عَلَيْكَ الْحَيْنَبُ بُتْنَ عَلَيْهِمْ النَّا أَرْزَكَ عَلَيْكَ الْحَيْنَبُ بُتْنَ عَلَيْهِمْ النَّا أَرْزَكَ عَلَيْكُونِ وَاللهِ اللهِ العَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ العَلَمُ اللهِ العَلَمُ اللهِ اللهِ المُنالِقِ اللهِ المُنامِقِ اللهِ المُنامِقِ اللهِ المُنامِقِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنامِلِيَّ اللهِ المُنامِ اللهِ المُنامِلِيَّ اللهِ المُنامِقِ اللهِ المُنامِلِيَّ المُلْمِلْمُلِي المُنامِلِيَّ المُنامِلِيَّ المُنامِلُولِ المُنامِلِيَّ المُنامِلِيَّ المُنامِلِيَّ اللهِ المُنامِلِيَّ اللهِ المُنامِلِيَّ المُنامِلِيِ المُنامِلِيَّ المُنامِلِيَّ اللهِ المُنامِلْ

هذا مُجمَل ما أوردوه مِن المعارضات المَسوقَةِ على أحاديث انشقاقِ القمر؛ حيث جعله بعض الحَدائيين مِن «المُتخَيِّل» القابع في العقليَّة الإسلاميَّة، والَّذي نُسِج لسدٌ فراغ كبير في القرآن حيث لم يَتحدَّث البيَّة عن أيِّ معجزةِ للنَّبي ﷺ؛ خلافًا لما كان للأنباء قله! (")

<sup>(</sup>١) •الطريق من هناه (ص/٥٨)، والشُّبهة متلقفة عن رشيد رضا في «مجلته المنار» (٣٦١/٣٠).

<sup>(</sup>٢) قمجلة المنارة (٣٦٢/٣٠) بتصرف يسير في آخره.

 <sup>(</sup>٣) انظر «المحتيال العربي في الأحاديث المنسوبة إلى الرسول» لمنصف الجزار (ص/٣٦٢)، و«دفع دعوى المعارض المقلي» (ص/٣٤٢).

يقول (بسَّام الجمل): «لقد عَدَّ المُفسَّرون وعلماء القرآنِ انشَّقاقَ القمرِ حَدَثًا خارقًا للعادةِ، واعتبروه دليلًا علىٰ نُبوَّة محمدﷺ، ومعجزةً من معجزاته؛ ولذلك فَسُّروا الآية تفسيرًا مُباشرًا، وسَلَّموا بحقيقة انشقاق القَمر نِصفين.

وَجَلَيُّ أَنَّ وَظِيفة المُتخيَّل في هذا الخبر: سَدُّ فواغ كبير في القرآن، فهو لم يَتحدَّث البَّنَّة عن أيِّ معجزة لمحمَّد ﷺ، خلاقًا لما كان لسابقيه مِن الأنبياء مِن معجزات، خاصَّة منهم موسىٰ وعيسىٰ، فنَقَب المفسِّرون في نصَّ المُصحف عمَّا يَصلحُ شاهدًا علىٰ حُصول معجزاتٍ في طَور النَّبَوَّة (١٠).

أمًّا (حسن حنفي)؛ فقد جعل الغرض من هذا التَّخييل وسيلةً لإقناع جمهرة مِن النَّاس يعيشون في مُجتمع صحروايِّ، لم يكن للآلهة أو للسَّحرَة فيه أيُّ قُدرةِ على خرق قوانين الطَّبيعة، مع جهلهم بقوانين العلم، فه اكان مِن الطَّبيعني أن يكون انشقاقُ القَمَر، وتوقُف الشَّمس، في الخيال الشَّعبي ولدىٰ رُواة المدح: أحدَ وسائل التَّخييل، وطُرق الإقناع، (1)!

<sup>(</sup>١) وأسياب النُّزول؛ (ص/ ٣٩٥-٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) (من العقيدة إلى التُّورة، لحسن حنقي (١٤٩/٤-١٥٠).

### المَطلب الثَّالث دفع المُعارِضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ انشقاق القَمَر

والجواب عن تلك المعارضات الثَّلاث في الفِقَر التَّالية:

امًّا دهوىٰ أنَّ انشقاق القَمر لو وَقع لتوافرت الدَّواعي علىٰ نقله متواترًا، ولَمَا خفِي علىٰ أهل الأقطار.

فيُقال في تَفصيل جوابها إمعانًا في تَفهيم المُعترض:

الله أله الحادثة وَقَعَتُ لِيلًا، وذلك أنَّه شيءٌ طَلَبه قومٌ مخصوصون مِن أهل مكَّة، ومِن شأنِ اللَّيلِ أن يكون أكثرُ النَّاسِ فيه في غفلةٍ، أو نوم، أو سكونٍ عن المشى في الطَّرق، سيما في موسم البرد، مُستكنِّين بالأبنية ونحوهًا.

أفلا نرىٰ إلىٰ خسوفِ القمر؟ فإنَّه يكون كثيرًا، وأكثر النَّاس لا يحصلُ لهم العلم به، حتَّىٰ يُخيِرهم أحدٌ به في السَّحَر(١١).

يقول أبو سليمان الخطّابي: «الأيقاظ البارزون منهم في البوادي والصّحارى قد يتّقِق أن يكونوا في ذلك الوقت مَشاغيل بما يُلهيهم مِن سَمر وحديث، وبما يهمّهم مِن شخلٍ وبهنة، ولا يجوز أن يكونوا لا يزالون مُقنعي رؤوسهم، رافعين لها إلى السّماء، مُترصّدين مركز القمر مِن الفَلك لا يعفلون عنه، حتّى إذا حَدَث بعُرم القمر عن القمر في وقتِ انشقاقِه، قبل التنامِه وانساقِه!

<sup>(</sup>١) انظر ﴿إظهار الحقُّ للَّهَادِي (٤/ ١٠٣٨)، و﴿فيض الباريِ للكَشْمِيرِي (٥/ ٤٠٨).

وكثيرًا ما يَقع للقمر الكسوف، فلا يشعر به النَّاس، حتَّىٰ يخبرهم الآحاد منهم والأفراد مِن جماعتهم، وإنَّما كان ذلك في قدرِ اللَّحظة الَّتي هي مدرك اليَصر»<sup>(۱)</sup>.

ثانيًا: أنَّ هذا إِنَّما يَلزَم لو جُوِّزَ استواءُ أهل الأرض في إدراكِ مَطالِعِه، ومِن المَعلوم أنَّ القَمَر لا يطلع علىٰ أهلِ الأرضِ كلِّهم في زمانٍ واحدٍ؛ بل يطلع علىٰ قومْ قبل طلوعه علىٰ آخرين<sup>(٢)</sup>.

هذا إن لم يَحُل دون رؤيتِه في كثيرِ مِن الأمكنة والأوقات سَحابٌ غَليظ أو جبال! وأهلُ البلاد الشَّمالية كشَمالِ آسيا وأورُبا في موسم نزول الشَّلج والضَّباب، لا يَرَون الشَّمسَ إلَّا أيَّامًا في كثير من الأوقات، فضلًا عن أن يروا الضَّمان في تلك اللَّيار وقتنز، وعدم رَسُوخ الحِتاب فيهم (٣).

ومع الأخذِ بعينِ الاعتبارِ: أنَّ زَمنَ الانشقاقِ كان قصيرًا لم يطُل، ولم تَتَوافر الدَّواعي علىٰ الاعتناءِ بالنَّظرِ إليه وقتها، إذْ لم تكُن مُتوقِّعة! فانتبهَ له مَن استشهدوا به، ولم يَرَه مَن كانوا في الأطرافِ، ولا استحالة في هذاً<sup>(1)</sup>.

يقول أبو حامد الغزالئي: «إنَّ مِثلَ هذا إنَّما يَملَمُه مَن قبل له: أنظر إليه، فانشقَّ عقيبَ القولِ والتَّحدي، ومَن لم يَعلم ذلك، ووَقَع عليه بصرُه، ربَّما تَوهَّم أنَّه خَيالُ انقَشَع، أو كوكبٌ كان تحت القَمر، فانجلي القَمرُ عنه، أو قطعةُ سحابٍ سَتَرت قطعةً مِن القمر، فلهذا لم يتواتر نقلُه<sup>(ه)</sup>.

ثالثًا: دعواهم أنَّ أهلَ التَّواريخ لم ينقلوا ذلك؛ ممَّا يؤكَّد عدم حصول هذه الآية، يُقال فيه: نَفيُ العلم ليس بعلم؛ ويكفي في تثبيتِ مثل هذا ألَّا يَرِدَ عن

<sup>(</sup>١) انظر وأعلام الحديث، للخطَّابي (٣/١٦١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «المُفهم» للقرطبي(٧/ ٤٠٤)، و«إظهار الحق» (٤/ ١٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر (إظهار الحق» (١٠٤٠/٤).

<sup>(</sup>٤) افيض الباري، للكشميري (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) قالمستصفى (ص/١١٥).

أحدٍ من أهل التَّاريخ ولا المُعانين للتَّنجيم نفيُ الواقعةِ نفسِها؛ "فالحُجَّة فيمن أثبتَ، لا فيمن يوجدُ عنه صريح النَّفي؛ حتَّى إن وُجِد عنه صريح النَّفي، يُقلَّم عليه مَن وُجِد منه صريحُ الإثبات،(١٠).

وعلىٰ خلافِ ما سارعوا إليه مِن النَّفيِ المطلقِ عن أربابِ التَّواريخِ تدوين هذه الواقعة، فقد ذكر ابن كثير (ت٧٧٤هـ) أنَّها قد أرَّخ لها في بعضِ بلاد الهندِ، وأنَّه بُنِي بناءٌ تلك اللَّيلة، وأرَّخ بلبلةِ انشقاقِ القمرا<sup>(٢٢</sup>

يعزِّز هذا النَّفلَ ما ذكره الكشميريُّ (ت١٣٥٣هـ) عن كتاب التاريخ فَرِشْتَه، للاستربادي<sup>(٣)</sup>: أنَّ أحد ملوكِ الهند رأى الانشقاق، يُسمَّىٰ: (راجهُ وجبال)، وأنَّ على اسمه سُمِّيت بلدة (بُهوبال)<sup>(1)</sup>!

وينقل رحمة الله الهندي (بـ١٣٠٨هـ) عن نفسِ كتاب الاسترابادي: أنَّ أهل مِلِيبار من إقليم الهند رأوه أيضًا، وأسلَمَ والي تلك الدِّيار، الَّتي كانت مِن مجوس الهند، بعد ما تحقَّق له هذا الأمر<sup>(ه)</sup>.

يشهد لهذا النّقل: ما وَقَف عليه بعض الأكاديمييّن في مكتبة المركز الهنديّ بالمتحف البريطانيّ بمدينة لندن: حيث رأوا في إحدىٰ المخطوطات الهنديّة اللقديمة المحفوظة فيها: أنَّ أحدَّ ملوك مِليبارْ -وهي إحدىٰ مُقاطعات جنوب غربيّ الهند- وكان اسمه «شاكْرُوتي فارْماد»: عايّنَ انشقاقَ القمر علىٰ نفسِ عهدِ محدِّد ﷺ، وأنَّه أخذ يحدِّث النّاس بذلك!(١)

<sup>(</sup>١) فنتح الباري، لابن حجر (٧/ ١٨٥-١٨٦).

<sup>(</sup>۲) انظر دالبدایة والنهایة، (۶/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) لمولفة: محمد قاسم هندوشاه الاسترجادي، نزيل الهند، المقفه بد (فرهته) -المعتوفئ في سكود سنة ١٠١٨ه، اشتهر بهذا التاريخ، كتب فيه بالفارسية تاريخ الهند من الفتح الإسلامي، إلى العام المذي توفي فيه، واعتمد على عدة مصادر هي الآن مفقودة، ولم يُترجم بعد حسب علمي، انظر اكشف الظنونه (٢٦٨/٣).

<sup>(</sup>٤) •فيض الباري، (٥/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) ﴿إِظْهَارِ الْحَقِّ؛ لَلْهَنْدِي (٤/ ١٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) نقلًا عن «السماء في القرآن الكريم» لـ د. زغلول النجار (ص/٥٤٣-٥٤٣).

وقد تحقَّقتُ بنفسي مِن وجود هذه المخطوطة الهنديَّة القديمة بمُراسناق نفسِ القائِمين على هذه المكتبة المَريقة بلندن، فردُّوا عليَّ بالإيجاب، وأنَّها عندهم بعنوان: ﴿قِصَّة شَاكُرُوتِي فَارْمادِ»، وأَنَّادونِي بوجودِ نصِّ فيها يُفيد رؤيةَ هذا الملِك لانشقاق القَمر زمنَ النَّبي محمَّد! وأنَّ رؤيتَه هذه كانت سَببًا فيما بعدُ لتوطينِ (المُحَمَّديِّن). يعنون: المسلمين، في مِليبار! (١٠)

بل قريبًا منّا؛ نشرت أحد المواقع العلميَّة التَّاريخيَّة المتخصَّصة في حضارة (المَايا) في أمريكا الجنوبيَّة، مقالًا عجيبًا يؤكِّد وقوع انشقاق القمر في القرن السّامع الميلاديِّ . أي في نفس وقت وجود النَّبي ﷺ في مكّة!. وأنَّ أغلب الأمّم في تلك القارَّة رأته، بل قامت بتغيير تقويمها الفلكيِّ ليوافقه! (<sup>(7)</sup>

ولم يكُن قد خطر ببالِ مَن نشروا هذا المَقال أنَّهم بذلك يُثبتون آيةً من أعظم الآيات علىٰ نبوَّة محمَّد ﷺ! فلمًا بلغهم ما أحدثه من ضجَّة اعتلىٰ فيها المسلمون، سارعوا إلىٰ تغيير عنوان المَقال أربعةً وخمسين مرَّةً تعميةً عليه!<sup>(۲)</sup> والله مُثَم نورَه ولو كره الكافرون.

رابعًا: أنَّ خَبَر انشقاقِ القَبمرِ ممَّا تواتر علمُه عند أهلِ الإسلام، وقد ثَبت في مَثْلَمات السُّنَة ودواوينها، وفي كُتب أهل السُّير، وفي أسفار مَنْ صَنَف في دلال نبوّته ﷺ، وتناقله الائمَّة النُّقات؛ فالقدح في روايتهم مع ما غلِم بالضَّرورة عنهم من شدَّة تمحيص الرَّوايات، ومعرفة أصول نقلِها، والبلوغ في هذا الشَّان أعلى درجات التنبُّت، مع ما في هذه الحادثة من الإعجاز الَّذي تحدَّيٰ به

 <sup>(</sup>١) رقم رئة المنخلوطة في المكتبة (٢٨٠٧-IO)، وموضع الكلام عن حادثة انشقاق القمر موجود منها في
 (ص/ ٨١) و(ص/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) المقال بعنوان:

The split moon of the madrid codex and persian manuscripts

أو: القمر المنشق في وثائقيات مدريد والمخطوطات الفارسية.

 <sup>(</sup>٣) مُستفاد من مقال بموقع (الباحثون المسلمون) بعنوان: هل الانشقاق القمر من شواهد علميَّة وتاريخيَّة؟!
 وفيه أدرجوا روابط المقال الأصلى لذاك الموقع التّاريخيّ.

النَّبي ﷺ مَن عايَن هذه الواقعة من المشركين، لا شكَّ أنَّ مَن جَعل ذلك كلَّه دَبْرَ أُذنيه فقد كابر المقطوع به في شريعيّنا<sup>(١)</sup>.

وقد حكى جلَّة مِن الأنعَّة إجماعَ الأوائلِ على وقوع هذه الحادثة، وحكم بعضهم بالتَّواتر لها، مُستفادًا مِن "روايةِ خَلقٍ مِن الصَّحابة، وعنهم خَلْق<sup>(۲۲)</sup>، إلى أن دُوِّنت الواقعة في دواوين الإسلام، حتَّى نظمها ابن جعفر الكتَّاني في سِلك الأحاديث الَّتي بلغتُ مبلغَ «التواتُر» و«الاستفاضة»(۲۲).

#### فمِن أولئك الأعلام الَّذين صرَّحوا بذلك:

ابن عبد البَرِّ؛ حيث قال: «قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصَّحابة، وروىٰ ذلك أمثالهم من التَّابعين، ثمَّ نقله عنهم الجمُّ الغفير، إلىٰ أن انتهىٰ إلينا، ويؤيد ذلك بالآية الكريمة، فلم يبنَ لاستبعادِ مَن استبعدَه عذرً".

وقال القاضي عياض: «أجمع المفسّرون وأهلُ السُّنة علىٰ وقوعه<sup>(ه)</sup>، ثمَّ ذَكرَ مَن رواه مِن الصَّحابة، منهم: عليٍّ، وابن مسعود، وحذيفة، وجُبير بن مُطجم، وابن عمر، وابن عبَّاس، وأنس ﷺ<sup>(1)</sup>.

وكذا قال ابن كثير: «قد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمِنِه عليه الصَّلاة والسَّلام، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة مِن طرق متعدَّدة، تفيد القطعَ عند مَن أحاط بها، ونَظر فيها»(٧).

وقال أبو العبَّاس القرطبي: «قد روى هذا الحديث جماعةٌ كثيرة من الصّحابة. وفاضتُ أنوارُه علينا، وانضاف إلى ذلك ما جاء من ذلك في القرآن

(٥) دالشفاء (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١) قدفع دعوى المعارض العقلى؛ (ص/٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) • البحر المحيطة للزركشي (٦/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر فنظم المتناثر؛ (ص/٢١٢)، وانظر فلوامع الأنوار البهية؛ للسفاريني (٢٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) نقلًا عن افتح الباري؛ لابن حجر (١٨٦/٧)

 <sup>(</sup>٦) انظر «موافقة الخبر الخبر» لابن حجر (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٧) «البداية والنهاية» (٤/٢٩٣).

المتواترِ عند كلِّ إنسان؛ فقد حَصل بهذه المعجزةِ العِلمُ اليقين الَّذي لا يَشكُّ فيه أحدٌ من العاقلم:، ١٠٠٠).

وما حوته تلك الأحاديث المنظافرة مِن إثباتِ حادثة الانشقاقِ، قد ثبت بنصُّ القرآن الكريم، في قوله تعالىٰ: ﴿ الْقَرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْتَقَ الْفَكُرُ ۚ ۞ وَإِن بَرَوَا مَايَةُ يُعْرِضُوا وَيُوْلُوا سِخَرُّ مُسْتَمِرُ ﴾ [التَّكَيْمُ: ١-٢]، والفرآن مَنفولُ بنقلِ الكافَّة عن الكافَّة، لا يمترى في هذا اثنان.

وفي تقرير هلين التّواترين: التّواتر القرآني، والتّواتر الحَديثي، يقول ابن تبديّة:

"معلوم أنَّ هذه المعجزات لا ربّ فيها، وانشقاق القمر قد أخبر الله به في القرآن، وتواترت به الأحاديث، كما في "الصَّحيحين" وغيرهما، عن ابن مسعود، وأنس، وابن عبَّاس، وغيرهم، وأيضًا فكان النَّبي ﷺ يقرأ بهذه السُّورة في الاعياد، والمجامع العامّة، فيسمعها المؤمن، والمنافق، ومَن في قلبه مرض، ومِن المعلوم أنَّ ذلك لو لم يكن وقع لم يكن ذلك:

امًّا أوَّلًا: فلِأنَّ مَن مقصوده أنَّ النَّاسَ يصدُقونه ويقِرُّون بما جاء به، لا يُخبرهم دائمًا بشيءٍ يعلمون كذبه فيه، فإنَّ هذا يُنفُرهم، ويوجب تكذيبَهم لا تصديقَهم.

وامًّا ثانيًا: فلِأنَّ المؤمنين كانوا يسألونه عن أدنى شبهة تقع في القرآن. فكيف يقرأ عليهم دائمًا ما فيه الخبر بانشقاق القمر، ولا يَردُّ على ذلك مؤمنٌ، ولا كافرٌ، ولا مُنافئ؟!ه(٢).

فإن زَهم زاعمٌ: أنَّ أسلوبَ الماضي في قوله تعالىٰ: ﴿وَالْنَتَقُ ٱلْقَكْرُ﴾ ليس على حقيقِته، وإنَّما غَرضه التَّاكِيد على تخقِّقِ الفعل في المستقبل<sup>(٣)</sup> عند قيام

 <sup>(</sup>۱) (المفهم) (۷/۳۰۶).

<sup>(</sup>٢) «الصفدية» (١/ ١٣٩ – ١٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر «دين السلطان» لنبازي عز الدين (ص/ ٤٨٤).

السَّاعة، نظير قوله تعالىٰ: ﴿ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ فَلَا تَسْتَعْبِلُوْهُ اللَّيْنَ النَّهِ الله الَّذي هو قيام السَّاعة لم يأتِ بعد، ولكن المراد المبالغة في تحقُّق وقوعِه، فنزُّل منزلة الواقع.

#### فجواب ذلك مِن ثلاثة وجوه:

الأوَّل: أنَّ هذا المعنىٰ الَّذِي نَزع إليه المُعترض هو خلاف الظَّاهر من استعمال صيغة الماضي، الدَّالة في الأصلِ علىٰ الفراغِ من وقوعِ الفعل، وظواهر الكتابِ لا يجوز الخروج عنها إلَّا بفزينةٍ، ومَن تقحَّم الخروج بغير قوينةٍ توجب ذلك، فقد رام إفسادَ الخِطاب علىٰ النَّاس، وتلبيسَ المُراد من الكلام عليهم.

النَّاني: ما أورده المعترضون دعمًا لشبهتهم مِن التَّمثيل بقوله تعالى: ﴿ لَكَ اللهُ اللهُ

وذلك أنَّ هذه الآية الكريمة قد دلَّت علىٰ تحقُّق إنيان السَّاعةِ في المستقبل القريب، لا أنَّ الأمر أنى ووقع، بقرينة قوله في آخرها: ﴿أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ شَنَمْيُونُ﴾، واستعجالُ الشَّيء لا يكون إلَّا عند عدم مَجيبُه أو تحقُّقه.

النَّالث: ممَّا يؤيّد أنَّ صيغة الماضي في آية الانشقاق على ظاهرها قوله تعالى بعدها: ﴿ وَلَا يَرَوْا مَائِدٌ يُسْشُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ شَسَيَرٌ ﴾ [التَّنَيَّمَ 11، قالنَّ ذلك ظاهرٌ في أنَّ المُراد بقوله: ﴿ وَلَنَتَقَ الْلَكَرُ ﴾ : وقوع انشقاقه، لأنَّ الكُفّار لا يقولون ذلك يومَ القيامة وإذا تَبيَّن أنَّ قولهم ذلك إنمًا هو في اللَّنبا، تَبيَّن وقوعُ الانشقاق، وأنَّه المراد بالآية التي زعموا أنَّها سِحرً " ( المستمرُّ بن سِحره، وحيلةً بن حَيلا، كما قد كانوا يقولون في غير ذلك بن أعلايه ﷺ ( ) )

 <sup>(</sup>۱) قتح الباري، لابن حجر (۱۸۲/۷).

<sup>(</sup>۲) «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (ص/٧٥).

وامًّا دعوىٰ (رشيد رضا) في المعارضة النَّانية: أنَّ هذه الأحاديث مُعارِضةٌ للقرآن الَّذي دلَّ بالقطع على امتناع إرسالِ الآياتِ الحسيَّة، لأجل أنَّ التَّكذيب بها مُوجِبٌ لتمجيل العذاب . . إلخ؛ فجوابه:

أنَّ المعترض بمثل هذه الشُّبهة مُلزَم بخِيارين لا ثالث لهما:

أولاهما: أن علماء الإسلامِ اجتمعوا على ضلالةِ حين اتَّفقوا على إثباتِ انشقاقِ القَمر آيةُ للنَّبي ﷺ، وكانوا في ذهولِ عمَّا اهتدىٰ إليه هو مِن استحالةِ ذلك له!

ثانيهما: أن تكون تلك الآيات الَّتي استدَّل بها المعترض غيرَ قَطعيُّة الدَّلالة علىٰ نفيِ تلك الحادثة، وأنَّ معناها لا يَتعارض معها حقيقةً، لانفكاكِ الجِهة.

ولا رببَ أنَّ هذا الخيار الثَّاني هو الواجب التَّسليم له، فإنَّ مُشركي قريش في ما ساقه المعترض مِن الآيات: إنَّما طَلَبوا مِن نبينًا ﷺ آبِت حِسيَّة بعينِها تَدُلُّ عندهم على صِدقِه، طلبوا ذلك تعجيزًا له ومعاندةً، فلم يُستجب لهم، حتَّىٰ لا يُعجَّل لهم العذاب، كما عُجِّل لمن قبلهم من الأَمَم السَّابقة ممَّن كابروا ما عَبِل لمن قبلهم من الأَمَم السَّابقة ممَّن كابروا ما عابوه مِن الآياتِ، فهذه هي سُنَّة الله فيمَن اقترحَ آياتِ ثمَّ كفَر بها مُستهترًا بعنادٍ، والمُراد مِن قول الله تعالى: ﴿وَمَا مَتَمَنَّ أَن شُرِيلً إِلْآئِتُ إِلَّا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْأَرْثُونَ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَى الْأَرْثُونَ وَمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ ال

ففي أسلوب الآيةِ حذف، والتَّقدير: فما مَنَعَنا أَن نُرسِل بالآياتِ الَّتي اقترحُوها إلَّا أَن يُكلِّبوا بها كما كَلَّب الأوَّلون<sup>(١)</sup>، والمعنى: لو أرسلناها فكَلَّبتم، لأهلكتم كما أُهلك أولئك<sup>(١)</sup>، وعلىٰ ذلك تكون (أل) في قوله: ﴿ إِلَيْتِ ﴾ للعهدِ لا للجنس<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الجامع في أحكام القرآن» للقرطبي (١٠/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) انظر (كشف المشكل) لابن الجوزي (۱/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «التحرير والتنوير» (١٤٣/١٥).

#### وممًّا يوطُّد هذا المعنى من السِّيرةِ النَّبوية:

ما ثبت علىٰ لسانِ ابن عبَّاس ﷺ: مِن سؤالِ أهل مكَّة النَّبِيُّ ﷺ أن يجعلَ لهم الصَّفا ذهبًا، وأن يُنحيَّ الجبالَ عنهم فيزرعوا، فقال الله له: "إن شئتَ أن تَستأنيَ بهم، وإن شئتَ أن تُوتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أُهلكوا كما أُهلكتُ مَن قبلهم»، فقال: "لا، بل أستأني بهم» (١٠).

لكنَّ حادثة انشقاق القمر تختلف عن هذا، فإنَّ النَّفر مِن أهل مكَّة حين سألوا النَّبي ﷺ آيَةً قد أطلقوا الطَّلَبَ في ذلك، فلم يقترحوا آيةً من عندهم بعينها يعلِّقون بها إيمانَهم! فقضىٰ الله أن يُريَهم آيةَ انشقاقِ القمر<sup>(۲)</sup>.

فهذا الفرق بين الحالتين؛ و(رشيد رضا) نفسُه أقرَّ بأنَّ آية الانشقاقِ إن صحَّ وقوعها بدون اقتراح سيزول هذا الإشكال مِن أصله<sup>(٣)</sup>؛ فها هو قد زال!

وأمًا دعواهم في المعارضةِ النَّالثة: أنَّ الآية الوحيدة الَّتي أُوتِيَها النَّبي ﷺ
 هي القرآن: فقد سَبَق الجواب عنها في مَبحثِ مُعجزات النَّبي ﷺ الحسيَّة في «الصَّحيجين»، والحمد لله الَّذي بنعمتِه تَتِمُّ الصَّالحات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في «المسند» (رقم: ٢١٦٦)، وقال أحمد شاكر: ﴿إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٢) وما ساقه (منصف الجؤار) في كتابه «المعنيال العربي في الأحاديث المنسوية إلى الرَّسول» (ص/٢٦٩) في سياق تدليله على تناقض أحاديث انشقاق القمر، وهو ما أخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» (ص/٢٧٩) من حديث ابن عاسر ﷺ قال:

اجتمعت المشركون إلى رسول الله 秦. نفالوا: إن كنتَ صادقًا، فتُقَّ القمرُ لنا فرقتين، نصمًا علىٰ أبي قُبِس، ونصفًا على قميقتان، فقال لهم رسول الله 秦: إن فعلت تومنوا؟ قالوا: نمم . . فأمسىٰ القمر قد مُثَلُ نصفًا على أبي قبِس ونصفًا على قميقتان ....

فهو حديث ساقط لا يصلح أن يُروئ، فضلًا عن أن يُستشهد به، ففي إسنادٍ أبي نعيم ثلاث فواقر: بكر بن سهل الشُعياطي، عن عبد الغني بن سعيد النَّقفي، وكلاهما ضعيفان، انظر قاريخ ابن يؤنسها (۲۲۱/۱)، وقلسان الميزان» (۲۴٤/۱)، وعبد الغني هذا يرويه عن شيخه: موسئ بن عبد الرجمن، وهو المعروف بأبي محمد المفسِّر، قال ابن حيان: دجًّال، وقال ابن عدي: منكر الحديث، انظر قلسان الميزانه (۲۰/۸).

فالحديث منكر الإسناد والمعن ممًا، ولو كان صحيح الإسناد لما قوي على دفع باقي الصَّحاح التي تثبت عدم اقتراح المشركين لشقً القمر، وإطلاقهم في الطلب.

<sup>(</sup>٣) قمجلة المنارة (٣١/٦٢).

الثبيه الرابع

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لأحاديثِ الإسراءِ والمِعراج

### المَطلب الأوَّل سَوْق أحاديثِ الإسراءِ والمِعراج

عن أنس بن مالك على، عن مالك بن صعصعة على، أنَّ نبي الله الله على المحجور الله عن ليلة أسري به: ابينما أنا في الحطيم المحليم ألى الله قال: في الحجور الله مضطجعًا، إذْ أتاني آتٍ فَقَدَّ حال الله عني به؟ قال: مِن تُشْرَو (الله هذه إلى هذه الله عني به؟ قال: مِن تُشْرَو (الله حنبي به؟ قال: مِن تُشْرَو (الله شِعْرَبَهِ الله المستخرج قلبي، ثمَّ أتيت بطبت من ذهب معلوه إيمانًا، ففسل قلبي، ثمَّ حُشي، ثمَّ اعيد، ثمَّ أعيت بدابّة دون البغل وفوق الحمار أبيض حقال له الجارود: هو البُراق يا أبا حمزة؟ قال انس عمه عليه عليه عليه.

<sup>(</sup>١) الحطيم: الحِجر، انظر: ﴿فتح الباري، لابن حجر (٧/٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: الشكُّ من قتادة، والفتح، (٧/ ٢٥٥).

 <sup>(</sup>٣) القائل قتادة، والمقول عنه أنس رهي، انظر «الفتح» (٢٥٦/٧).

 <sup>(</sup>٤) الجارود قال عنه ابن حجر: لم أر من نسبه من الرُّواء ولعله ابن أبي سبرة البصري صاحب أنس، فقد أخرج له أبر داود من روايت عن أنس حليثًا غير هذا! المصدر السَّابق.

 <sup>(</sup>٥) من تُعرته: الموضع المنخفض الّذي بين الترقوّتين، المصدر السَّابق.

<sup>(</sup>٦) شِعْرته: أي شعر العانة، المصدر السَّابق.

<sup>(</sup>٧) من قصه: أي رأس صدره، المصدر السَّابق.

فانطلق بي جبريلُ حتَّى أنى السَّماء الذَّنِيا فَاسْتَفْتَحَ، فقيل: مَنْ هَذَا؟ قال جبريل، قبل: وقدْ أُرسِلَ إليه (١٠) قال: نعم، جبريل، قبل: ومَن مَعك؟ قال: مُحمَّد، قِبل: وقدْ أُرسِلَ إليه (١٠) قال: نعم، قبل: موجًا به، فنمَ المجيءُ جاء، فَفَتَح، فَلمَّا خَلَصْتُ، فإذا فيها آدَم، فقال: هذا لبوك آدمُ فَسَلَّمْ عليه، فَسَلَّمْتُ عليه، فَرَدَّ السَّلامَ، ثُمَّ قال: مِرحبًا بالابنِ الصَّالح، والنَّبى الصَّالح.

ثُمَّ صَمَدَ، حَتَّى أَتَى السَّماء النَّانِية، فَاسْتَفْتَحَ، قِيل مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قِيل: ومَن مَمَكَ؟ قال: مُحَمَّدٌ، قيل: وقد أُرْسِلَ إليهِ؟ قال: نعم، قِيل: مرحبًا به، فَنِعْمَ المَمْحِيءُ جَاءً، فَقَتَحَ، فَلمَّا خَلَصْتُ، إذا يَخْيَى وعِيسى، وهما ابْنَا المِخالة، قَال: هذا يحيل وعيسى، فَسَلَّمْتُ، فَرَدًا، ثُمَّ قالا: مرحبًا بالأخ الصَّالِح، والنَّبِيِّ الصَّالِح.

نَّمَّ صَمِدَ بِي إِلَىٰ السَّمَاءِ الطَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ، قِبِلَ: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قيل: وَمَن مَعك؟ قال: مُحمَّدٌ، قيل: وَقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قيل: مَرحبًا به، فنعم المجيء جاء، قَفْتِحَ، قَلما خَلَصْتُ، إذا يوسفُ، قَال: هذا يُوسُفُ، فَسلَّم عليه، فَسُلَّمتُ عليه، فَرَدَّ، ثمَّ قال: مرحبًا بالأخ الصَّالح، والنَّبِيِّ الصَّالح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي، حَتَّىٰ أَتَىٰ السَّماءَ الرَّابِعةَ، فَاسْتَفْتَحَ، قَيل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قبل: ومَن معك؟ قال: مُحَمَّدٌ، قِبل: أَوَ قد أَرسِل إليه؟ قال: نعم، قبل: مَرْحَبًا بِه، فنِعمَ المجيءُ جاء، فَقْتِح، فلمَّا خَلَصْتُ إِلَىٰ إِدرِس، قال: هذا إِدرِسُ قَسلَم عليه، فَسَلَّمتُ عليه، فَرَدٌ، ثُمَّ قال: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِح، والنَّبيِّ الصالح.

ثُمَّ صَعِدَ بِي، حتَّىٰ أَنَىٰ السَّمَاءَ الخامسةَ، فاسْتَفْتَحَ، قبل: مَن هذا؟ قال: جبريل، قبل: ومَن مَمَك؟ قال: مُحمَّد، قبل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم، قبل: مَرْجًا به، فَيْمَ المجيءُ جَاء، فلمَّا خَلَصْتُ، فإذا هارون، قال: هذا هارونُ فَسَلَّم على، فَسَلَّمْ عليه، فَسَلَّمْ اللّهِ عَلَى الصَّالحِ، والنَّبِيِّ الصَّالحِ.

 <sup>(</sup>١) أي للعروج، وليس العراد أصل البعث؛ لأنَّ ذلك كان مُشتهزًا في العلكوت الأعلى، العصدر السَّابق
 (١) ١٨/ ١٨٧)

ثُمَّ صَمِدَ بي، حتَّىٰ اتىٰ السَّماء، فَاسْتفتح، قبل: مَن هذا؟ قال: جبريلُ، قبل: مَن مَمَكَ؟ قال: محمَّدٌ، قبل: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم، قال: مرحبًا به، فَرَمَ المجيءُ جاء، فلما خَلَصْتُ، فإذا موسىٰ، قال: هذا مُوسَىٰ فَسَلَّم عليه، فَسَلَّمْتُ عليه، فَرَدَّ، ثُمَّ قال: مرحبًا بالأخ الصَّالِح، والنبيَّ الصَّالح، فَلمًا تجاوزتُ بَكَىٰ، قبل له: ما يُبْكِيك؟ قال: أَبكي لأنَّ خُلامًا بُعثَ بَعْدِي يدخلُ الجَدِّةُ مَن أَمَّته اكثرُ مِمَّن يَدْخُلُها من أُمَّى.

ثُمَّ صَعد بي إلى السّماء السّابعة فاستفتح جبريل، قبل: من هذا؟ قال: جبريلُ، قبل: ومن معك؟ قال: مُحَمَّدٌ، قبل: وقد بُمِثَ إليه؟ قال: نعم، قال: مَرحبًا به، فَيْعمَ المَجيءُ جاءً، فَلمًا خَلصَتُ فإذا إبراهيمُ، قال: هذا أبوكَ فَسلّم عليه، قال: فَسَلّم عليه، قال: هذا أبوكَ فَسلّم عليه، قال: فَسَلّم عليه، قال: مَرحبًا بالابنِ الصّالح، والنّبيّ الصّالح، ثمّ رُفِعَتْ لي سِنْرَةُ المُنتَهىٰ. فإذا نَيقُها (امنلُ قِلالِ هَجَرُ (۱۲)، وإذا ورقها مثل آذان الفِيلة، قال: هذه سِدرة المُنتهىٰ، وإذا أربعةُ أنهارٍ نهرانِ باطان، ونَهرانِ ظَاهران، فقلتُ ما هذان يا جبريل؟ قال: أمّا الباطنان فنهران في الجنّة، وأمّا الظاهران: فالنّبلُ والفُراتُ، ثمّ رُفِحَ لي البيتُ المَعمودُ، يدخله كلَّ يوم سبعون الشّام ملك، ثمّ أنيتُ بإناءٍ مِن حَمر، وإناء مِن لَبَنِ، وإناءٍ مِن عَسَل؛ فَاخذتُ اللّبُن، نقال: هم الفطرةُ التي انتَ عليها وأمّنك.

ثُمَّ مُرْضِتْ على الصَّلواتُ خمسينَ صلاةً كلَّ يوم، فَرجعتُ فَمرتُ على مُوسى، فَقِعتُ فَمرتُ على مُوسى، فقال: بِمَ أَمرتُ بخمسين صلاةً كلَّ يوم، قال: التَّتُك لا تستطيع خمسينَ صلاةً كُلَّ يوم، وإنِّي -والله- قد جرَّبتُ النَّاسِ قَبِلَك، وعَالَجْتُ بني إسرائيل أَنَدَ المعالجةِ، فارْجِعْ إلىٰ ربّك فاشألهُ النَّخفيف لأَلْمَكِنَ فرجعتُ، فوضعَ عَنِّي عَشْرًا، فرجعتُ إلىٰ مُوسىٰ فقال مثله، فرجعتُ فَوضَعَ عَنِّي

<sup>(</sup>١) النَّبَقُ: ثمر السِّدر، واحدته: نَبقة ونَبْقَة، انظر «النهاية» لابن الأثير(٥/ ١٠).

 <sup>(</sup>٢) قِلال هجر: القلال جمع قُلدً: وهي الجرَّة العظيمة، وهَجَر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين، المصدر السابق (١٠٤/٤).

عَشْرًا، فَرجعتُ إلىٰ مُوسىٰ فقال مثلّهُ، فرجعتُ فوضعَ عنّي عَشْرًا، فرجعتُ إلىٰ موسىٰ فقال مثلّهُ، فرجعتُ فقال مثلّهُ، فرجعت فقال مثلّهُ، فرجعت فقال مثلّهُ، فرجعت فقال: بمَ أُمرتَ؟ فرجعت فإين موسىٰ فقال: بمَ أُمرتَ؟ قلتُ: أُمرتُ بخمسِ صلواتٍ كلَّ يوم، قال: إنَّ أُمّتَك لا تستطيعُ خمسَ صلواتٍ كلَّ يوم، قال: إنَّ أُمّتَك لا تستطيعُ خمسَ صلواتٍ كلَّ يوم، قال: إنَّ أُمّتَك لا تستطيعُ خمسَ ملواتٍ كلَّ يوم، وإنِّي قد جرَّبتُ النَّاسَ قبلك وعالجتُ بني إسرائيلَ أشدً المعالجة، فارجع إلىٰ ربِّك فاسأله النَّخفيف لأمَّتك، قال: سألتُ ربِّي حتى استحبيتُ، ولكن أرضىٰ وأسلّم، قال: فلمَا جاورتُ نَادَىٰ مُنَادٍ: أَمْضيتُ فريضتي، وخَفَقْتُ عن عادى، مثّن عليه (۱).

وعن أنس قال: كان أبو ذر ره يُحدِّثُ أنَّ رَسُولَ الله عَلَى قال: هُوْرِجَ سَقْفُ بيتي وَانَا بِمكَّة، فنزلُ جبريلُ، فَقَرَجَ صدري، ثُمَّ عَسَلَهُ بماء رَمْزَم، ثُمَّ جاءَ بطست من ذهبٍ مُمتلئ حكمة وإيمانًا، فأفرعَها في صدري، ثُمَّ أطبقه، ثُمَّ أخذُ بيدي فَمَرَجَ بي إلى السَّماء، قلمًا جاء إلى السَّماء الدُّنيا، قال جبريل لخازن السَّماء: إفنح، قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل، قال: معي الحدّ، قال: معي بمحدّ، قال: أن معمى أفلقَتِع، فلمًا عَلَونا إلى السَّماء إذا رَجُلٌ عن يمينه أشودةً (٢)، وعن يَساره أسودة، فإذا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحك، وإذا نَظَرَ قِبل شماله بكى، فقال: مَرحَبًا بالنَّبيّ الصَّالحِ، والابنِ الصَّالحِ، قلتُ: مَن هذا المبينِ مِنهمُ أهْلُ الجَدِّة، والأَسُودة عَن بينه وعن شماله أَسَل نَبيو (٣)، فأهْلُ البَينِ مِنهمُ أَهْلُ الجَدِّة، والأَسُودة عن بينه وعن شماله أَمْل النَّارِ، فإذا نَظَر قِبل بَهِين مِنهمُ أَمْلُ النَّارِ، فإذا نَظَر قِبل شماله بكى. .» الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (ك: مناقب الأنصار، باب: المعراج، وقم: ٣٨٨٧)، ومسلم في (ك: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله ﷺ، رقم: ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) أشوِدة: جمع سواد، كسنام واستعة، وفسر الأسودة في الحديث بأنَّها تُسَم بنيه، وتجمع الأسودة علىٰ أساود، والسواد: الشخص، وقبل السواد: الجماعات، انظر فشرح صحيح صلم؛ للنوري (٢١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) نَسَم بنيه: الواحدة نسمة، وهي نفش الإنسان، والعراد: أرواح بنى آدم، المصدر السَّابق.

قال: وأخبرني ابن حزم(۱٬۰ أنَّ ابن عباس ﴿ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِي ﴿ مَا يَعْهِمُ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِي ﴿ كَانَا يَقُولُانِ: قال النَّبِيُ ﷺ: "ثمَّ عُرِجَ بِي حَتَّىٰ ظَهَرَتُ لِمُستوَى أَسمَعُ صَرِيفَ الأَقْلام، (۲۰ . الأَقْلام، ۲۰ .

وعن ابن حزم وأنس بن مالك ﴿: أَنَّ النَّبِي ﷺ قال: ﴿.. ثُمَّ انْطَلَقَ، حتَّل أَنَى بِي السَّدرةَ المُنتهى، فَمَثْسِها أَلُوانٌ لا أدري ما هَيَّ! ثَمَّ أَدْخِلتُ الجنَّة، فإذا فيها جَنابذُ اللُّولو<sup>(٣)</sup>، وإذا تُرابُها المِسْكُ، متَّنَى عليه (٤).

وعن ثابت البُناني، عن أنس بن مالك ﷺ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «أُتِيتُ بالبُراقِ، وهو دابَّة أَبيض طويل، فَوْق الجِمار، ودون البغل، يضع حافِره عندَ مُتنهى طَرْفِو، قال: فركِبْتُه، حتى أَنيتُ بيت المَقْيس، قال: فَرَبطْتُهُ بالحَلْقَةِ، النِّي يَرِبطُ به الأُنبياء، قال: ثُمَّ دَخَلتُ، فَصَلَّيتُ ركعتين، ثُمَّ خرجتُ، فجاءني جِبريل ﷺ بإناو من خَمْر، وإناء من لَين، فاخترتُ اللَّبن، فقال جبريلُ ﷺ: اخْتَرتَ الفَظْرَةُ (\*)، ثُمَّ عُرِج بنا إلىٰ السَّماء، أخرجه مُسلم (\*).

<sup>(</sup>١) قال ابن رجب: «الظاهر أنَّه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم»، فقتح الباري، له (٢١٨/٢).

 <sup>(</sup>٢) صريف الأقلام: صوت ما تكتبه المملائكة بأقلامها من أقضية الله تعالى ووحيه، أو ما ينسخونه من اللّوح المحفوظ، أو ما شاء الله من ذلك، انظر افتح الباري، لابن رجب (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>٣) جنابِدُ اللَّولو: جمع جُنِّدَة: وهي القُبَّة، انظر «النهاية» (٣٣٣/).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (لا: أخبار الأنبياء، باب: ذكر إدريس . . ، وقم: ٣٣٤٢)، ومسلم في (ك: الإيمان،
 باب: الإسراء برسول الله 義 الى السموات وفرض الصلوات، وقم: ١٦٣).

 <sup>(</sup>٥) فيه أنوال، أرجهها: الإسلام، أو الاستقامة، أو الحنيفيّة، وهذا هو اختيار القاضي عياض في «إكمال
المعلم» ((١٠١/١)، واقتصر عليه النّروي في «شرحه لمسلم» (٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان، باب: الإسراء برسول الله 難 إلى السموات، رقم: ١٦٢).

# المَطلب الثّاني سَوْق الُمعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديثِ الإسراءِ والمعراج

قد أُورِدَتْ علىٰ حديث الإسراء عِدَّةُ اعتراضات؛ تختلف باختلاف مَشارِب المُورِدين، ومُحصَّل هذه الشَّبهات يؤول إلىٰ ثلاثٍ:

المعارضة الأولى: أنَّه مِن المقرَّر فلكيًّا: أنَّ الهواء يُفقَد بعد أميالٍ فوق الأرض؛ وعلى هذا فلا يتأتَّى العيشُ لأحدِ بعد انقطاع الهواء، وهذا الاعتراض نقله عبد الله القصيمي عن بعضِ المُعاصرين، قالوا: «.. فلو كان رسول الله ﷺ عُرج به إلى ما فوق الهواء، لَما أمكنَ أن يُتقىٰ حَيًّاه (١٠٠٠).

المعارضة الثّانية: أنَّ إثبات الحديث يَلزم منه إضافة الجهل لله تعالىٰ؛ ذلك أنَّه جاء في الحديث: أنَّ الله بعد أن فَرَض علىٰ نبيه فللله خمسين صلاةً، لم يَفقه استحالة أدائها علىٰ البَشَر إلَّا موسىٰ فللله ، وكأنَّ الله لا يَعلمُ بقُدرة عباده، ومَدىٰ تحمُّلهم!

وفي تقريرِ هذه الشُّبهة، يقول (محمود أبو ريَّة):

«في حديث المعراج أنَّه: لمَّا فَرض الله خمسين صلاةً علىٰ العباد في النَّهار وفي اللَّيل، لم يستطِع أحدٌ من الرُّسل جميعًا غير موسىٰ أن يفقه استحالة أدائها

<sup>(</sup>١) المشكلات الأحاديث النوية، للقصيمي (ص/١٢٢).

على البشر!.. وكأنَّ الله ﷺ لمَّا فَرَض الصَّلاة على المسلمين، كان لا يعلم مَبلغ قوَّة احتمال عباده على أدائها -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وكذلك لا يعلم محمَّد الَّذي اصطفاه للرِّسالة العامَّة إلى النَّاس كافَّة.. لا يعلم إنْ كان مَن أُرسِل إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة أو لا يستطيعون، حثَّى بصَّره موسى ا وهكذا ترى الإسرائيليَّات تنفذ إلىٰ ديننا، وتسري في معتقداتنا، فتعمل عملها، ولا تجد أحدًا إلَّا قليلاً يزيِّنها أو يردَّها، (١٠).

المعارضة النَّالة: أنَّ في خبر عُروجِه ﷺ ما هو مخالِفٌ لمقتضىٰ الضَّرورة العقليَّة؛ إذ كيف يصلِّي بالأنبياء في بيت المقلس، ويكونون في الوقتِ نفيه في السَّماء، ويكونو أيضًا موسىٰ ﷺ يصلِّي في قبره، كما ورد بذلك الحديث في «صحيح مسلم»؟! (").

<sup>(</sup>١) وأضواء على السنة المحمدية (س/٢٥٥)، وقد تكرر إيراد هذه الشهة على حديث المعراج كثيرًا في كتب العالمان (ص/٤٢٧)، وددين السلطانة كتب العاصين المعاصرين، منها: «الحديث والقرآنة لاين قرناس (ص/٤٢٧)، وددين السلطانة (ص/٤٣٧)، ووجناية البخاري، لأوزون (ص/١٤٣)، «البخاري وصحيحه للهرساوي الإمامي (ص/٤٠).

 <sup>(</sup>٢) انظر مشكلات الأحاديث التبوية للقصيمي (ص/ ١٢١- ١٢١)، والحديث الذي في مسلم أخرجه في
 (ك: الفضائل، باب: فضائل موسن ١٩٤٥، رقم: ١٣٧٥) أنَّ النَّبي ١٤٤ قال: فمررثُ علمَل موسىٰ ليلة أسري بي عند الكتب الأحدر، وهو قائم يصلّي في قيره.

# المَطلب الثَّالث دَهْعُ دعاوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ الإسراء والمعراج

مُحصَّل ما مرَّ مِن الشَّبهاتِ آيلٌ إلى إحالةِ هؤلاء المُعترضين لَما تضمَّنه الحديث، ومَناطُ إحالتِهم: خرومُ حادثة االإسراء والمعراج، عن مقتضى العادة، وعدم مباشرة الحسِّ لها، فالنبس عليهم الأمرُ، فظنُّوا أنَّ ذلك يستوجبُ إحالة العقل لهذا الحديث، فلا يمكن على مقتضىٰ ذلك النَّسليمُ بهذه الآية الَّتي أكم الله ﷺ نها.

فزلّت بهم أفدامُهم إلىٰ ردّ الحديث، وتطلّبُ العِلَل الواهية الَّتي لا تقوىٰ علىٰ إبطال حقيقة ما دلّت عليه هذه الآية المظيمة.

ومَن أَلطَفُ النَّظرَ فيما انطوت عليه بعض هذه الطُّعون، تحصَّل لديه أنَّها لا تصدُر إلَّا مِثَّن يَشكُّ في قدرة الخالق ﷺ علىٰ خَرْقِ سُنن الكون، لا ممَّن يؤمن بالله تعالىٰ، وبكمال قُدرته(۱).

وقبل إيراد المعارضات العقليَّة المعاصرة، وإسلافِ جواباتِ أهل العلمِ عن آحاد هذه الاعتراضات على الحديث؛ فإنَّه يَتعيَّن الإِشارة إلى مَلحظ مهمِّ:

وهو انعقاد إجماع الأمَّة علىٰ وقوع الإسراء والمعراج، وأنَّ هذه الحادثة مِن البراهين والآيات الدالَّة علىٰ نبوَّة محمَّد ﷺ؛ لذلك ترىٰ مدىٰ احتفالِ أهلِ

<sup>(</sup>١) انظر ددفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٣٧٧).

السُّيْرِ والحديث واحتفائِهم بهذه الحادثة، وعقدهم المصنَّفات في بيانها، والتماس المُّيْرِ منها، ونظمها في دلائلِ النبوَّة (١)، وما ذاك إلَّا لكونها -كما أسلفتُ- مِن الدَّلائل العظيمة الَّى أكرمَ اللهُ بها نبيَّه ﷺ.

وممَّن نقل الأثّفاق على ذلك: القاضي عياض السَّبتي، حيث قال: «لا خلاف بين المسلمين في صمَّة الإسراء به ﷺ..، (٢٠)، وأبو الخطَّاب ابن دِحية (٣٠) حيث قال: «حديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، واعترض فيه الزَّنادقة المُلكِدون ..، (١٠).

ومُرتكز هذا الإجماع: القرآن والشُّنة، فقد نَصَّ الله سبحانه على الإسراء في موضعين من كتابه العزيز:

اولاهما: قوله ﷺ: ﴿شَخَنَ الَّذِينَ أَشَرَىٰ بِمَنْدِهِ لَئِلَا شِرَى الْسَنَجِدِ الْحَكَامِ إِلَّ السَّنِجِدِ الْحَكَامِ إِلَّ السَّنِجِدِ الْخَلَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِمُ الللللِّلْمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللَّهُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْمُؤْمِنِ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُ اللللْلِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُولِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْم

فقد أخبر المولىٰ أنَّه أُسرَىٰ بعيدِه، والعَبد مجموعٌ الرُّوحِ والجَسد، ولم يُخبر أنَّه أُسرىٰ بروجه فقط، كما غَلِط في تأويلِه قِلَّة مِن أهلِ العلم<sup>(٥)</sup>، ولذا نراه

<sup>(</sup>١) من تلك الأسفار التي خَصْتُ هذه الحادثة بمزيد عناية: «الآيات العظيمة الباهرة في معراج سيد أهل الدنيا والآخرة لشمس الدنين محمد بن بوسف الشامي، وله عدَّة مصنفات في هذه الحادثة كلُها العنبا والآخرة، لشمس الدنين محمد بن بوسف الشامي، وله متَّة وورسالة في المعراج، لابن ناصر الدنين الدمشقي، وورسالة في المعراج، لابي الحضن علي بن محمد اللخمي، و«الإسراء لعبد الغني المقلسي، و«ور المصرى في تشعير آية الإسراء لأبي شامة المقلسي، و«الأيد الكبري في شرح قصة الإسراء لجلال الدين السيوطي، و«الإسراء والمعراج» للقاسمي، و«الإسراء والمعراج» لمحمد ناصر الدين الألباني، وغيرها كثير بين مطبوع ومخطوط، تجدها مسرودة في «معجم الموضوعات المطروقة في الثاليف الإسلامي، لعبد الله الحبشي (م) ٩٣-٢٥).

<sup>(</sup>٢) ﴿ الشَّفَاءُ (١/٧٧/).

<sup>(</sup>٣) أبو الخطاب حمر بن الحسين بن دحية الكلبي (ت١٣٣ هـ): المعروف به فزي الشّبيرية الأنبلسيّ، السّبي، أحد الحُفَّاظ، من أعيان أهل العلم وفقه مالك، متقنا لعلم الحديث النبوي وما يتعلق به، عاولًا بالنحو واللّغة وأيام العرب وأشعارها، من مصفاته «المطرب من أشعار أهل المغرب»، وقعّلم النصر المبين، في المفاضلة بين أهل صفّين، انظر فسير أعلام النبلاء (٢/٩/٢٣).

<sup>(</sup>٤) االابتهاج في أحاديث المعراج، لابن دحية (ص/٥٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر فزاد المعادة لابن القيم (٣٦/٣٦)، حيث ردًّ على هذا القول، مع تنبيهه على أنهم لم يريدوا به أن الإسراء كان منامًا.

تعالىٰ يُقدِّم التَّسبيحَ قبل سَوْقِ خَبر الإسراءِ، لبَيانِ أَنَّ هذا الخبرَ مِن الأمورِ العِظام، فلو كان مَنامًا كما ظَنَّه ابن إسحاقُ<sup>(۱)</sup>، لم يكُن مُستعظَمًا، ولم يكن للتَّسيح معنىٰ عنده<sup>(۱)</sup>!

فقصْرُ الإسراءِ علىٰ الرُّوحِ تَعَدُّ لِما قاله اللهُ إلىٰ غيره، والقولُ به مخالفةٌ لظاهرِ القرآن، وما استفاضت به الأخبار عن رسول الله ﷺ، وما جاءت به الآثار عن الصَّحابة والتَّابِعين.

وثانيهما: ما أشار الله تعالىٰ فيه إلىٰ رؤية نبيّه ﷺ لجبريل علىٰ خلقتِه الاصليَّة حين مُرج به في السَّماء السَّابعة، في قوله: ﴿وَلَقَدَ زَاهُ نَزْلَةٌ لَمْزَىٰ ۞ عِندَ سِدَنَو النَّفَانِ ۞ عِندَما جَنَّةٌ اللَّهٰ ۞ إِذْ يَسْنَى السِّدَنَ مَا يَشْتَىٰ ۞ مَا نَاخَ البَسْرُ وَمَا كَنَ ۞ لَقَدْ زَلَىٰ بِنَ مَانِتِ رَبِّو الْكَبْرَيّهِ [النِّينِينَ ٣١-١٥٨].

ولقد تواترَت الأخبار بحادثة الإسراء والمِعراج؛ فمِمَّن نقَلَ هذا التَّواتر:

أبو الخطّاب ابن دِحية (٢) والزُّرقاني (٤) ، وابن تيميَّة، حيث قال: «أحاديثُ المِعراج، وصعوده إلى ما فوقَ السَّموات، وفرض الرَّب عليه الصَّلوات الخمس حينتلِ، ورويته لما رآه مِن الآيات، والجنَّة والنَّباء في السَّموات، والبيت المعمور، وسِدرة المُنتهى، وغير ذلك: معروف متواترٌ في الاحادث (٩).

مِمَّا دعا ابنَ جعفر الكتَّاني (ت١٣٤٥هـ) لإيداعها كتابَه "نَظْم المُتَناثر" (١٠٠.

<sup>(</sup>١) انظر فسيرة ابن هشام، (١/ ٣٩٩)، وقد أجاد ابن جرير في الرَّد عليه في فجامع البيان، (٤٤٦/١٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر <sup>و</sup>تفسير القرآن العظيم<sup>3</sup> لابن كثير (٤٣/٥).
 (۳) «الابتهاج<sup>3</sup> لابن دحية (ص/ ٥٩).

 <sup>(</sup>٤) «شرح الزرقاني على المواهب اللَّدُنيَّة» (٨/ ١٥).

والزُّوقاني (ت١٧٣هـ): هو محمَّد بن عبد الباقي الزُّرقاني، أبو عبد الله المالكي، إمام متفنَّن، من مؤلفاته فشرح موطاً مالك»، انظر فشجرة النور الزكيّة (١/٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) «الجواب الصحيح» لابن تيميّة (١٦٨/٦).

<sup>(</sup>٦) انظم المتناثر؛ (ص/٢٠٧).

وبعد تحقيق القولِ في ثبوتِ إجماعِ السَّلفِ على وقوعِ الإسراء والمعراج بجسده ﷺ، لم يَبْقَ إَلَّا قطعُ سُوقِ الشُّبهاتِ بسَيفِ البراهين، فدونك بيانُ ذلك في الأجويةِ التَّالية.

أمًّا جواب المعارضة الأولى: في دعوىٰ أنَّ الهواءَ يُفقَد بعد أميالٍ فوق الأرض؛ وعلىٰ هذا فلا يتأتَّى العيشُ لأحدِ بعد انقطاع الهواء:

أنَّ حادثة الإسراء والمعراج وإن جَرىٰ فيها مِمًا هو خارج عن مَقدور التَّقلين؛ ليتمَّ بها نَصْبُ الدَّلائل على نُبوَّته ﷺ: إلَّا أَنَّها ليست مُخالفةً لبدائِه العقلِ البَنَّة، والعقل لا يَستعصي عليه تَصوُّر ذلك، فمَن خَلَق الإنسان مُفتقرًا إلىٰ الهواء؛ قادرٌ علىٰ أن يجعَلَه مُستغنيًا عنه، وإنَّما لعَدَم مُباشرةِ الجِسِّ لمثلِ ذلك، تراه يُنكر كلَّ ما لا يَقع في دائرةِ إدراكِه، وهذا هو القصور بعينِه.

فالتَّكنيُ بهذه الأحاديث لكونِها أثبتَت وقوعَ أمرِ خارقِ لمِا اعتاده البَشَر من مُقوِّماتِ مَعشِتهم: يؤول إلى الطَّعنِ في كمالِ قدرةِ الله تعالىٰ والإيمان به؛ فإنَّ مثل هذا الاعتراضِ لا يكاد يصدرُ إلَّا ممَّن لا يؤمن بالله أو ويشكُّ في قدرته ﷺ، فمثل هؤلاء يكون الخطاب معهم في تثبيتِ هذا الأصل، فإذا ثَبت ثبتَ لازمه(۱).

أما قول المُعترضِ في الشُّبهة الثَّانية: إنَّ الْباتَ أخبارِ المِعراجِ يلزم منه تجويزُ الجهل علىٰ الله تعالىٰ -تعالىٰ الله حمَّا يقول الظَّالمون علوًّا كبيرًا- بما هو في مَقدرة عبادِه، وما ليس هو في مقدورهم . . إلخ:

فالجواب عن ذلك أن يُقال:

ليس في الحديث ما يُستلزم ذلك أبدًا؛ فليس في الخمسين صلاةً الَّتي فرضها الله تعالى على عبده وخليلِه محمَّد ﷺ ما يكون في أدائِها استحالةٌ مِن جِهة تعذُّر قُدرةِ العبادِ على أدائها.

<sup>(</sup>١) انظر ددفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٣٨٥).

أمَّا قول موسىٰ ﷺ في الحديث: «إنَّ أَمَّتُكُ لا يستطيعون ذلك، فارجعُ إلىٰ ربُّك، فاسأله التَّخفيف لأمَّتك ..»، فلا يُحقِّق مَطلوبَهم؛ ذلك أنَّ نفي الاستطاعةِ مِن موسىٰ ﷺ لا يُرادِفُ الاستحالةَ بحالٍ في هذا المقام، وإنَّما مقصوده ﷺ مَشقَةٌ ذلك علىٰ أمَّة محمَّد ﷺ، برهان ذلك: أنَّه أطلق هذا اللَّفظ؛ حمَّىٰ بعد صَيْرورة الصَّلاةِ مِن خمِسين إلىٰ خمس؛ فقال: «إنَّ أمَّبَكَ لا تستطيع خمسَ صِيْرورة الصَّلاةِ مِن خمِسين إلىٰ خمس؛ فقال: «إنَّ أمْبَكَ لا تستطيع خمسَ صِيْرورة الصَّلاةِ عِن

يقول المُمَلِّمي: «كانت الصَّلاة قبل الهجرة رَكعتين رَكعتين؛ كما تَبَت في الصَّلاة قبل الهجرة رَكعتين رَكعتين؛ كما تَبَت في الصَّحيح (٢٠)، فخمسون صلاةً مائةً ركعةٍ، وليسَ أداءً مائةٍ ركعةٍ، ومنهم مَن يزيدً، وفي بمستحيل، وفي النَّاس الآن مَن يُصلِّي نَحو مائةٍ ركعةٍ، ومنهم مَن يزيدً، وفي تراجم كثير مِن كبار المسلمين: أنَّ منهم مَن كان يصلِّي أكثر مِن ذلك بكثير (٢٠)؛ بل إنَّ أداءَ مائةٍ ركعةٍ في اليوم واللَّبلة ليس بعظيم المشقة في جانب الله هَلا مِن الحقَّ، وما عنده مِن عظيم الجزاء في النَّنيا والآخرة . . . .

فامًا الله تعالى؛ فالفرض في علمِه خمسُ صلواتٍ فقط؛ ولكنّه سبحانه إذا أرد أن يرفعَ بعضَ عباده إلى مرتبةٍ، هَيَّا له ما يستحقُ به المرتبة؛ ومن ذلك: أن يهيِّئ ما يَفهم منه العبدُ أنَّه مُكلَّفٌ بعمل مُميَّن شاقٌ، فيقبَل النَّكليف، ويستعدُّ لمحاولةِ الأداء، فحبننذِ يُعفِيهِ اللهُ تعالى من ذلك العمل، ويكتبُ له جزاء قبوله، ومحاولةِ الوفاء به، أو الاستعدادِ لذلك: ثوابَ مَن عمِلَه، ومِن هذا القبيل قصّة إبراهيم ﷺ في ذبح ابنه.

وأمَّا محمَّد ﷺ فكان يعلم أنَّ الأداء ممكِنٌ -كما مَرَّ-، وكان في ذلك المقام الكريم مُستغرِّفًا في الخضوع والتَّسليم، ووَقَقه الله هد لقبولِ ما فهمه في

<sup>(</sup>١) ادفع دعوى المعارض العقلي، (ص/ ٣٨٥-٣٨٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (ك: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء، وقم: ٣٥٠)، ومسلم في
 (ك: صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها، وقم: ١٨٥٠).

<sup>(</sup>٣) كما تراه -مثلا- في استاقب الإمام أحمد بن حنيل لا لابن الجوزي (ص/ ٣٨٢) بإسناده إلى عبد الله بن احمد بن حنيل قال: وفان أبي يُصلي في كل يوم وليلة ثلاث مقة ركعة، فلما ترض من تلك الأسواط أضعته، فكان يُصلي كل بوم وليلة بنه وخصيين ركعة، وقد كان تُرب من الشانين».

فَرْضِ خمسين، والاستعدادِ لأدائِها؛ ليكونَ هذا القبول والاستعداد مقتضيًا لاستحقاقِ ما أراد الله ﷺ أن يعطيَه وأمَّته مِن ثواب خمسين صلاة . . .

فأمًا المراجعة للتَّخفيف بعد مشورةِ موسىٰ ﷺ: فإِنَّما كانت بعد أن استقرَّ القَبول والعزمُ علىٰ الأداء، وعلىٰ وجه الرَّجاء؛ إنْ خفَّف به فذاك، وإلَّا فالقبول والاستعداد بحاله.

ولم يُذكر في الحديث أنَّ أحدًا من الرُّسل اطَّلع علىٰ فرض الصَّلاة، وإنَّما فيه: أنَّه لمَّا مرَّ محمَّد بموسىٰ ﷺ سأله موسىٰ، فأخبره . . واختُصَّ موسىٰ بالعناية؛ لأنَّه أقرب الرُّسل حالًا إلىٰ محمَّد ﷺ؛ لأنَّ كُلًا منهما رسولٌ مُنزَّلٌ عليه كتابٌ تشريعيِّ سائسٌ لأمَّة أريد لها البقاء، لا أنْ تُصْطَلَم بالعَذاب، (١٠).

وبهذا يتقرَّر انتفاء هذا اللَّازم عمَّن يُنبِت أخبارَ المعراج؛ إذ لا ريب في شمول علم الله تعالىٰ لأحوال عباده وما يصلحهم، "ولكنَّ الباري ﷺ أراد أن يُظهِر فضيلة محمَّد ﷺ، بأن جمَّله سَببًا للتَّخفيفِ عن هذه الأمَّة، مع إبرازِ عظيم رحمتِه بهذه الأمَّة، ومع ما في هذه المُراجعة مِن كريم المُناجاة بين الله تعالى ونبيه ﷺ، ("").

وامًّا قول القائل في المعارضةِ الثَّالثةِ: أنَّ في ثبوتِ هذا الخَبرِ ما يَستلزم الثَّناقضُ؛ إذْ كيف يَرىٰ النَّبيُ ﷺ الأنبياء في بيت المقدس ويُصلِّي بهم، ثمَّ يكون في الوقتِ ذاتِه في السَّماء السَّادسة، ويراه في الوقتِ نفيه في قبره يصلِّي؟

فيُقال له: ليس هناك تَناقضُ إِلَّا في ذهنه؛ فإنَّ شرطَ التناقُضِ وَحدةُ الرَّمان؛ وهذا غير مُتحقِّق هنا، ذلك أنَّه ﷺ حينما أُشرِي به إلى بيتِ المَقدس، أمَّ الأنبياء -عليهم الصَّلاة والسَّلام-، ومِن المَعلوم أنَّ وقتَ صَلاتِه بهم لم يكُن وقتَ صَلاتِه بهم لم يكُن وقتَ رَدِيتِه لهم في السَّماء حينما عُرج به.

 <sup>(</sup>۱) «الأنوار الكاشفة» (ص/۱۲۰-۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) الدفع دعوى المعارض العقلي، (ض/٣٨٧).

وفي بيان انتفاءِ هذا التَّناقض، يقول عَقِيل الفُضاعِيُّ المُرَّاكشي (مَدهر) مَعقبًا المُرَّاكشي (مَدهر) مَن رؤيته ﷺ (مَدهر) مَن رؤيته ﷺ لإخوانِه الأنباءِ في مَواطِن مختلفة حين قال: "ومِن المحال أن يكونوا في مكانين مختلفين في وقت واحدٍ!»؛ فقال القُضاعِيُّ:

"قولُ الحُميديُّ .. قولُ صَحيح في نفسِه، مَعلومٌ ببديهةِ العقلِ .. إنَّ كونهم -أي الأنبياء- تلك اللَّبلة في السَّماوات، إنَّما كان بسبب عروج النَّبي ﷺ إلى السَّماوات، فيكون كونهم هنالك، ككونهم ببيتِ المقدس، وككونِ موسىٰ في قبره يُصلِّي، ثمَّ ينتقلون مِن ذلك الموضع إلىٰ حيثُ شاء الله من الجنَّة، أو من غيرها.

ويجوز أن يكون ذلك مَوضعهم في الغالب، ولا نقول إنَّه مَوضعهم علىٰ الدَّوَامِ بسبب كونهم ببيت المقدس تلك الليلة، وكما جاز في تلك اللَّيلة يجوز في غيرها؛ وعلىٰ الجُملة: فالدُّحول في مثل هذه المَضايقِ لا يَنبغي لعاقِلِ، فإنَّها مُغيَّة عَنَّا، وإنَّما نتكلَّم فيها بِحَسَب ما فهمناه مِن الشَّرِيعة (<sup>17)</sup>.

فإن قيل: فكيف لموسىٰ ﷺ أن يصلِّي في قبرِه وهو مَيِّت، وروحه في السَّماء؟

فَيُقَال: إِنَّ لِعالَم الأرواح خصوصيَّة تختلف عن شأنِ البَدَن، وقد بيَّن ابن تيميَّة جواب هذا السُّوال في قوله: "وأمًّا كونُه ﷺ رأى موسىٰ ﷺ قائمًا يُصلِّي في قبره، ورآه في السَّماء أيضًا: فلا منافاة بينهما؛ فإنَّ أمرَ الأرواحِ مِن جِنس أمرِ الملائكة، في اللَّحظة الواحدة تصعدُ وتهبِطُ كَالمَلَكِ، ليست في ذلك كالبَدَن، "".

<sup>(</sup>١) حقيل بن عطية الشَّضاعي الطَّرطوشيُّ ثمُّ المرَّاكثيُّ: حافظ متنن، مُتصرف في فنون من العلم، مع حسن البخط والمشاركة في الأدب، ولي تضاء غرناطة وسجلماسة، من مشفاته: وشرح مقامات الحريري، أو وود على ابن عبد البر في بعض تواليفه وتنبيه على أغلاطه، انظر والتكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار (٣٣/٤)، وانظر مُقلمة مصطفى باحو لتحقيق كتابه النحرير المقال».

<sup>(</sup>٢) فتحرير المقال؛ لعقيل بن عطية (١٠٧/١-١٠٨).

<sup>(</sup>٣) قمجموع الفتاوي، (٢٩/٤).

وبهذا تنجلي غيوم الشُّبهات عن نور هذه الآية النَّبويَّة الرَّفيعة، والحمد لله علىٰ توفيقه وهدايته.

المبحث الخامس

لحديث شَقِّ صدر النَّبي عَلَيْة، وحفظِه مِن وسواس الشَّيطان

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة

### المَطلب الأوَّل سَوْق حديث شَقِّ صدر النَّبي ﷺ وحفظِه مِن وسواس الشَّيطان

عن أنس بن مالك ﷺ: أنَّ رسول الله ﷺ أتاه جبريل ﷺ وهو يَلعبُ مع الغِلمَان، فأخذَه فصرعَه، فشقَّ عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه عَلقة، فقال: هذا حظَّ الشَّيطان منك، ثُمَّ غَسَلَه في طَسْتِ مِن ذَهَبٍ بماء زَمْزَم، ثُمَّ الأَمُهُ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ أَعَادَهُ في مَكَانِه، وجَاءَ الغِلْمَانُ يَسْمَون إلىٰ أُمَّه -يعني ظِئرَهُ<sup>(۱)</sup> فقالوا: إنَّ مُحمدًا قد قُتِل! فاسْتَقْبلوه وهو مُنْتَقَعُ اللَّونِ، قال أنسٌ: وقد كنتُ أرىٰ أَثْرَ ذلك المِخْيَطِ في صدره، أخرجه مسلم (۱).

وعن عائشة ﷺ: أنَّ رسولَ ﷺ خرجَ من عندِهَا لبلا، قالت: قَغِرتُ عليه، فجاء، فرأىٰ ما أَصْنعُ، فقال: مَ**الَكِ يا عائشةُ، أَهِرْتِ؟** فقلتُ: وما لِي لا يَغَارُ مِثْلِي علىٰ مِثْلِكَ؟ فقال رسول ﷺ: **أَقْد جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟** قالتُ: يا رسولَ الله، أوّ مَعِينَ شَيْطَانُ؟ قال: نَعَم، قلت: ومع كُلِّ إِنْسَانٍ؟ قال: نعم، قُلتُ: ومعك

<sup>(</sup>١) لَأَمَّه: أي جبع مُفَرَّق اِلقلب وضمَّ أجزاءه وشَدَّه، انظر «مجمع بحار الأنوار» (٤٥٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ظهره: المُرضع، وهي ألَّتي ترضع غير ولدها، انظر «النهاية في غريب الحديث، (٣/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (ك:الآيمان، باب: الإسراء برسول الله ، 義 الى السموات، وفرض الصلوات، رقم: ١٦٢).

يا رسولَ الله؟ قال: نعم، ولكن ربّي أَعَانَنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمُ»، أَخرجه مُسلم(١٠).

عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما منكم مِن أَحَدٍ إِلَّا وَقَد وُكُل به قَرِيتُهُ مِن البَحِنِّ»، قالوا: وإِيَّاك يا رسولَ الله؟ قال: «ولِيَّاي، إِلَّا أنَّ الله أَعانَنى عليه فَأَسْلَمَ، فلا يأمُرُنِي إِلَّا بِخَيرٍ» أخرجه مُسلمٍ (٢٠).

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في فك: صفات المُنافقين وأحكامهم، باب: تحريش الشِّيطان، وبعثه سراياه . . .
 رقم: ٢١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في الك: صفات المُنافقين وأحكامهم، باب: تحريش الشَّيطان، وبعثه سراياه ... رقم: ٢١٨٤).

# المَطلب الثَّانِي سَوْق المُعارضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ لأحاديث شَقِّ صدر النَّبي ﷺ وحفظِه مِن وسواس الشَّيطان

حاصلُ الطُّعونِ في هذه الأحاديثِ تَتلخَّص في المُعارضاتِ التَّالية:

المعارضة الأولى: أنَّ قَبول حديثِ اشقٌ صدرِه ﷺ، وانتزاع حَظَّ الشَّيطان منه؛ يلزم منه الجَبْرُ، ونَفْي الاختيارِ للنَّبي ﷺ؛ إذْ انتزاعُ حَظَّ الشَّيطان منه لا يُفهَم منه إلاَّ سَلبُ حريَّة الإرادةِ والاختيارِ النَّابة لكلَّ أحدٍ.

المعارضة النَّانية: أنَّ لازمَ إنباتِ حَديثي أنس وعائشة ﷺ الوقوعُ في النَّناقض؛ فإنَّ الحديث الأوَّل يُفهِمُ إزالةً حظٌ الشَّيطان بالكليَّةِ؛ فلا يعود يُوسوِسُ له، وفي حديث إسلام شيطانِه ﷺ ما يلزم منه رجوعُه بالرَسوسةِ والتسلُّط.

وفي تقرير هذين الاعتراضين، يقول (حسن حنفي):

اإذا كان الله قد قَرَن بكل إنسان شيطانًا، وأنَّ الله تعالى أعَان النَّبي على شيطانيه فأسلَم، فلا يأمرُه إلَّا بخيرٍ: فذاك أيضًا قضاءً على حريَّة الفعلِ الإنسانيِّ أصلًا، وبالنَّالي يضيعُ الاستحقاق، ووَضعُ النَّبي في مرتبةِ أعلىٰ مِن سائر البَشر، أقربُ إلىٰ (الملائكة) منهم إلىٰ سائر الخلق، فيستحيل التَّكليف، وبالنَّالي يَستحيل التَّكليف، وبالنَّالي يَستحيل النَّكليف، وبالنَّالي يَستحيل النَّكليف، وبالنَّالي الله، النَّواب والعقاب، ولا يرجع الفضل في العصمةِ حيننذِ إلىٰ الرَّسول، بل إلىٰ الله، وحده دون سائر الأنبياء؛ مثل داود، وسليمان.

وإذا كان الرَّسول قد تمَّ شئُّ قلبه مِن قبل؛ لاستنزاع الشَّيطان مَرَّةً قبل البعثة من كراماته، أو مرَّةً بعد البعثة في بداية الإسراء والمعراج، فكيف يَعود إليه مِن جديد كي يُخطئ النَّي ﷺ، فيُعينه الله عليه، ويَعصمه منه؟!» (١٠).

المعارضة النَّالغة: أنَّ الشَّرَ في قلبِ الإنسانِ لِيسَ غُدَّةٌ ماديَّة حَتَّىٰ تُستأصَل وتنقطع ترشُّحاتها، فـ «الخيرُ والشُّرُ لم يكونا مِن نوع الأمورِ الماديَّةِ والظَّاهرةِ، كالموَّادِ المأكولة الَّتي يتغذَّىٰ جسم الإنسان بها بواسطة الإبرة، وهكذا العلم والحكمة، ليست من نوع الأجسام الماديَّة المَحسوسة الَّتي يمكن انتقالها مِن إناءِ النَّابِيَّانَهُ

<sup>(</sup>١) (من العقيدة إلى الثورة؛ (٤/٢١٢-٢١٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿أَصْواء عَلَىٰ الصحيحينِ اللَّهِمِي (ص/ ٢٣٩).

# المَطلب الثَّالث دفع المُعارضات الفكريَّةِ المُعاصرةِ عن أحاديثِ شقِّ صدر النَّبي ﷺ، وحفظه مِن وسواس الشَّيطان

#### أمَّا ما يخصُّ الاعتراضَين الأوَّلين:

ففي تَضاعيف كلام (حسن حنفي) أغاليط عدَّة؛ منشأها اعتقاد أنَّ العِصمةَ لا تَتحقَّق إِلَّا بِسَلْبِ الاختيار، والَّذي يَفتضي الجَبْر، فيَترتَّب علىٰ ذلك انتفاءُ استحقاق المصطفىٰ ﷺ للنَّواب والعقاب.

وهذا غَلطٌ بيِّنُ في فهمِ خَصيصةِ الأنبياءِ بعصمتِهم، فهذه لا تقتضي سَلْبَ الاختيارِ المُناطِ به النَّواب كما توهَّمه المعترض؛ وإنَّما حقيقة العصمة مَزيدُ عناية وحفظِ، يَستلزم النَّصَوُّن عن مُقارفةِ الذَّنوبِ المُخلَّةِ بمَقامِ الرِّسالةِ وجانبِ التَّبليغ، وهو مَحضُ فضُل مِن الله تعالىٰ علىٰ أنبيائه.

يقول ابن الجوزيُّ: «تبيَّن للخلقِ إنعامُ الحقُّ في حقَّه، ولو خُلِق ﷺ سلبمَ القلبِ ممَّا أُخرِج في باطنه: لم يعلم بذلك، فالإعلام بإخراج شيءٍ كان بقاؤه يؤذي إنعامُ آخر، على أنَّه خُلِق طاهرًا، لكنَّه زِيدَ تَنظيفُ طريقِ الوَّحيِّ، وتأكيدُ أمر العِصمة (١٠).

<sup>(</sup>١) اكشف المشكل من حديث الصَّحيحين؛ (٣٠٣/٣).

فالتَّصوُّن إذن- لا يَلزم منه جَيْر، بل الفِعْل صادرٌ عن اختيارِ الأنبياء عليهم السَّلام وإرادتِهم، بأمارةِ صدورُ الخطأِ منهم بما لا يَقدح في جانبِ التَّبليغ والرِّسالة! وحصولِ التَّوبة من ذلك بعد صدوره، وكِلا الفِعْلَين مِن التَّوبة والخطأ المُتاب منه، لا شكَّ أنَّهما صادران عن اختيارٍ؛ فإنَّه لا معنى للتَّوبةِ مِن عملٍ صَدر عن جَبر!

وتكلّف الأدلّة على ثبوت اختيار الأنبياء مع تحقّق العِصمة لهم في الوقتِ نفسِه قد يوهم خفاء، وعدم جلائه، وإنَّما المقصود هو الكشف عن هذا الوضوح لمن غامَ أَفْقَه، وأضْحَت الدَّلاقل الجليَّات في منزلة المُعمَّيات، والحقائق الواضحات كالمُشتبهات!

فكذا الجواب على مسألة إسلام شيطان النَّبي ﷺ؛ ليس فيها ما يَستلزم نفي الاختيار عنه ، بل زيادة تفضيل وتكرمة له، لما تقرَّد مِن تفضيله ﷺ على جميع البَشَر؛ فإنَّ فيها زيادة عِناية وتصوُّن له، لمُعاناتِه -عليه الصَّلاة والسَّلام- دعوةً البَشِر؛ فإنَّ فيها زيادة ولانَّ رسالته لا يَنسخُها شيءٌ إلى يوم الدِّين، كانت هذه المَرْيَّة - على فرضِ أنَّها مزيَّة لم تُوتاها باقي الرُّسل- لزيادةِ تكليفِه عن تكاليفِ باقي الرُّسل عليهم السَّلام.

نمَّ إنَّ (حسن حَنفي) قد أخلَّ بالأمانة العلميَّة حين أعْمَل يدَ التَّحريف في حديث أنس هُما حيث جعل شقَّ صدره هُ الاستنزاع الشَّيطان، بينما الَّذي ورد في الحديث: «.. حظ الَّشيطان، والفرق جليَّ بين اللَّفظين! وإنَّما صنَع ذلك، ليتمَّ له عَرَضُه مِن اختلاقِ التَّناقض بين هذا الحديث وحديث إسلام شيطانه هُما وهذا صنيع مَن لا ينشد الحقَّ ولا يبتغي الهُدىٰ.

ولزيادة نفي التّناقض المدَّعَىٰ يُقال: إنَّ هذه العَلَقة المُستخرَجة مِن قلبِ النَّبيِّ ﷺ، والَّتي قبل له عندها: «هذا حقَّل الشَّيطان»: هي -فيما يظهر- «مَنْفُذ ومَركز إغواء الشَّيطان في بني آدم»، ليست هي شرًا في ذاتها، أو مُولِّدَة له -كما فهمه (النَّجمي) في المعارضة التَّالثة!- فبانتزاع هذا المَنفذ أو المَركز منه ﷺ،

يُنظِّف طريقُ الوّحي إلىٰ قَلْبه كما أشار إليه ابن الجوزيُّ، ويأمنُ مِن تَسلُّط الشِّيطان عليه بالإغواءِ والتَّضليل.

غير أنَّ انتفاءَ منْفذ الشَّيطان ومركز تسلُّطِه لا يعني التَّخلُّصَ مِن قريبِه البَّنَّة! ولا انتفاء الوَسوسة منه؛ فالوَسوسة جائزة عليه بعد استخراج حظَّ الشَّيطان منه ﷺ، لكنَّ الإخواء مُنتف؛ وهكذا إلىٰ أنْ أعانَه اللهُ عليه فأسُلَمَ<sup>(١)</sup>.

(١) أنظر ددفع دعوى المعارض العقلي، (ص/٧٦٩-٧٧٧).